



هذ به ور نه

المرحوم الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم ابن محمد الدُّومي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن بدران المتوفى سنة ١٣٤٦ هـ

وقف على طبعه

الحراجة المالية

الجزء السادس

الطبعة الأولى بنفقة

المكتيط ألعرس في وشق المكتيط ألعرس في وشق الصحابح عبي اخوان وحقوق الطبع محفوظة لهم

مطبعة الثرقي بدمشق



هذب ورب

المرحوم الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم آبن محمد الدُّومي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن بدران المتوفى سنة ١٣٤٦ ه

وقف على طبعه

المحالية المحالية

الجزء السادس



وحقوق الطبع محفوظة لها

مطبعة الترقي بدميزة. ١٠١١/١٤٤١/١٠٠١ 793.7112 Id 59 v. 6 45-39141 Lichtery

## ورم نسندي

## وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد فقد مضى على ظهور الجزء الخامس من هذا الكتاب الجليل بضع عشرة سنة تطورت فيها البلاد والعباد تطورات كثيرة ، وقضى في أثنائها الطابع والمهذب له وكثير من المشتركين فيه ، أفاض الله عليهم سجال رحمته ، وجزاهم خير ما يمزي العاملين في الخير والساعين إليه ،

ولقد كان يُظن - لمرور تلك السنين الطويلة - أن هذا الكتاب - مع شدة الحاجة إليه - قد طوته يد الأيام ، وليس لما يطوي الجديدان من نشر، حتى علمنا أن المرحوم المهذّ بعهد قبل وفاته في أمر القيام بنشره إلى صديقنا زصديقه الأستاذ الفاضل الشيخ ياسين الرواف معتمد حكومة نجد والحجاز في دمشق سابقاً والمعاون الثاني لنائب جلالة الملك في مكة المكرمة حالاً ، كاحرص رحمه الله تعالى على ذلك في أيام حياته وفاوضنا فيهمرات عديدة ، لاسياحينا اشترينامنه ومن الطابع جميع نسخ الأجزآء الجسة المطبوعة، فكانت تصرفنا عن الإقدام عليه حينئذ صوارف جمة ما كنا نجد لدفعها من سبيل ، وكأن الله سيحانه أذن الده في الاعلم الحرابة المعارب من الكتاب القلم على الكتاب القلم المنافية المخالفة المعارب الكتاب القلم المنافية المنا

وها نحن نشرع - مستعينين بينون الله تغالى وقوته أي في طبع هذا الجزء السادس بعد أن أعددنا الكتاب عدية من ووق و حيلة ملتزمين فيه ماالتُز م في الأجزاء السالفة من عدد الفَّفُ أَتُ فَي مُن وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ عَيلة ملتزمين فيه ما التُز م في الأجزاء السالفة من عدد الفَّفُ أَتُ فَي مُن ما خذ ؟ كما نرجو ممن كان لديه جزء المجز من أهل العلم تنبيهنا إلى ما يرون فيه من ما خذ ؟ كما نرجو ممن كان لديه جزء أو أجزاء مخطوطة من الأصل أن يفاوضنا في شأنها انستعين بها على زيادة العناية في التصحيح ؟ حتى يكون الآتي خيراً من الماضي ؟ والله تعالى ولي الهداية والتوفيق .

عبير افوان

دمشق: غرة ذي الحجة سنة ١٣٤٩

﴿ زيد ﴾ بن الحواري ، أبو الحواري العَمي البصري ، يقال إِنه كان مولى زياد بن أبيه . روي عن أنس بن مالك ، وأبي الصديق الناجي ، والحسن البصري ، وقنادة ، وأبي العالية ، وسعيد بن المسيب ، ونافع ، وغيرهم . وروي عنه الاعمش ، وشعبة ، والثوري ، وجماعة غيرهم ، وأسند الحافظ إِليه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزع ثوبه أن يقول بسم الله \* وأسند إليه أيضًا عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي ، فأوحى الله إلي : يامحمد إِن أصحابك عندي بمنزلة النحوم في السمآء بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى \* وعنه عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد أن رجلاً ضرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في شراب بنعلين أربعين \* وقال: شهدت جنازة سليمان بن عبد الملك فلما فرغوا من دفنه سمعت باكية نقول:

وما سالم معما قليل بسالم ولو كثرت أحراسه وكتائبه فعا قليل يهجر الباب حاجب رهینة بیت لم تسد جوانیه إلى غيره أجناده ومواكبه وأسلمه أحبابه وأقارب فكل امرى و رهن ما هو كاسبه

ومن يك ذا باب شديد وحاجب ويصبح بعد الحجب للناس مقصياً فها كان إلا الدفن حثى نفرقت وأصبح مسروراً به كل كاشح فنفسك فاكسبها السعادة جاهدا

قال يحيى بن مَعين: زيد العمي صالح ، وقال ابن سعد: هو من أهل البصرة وكان ضعيفًا في الحديث ، وقال ابن مصعب : إِنَّمَا سمي بالعمي لأَنْه كان كلما سئل عن المديب المديب

شيء قال: حتى أسأل عمي، وقال الامام أحمد: هو صالح، وقال أبو عمرو بن حمدان: هو ثقة ، وقال أبو حاتم: كان شعبة يحدث عنه وببخسه قليلا، وقال وكيع: حديثه عن أبي الصديق الناجي ليس بشيء ، وقال ابن معين: زيد العمي وأبو الصديق الناجي يكتب حديثه عا وهما ضعيفان ، وقال مرة: زيد ليس بشيء ، وضعفه يعقوب، وقال أبو حاتم: هو ضعيف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ، وكان شعبة لا يعجبه حفظه ، وقال فيه أبو زرعة: ليس بقوي واهي الحديث ضعيفه ، وضعفه محمد بن عمار وقال السعدي: لعل شعبة في وقال البن عدي: لعل شعبة في يروعن أضعف منه ،

﴿ زيد ﴾ بن سهل بن الأُسود بن حزام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النحار ا بو طلحة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. روى عنه ربيبه أنس بن مالك ، وعبد الله ابن عباس ، وابنه عبد الله ، وابن ابنه إسحاق ، وأبو الحباب . وأسند الحافظ الى ابن عباس عن ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الملائكة بيتــــاً فيه كلب ولا صورة \* وعن أنس ان عمر بن الخطاب أُقبل ليأُ تي الشام فاستقبله أبو طلحة وا بوعبيدة بن الجراح فقالا : ياامير المؤمنين إن معكُّ وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسا وخيارهم وإنا تركنا بعدنا مثل حريق النار يعني الطاعون فارجع العام فرجع ، فلما كان العام المقبل جاءً فدخل \* وقال أنس : كان أبو طلحة ومعا ذ وأبو عبيدة يشربون بالشام الطلا ما طبخ على الثلث وذهب ثلثـاه وبقي ثلثه ، (أورد الحافظ هذا دليلاً على أن أباطلحة قد كان بالشام ) \* وشهد أبوطلحة بدراً ، وكان من النقبآء بالعقبة في المرة الثانية · وقال ابن إسحاق : توفي سنة أربع وثلاثين بالمدينة · وقال خليفة بن خياط: سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة وصلى عليه عثمان وهو ابن سبعين سنة • وقال أبو زرعة : توفي بالشام وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ربعين سنة يسرد الصوم . وقال ابن سعد : شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي يقول:

أَنَا أَبُو طَلَحَةُ وَاسْمِي زَيْدَ وَكُلُّ يُومٌ فِي سَلَّاحِي صَيْدً

وجاء عنه نحو من عشرين حديثًا ، وهو زوج أُم سليم ، وقال له بنوه : غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فنحن نغزو عنك ، فأبى ، فغزا

في البحر فمات، كذا قال البخاري في التار يخ \* وأخرج الحافظءن ثابت عن أنسَ أَن أبا طلحة خطب أُمسليم فقالت: إنه لاينبغيي أن أتزوج مشركاً أما تعلم ياأبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون تنحتها عند بني فلان ، وأنكم لو أشعلتم فيهـــا لاحترقت ? قال: فانصرف عنها ووقع في قلبه من ذلك موقعًا وجعل لا يجيئه نوم ، وفي رواية أنها قالت له: أما أنا فلراغبة فيك ، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ، فإِن تسلَّم فذلك مهري لا أَسألك غيره ، فأُسلِّم وتزوجها ، قال ثابت : ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم وهو الاسلام ٠ رواه بنحوه أبو نعيم ، والطبراني ، وابن درستو يه ٠ ( قلت : وهذا يخالف قول من قال إنه شهد العقبة ٤ وقد جزم بذلك عروة ، وموسى بن عقبة ، وذكروه كلهم فيمن شهد بدراً ). وأخرجه الحافظ والبيهقي عن النضر بن أنس قال: إن مالكاً أبا أنس قال لامرأته أم أنس: أري هــذا الرجل ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ، يحرم الخمر فانطلق حتى أتى الشام فهــلك هنالك ، فجأء أبو طلحة يخطب أم سليم ، فكلمها في ذلك ، فقالت : يا أبا طلحة ما مثبلك يرد ولكنك امرؤ كافر وانا امرأة مسلمة لايصلح أن أتزوجك فقال: ما ذاك مهرك ? فقالت : وما مهري ? قال: الصفراء والبيضاء ، قالت : فإني لا أريد صفراً ، ولا بيضاً ، أريد منك الاسلام ، قال: فمن لي بذلك ? قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٬ فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس في أصحابه فلما رآه قال: جآءكم أبو طلحة غرة الاسلام بين عينيه ، فجآء فأخبر رسول اللهصلي الله عليه وسلم بما قالت أم سليم ، ثم أسلم فتزوجها على ذلك ، قال ثابت: فما بلغنا أن مهراً كان أعظم منه ، إنها رضيت بالاسلام مهراً ؛ وكانت امرأة مليحة العينين فيها معر وكانت معه حتى ولدت له صبيًا ، فكان أبو طلحة يحبه حبًا شديداً ، فمرض وتواضع أبو طلحة لمرضه وتضعضع له ، فانطلن أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصبي ، فقالت أم سليم : لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أَكُون أنا أنعاه له ؟ فهيأت الصبي ووضعته ، وجآء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليها قال : كيف ابني ? فقالت : يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أُ سَكَن منه الساعة ، فحمد الله ثم أتته بعثائه فأصاب منه ، ثم قامت فنطيبت وتعرضت له فأصاب منها ، فلما علمت أنه قد طعم وأصاب منها قالت : ياأبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا قومًا عارية لهم فسأ لوهم إِياها أكان لهم أن يمنعوهم ?

فقال: لا ، فقالت: إنَّ الله عز وجل كانأعارك ابنكعارية ثم قبضه إليه ، فاحتسب ابنك واصبر ، فغضب ثم قال : تركتني حتي وقعت بما وقعت به فنعيت إِليَّ ابني ، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ٤ فقال له: بارك الله لكما في غابر ليلتكما ٤ فبلغت من ذلك الحمل. وكانت أمَّ سليم تسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج معه إذا خرج ، وتدخل معه إذا دخل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ولدت أم سليم فأتوني بالصبي ، فأخذها الطلق ليلة قربهم من المدينة فقالت: اللهم إني كنت أدخل إِذا دخل نبيك ، وأخرج إِذاخرج وقدحضرنا هذا الأمر، فولدتغلامًا حين قدما المدينة فقالت لابنها أنس: انطلق بالصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه أنسفانطلق به إِليه وهو يسم أبلاً وغناً ؟ فلما نظر إِليه قال لا نس:أولدت بنت ملحان ? قال: نعم فألقى ما في يده فتناول الصبي وقال: ائتوني بتمرات عجوة ٤ فأخذ التمر فجعل يحنك الصبي وجعل الصبي يتلمظ فقالوا: انظروا إلى حب الأنصار التمر ؟ فحنكه وساه عبد الله وكان يعد من خيار المسلمين. وفيه أنه قال لأنس بعد ان حنك الغلام: اذهب إلى أمك فقل لها: بارك الله لكفيه ، ورواها أيضًا من طريق الأوزاعي \* وأخرج من طريق أبي يعلى ، عن أنس ، قال أبو طلحة : رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر فما منهم أحد إلا وهو يميد من النعاس تحت جحفته ، ولقدسقط السيف من يدي يوم بدرلماغشينا من النعاس، يقول الله تعالى : ﴿ إِذْ يُغَشِّيـكُمْ النُّهَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ ﴾ وكان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وكانرجارً راميًا، وكانرسول الله صلى الله عليه و سلم خلفه ، وكان إذ رمى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصه ينظر أين يقع سهمه ، وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده و يقول: هكذا يا رسول الله لا يصيبك سهم، و كان يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول : يارسول الله إني قويُ جلد فوجهني في حوائجك وابعثني حيث شئت ولما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو طلحة بين يديه محوياً عليه بجحفة له يدافع عنه ، وكان رجلاً راميًا شديدالنزع كسر يومئذقوسين أو ثلاثة ، وكانالرجل يمر ومعه الجعبة منالنبل فيقول لهرسول الله صلى الله عليه وسلم: انثرها لاَّ بي طلحة قال أنس: ولقدراً يتعائشة وأُم سليم وإنهن لمشمرات وأرى خدم سوقها انتقلان القرب على متونها ثم تفزغانه في أفواه القوم وترجعان فتملآ نهاثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم ولقدوقع السيف من يد أبي طلحة إِمامر تين وإِما

ثَلاثَأَمن النعاس ، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نحري دون نحرك وكان يقول له: نفسي لِنفسك الفداء؛ ووجهي لوجهك الوقاء . وقرأ أبوطلحة: ( انْفُرُ وا خَفَافًا وَثَقَالًا ) فقال : لااستمع الله عذرأحد فخرج إلى الشام فقاتل وهو شيخ كبير، وفي رواية فجاهد حتى مات، وفي رواية فغزا البحر فمات فلم يدفن إِلا بعد سبعة ايام وما تغير، وفي رواية فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه بها إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير، وفي رواية إلا بعد تسعة أيام \* وأُخرج الحافظ وابو يعلى عنأنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يقول: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة ٬ وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة ٬ وفي رواية لصوت أبي طلحة على المشركين أشد من فئة ، وفي رواية خير من ألف رجل. وكان أَبُو طلحة صيتًا \* وكان الرماة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المذكور منهم سعد بن أبي وقاص والسائب بن عثمان بن مظعون ، والمقداد بن عمر و ، وأبوطلحة ، وحاطب ابن أبي بلتعة ، وعتبة بن غروان، وخراش بن الصمة ، وقطبة بن عامر بن حديدة ، وبشر بن البرآء بن معرور، وأبونائلة سلكان بن سلامة ، وزيد بن-ارثة ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأُفلح ﴾ وقتادة بن النعمان \* وأُخرج الحافظ رالامام أحمد وأبو يعلي عن أُنس أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : من قتل رجلاً وفي لفظ من قتل كافراً فله سلبه ، فقتل أبوطلحة يومئذعشرين رجلاً وأخذ أسلابهم، ورواه إمام الأئمة أبوبكر محمد بن إِسحاق بن خز يمة بلفظ: من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه ، فجآء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلاً \* وأخرج الحافظ عن أنس قال : لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالبدن فنحرت والحلاق جالس عنده سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يومئذ بيده 6 ثم قبض على شق جانبه الأيمن على شعره ثم قال للحلاق: احلق فحلق فقسم يومئذ شعره بين منحضره من الناس الشعرة والشعر تين ، ثم قبض بيده على جانب شقه الأيسر على شعره ثم قال للحلاق: احلق ، فحلق فدعا أبا طلحة الأنصاري فدفعه إِليه ، رواه مسلم ، ورواه الحافظ من طريق سفيان بن عيينه وفيه فناول الحلاق شقه الأمين فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه له ثم ناوله الشق الأيسر وقال : احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال : اقسم بين الناس . ورواه الحافظ مرسلاً عن ابن سيرين بلفظ : لما حج النبي صلى الله عَلَيه وسلم تلك الحجة حلق فكان أول من قام فأخذ من شعره أبوطلحة ، ثم قام الناس فأُخذوا ﴿ وأخرج أيضا عن أنس قال: كان أبو طلحة أكثراً نصاري بالمدينة مالاً من نخل،

Y

وكان أحب أمواله إليه بيرحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلهاويشرب من ماء بها طيب ، قال أنس : فلما أنزل الله هذه الآية ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ قال أبوطلحة : يارسول الله إن أحب أموالي إليّ بيرحاً ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله حيث أراك إلله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَخ ذلك مال رائج و ذلك مال را بج ، وقد سمعت ماقلت و إني أري أن تجعلها في الأقربين ٬ فقال أبوطلحة : أفعل يارسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه · أخرجاه في الصحيحين عن جماعة عن الامام مالك ، وأُخرجه الحافظ أيضًا عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ لَنْ تَنَالُوا الَّهِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾ قال أبو طلحة : يارسول الله إنربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي التي هي بيرحا لله عز وجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك قال: فقسمها بين أبيّ بن كعب ،وحسَّان بن ثابت ، ورواه مختصراً بطرق متعددة وفي بعضها لمانزلت هذه الآية (لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون) أو ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِ ضُ ٱللَّهَ قَرْ ضًا حَسَنًا ﴾ وفي بعضها قال : يارسول الله حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله عز وجل ، ولواستطعت أن أسره لم أعلنه فقال له : اجعله في قرابتك أُو أُقربائك ، وفي لفظ اجعله في فقرآء أهلك . وأخرج أيضًا عن عبدالله بن أبي بكر أن أبا طلحة كن يصلي في حائط له فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجًا فلم يمده لالتفاف النخل ؟ فأعجبه ذلك فأتبعه بصره ساعة ثم رجع فإذا هو لا يدري كم صلى فقال : لقد أصابني في مالي هذا فتنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذ كر ذلك له وقال: يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث أراك الله ، ورواه أيضًا بلفظه هذا من إسناد آخر ولكنهمرسل \*وأخر جعن سعد أوسعيد بنعامر الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: ياأ با بكر تعال ، وياعمر تعال ، إني أُمرت أنا واخي بينكما بوحي أنزل علي من السمآء وأنتما أخوان في الدنيا وأخوان في الجنة فليسلم كل واحدمنكما على صاحبه وليصافحه ٬ فأخذ أُ بو بكر بيد عمر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يَكُون قبله ويموت قبله • يازبير تعال ، يا طاحة تعال ، فإني أ مرت أن أواخي بينكما فأنتما أخوان في الدنيا وأخوان في الجنة فليسلم كلواحد منكما على صاحبه وليصافحه ، ففعلا ، ثم قال لأبي عبيدة بن الجراح ولسالم مولى أبي حذيفة مثل ذلك ففعلا ، ثم قال لأبيُّ بن كعب ولا بن مسعود مثل ذلك ففعلا ، ثم قال لمعاذ ولثوبان مثل ذلك ففعلا ،

ثم قال لأبي طلحة ولبلال مثل ذلك ففعلا ، ثم قال لأبي الدردآ ، ولسلمان مثل ذلك ففعلا ، ثم قال لسعد بن أبي وقاص وصهيب مثل ذلك ففعلا ، ثم قال لأ بي ذر ولهلال مولى المغيرة بن شعبة مثل ذلك ففعلا ٤ ثم قال لأ بي أيوب الأنصاري ولعبد الله بن سلام مثل ذلك ففعلا ، ثم قال يا أخي يا أسامة تعال ، وياهند تعال و كأن حجامًا يججم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي شهرب من دمه فقال لهما مثل ذلك ففعلا ، قال : فالتفت عبدالرحمن بين عُوف إِلى عثمان بن عفان وقال : إِنَا لله وإِنَا إِلَيه راجعون هلكنا، مَالنا لاياة فت إلينا ? نعوذ بالله من مقته ومن موجدة رسول الله صلى الله عليه وسلم > فالتفت إليهما رسول الله فقال: والله ما الله لكما بماقت، ولا رسوله عليكما بواجد، وإنكم لتكرمان على الله وعلى رسوله وعلى ملائكته ، ولكن أردت أن أدعو بكما فنهاني الملك الذي نزل بهذا الأمر من عند الله ؟ فقال: أُخرهما فإنهما غنيان ؟ وإنما أخر تكما لأُموالكما ، وكذلك يحاسب الناس يوم القيامة ، يعجل حساب الفقيرويو خر حساب الأُغنيآء وهم في الحبس الشديد ، وأنتا أخوان في الدنيا وأخوان في الآخرة ، فليسلم كل واحد منكما على صاحبه وليصافحه عرض قال لحما: أرضيتا ? قالا: نعم الحمد لله الذي لم يفضحنا ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أزيدكما ? قالا : بلي يا رسول الله ، قال : فإنكما أخوان في هذه الدار وفي دار الجنة كأخي إلياس وموممن آل ياسين: إِن إِلياس كَان أحب الناس إِلى مو من آل ياسين ، فبعث الله جبريل إِلى إِلياس أن الله قد واخى بينك وبين عبدك المقتول ظلماً ، فأنا أشهداللهوأشهدكما أني قد واخيتكما جميعًا في هذه الدار وفي دار الآخرة ، فأنتم خير الناس .أدبة وموالي ، وأُمرت أن أُواخي بين فاطمة بنت محمد وأم سليم بلطفها برسول الله ، وأُمرتأن أواخي بين عائشة بنت أبي بكر وبين امرأة أبي أيوب ، ألا جزى الله آل أبي طلحة خيراًوآل أبي أيوب كما صلى على محمد وآل إِبراهيم \* وعن أنس قال : كان أبو طلحة يأتي أهله فيدعو بغدائه بعدماير جع من المسجد ، فيقال: لم يصبح عندنا غداء كفيقول: إني صائم \* وأخرج الحافظ والامام أحمد عن أنس قال: كأن أبو طاحة لا يكثر الصوم على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فلمامات كان لايفطر إلا في سفر أو مرض ، وفي رواية كان لا يكثر الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمٍمن أجل الغزو ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أره مفطراً يوم إلا الأضحى أو يوم الفطر ، وفي رواية فصام بعده أربعين سنة ، وعن أنس أيضًا قال : كان أبو طلحة يأكل البرَد

وهو صائم ويقول : ليس بطعام ولا شراب ، وفي رواية إِنه ليس بطعام ، ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد عن أنسقال: مطرنا ببرد وأبوطلحة صائم فجعل يأكل منه ، قيل له: أتأكل وأَنت صائم ? فقال : إنما هذا بركة ، ورواه أبو يعلى بنحوه وفيه فقال : إن ذا ليس بطعام ولا شراب وإنما هو بركة من السمآء نطهر به بطوننا ، قال أنس : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : خذ عن عمك ( اختلف في وفاة أبى طلحة فروي الطبراني عن أبيزرعة أنه مات بالشام ، وروى الحافظ عن أنس أنهر كب البحر غازيًا فأصابهالبطن فمات ، أخرجهالفسوي في تاريخه وأبو يعلى وإسناده صحيح ، وروي أنه توفي بالمدينة وصلى عليه عثمان ، واختلف في تاريخ وفاته فروي أنه توفى سـنة اثبنتين وثلاثين ، وقيل سنة أربع وثلاثين ، وأكثرالروايات على هذاوالله أعلم ) وكأن رجلاً آدم مربوعًا لا يغير شيبه ، وأهل البصرة يقولون : ركب البحر فمات فيه . ﴿ زيد ﴾ بن سلام بن أبي الأسود الحبشي من أهل دمشق ٠ كان من رواة الحديث ﴾ وأخرج الحافظ وأبو نعيم والطبراني عنه عن جده أبي شلام قال : سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إِقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأَ صحابه ، اقرأوا الزهراوين : سُورةالبقرة وسورة آ لعمران فإنهما ياً نيان يوم القيامة كأ نهما غمامتان أو غيايتان أو كأ نهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما ، اقرأُوا سورة البقرة فإِن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ( أقول : كذا رواه الحافظ ورواه مسلم بهذا اللفظ ? وفيه قال معاوية بن سلام : بلغني أن البطلة السحرة ، والغيايتان مثني غياية بغين معجمة ويائين مثناتين تحت، وهي كلشيء أظل الانسانفوق رأسه كالسحابة والغاشية ونحوهما ، وفرقان معناه قطعتان، قالهِ الحافظ المنذري ) • قال ابو زرعة عن المترجم: هو ثقة وثقه يعقوب بن شيبة وقال: هو ثقة صدوق ، ووثقه الدارقطني.

﴿ زيد ﴾ بن صوحان ( بضم أُوله وسكون ثانيه ) بن حجر بن الحارث بن الهجرس ( في الاصابة بن الهجاس ) بن صبرة بن حدرجان أبو عائشة ويقال أبوسلمان ويقال ابو عبد الله ، ويقال أبو سلمان العبدي ، روى عن عمر بن الخطاب ، وأبي بن كعب ، وسلمان الفارسي ، وروى عنه أبو وائل ، وسلم بن أبي الجعدوغيرهما ، وأخرج الحافظ عنه عن أبي بن كعب أنه قال : وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة دينار فذكرت له أمرها فقال : عر فها حولاً ، فقلت له : أراً يت إن لم أجدصاحهما ، وقال : وينار فذكرت له أمرها فقال : عر فها حولاً ، فقلت له : أراً يت إن لم أجدصاحها ، وقال :

استنفقها ٤ قال ورد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفها ثلاث مرات كلما راجعته فيها \* وأخرج هووابن أبي شيبة عن ابن صوحان عن عمر أنه قال: ما يمنعكم إِذاراً يتم الرجل يخرق أعراض الناس أن لا تعر "بوا عليه ? قالوا : نتقي لسانه قال : ذلك أُدنى أن لا تكونوا شهدآء \* وقال زيد لعثان بنء ان : با أمير المؤمنين ملت فمالت أمتك ، اعتدل تعتدل أمتك ، قالها ثلاث مرات ، قال : أسامع مطيع أنت ? قال : نعم ، قال: الحق بالشام فخرٍج من فوره ذلك فطلق امرأته ثم لحق بالشام كما أمره ، وكانوا يرون الطاعة عليهم حقًّا \* قال أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتابه حمل انساب الأشراف قالوا: لما خرج المسيرون من قرآءالكوفة واجتمعوا بدمشق نزلوا على عمرو بن زرارة فبرهم معاوية وأكرمهم ، ثم إِنه جري بينه وبين الأُ شترقول حتى نغالظا ، فحبسه معاوية ، فقام عمرو بن زرارة وقال: لئن حبسته لتجدن من يمنعه ، فحبس عمراً ، فتكلم سائر القوم فقالوا: أحسن جوارنا يا معاوية ثم سكتوا ، فقال لهم معاوية: مالكم لا نتكلمون ? فقال زيد بن صوحان: وما يصنع الكلام ? إِنْ كَنَا ظَالَمِينَ فَنْحَن نَتُوبٍ ، وإِنْ كَنَا مظلومين فنحن نسأ ل الله العافية ، فقال له معاوية : ياأ با عائشة أَ نت رجل صدق ، وأذن له باللحاق بالكوفة وكتب إلى سعيد بن العاص: أما بعد فإني قد أذنت لزيد بن صوحان في المصير إلى منزله بالكوفة لما رأيت من فضله وقصده وحسن هديه ، فأحسن جواره وكف الأَّذي عنه وأقبل إليه بوجهك وودك ، فإنه قد أُعطاني موثقًا أن لا ترى منه مكروهاً ، فشكر زيدمعاوية وسأله عند وداعه إخراج من حبس ففعل \* قال غيلان بن جرير : كان زيد مواخيًا لسلمان فاكتنى من حبه له بأبي سلمان ، قال خليفة بن خياط : قتل يوم الجمل سنة سبت وثلاثين ، وقال ابن سعد : كان قليل الحديث وهو من تابعي أهل الكوفة ولما قتل قال: لانغسلوا عني دمًا ، وقال ابن إِسحاق: أدرك زيد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الخطيب: نزل الكوفة وقدم المدائن \* وأُخر ج الحافظ وابن عدي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان ، ورواه الخطيب البغدادي وأ بو يعلى وقال : قطعت يده في جهاده المشركين ، وعاش بعد ذلك دهراً حتى قتل يوم الجمل ، ( أقول : روى هذا الحديث ابن منده أيضًا ، واستدل به من قال إِنه أُدركِ النبي صلى الله عليه وسلموله صحبة ، وقال أبو عبيدة : إِن له وفادة ، وقال ابن الكابي: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ، وتعقبه أبو عمرو بن عبد البر في

الاستيعاب فقال : هكذا قال ولا أعلم له صحبة ، ولكنه ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بسنه ، وكان فاضلاً ديناً سيداً في قومه هو وإخوته ) \* وأخرج الحافظ عن الحارث الأُعور قال: كان ممن ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخبير وهو زيد بن صوحان فقال: سيكون بعدي رجل من التابعين وهو زيد الخير يسبقه بعض اعضائه إلى الجنة بعشرين سنة ، فقطعت يده اليسري بنهاوند، ثم عاش بعد ذلك عشرين سنة ، وقتل يوم الجمل بين يدي علي وقال قبل أن يقنل : إِني قد رايت يداً خرجت من السمآء تشير إِليَّ أن تعال وأنا لاحق بها يا أمير المؤمنين فادفنوني بَدَّمِي فِإِنِّي مُخاصِم القوم \* وروى الحافظ عن جرير عن أبي فروة أو غيره قال : بلغني انهم كانوا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق بهم فقال : زيدوما زيد ?جندب وماجندب? ثمقال : رجلين من أمتي أحدهما يسبقه بعض جسده إلى الجنة ثم يتبعه سآئر جسده إلى الجنة واما الآخر فيفرق بين الحق والباطل ، وجندب هو الذي قتل الساحر بالكوفة ، ( تقدم ذلك في ترجمته ، وأُقول : ذكر هذا الحديث أبو عمرو في الاستيعاب وقال : روي من وجوه متعددة ورواه ابن منده والله أعلم ) \* وروى ابن أبي الدنياعن هشام بن محمد أن زيداً أُصيبت يده في بعض فتوح العراق فتبسم والدمآء تشخب ، فقال له رجل من قومه : ما هذا موضع تبسم مخقال له : إِن ماحل بي أرجو ثواب الله عليه ، أَفَاردفه بأَلم الجزع الذي لا جدوى فيه ولا دريكة لفائت معه ? وفي تبسمي تعزية لبعض المؤمنين عن المؤمنين ، فقال الرجل: أنت أعلم بالله مني ۞ وقال إِبراهيم النجعي: كَانْ زيد يحدث فقال له أعرابي: إِن حديثك ليعجبني وإِن يدك لترببني، فقال: أو ما تراها الشمال ? فقال: والله ما أدري اليمين نقطعون أم الشمال ، فقال زيد : صدق الله ( الْأَعْرَ ابُ اشَدُّ كُفْراً وَ نِفَاقًا وَأَجْدَ رُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ) فَذَكُو الأَعْمَشأن يد زيدةطعت يوم نهاوند \* وروى ابن أبي شيبة عن رجل من عبد القيس قال : وقد قال رجل منا شعراً يذكر فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد القيس ويعد الوفد ويسميهم فقال:

حقًا بصدق قاله المتكلم بالخير فوق الناجيات الرسم طوعًا إليه وحدهم لم يكلم

منا صحار والأشج كلاهما سبقا الوفود إلي النبي مهيلاً في عصبة من عبد قيس أوجفوا

واذكر بني الجارود إِن محلهم منعبد قيس في المكان الأعظم طوبي لذلك من صريع مكرم منه اليمين إلى جنان الأنعم مقبولة بين المقام وزمنم ولنا البرآءة من عذاب جهنم في الناس طراً مثلهم لم يعلم لهم الفضائل في الكتاب الحكم

ثم ابن سوار على أعدائه بذَّ الملوك بسؤدد وتكرم و کفی بزید حاین یذ کر فعله ذاك الذي سبقت لطاعة ربه فدعا النبي لم هنالك دعوة فمحمد يوم الحساب شهيدنا فأُولاك قومي إِن سألت مخبري إلا قريشًا لا أُحاشي غيرهم

يعني بزيد زيد بن صوحان ۞ ولما قدم وفد أُهل الكوفة على عمر بن الخطاب قال : يا أَهل الكوفة أنتم كنز الاسلام ، إن استمدكم أهل البصرة أمد دتموهم ، وإن استمدكم أهل الشام أمددتموهم ، ثم جعل عمر يرحّل لزيد بيده ويطأ على ذراع راحلته ويقول : يا أُهل الكوفة هكذا فاصنعوا بزيد ، قاله أبو الهذيل ، وقال الحكم بن عيينه : لما أَراد زيد أَن يركب دابته أمسك عمر بركابه ثم قال لمن حضره: هكذا فاصنعوا بزيد وإخوته وأصحابه \* وروى المحاملي عن أبي سليمان قال : لما ورد علينا سلمان الفارسي المدائن أتيناه نستقريه يعني نقرأ عليه فقال : إِن القرآن عربي فاستقروه رِجلاً عربيًّا ، فكان يقر ينا زيد ويأخذعليه سلمان فإذا أخطأ رد عليه ، وكان سلمان أميرنا بالمدائن فقال: إِنا أُمرنا أَن لانؤمكم ، تقدم يازيد ، فكان هو يؤمنا ويخطبنا ، وكان سلمان يقول له يوم الجمعة : قم فذكر قومك ۞ وقال مطر"ف : كنا نأتي زيداً فيقول لنا: ياعبيدالله أَ كرموا وأَحملوا فإنماوسيلة العباد إلى الله خصلتان: الخوف والطمع، وكان يقوم الليل ويصوم النهار ، وإذا كانت ليلة الجعة أحياها ، وإنه كان ليكرهها إِذَا جَآءَت لما يلقي بها ، فبلغ سلمان ما كان يصنع فأتاه فقال: أين زيد ? فقالت امرأته ليس هاهنا ، قال: فإني أُ قسم عليك لما صنعت طعامًا ولبست محاسن ثيابك، ثم بعث إلى زيد فقرب إليه الطعام وقال له : كل يازيبد ، فقال : إني صائم ، فقال: كل يازبيد لا تنقص دينك إِن شِر السير الحقحقة إِن لعينك عليك حقًّا ؟ وإِن لبدنك عليك حقًّا ؟ وإِن لزوجك عليك حقًّا ، فأكل زيد وترك ماكان يصنع ﴿وعمد زيد إِلَى رجال من أهل البصرة قد تفرغوا للعبادة وليست لهم تجارات ولا غلات ؟ فبني لهم داراً ثم أُسكنهم إِياها ، ثم أَ وصي بهم من أهله من يقوم بجاجاتهم ويتعاهدهم في مطعمهم ومشربهم وما

يصلحهم، فبيناهم كذلك إذ جآءهم ذات يوم، وكان يتعاهدهم بالزيارة فلم يجدهم، فسأل عنهم فقيل: دعاهم أمير البصرة ، فخرج مسرعًا فدخل على الأَّمير فوجدهم عنده ، فجعل يتلهم ليخرجهم فقال للأمير: ما تريد بهؤلاء القوم ? فقال: أريد أن أقربهم فيشفعوا فأشفعهم ، ويسألوا فأعطيهم ، ويشيروا علي فأقبل منهم ، فقال زيد : كلا والله لا أُدعك ثهيل عليهم من دنياك وتشركهم في امزك وتذيقهم حلاوة ما أنت فيه حتى إِذَا انقطعت شرتك منهم تركتهم فطافوا بينك وبين ربهم \* وقال له سلمان : كيف أنت يا زيد إِذا اقنتل القرآن والسلطان ? قال : أ كون مع القرآن قال : نعم الزيد أنت إِذن \* وروى سيف بنعمر أنربيعة كانت ثلث أهل الكوفة مع علي يوم الجمل ، ونصف الناس يوم الواقعة ، وكانت بقيتهم مضر ، فقالت بنو صوحان : ياأمير المؤمنين ائذن لنا نقف في مضر ففعل ٤ فأتى زيد فقيل له : ما يوقفك بحيال الجمل وحيال مضر ? الموت معك و بإزائك فأعتزل إلينا ﴾ فقال : الموتهو ما نريد ، فأصيبوا يومئذ وأفلت صعصعة من بينهم \* وقالوا: كان مع علي في حربه سبعون رجلاً من أصحاب بدر؟ وسبعائة رجل من بايع تحت الشجرة فيما لا يحصى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد له من التابعين ثلاثة يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة : أويس القرني وزيد بن صوحان ، وجندب الخير ، فأما أو يس فقلل في الرحال يوم صفين ٤ وأما زيد فقنل يوم الجل ٤ ولما أخبرت عائشة بموت زيد وطلحة والزبير قالت : إِنَالله و إِنَا إِلْيُهُ رَاجِعُونَ وَفَقَالَ ابْنِ الْوَاشْمَةُ : وَاللَّهُ لَا يَجْمَعُهُمُ اللَّهُ فِي الْجِنَةُ أَبِداً ﴾ فقالت عائشة : إِن رحمة الله واسعة وهو على كل شيء قدير ؟ وقال قنادة : أتوا على زيد وهو متشحط بدمه فقال: ادفنوني في ثيابي فإِني ملاق عثمان بإلحاده ؟ فياليتنا إِذ ظلمنا صبرنا ( أقول : روى هذه القصة ابن عبد البرفي الاستيعاب عن حميد بن هلال فقال : أتيت زيداً يومالجمل فقال له أصحابه: هنيئًا لك يا أَبا سليمان قال: ومايدريكم غزونا للقوم في ديارهم وقنلنا إمامهم فيا ليتنا إذ ظلمنا صبرنا ولقد مضى عثمان على الطريق ) • ﴿ زيد ﴾ بن عبد الله بن محمد أبو الحسين التنوخي البلوطي • كان يسكن بأ كواخ بانياس ، وقدم دمشق وحدث بها بكتاب الجوع والعطش لا براهيم البلوطي ،

وروي عنه الحنائي والكتاني وجماعة ، وأُخرج الحافظ من طريقه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نور الحكمة الجوع، ورأس الدين ترك الدنيا، والقربة إلى الله حب المساكين والدنو منهم ، والبعد عن الله الذي قوي به على المعاصي الشبع و فلا تشبعوا بطونكم فيطفئ نور الحكمة من صدوركم و فإن الحكمة تسطع في القلب مثل السراج \* دفن المترجم بباب كيسان و كان مذهبه سالميًا و في الفقه ثورياً (أي على مذهب سفيان الثوري) و وحلى عليه أبو الحسن الراقي وابن أبي الجن في مسجد أبي صالح ودير النفر في جمع عظميم و كان له مشهد حسن و أقول يظهر لي انه كان في حدود الأربعائة والله أعلم \*

العدوي من أهل المدينة لله أخرج الحافظ من طريقه عن أم وبرة بنت الحارث قالت: العدوي من أهل المدينة لله أخرج الحافظ من طريقه عن أم وبرة بنت الحارث قالت: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو بارك بالاً بطح ، قد ضربت عليه قبة حمراء ، فبايعناه واشترط علينا ، قالت: فبينانحن كذلك إذ أقبل سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لوئي كأنه حمل أورق ، فلقيه خالد بن رباح أخو بلال بن رباح ، وذلك بعد ما طلعت الشمس ، فقال: ما منعك أن تعجل العدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النف ق والذي بعثه بالحق لولا شيء لضربت بهذا السيف فلحتك ، وكان رجلاً أعلم ، فانطلق سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا ترى ما يقول لي هذا العبيد ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعه فعسى أن يكون على أمنك فتلتمسه فلا تجده ، فكانت هذه أشد عليه من الأولى \* ووفد زيد هو وأبان بن عثمان على عبد الملك بن مروان ،

﴿ زيد ﴾ بن عبيد بن المعلى بن لوذان بن حارثة الأنصاري الخزرجي ، له ولا بيه عبيد صحبة ، وشهد أبوه أحداً واستشهد بها \* وشهد زيديوم مو تة من أرض البلقاء ، وقتل بها شهيداً .

المدينة ، وفد على هشام بن عبد الملك فرأى منه جفوة ، فكان ذلك سبب خروجه المدينة ، وفد على هشام بن عبد الملك فرأى منه جفوة ، فكان ذلك سبب خروجه وطلبه الخلافة ، فكان من أمره ماسنذ كره ، روى عن أبيه وأخيه وأبان بن عثان ، وروى عنه جعفر بن محمد الصادق ، والزهري ، وشعبة بن الحجاج وغيرهم \* وأخرج بسنده إلى شعبة قال : سمعت سيد الهاشميين زيد بن علي بالمدينة في الروضة يقول : حدثني أخي محمد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سدوا الأبواب كامها إلا باب على ، وأوماً بيده إلى باب على (أقول هذا الحديث رواه الخطيب ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، ورواه بمعناه الإمام الحديث رواه الخطيب ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، ورواه بمعناه الإمام

أحمد في مسنده عن سعد بن مالك ، وعن ابن عمر ، ورواه النسائي في مناقب علي عن الحارث بن مالك ، وعن زيد بن أرقم ، ورواه أبو نعيم عن ابن عباس ، ورد الحافظ ابن حجر في كتابه القول المسدد على ابن الجوزي في جعله هذا الحديث موضوعًا وأطال الكلام ثم قال: هذا الحديث مشهور وله طرق متعددة عكل طريق منها على انفراده لاتقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث انتهى ، وذكر الحافظ السيوطي أسانيده في كتابه اللآلي المصنوعة ، وأطال فِي دفع الوضع عنه و بالجملة فهو حديث حسن ) \* وأخرج أيضًا عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ذات يومٍ بغلس ، وكان مما يغلس و يسفر ، فلما قضي الصلاة التفت إلينا وقال : أفيكم من رأى الليلة شيئًا ? قلنا : لا يارسول الله ، قال : ولكني رأيت ملكين أتياني الليلة فأخذا بضبعي فانطلقا بي إلى السمآء الدنيا فمزرت بملك وأمامه آدمي ، و بيده صخرة يضرب بهامةالآ دمي ، فيقع دماغه جانبًا ونقع الصخرة جانبًا ، فقلت : ما هذا ? فقالا لي امضه ، فمضيت فإذا أنا بملك وأمامه آدمي، وبيد الملك كاوب من حديد فيضعه في شدقه الأَّ بمن فيشقه حتى ينتهي إِلى أذنه ﴾ ثم يأخذ فيالاً يسرفيلتئم الأعين فقلت : ما هذا ? فقال : امضه فمضيت فإِذا أنا بنهر من دم يموركمور المرجل على فيه قوم عراة ؟ وعلى حافة النهر ملائكة بأيديهم مدرتان عكما طلع طالع قذفوه بمدرة فنقع في فيه و ينسل إلى أسفل ذلك النهر قلت: ما هذا ? قالا: امضه فمضيت فإذا أنا ببيت أسفله أضيق من أعلاه ؟ فيه قوم عراة توقد من تحتهم النار ؟ فأمسكت على أُنفي من نتن ما أجد من ريحهم ، فقلت : من هؤلاء ? فقالا لي : أمضه ، فمضيت فإذا أَنا بتل أسود ، عليه قوم مخبلين تنفخ النار في أدبارهم فتخرج من أفواههم ومناخرهم وآذانهم وأعينهم ، فقلت : ماهذا ? فقالًا لي ، امضه ، فمضيت فإذا أنا بنار مطبقة موكل بها ملك لا يخرج منها شيء إلا اتبعه حتى يعيده فيها ، فقلت : ماهذا ? فقالا لي : امضه فمضيت فإذا أنا بروضة ، وإذا فيها شيخ حميل لا أحمل منه ، وإذا حوله الولدان وإِذا شَجِرة ورقها كَ ذان الفيلة ، فصعدت ما شآء الله من تلكُ الشجرة ، وإذا أنا بمنازل لا احسن منها من زمردة جوفاء ، وزبرجدة خضراً ، وياقوتة حمراً ، فقلت : ما هذا ? فقالا : امضه فمضيت فإذا أنا بنهر عليه جسران من ذهب وفضة ، على حافتي النهر منازل لامنازل أحسن منها ، من درة جوفاً ، ، وزبر جدة خضراً ، ،

وياقوتة حمرآءَ ، وفيه قدحان وأباريق يطرد ، فقلت : ما هذا ? فقالا لي : انزل فنزلت ؟ فضر بت بيدي إلى إِناء منها فغرفت ؟ ثم شر بت فإذا أحلى من عسل وأشد بياضًا من اللبن وألين من الزبد فقالا لي : أما صاحب الصخرة الذي رأيته يضرب بها هامة الآدمي فيقع دماغه جانبًا ونقع الصخرة في جانب ، فأولئك الذين كانوا ينامون عن صلاة العشآء الآخرة ، ويصلون الصلاة لغير مواقيتها ، يضربون بها حتى يصيروا إلى النار ، وأما صاحب الكاوب الذي رأيت ملكاً موكلاً بيده كلوب من حديد يشق به شدقه الأمين حتى ينتهي إلى أذنه ثم يأخذ في الأيسر فيلتئم الأمين ، فأولئك الذين كانوا يمشون بين المؤمنين بالنميمة فيفسدون بينهم ، فهم يعذبون بهما حتى يصيروا إلى النار ، وأما الملائكة بأيديهم مدرتان من الناركليا طلع طالع قذفوه بمدرة فنقع في فيـــه فينتقل إِلى أسفل ذلك النهر ، فأولئك أكلة الربا يعذبون حتى يصيروا إلى النار ٠٠ وأما البيت الذي رأيت أسفله أضيق من أُعلاه فيه قوم عراة لتوقد من تحتهم النار فأمسكت على أنفك من نثن ماتجد من ريحهم ، فأولئك الزناة وذلك نثن فروجهم ، يعذبون حتى يصيروا إلى النار ، وأما التل الأسود الذي رأَيت عليه قومًا مخبلين تنفخ النار في أدبارهم فتخرج من أفواههم ومناخرهم واعينهم وآذانهم ، فأولئك يعملون عمل قوم لوط الفاعل والمفعول به ، فهم يعذبون حتى يصيروا إلى النار ، وأماالنار المطبقة التي رأيت ملكا موكلاً بها كلماخرج منها شي التبعه حتى يعيده فيها ؟ فتلك جهنم نفرق من بين أهل الجنة وأهل النار ، وأما الروضة التي رأيتها فتلك جنة المأوى وأما الشيخ الذي رأيت أول ومن حوله من الولدان فهو إبراهيم وهم بنوه ، وأما الشجرة التي رأيت فطلعت إليها وفيها منازل لامنازل أحسن منها من زمردة جوفاً ع وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء فتلك منازل أهل علمين من النببين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ، وأما النهر فهو نهرك الذي أعطاك الله الكوثر ، وهذه منازلك وأهل بيتك قال : فنوديت منفوقي : يامحمد يامحمد سل تعطه 6فار تعدت فرائصي ورجف فو آدي واضطرب كل عضو مني ولم أستطع أن أجيب شيئًا ، فأخذ أحد الملكين يده اليمني فوضعها في يدي ، وأخذ الآخر يده اليمني فوضعها بين كَتْنِي فَسَكُن ذَلَكَ مَنِي ء ثُمْ نُوديت مِن فُوقي : يَامْجَمَد سَلَ تَعَطُّهُ قَالَ فَقَلْتَ : اللَّهُم إِنِّي اسَأَلُكُ أَن تَثْبَتَ شَفَاعَتِي وأَن تَلْحَق بِي أَهْلَ بِيتِي ۖ وأَن أَلْقَاكُ وَلَا ذَنْبِ لِي قال : ثُمْ وَلَّيَا بِي وَنَزَلَتَ عَلِي هَذَهُ الْآيَةِ : ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللهُ مَا تَقَدَّمَ

75

مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ إِلَى قوله مسنقياً ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلما أُعطيت هذه كذلك أعطانيها إِن شاء الله تعالى • هكذا رواه الحافظ مطولاً ، ورواه مختصراً فلم يذكر صدره بل ذكر من الروضة الخضراء وما بعدها \* وأخرج أيضًا عن الزهري قال: كنت على باب هشام بن عبد الملك فخرج من عنده زيد بن على وهو يقول: والله ماكره قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله تعالى بالذل \* روي أبو داود أن زيداً ولد سنة ثمانوسبعين ، قال ابن سعد : وكانت أُمه أُم ولد ، وقنله يوسف بن عمر الثقفي بالكوفة سنة عشرين ومائة ، ويقال سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وكانله يوم قبل اثنان وأربعون سنة ۞ وأخرج الحافظ عن حذيفة بن اليان أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى زيدبن حارثة فقال : المظلوم من أهل بيتي سميٌّ هذا ، والمقنول في الله والمصلوبِ من أمتي سمي " هذا ، وأشار إِلَى زيد بن حارثة ثم قال : ادن مني يازيد زادك الله حبًّا عندي فإِنك سميٌّ الحبيب من ولدي زيد ، وذكر جعفر زيداً فقال: رحم الله عمي كان والله سيداً ، لا والله ما ترك فينا لدنيــا ولا لآخرة مثله ، وقال عمرو بن القاسم: دخلت على جعفر بن محمد وعنده أناس من الرافضة فقلت: إِن هو ُلاء يتبرأون من عمك زيد قال: يبرأون من عمي زيد ? قلت : نعم قال : برى الله ممن يبرأ منه ، كان والله أقرأنا لَكتاب الله ، وأفقهنا في دين الله ، وأوصلناللرحم ، والله ماترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله ۞ وقال عبيد بن محمد ابن علي: كان من دعآء زيد: أللهم إني أسألك سلوًّا عن الدنيا وبغضًا لها ولاَّ هلها ، فإنخيرهازهيد وشرهاعتيد وجمعها ينفده وصفوها يرنق وجديدها يخلق وخيرها ينكد وما فات منها حسرة ، وما أصيب منها فتنة ، إلا من نالته منك عصمة ، أسألك اللهم العصمةمنهاولا تجعلنا كمن رضيبها واطمأن إليها ، فإنها من أمنها خانته ، ومن اطمأن إليها فجعته ، فلم يُنقم بالذي كان فيه منها ، ولم يظعن بها عنها، أحصى للعذاب ومنزلته، وموت بالعذاب وشدته ، فلا الرضا له بقي ، ولا السخط منه نسي ، انقطعت لذة الاعسخاط عنه ٬ وبتيت شقوة الانتقام منه ٬ قلاخلد في لذة ٬ ولا سعد في حياة ٬ ولا نعشة بموت٬ ولا نفسه أحببت بشره ، أعوذ بك اللهم من مثل عمله ومثل مصيره ثم قال : كم لي منذنب وسرف بعد سرف ؟ قد ستره ربي وما كشف ؟ ثمقال : أجل أجل سترربي فيه العورة وأقال فيه العَثْرة ، حتى أكثرت فيه من الا إِساءة ، وأكثر ربي فيهامن المعافاة ، وحتى إني لأُخافِ أَن أَكُون مستدرجًا ، إني لأُستحبي منعظمته أن أفضي إِليه بما أُستخفي به

من عبد له ، وبما انه ليفضح من هو خير مني فيما هو أدنى منه ، ثم ما كشف ربي لي فيه ستراً ولا سلط علي فيه عدواً ا ، فكم له في ذلك من يد ويد ماأنا إِن نسيتها بذكور ، وما أنا إِن كَفرتها بشكور ، وما ندمت عليها إِذ لم أعتبك منها ، رباك العتبي بما تحب وترضى افهذه يدي وناصيتي ، مقر بذنبي ، معترف بخطيئتي ، إن أنكرها أكذب ، وإن أعترف بها أعذب ، إِن لم يعف الرب ، ويغفر الذنب ، فإِن يغفر فت كرمًا ، وإن يعذب فبما قدمت يداي ، وإن الله ليس بظلام العبيد ، فهو المستعان لا يزال يعين ضعيفًا ، ويغيث مستغيثًا ، ويجيب داعيًا ، ويكشف كربًا ، ويقضي حاجة ذي الحاجة في كل يوم وليلة ، ثم يقول : أجل أجل أنت كذاك وخير من ذاك \* وقال له مطلب بن زياد : يازيد أنت الذي تزعم أنالله أراد أن يعصى ? فقال له زيد : أفعصي عنوة ? فأقبل يخطر من بين يديه ۞ وقال في قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي ﴾ إِن من رضآء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أهل بيته الجنة ۞ وكان زيد يقولُ: أبو بكر الصديق إِمام الشاكرين تُم يقرأ: (وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ) \* وقال آدم بن عبد الله الخنعمي، و كان من أصحاب زيد : سأات زيداً عن قوله تعالى ( وَ السَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ) من هو ُلآء ? قال : أبو بكر وعمر ثم قال : لا أنالني الله شفاعة جدي إِن لم أوالهما ، وقال كثير : سألت زيداً عن أبي بكر وعمر فقال: تولها ، فقلت له: كيف ثقول فيمن تبرأ منها ? قال: ابرأ منه حتى تموت ، وقال السدي : أتيته وهو في بارق حي من أحياً والكوفة فقلت له : أنتم سادتنا وأنتم ولاة أمورنا فما نقول في أبي بكر وعمر ? فقال : تولمها ، وكان يقول : البرآءة من أبي بكر وعمروعثان البرآء قمن علي ، والبرآء قمن علي البرآءة من أبي بكر وعمروعثان، وفي رواية البرآءة من أبي بكر وعمر البرآءة من علي ، فإن شئت فنقدم وإن شئت فتأخر . وقال: الطلقت الخوارج فبرئت ممن دون أبي بكر وعمر ولم يستطيعوا أن يقولوا فيهما شيئًا ، والطلقتم أنتم فطفرتم فوق ذلك فبرأتم منهما ، فوالله مابقي أحد إلابرأتم منه ، وقال: لو كنت مكان ابي بكر لحكمت بمثِل ما حكم به في فدك . وقال محمد بن سالم: كان زيد مختفيًا فذكر ابو بَكر وعمر فجآء بعض الاعتراض فقال زيد: مه يا ابن سالم لو كنت-اضراً ما كنت تصنع ? قال : أصنع كما كان يصنع علي قال: فارض بما صنع علي ۞ وقال زيد: الرافضة حربي وحرب أبي في الدنيا والآخرة ، مرقت الرافضة عليناكما مردت الخوارج على علي عليه السلام • وسئل عيسي بن يونس عن

الرافضة والزيدية فقال: أما الرافضة فأول ما ترفضت جآءت إلي زيد بن علي حين خرج فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نكون ،عك فقال: بل أتولاهما وأبرأ من ببرأ منها تالوا: فإذن نرفضك فسميت الرافضة ، نال: وأما الزيدية فقالوا: نتولاهما ونبرأ ممن يتبرأ منها ، فخرجوا مع زيدفسموا الزيدية \* وقال زيد: المعصومون منا خمسة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين \* وقال: المروءة إنصاف من دونك ، والسمع إلى من فوقك ، ولواضا بماأتى إليك من خير أو شر ، وقال لابنه يحيى: إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي ، ورضيني لك فلم يوصني بك ، يابني خير الآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق وقال .

لو يعلم الناس مافي العرف من شرف لشرفوا العرف في الدنيا على الشرف وبادروا بالذي تحوى أكفهم من الخطير ولو أشفوا على التلف وروى الحافظ أن ابناً لحالد بن عبد الله القسري أقر على زيد وعلى داود بن على ابن عبد الله بن عباس وأيوب بن سلمة المخزومي ومجد بن عمر بن علي وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنهم قد أزمعوا على خلع هشام بن عبد الملك فقال إبراهيم فقال إنه بلغك يا أمير المؤمنين قال: بلى هشام لزيد: قد بلغني كذا وكذا فقال: ليس كما بلغك يا أمير المؤمنين قال: بلى قد صع عندي ذلك قال: أحلف لك قال: وإن حلفت فأنت غير مصدق قال زيد: إن الله لم يرفع من قدر أحد أن يجلف له بالله فلا يصدق فقال له هشام: اخرج عني فقال له: لا تراني إذن إلا حيث تكره ، فلما خرج من بين يدي هشام قال: من أحب الحياة ذل ? فقال له الحاجب: يا أبا الحسين لا يسمعن هذا منك أحد \* قال محمد بن عمير: إن أبا الحسين لما رأى الأرض قدطوقت جوراً ، ورأ ي قسلة الأعوان وتجادل الناس كانت الشهادة أحب الميتات إليه ، فخرج وهو يتمثل عبذين البدين:

إِن الحَمْكُمُ ما لم يرنقب حسداً لويرهب السيف أو وخز القناة صفا من عاذ بالسيف لا قى فرجة عجباً موتاً على عجل أو عاش فانتصف قال مصعب بن عبد الله: كان هشام بعث إلى زيد وإلى داود بن على وأتهمها أن يكون عندهما مال لحالد بن عبد الله القسري حين عزله ، فقال كثير بن كثير ابن المطلب بن وداعة السهمي حين أخذ داود وزيد بحكة:

يأمن الظبى والحمام ولا يأ مَنُ إبن النبي عند المقام طبت بيتًا وطاب أهلك أهلاً أهلاً أهل بيت النبي والإسلام رحمة الله والسلام عليكم كلما قام قائم بسلام حفظوا خاتمًا وجزء رداءً واضاعوا قرابة الأرحام

ويقال: إِن زيداً بينا كان على باب هشام في خصومة عبد الله بن حسن في الصدقة ورد كتاب يوسف بن عمر في زيد ودارد بن علي ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وأيوب بن سلمة فحبس زيد ، وبعث إلى أولئك فقدم بهم ، ثم حملهم إلى يوسف بن عمر عير أيوب فإنه أطلقه لأنه من أخواله ، وبعث بزيد إلى يوسف بن عمر بالكوفة فاستحلفه ماعنده لخالد مال وخلى سبيله ، حتى إذا كان بالقادسية لحقته الشيعة فسألوه الرجوع معهم والخروج ففعل ، ثم نفرقواعنه إلا ففر أيسيراً فنسبوا إلى الزيدية ، ونسب من نفرق عنه إلى الرافضة ، ويزعمون أنهم سألوه عن أبي بكر وعمر فتولاهما فرفضته الرافضة ، وثبت معه قوم فسموا الزيدية ، فقلل زيد وانهزم أصحابه ، وفي ذلك يقول

سلمة بن الحر بن يوسف بن الحكم:
وأمتنا جحاجح من قريش فأمسى ذكرهم كحديث أمس
وكنا أس ملكهم قديمًا وما ملك يقوم بغير أس

و دنا اس ملكرم ولديب وله ملك يصوم بعدير أن في الله من تأسِّ في الله عمالة من تأسِّ

وروى الحافظ أن زيداً دخل على هشام فقال له: يا زيد بلغني أن نفسك تسمو بك إلى الإمامة ، والإمامة لا تصلح لأ ولاد الإماء ، وكان زيد ابن أمة ، فقال زيد: ياأمير المؤمنين هذا إسماعيل بن إبراهيم كان ابن أمة وقد صلحت له النبوة ، وكان صادق الوعد وكان عند ربه مرضيًّا ، والنبوة أكبر من الإمامة ، فقال له هشام: يا زيد إن الله لا يجمع النبوة والملك لأحد ، فقال زيد: يا أمير المؤمنين ماهذا قبقال الله تعالى: (أم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا التَاهُمُ اللهُ مَنْ فَضْلِهِ فَقَدْ التَّيْنَا اللهُ تعالى: (أم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا التَاهُمُ اللهُ مَنْ فَضْلِهِ فَقَدْ زكريا بن أبي زائدة : لما حجحت مررت بالمدينة فدخلت على زيد فسلمت عليه فسمعته بته شل بأبيات وهو يقول:

ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعش ماجداً أو تخترمه المخارم متى تجمع القلب الذكيوصارماً وأنفاً حميًّا تجتنبك المظالم

وكنت إِذا قوم غزونيغزوتهم فهل أنا في ذا يال همدان ظالم

فخرجت من عنده فمضيت فقضيت حجتي ، ثم الصرفت إلى الكوفة فبلغني قدومه فأتيته فسلمت عليه وسألته عما قدم له فأخبرني عمن كتب إليه يسأله القدوم عليه ، فأشرت عليه بالانصراف ؛ فلحقه القوم فردوه · وقال عبدالرحمن بن عبدالله الزهري: دخل زيد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار في يوم حار من باب السوق ، فرأ ي سعد بن إبراهيم في جماعة من القرشيين قد حان قيامهم ، فقاموا فأشار إليهم فقال لهم سعد: هذا زيد يشير إليكم فقوموا له فجآءهم فقال: أي قوم أنتم أضعف من أهل الحرة ? فقالوا: لا فقال: فأنا أشهد أن يزيد ليس شراً من هشام فمالكم ? فقال سعد لأ صحابه : مدة هذا قصيرة ، فلم ينشب أن خرج فقتل . وقال عبد الله بن جعفو : قال لي سالم مولى هشام : دخل زيد على هشام فرفع دينًا كثيرًا وحوائج فلم يقض له هشام حاجة وتجهمه وأسمعه كلامًا شديداً ، فخرج من عنده وهو يأُخذ شاربه ويقبله ويقول: ما أحب الحياة أحد قط إلا ذل ، ثم مضى فكان وجهه إِلَى الْكُوفَة ، فخرج بها ويوسف بن عمر الثقفي عامل لهشام على العراق ، فوجه إِلى زيد من يقاتله فاقنتلوا ونفرق عن زيد من خرج معه ثم قتل وصلب ، قال سالم : فأخبرت هشامًا بعد ذلك بما قاله زيد لما خرج من عنده فقال: ثكلتك أمك ألا كنت أخبرتني بذلك قبل اليوم ? وما كان يرضيه إِنما كانت خمسمائة ألف فكان ذلك أهون علينا مما صار إليه ۞ وقال عبد الأعلى الشامي : لما قدم زيد الشام كان حسن الخلق حلو اللسان ، فبلغ ذلك هشامًا فاشتد عليه فشكى ذلك إِلى مولى له فقال: ائذن للناس إِذْنًا عامًا واحجب زيداً ثم ائذن له في آخر الناس ، فإذا دخل عليك فسلم فلا ترد عليه ولا تأمره بالجلوس ، فإذا رأي أهل الشامهذا سقطمن أعينهم ، ففعل فأ ذن للناس إِذنًا عامًا وحجب زيداً وأذن له في آخر الناس ، فدخل فقال : السلام عليك ياأمير المؤمنين فل يردعليه فقال: السلام عليك ياأحول فإنك تري نفسك أهلاً لهذا الاسم، فقال له هشام : أنت الطامع في الحــــالافة وأمك أمة ? فقال : إِن لكلامك جوابًا فإِن شئت أُجبت قال : وما جوابك ? فقال لو كَان في أم الولد نقصير لما بعث الله إِسماعيل نبيًّا وأمه هاجر ، فالخلافة أعظم مالنبوة ? فأفحمهشام، فلماخرجقال لجلسائه: أنتمالقائلون إِن رجالات بني هاشم هلكت ? والله ما هلك قومهذا منهم ، فرده وقال : يا زيد ما كانت أمك تصنع بالزوج ولها ابن مثلك ? قال : أرادت آخر مثلي قال : ارفع

إلى حوائجك فقال: أماوأنت الناظر في أمور المسلمين فلا حاجة لي ، ثم قام فخرج فأتبعه رسولاً وقال: اسمع اما يقول ، فتبعه فسمعه يقول: من أحب الحياة ذل ? ثم أنشأ مقول:

مهلاً بني عمنا عن نحت أثلتنا سيروا رويداً كما كنتم تسيرونا لاتطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذي عنكم وتؤذونا الله يعلم أنا لانحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا كلامريء مولع في بغض صاحبه فنحمد الله نقلوكم ونقلونا

تُم حلف أن لا يلقي هشامًا ولا يسأله صفرآء ولا بيضآء ، فحرج في أربعة آلاف بالكوفة ، فاحتال عليه بعض من كان يهوى هشامًا فدخلوا عليه وقالوا : ما نقول في أبي بكر وعمر ? فقال : رحم الله أبا بكر وعمر صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كنتم قبل اليوم ? فقالوا : ما نخرج معك أو لتبرأ منهما فقال : لا أفعل هما إِمامًا عدل • فتفر قوا عنه وبعث هشام إليه قومًا فقتلوه وصلبوه على خشبة ، فقال الموكل بخشبته : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقد وقف على الخشبة وقال : هكذا تصنعون بولدي من بعدي ? يابني يازيد قتلوك قتلهم الله ، صلبوك صلبهم الله ، فخرج هذا في الناس ، وكتب يوسف بن عمر إلى هشام إِن عجل أهل العراق قد فتنهم ، فَكَتَبَ إِلَيْهُ أَحْرُقُهُ بِالنَّارِ ، فأَحْرُ قَهْرَ حَمْةَاللَّهُ عَلَيْهِ · ﴿ أُقُولَ : اختَلَفْتَ الرَّوايَاتَ فِي سَبِّ قتل زيد فروي مالقدم دروي غير ذلك كما ستراه ) ، قال ضمرة بن ربيعـــة : كان سبب زيد بالعراق أن يوسف بن عمر سأل القسري وابنه عن ودائعهم فقالوا: لنــا عند داود بن علي وديعة ، وعندزيد بن علي وديعة ، فكتب بذلك إلى هشام ، فكتب هشام إلى صاحب المدينة في إشخاص زيد ، وكتب إلى صاحب البلقاء في إِشخاص داود إليه ، فقدما على هشام ، فأما داود فحلف لهشام أنه لاوديعة له عندي فصدقه وأذن له بالرجوع إلى أهله ، وأما زيد فأبي أن يقبل منه وأنكر أن يكون له عندهما شيء فقال: اقدم على يوسف ، فقدم على يوسف فجمع بينه وبين يزيد وخالدالقسريين فقال: إِنْمَا هُوشَيَّ تَبْرُدْتُ بِهِ ﴾ ماليعنده شيء ﴾ فصدقه وأجازه يوسفوخرج يريد المدينة ﴾ فلحقه رجال منالشيعة وقالوا له : ارجع فإِن لك عندناالرجال والأُموال ، فرجع فبلغ ذلك يوسف فأمر بالصلاة جامعة وبأن من لم يحضر المسجد فقد حلت عليه العقوبة ، فاجتمع الناس وقالوا: ننظر ماهذا الأمر ثم نرجع ، فلما اجتمع الناس أمر بالأبواب فأخذ بها

وبني عليهم وأمر الخيل فجالت في أزقة الكوفة ، فمكث الناس ثلاثة أيام وثلاث ليال في المسجد يؤتي الناس من منازلهم بالطعام يتناويهم الشرط والحرس، فخرج زيد على تلك الحال فلم يلبث أن تر نفع الشمس حتى قتل من يومه لم يخرج معه إلا جمع ، فأخذه رجل في بستان له وصرف المآء عن الساقية وحفر له تحثها ودفنـــه وأجرى عليه المآء ، وكان غلام له سندي في بستان له ينظر ، فذهب إلى يوسف فأخبره فبعث فاستخرجه ثم صلبه • قال ضمرة : فمن يومئذ سميت الرافضة • أتوا إلى زيد فقالوا : سب أبا بكر وعمر نقوم معكوننصرك ، فأبى فرفضوا ذلكفسموا يومئذالرافضة ، فالزيدية لاتستحل الصلاة خلف الشيعة • وكان سلمة بن كهيل من أشد الناس قولاً لزيد ينهاه عن الخروج ، وكان أبو كثير يضرب بغله ويقول : الحمد لله الذي سار بي تحت رايات الهدي ، يعني رايات زيد ، وقيل للأعمش أيام زيد : لو خرجت فقال : ويلكم والله ما أُعرف أحداً أجعل عزضي دونه فكيف أجعل ديني دونه ? ومر زيد على حمـــار وقد خولف بوجهه على شيوخ كندة فقاموا إليه يبكون فقال لهم: يا أخابث خلق الله أسلمتموني للقتل تم تبكون عليَّ ? ﴿ وأخرج الحافظ والطبراني عن أبي معاوية بن الحارث عن جده أبي أمه أنه كان يقول: إِن عندي حديثًا لو شئت أن آكل بـــه الدنيا لأ كاتبها ، ولكن لا يسألني الله عن حديث أرفعه إلى السلطان فقال له : ماهو ? قال: لما خرج زيد ابن خالتي الغدقلت لأمي: ياأمه قد خرج زيد ؟ فقالت: المسكين يقتل كما قتل آباؤه فقات لها: إنه خرج معه ذووا الحجي فقالت: كنت عند أمسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الخلافة بعده فقالوا : ولد فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يصلوا إليها أبداً ، واكنها في ولد عمي صنو أبي حتى يسلموها إلى الدجال ۞ وأخرج الحاكم والحافظ عن الوليد بن محمد الموقري قال: كنا على باب الزهري إِذْ سمع جلبة فقال : ماهذا يا وليد ? فنظرت فإِذا رأس زيد يطاف به بيد اللعابين ، فأخبرته فبكي ثم قال: أهلك أهل هذا البيت العجلة ? قلت: ويملكون قال: نعم حدثني علي بن الحسين عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لفاطمة: أبشري المهدي منك ? وقال مغيرة: كنت أكثر الضَّحَكُ فَمَا قَطْعُهُ إِلَّا قَتُلُ زَيْدً ۚ وَاخْتَلْفُوا فِي مَقْتَلُهُ فَقَالَ الْوَاقَدِي وَمُصْعِبُ وَالزَّبِيرِ بْنَ بكار : إنه قتل يوم الا ثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين ومائة ، وهو يوم قتل ابن اثنتينوأربعين سنة ، وقيل سنة اثنتينوعشرين ومائة ، وقيل سنة إحدى وعشرين

وقال إسماعيل بن علي : قتل ليومين خليا. من صفر سنة ائنتين وعشرين ومائة وصلب بالكوفة وفي تاريخ قتله خلاف ، ولم يزل مصلوبًا إلى سنة ست وعشرين ثم أنزل بعد أربع سنين من صلبه • وتالسفيان بن عيينة : قتلسنة ثلاث وعشرين ومائة > وقال محمد بن معاوية البجلي: لما صلب زيد وجهوا وجهه إلى جهة الفرات فأصبح وقد دارت خشبته إلى ناحية القبلة مراراً ، وقد كانراصلبوه عريانًا فنسجت العنكبوت على عورته . ﴿ زيد ﴾ بن علي بنزيد بن علي السلمي الدواحي الفقيه . سمع الحديث من أبيه وابن الأكفاني وجماعة ، وتفقه على علي بن المسار ثم دخل بغداد وسمع بهـا من جماعة من شيوخها كأبي الفضل الأرموي الفقيه ، وكان حافظًا للقرآن وقرأه بالروايات ، وله معرفة بالفرائض ، ودخل الشام حاجًّا . ولد سنة سبعروخمسمائة ، ومات سنة إحدى وستين

﴿ زيد ﴾ بن علي بن عبدالله أبو القاسم الفسوي الفارسي النحوي اللغوي مسكن دمشق مدة وأقرأ بها النحو واللغة ، وأملي بهـا شرح إيضاح أبي على الفارسي وشرح الحماسة، وحدث عن ابن أبي الحديد الدمشقي وسمع منه جماعة . وأنشد لا برون الفارسي :

> مالي إذا مارمت عتباً رمت لي دينًا جديداً منهناك ومن هنا مأن عليك وما استفاد رغيبة عجبًا ومعتذر إليك وما جني ليس التلون من أمارات الرضا لكن إذا مل الحبيب تلونا ماجر هذا الخطب غير تغربي لعن التغرب ماأذل وأهونا

> إلزم جفاك لي ولو فيه الضنا وارفع حديث البين عما بيننا

قال على بن طاهر : سمعت من شيخنا في العربية أبي القاسم الفارسي النحوي غير مرة الإنكار لصحة أحكام المنجمين واستخفاف عقل المصدق بها ، وكان قد أطلع على كل علم ومقالات أهله فيه ٠ توفي سنة سبع وتسعين وأربعائة بأطرابلس ، قال ابر الأ كفاني : وكان فهمًا عالمًا يعلم اللغة والنحو .

﴿ زيد ﴾ بن عمر بن الحماب القرشي العدوي وأمه أم كاثو مبنت على بن أبي طالب وأمها فاطمة الزهرآء رضي الله عنهم ، وكان عمر قال لعلي رضي الله عنهما : زوجني ياأبا الحسن فإِني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إِلا نسبي وصهري فزوجه أم كلثوم ، رواه الحافظ والطبراني ، وفي رواية لهما أن عمر خطب أم كاثنوم فقال علي : إنها صغيرة فقال عمر : زوجنيها يا أبا الحسن فإني أرصد من كرامنها ما لايرصده أحد ، فقال له على : أنا أبعثهـــا إِليك فإِن رضيت فقدزوجتكها ، فبعثها إليه ببرد وقال لها : قولي له : هذا البرد الذي قلت لك ، فقالت ذلك لعمر فقال: قولي له: قدرضيته رضي الله عنك ، ووضع يده على ساقها فكشفها فقالت له : أَ تَفْعَلُ هَذَا لُولًا أَنْكَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ الْكُسِرِتِ أَنْفُكُ ﴾ ثم خرجت حتى جآءت أباها وأُخبرته الخبر وقالت : بعثتني إلى شيخ سوء ? فقال : مهلاً يابنية فإنه زوجك ، فجآء عمر إلى محلس المهاجزين في الروضة وكان يجلس فيه المهاجرون الأولون فجلس إليهم وقال : رفئوني قالوا : بماذا يا أمير المؤمنين ? قال : تزوجت أُم كاثنوم بنت علي ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل نسبوسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري ، فكان لي به صلى الله عليه وسلم النسب والسبب وأردت أن أجمع إليه الصهر فرفوه • ورواه الحافظ عن أبي جعفز مختصراً وفيـــه أن عمر اتي أهل الصفة فقال لهم : هنئوني ، ورواه ابن سعد عن محمد بن عمر وغيره وعن جعفر بن محمد عن أبيه • وقال جابر بن عبد الله : تزوج عمر أم كلثوم على أربعين ألف درهم \* قال الزبير بن بكار : كان لزيد أولاد فانقرضوا ، وقال ابن سعد لا بقية له \* وقال أ بو عمرو بن العلاء : حدثني رجل من الأنصار عن ابيه قال : وفدنا مع زيدبن عمر إلى معاوية فأجلسه على السريروهو يومئذ من أجمل الناس وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو جالس قال له بسر بن أرطاه: ياابن أبي تراب فقال له: أ إِياي تعني لأأُم لك؟ أنا والله خير منكوأزكي وأطيب ، فما زال الكلام بينهما حتى نزل زيد إليــه فخنقه حثى صرعه وبرك على صدره ، فنزل معاوية عن سريره فحجز بينها وسقطت عمامة زيد فقال زيد : والله يا معاوية ماشكرت الحسني ولا حفظت ماكان منا إليك حيث تسلط علي عبد بني عامر ، فقال معاوية : أما قولك ياابن أخي إني كفرت الحسني فوالله مااستعملني أبوك إلا من حاجة إلي ، وأما ما ذكرت من الشكر فوالله لقد وصلنا أرحامكم وقضينا حقوقكم وإنكم لغي منازلكم ، فقال زيد : أنا ابن الخليفتين والله لا تراني بعدها أبداً عائداً إِليك ، وإِني لا عـــا أن هذا لم يكن إِلا عن رأيك ، قال فخرج زيد إِلينا وقد تشعث رأسه وسقطت عمامته ، فدعي بإِبل فارتحل ، فأتاه اذن معاوية يقول: إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول: عزمت عليك لما أتيتني ، فإن أبيت أتيتك فقال زيد : لولا العزيمة ما أتيت ، فلما رجع إِليه أجلسه على سريره وقبل بين عينيه ثم اقبل عليه وقال : من نسي بلاَّء عمر فإني والله لا أنساه ، لقد استعملني

واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وأنا يومئذ حديث السن ، فأخذت بأدبه واقتديت بهديه واتبعت أثره ، ووالله ماقويت على العامة إلا بمكاني منه تسلني حاجتك يِالبنَ أَخِي ، فوالله ما توك له حاجة إِلا قضاها ، وأمر له بمائة ألف وامر لنا بأربعة آلاف أربعة آلاف ونحن عشرون رجلاً فقال : هذه لك عندي كل عام ۞ وكان سبب قتل زيد أن حربًا وقعت فيما بين عدي بن كعب فجرج عبد الله بن مطيع يطلع ماشيته وبلغ ذلك عبد الله وسليمان ابني أبيجهم فخرجا يرصدانه لرجعته ٬ وأتى الخبر اخويهما فخرجوا إليهما ، وتداعى الفريقان وانصرف ابن مطيع ممسيًا ، فالتقوا بالبقيع فاقنتلوا وتقول ابن مطيع بعصا فأدر كت مؤخرالسرج فكسرته ، وأقبل زيد بنعمر ليحجز بينهم وينهى بعظهم عن بعض فخالطهم ، فضربه رجل منهم بالظلمة وهو لا يعرفه ضربة على رأسه فشجه وصرع عن دابته ، وتنادى القوم: زيد زيد ، فتفرقوا وأسقط في أيديهم ، وأقبل عبد الله بن مطيع فلما رآه صريعًا نزل فأ كب عليه فناداه : يازيد بأبي وأمي أنت مرتين أو ثلاثًا ء ثم أجابه ، فكبر ابن مطيع وأخذه فحمله على بغلته حثى أداه إلى منزله ، فدوي زيد من شجته حتى قتل ، وقيل قد برأ ، وكان يسأل عمن ضربه فلا يسميه ، ثم إن الشجة انتقضت بزيد فلم يزل منها مريضًا وأصابه دآء البطن فمات رحمة الله عليه ، وماتهو وأمه في ساعة فلم يدر أيها مات قبل صاحبه، ولم يورث كل واحد منهما من صاحبه ، وفي ذلك يقول عامر بن عامر بن ربيعة :

إن عديًا ليلة البقيع تفرقوا عن رجل صريع

وما نحن فيه بعد من ذاك أعجب رجعنا وفيه فرقة وتحزب وللغي في أهل الغواية مجلب ولم يك فيه للمزاول مرأب وكابهم من النحيزة مصعب لأجر ففي الأجر المعرض مرغب بك من سعي بذاك ويشغب أري الجرح يبرا والمعاقل تذهب

مقاتل في الحسب الرفيع أدركه شؤم بني مطيع وقال في ذلك أخوه عاصم بن عمر : مضى عجب من أمر ما كان بيننــا تجرى جناة الشر من بعد ألفة مشآئيم جــلابون للغي مصحراً إذا ما رأبنا صدعهم لم يلائموا وتأبى لهم فيها شراسة أنفس فيازيد صبراً حسبة وتعرضاً ولاتكتمن من نالك اليوم إن شبا ولا تأخذن عقلاً من القوم إنني

كأنك لم تنصب ولم تلق إِربة إِذاأنتأدركتالذي كنت تطلب وقال محمد بن إياس بن أبي بكر حليف بني عدي :

ألا ياليت أمي لم تلدني ولم أك في الغواة لدى البقيع ولم أر مصرع ابن الخير زيد وأنظره هنالك من صريع هو الرزء الذي عظمت وجلت مصيبته على الحي الجميع كريم في النجاد تكنفته عروق المجد والحسب الرفيع شفيع الجود ما للجود حقاً سواه إن تولى من شفيع أصاب الحي حي عدي كعب مجللة من الخطب الفظيع وخصهم الشقاء بها خصوصاً معاً وكذا وشؤم بني مطيع وكم من ملتقى خضبت حصاه كلوم القوم بالعلق النجيع وكم من ملتقى خضبت حصاه كلوم القوم بالعلق النجيع

ولما ضرب جعل خاله الحسين يقول له: يازيد من ضربك ? فيقول له عبد الله بن عمر: يازيد اتق الله فإنك كنت في اختلاط لا يعرف فيه من ضربك ، ولما مات وضع هو وأمه في موضع الجنائز فأخرت أمه وقدم مما يلي الايمام فجرت السنة في الرجل والمراة بذلك بعد ، وصلى عليها عبدالله بن عمر ، ويقال: إن الذي ضربه هو خالد ابن أسلم مولى عمر ، ضربه وهو لا يعرفه ، وقيل: صلى عليها سعيد بن العاص وهو يومئذ أمير المدينة .

واح بن عدى بن كعب القرشي العدوي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه رواح بن عدى بن كعب القرشي العدوي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث أمة وحده ، فكان يطلب دين إبراهيم ويسأل عنه الأحبار والرهبان، ورأي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي قبل ان يبعث ، وكان في تطوافه قد دخل الشام وأتي البلقاء وسأل الراهب الذي كان بميقعة من أرض البلقاء عن الحنيفية دين إبراهيم . قال الزبير بن بكار : كان قد ترك عبادة الأصنام وكان لا يأكل مما ذبح لغير الله ، وكان يقول : يا معشر قريش أرسل الله قطر السهاء وأنبت بقل الأرض أحداً على وخلق السائمة ورعت فيه وتذبحونها لغير الله ? والله ما أعل على ظهر الأرض أحداً على وورقة بن نوفل ، وعثمان بن الحارث ، وعبيد الله بن جحش ، وكانت أمه أمية بنت عمرو ، وورقة بن نوفل ، وعثمان بن الحارث ، وعبيد الله بن جحش ، وكانت أمه أمية بنت عبد المطلب ، حضروا قريشاً عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لعبد من أعيادهم ، فها

اجته عوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض وقال قائلهم: تعلمون والله ماقومكم على شيء ولقد أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه ، ماو شن يعبد لا يضر ولا ينفع ، فابتغوا لا نفسكم ، فخرجوا يطابون ويسيرون في الأرض يلتمسون من أهل الكتاب من اليهود والنصاري والملل كلها الحنيفية دين إبراهيم ، فأما ورقة بن نوفل فتنصر واسنحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علماً كشيراً من أهل الكتاب ، ولم يكن منهم أعدل أمراً ولا أعدل شأناً من زيد بن نفيل ، فإنه اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود والنصاري والملل كلها إلا دين اليراهيم ، وأخذ يوحدالله تعالى ويخلع من دونه ولا يأكل ذبائح قومه ، باداهم بالفراق إبراهيم ، وأخذ يوحدالله تعالى ويخلع من دونه ولا يأكل ذبائح قومه ، باداهم بالفراق حراء مقابل مكة ، ووكل به الخطاب بن نفيل قد اذى زيداً حتى خرج عنه إلى أعلى مكة فنزل لا تتركوه يدخل مكة ، فكان لا يدخلها إلا سرًا منهم ، فإذا علموا بذلك أعلموا به الخطاب عم ذيد وأخاه لا مه ، وكان عبر وبن نفيل قد تزوج أم الخطاب بعد فولدت له زيداً ، فكان الخطاب عمه وأخاه لا مه ، وكان يعاتبه على فراق قومه حتى فولدت له زيداً ، فكان الخطاب عمه وأخاه لا مه ، وكان الخطاب علم ذيد وأخاه لا مه ، وكان الخطاب عما ذيد وأخاه لا مه ، وكان عمو من نفيل قد تزوج أم الخطاب بعد فولدت له زيداً ، فكان الخطاب عمه وأخاه لا مه ، وكان عمو من استحل منه ما ستحل من قومه ،

لاهم ً إِنَّي حرم لاحله وإِن بيتي أُوسط المحله عند الصفا ليس بذي مضله

وروي أنه لما خالف دين قومه قال له الخطاب: إني أحسبك خالفة بني عدي وروي أنه لما خالف دين قومه قال له الخطاب: إني أحسبك خالفة بني عدي كل ترى أحداً من قومك يصنع ما تصنع ? قال السعدي: رجل خالفة كثير الخلاف كما قيل راوية ولحانة ونسابة ، ويقال: فلان خالفة من الخوالف إذا كان فاسداً لا خير فيه ، قال أبو عمرو: وقد يكون الخالفة أيضاً بمعنى الخبير ، قال ابن الأعرابي: وإنما يختلف في والخالفة الذي يستخلفه الرئيس على قومه وأهله ، قال ابن الأنباري: وإنما يختلف في المصدر ، فيقال: خلفه يخلفه إذا كان متخلفاً لاخير فيه ميئوساً من رشده \* وروى ابن إسحاق أن زيداً خرج يطلب دين إبراهيم ، فيها في الأرض فطاف الموصل والجزيرة والشام فاجتمع براهب يسكن بيعة في أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصر نية فيا يزعمون ، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم ،

لقد درس من كان يعلمه وذهب من كان يعرفه ، ولكنه قد أظلك خروج نبي يبعث بأرضك التي خرجت منها بدين إبراهيم الحنيفية ، فعليك ببلادك فإنه مبعوث الانوهذا زمانه ، وقد كان سام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئًا منها ، فخرج سريعًا حين قال له الراهب ماقال يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه ، فقال ورقة بن نوفل وقد كان اتبع مثل أثر زيد ولم يفعل في ذلك مثل مافعل زيد فبكي ورقة وقال:

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنوراً من النار حاميا بدينك رباً ليس رب كشله وتركك أوثان الطواغي كاهيا وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولوكان تحت الأرض ستينواديا

وروي أنه كان يتأله في الجاهلية فانطلق حتى أتي رجلاً يهوديًا فقال له: أحب أن تدخلني معك في دينك فقال له اليهودي: لا أدخلك في ديني حتى لئق بنصيبك من غضب الله ، فقال: من غضب الله أفر ، فانطلق حتى أتى نصرانيًا فقال له: احب أن تدخلني معك في دينك ، فقال: لست أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من الضلالة ، فقال: لست أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من الضلالة ، فقال: من الضلالة افر ، فقال له النصراني: أنا أدلك على دين إن اتبعته اهتديت ، قال له : أي دين ? قال: دين ابراهيم ، فقال: اللهم إني أشهدك اني على دين إبراهيم عليه أحياوعليه أموت ، فذ كرشأنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو وأبو داود الطيالسي أن ابن زيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أبي كان وأبو داود الطيالسي أن ابن زيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أبي كان وأبو داود الطيالسي أن ابن زيد أتى النبي على الله عليه وسلم فقال له: ياابن أخي أنا لا آكل مما وأتى زيد بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ياابن أخي أنا لا آكل مما ذيج على النصب ، وكان زيد إذا خلص إلى البيت الحرام استقبله ثم قال: لبيك حقًا ذيج على النصب ، وكان زيد إذا خلص إلى البيت الحرام استقبله ثم قال: لبيك حقًا ديمداً ورقًا ، ألبر أرجو لاالخال ، وهل مهجر كمن قال ؟

عذت بما عاذ به إبراهم مستقبل الكعبة وهو قائم يقولاً نفي لك عان راغم مها تجشمني فإني جاشم

ثم يسجد · فقوله : لبيك معناه إِجابة لك وإِقامة عندك ، واصله من لب الرجل بالمكان وألب به إِذا اقام قال الزهري : كانت تلبية قريش وأهل مكة في الجاهلية تلبية إبراهيم ، حتى كان عمرو بن لحي وهو أَدخل عبادة الأصنام على العرب فزاد في التلبية فقال : لبيك لا شريك لك ، إلا شريكاهو لك ، تملكه وماملك ، وكانت تلبية نزار بن

مضر: لبيك حقا حقًّا ، تعبداً ورقًّا ، جئناك للرباحة ، لم نأت للرقاحة ۞ وكان بين قيس ومن والاها وبين بكر بن عبد مناف بن كنانة حرب في الجاهلية فكأنوا لا يستطيعون دخول مكة متفرقين ؛ وكانت تلبيثهم : والله لو أن بكراً دونكا ، تبر الناس ويفحرونكما ، مازال منا عثم يأتونكما . وكانت تلبية عك : أُتتكعك عانيه ؟ عبادكُم ْ يَانيه ، على قلوص ناجيه · الرباحة الربح ، ويروى النصاحة وهي الإخلاص العمل ، والرقاحة كسب المال وجمعه ، والرقاحي التاجر ، وفلان يرقح معيشته أي يصلحها ، والعثب جماعة في سفر ، والعانية الخاضعة الأعناق ، ومنه قيل للأسير عان وعبادكُم عانية يريدون اليانية فجعلوا الميم بدلاً من اللام وهي لغة حمير، كقول ابي هريرة : طاب امضرب يريد طاب الضرب أي حل القتال ، والخال الخيلاء والتهجير سير الباجرة \* وقال حجير ابن ابي اهاب: رأيت زيداً بعد ما رجع من الشام يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجدتين ثم يقول: هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل لا أُعبد حجراً ولا أصلي له ولا آكل ما ذبح له ولا أستقسم بالأزلام وأنا أصلي إلى هذا البيت حتى اموت ، وكان يحج فيقف بعرف قوكان يلبي فيقول: لبيك لا شريك لك لك ولا ندَّلك ، ثم يدفع من عرفة ماشيًا وهو يقول: لبيك متعبداً مرقوقًا ، وكان يقول لعامر بن ربيعة : أنا أنتظر نبيًا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب، ولا أَراني أدركه وأنا أُومن به وأشهد أنه نبي فإِن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام ، وسأخبرك بنعته حتى لايخفي عليك ، هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ، ولا بكثير الشعر ولا بقليله ،وليست تفارق عينيه حمرة ، وخاتمالنبوة بين كتفيه واسمه أحمد ، وهذا البلد مولده ومبعثه ثم يخرجه قومه منها ويكرهون ما جآء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره ، فإياك أن تخدع عنه فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم فكان من أسأل من اليهود والنصار يوالمجوس يقولون: هذاالدين ورآءك وينعتونه مثل مانعته لك ، ويقولون : لم يبق نبي غيره قال عامر : فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وأقرأته منه السلام فترحم عليه وقال: لقد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً ﴿ وأَخرج الحافظ عن هشام عن أبيــه قال: أحسبه عن عائشة قالت: لقد رأيت زيداً قائمًا مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش،امنكم أحد على دين إبراهيم غيري ، وكان يحيي الموءودة ويقول للرجل إِذا أرادأن يقتل ابنته : مهلاً لاتقتلها أنا أكفيك مؤنثها فيأخذها ، فإذا ترعرعت قال

لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتها مؤنتها. قال الحافظ: كذا قال عن عائشة بالشك وهو وهم وإنما هو عن أسماء ، ثم رواه عن الليث عن هشام عن أبيه عن أسمآء ، ورواه عن محمد بن إِسحاق عن هشام عن أبيه عن أسمآء بلفظ: لقد رأيت زيداً مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري ثم يقول : أللهم إني لو أعـلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم ، ثم يسجد على راحته ، ورواه من طريق المحاملي عن أُسَمَا ، بلفظه إلى أنه قال: وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إِبراهيم ۞ وروي أنه أول من عاب الأَوثان ونهي عنها ، وكان يقول: إنها لا تضر ولا تنفع ۞ وأخرج الحافظ عن نفيل بن هشام عن أبيه قال : مر زيد بن عمرو بن نفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زيد بن حارثة فدعواه إلى سفرة لها فقال زيد: يا ابن أخي إني لا آكل ماذ بح على النصب فهارؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدذلك اليومياً كل شيئًا ذبح على النصب ، ورواه من طريق أبي الحسن الدارقطني عن نوفل بن عمارة عن عبيد الله بن عمر عن موسى بن عقبة قال: إِن سالمًا سمع أباه عبد الله ابن عمر قال : قال صلى الله عليه وسلم : لقيت زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن يَنزل عليه الوحي فقدم إِليه سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل وقال: إِني لا آكل مما تذبحون إلى أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ، وكان زيد يصلي إلى الكعبة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك فيه: يبعث أُمة وحده يوم القيامة . قال الدارقطني: هذا صحيح من حديث موسى بن عقبة عن سالم ، وهو غريب من حديث عبيدالله بن عمر عن موسى ، تفرد به نوفل بن عمارة بن عبد الجبار المدني عنه ولم نكتبه إلا من هذا الوجه انتهي \* ثم إن الحافظ رحمة الله عليه بعد أن ذكر كلام الدار تطني لوَّح إِلَى تعقيبه فرواه عن عبد العزيز بن المختـــار عن موسى عن سالم وقال: حدث هذا الحديث عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه من غير طريق الدارقطني فأسنده إلى محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيي ابني عبد الرحمن عن أسامة بن زيد بن حارثة عن زيد ، وقد تقدم في ترجمة زيد المذكور. وأخرج الحافظ عن سعيد بن زيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده ، ورواه من طريق الإمام أحمد والمسعودي وابن إسحاق ، ورواه من طريق الشعبي عن جابر بلفظ يحشر ذاك

أمة وحده بيني وبين عيسي بن مريم ﴿ وروى ابن سعد أن زيداً توفي وقريش تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحي بخمس سنين ، ولقد نزل به وإنه ليقول : أنا على دير إبراهيم • وأسلم ابنه سعيد أبو الأعور راتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ واستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد ، و كن المسلمون لا يذكرونه إلا ترحموا عليـــه واستغفروا له ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . دخلت الجنة فرأيت لزيد دوحتين . وروى المحاملي عن أسماء أن زيداً كان يقول: إِياكم وانزنا فإنه يورث الفقر ، وروى ابن اعِسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن زيداً كان يقول:

أ ربًّا واحداً أم ألف ربّ أدين إذا نقسمت الأمور عزلت اللات والعزى جميعًا كذلك يفعل الجلد الصبور ولا صنمي بني عمرو أدير لنا في الدهر ا إذ حلمي يسير وفي الأيام يعرفها البصير كثيراً كان شأنهم الفجور فيربو منهم الطفل الصغير كما يتروح الغصن النضير

فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولاعتماً أدين وكان ربّا عجبت وفي الليالي معحبات بأن الله قد أفني رجالاً وأبقى آخرين بابر قوم وبينا المرء يعثر ثاب يوماً فقال ورقة بن نوفل:

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما بدينك ربّا ليس رب كمثله أقول إذا هبطت أرضًا مخوفة حنانيك إن الجن كانت رجآءهم لتدركن المرء رحمة ربه (?) ادین لرب یستحیب ولا أرى أقول إذا صليت في كل بيعة وقال أيضًا:

أسلمت وجهى لمن أسلمت دحاها فلما استوت شدها وأسلمت وجهى لمن أسلمت

تجنبت تنوراً من النار حاميا وتركك جنان الجبال كاهيا حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا وأنت المجلي ربنا ورجائيا وإن كان تحت الأرض سبعين واديا أدين لما لا يسمع الدهر داعيا تباركت قدأ كثرت باسمك داعيا

له الأرض قمل صخراً ثقالا سوآء وأرسى عليها الجبالا له المزن تجمل عذباً زلالا

إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها ســــالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالاً فحالا ويروى البيت الرابع هكذا:

إِذَا شَقِيتَ بَلَدَةً مِن بَلَادٍ سَيْقَتَ إِلَيْهِ فَسَحَتَ سَجَالًا (?)

وروى الحافظ عن هشام بن عروة أن زيداً كان بالشام فلما بلغه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أُقبل يريده فقتله أهل ميفعة ، ويروى أنه مات بمكة ودفن بأصل حراء والله أعلم .

﴿ زيد ﴾ بن مهلهل بن يزيد بن منهب بن عبد بن أقصى بن المحلس بن ثوب ابن كنانة بن مالك بن نائل بن عمرو بن الغوث بن طيء أبو مكنف الطائي ثمالنبهاني المعروف بزيد الخيل. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فسماه زيد الخير، وكان من فرسان العرب ، قدم دمشق في الجاهلية خاطبًا مارية بنت حجر الغسانية وقد نقدم ذلك في ترجمة أوس بن حارثة \* أخرج الحافظ والخطيب عن عدى قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الجاهلية وأول الاعسلام فاستقدم زيد الخيــل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فقــال : نقدم يازيد فما رأيتك حتى أُحببت أن أراك ، فنقدم فشهد شهادة أن لا إِله إِلا الله وأن محمداً رسول الله ثم تكلم فقال له عمر بن الخطاب : يازيد ما أظن في طيء أفضل منك ، قال : بلي والله إِن فيناً حاتمًا القاري للأَضياف والطويل العفاف قال : فما تركت لمن بقي خيراً ، قال : إِن منا لمغزوم بن حومة الشجاع صدراً النافذ فيناأمراً ، قال : فما تركت لمن بقي خيراً قال: بلى والله ۞ وروى ابن سعد وهشام الكلبي أن وفدطيء قدمو اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خمسة عشر رجلاً وسيدهم زيدالخير وهو زيدالخيل من بني نبهان ، وفيهم وزربن سدوس بن أصمع النبراني ، وقبيصة بن الأسود الجرمي الطائي ، ومالك ابن عبدالله من بني معنوفيهم غير هؤلاء ، فدخلوا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فعقلوا رواحلهم بفنآء المسجد ثم دخلوا ، فدنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمرض عليهم الا سلام فأسلموا وأجازهم بخمس أواق من الفضة لكل رجل منهم ، وأعطى زيد الحيل اثني عشر أوقية ونشاً وكانت هي أرفع مايجيز بها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل اولا رأيته دون ماذكر لي إلا ماكان منزيد فإنه لم يبلغ كل مافيه ، وسماه زيد الخير وقطع له فيداً وأرضين، وكتب

له بذلك كتاباً ورجع مع قومه ، فلما كان بموضع يقال له الفردة مات هناك ، ويف رواية فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعًا إلى قومه فقال رسول الله على الله عليه وسلم : إن نجازيد من حمى المدينة ، فإنه لما انتهى إلى مآء من مياه نجد يقال له فردة أصابته الحمى بها فمات ، فلما أحس بالموت أنشد :

أمر تحل قومي المشارف غدوة وأُترك في بيت بفردة منحد ألا رب يوم لومرضت لعادني عوائد من لم يار منهن يجهد

وروي أن امرأته عمدت إلى ماكان النبي صلى الله عليه وسلم كتب به فحرقته ، وروي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي أيدنا بك وعصم لنا ديننا بك فما رأيت أخلاقًا أحسن من أخلاق تدعو إليها ، وقد كنت أعجب لعقولنا واتباعنـــا حجراً نعبده يسقط منا فنظل نطلبه ، ويروى أنه قال : يا رسول الله إني قد أتيتك من مسيرة تسع أنضيت راحلتي واسهرت ليلي وأظمأت نهاري لأسألك عن خصلتين أسهر تاني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مااسمك ? فقال: زيد الحيل فقال له: بل أنت زيد الخير فسل فرب معضلة قد سئل عنها فقال : أسأ لك عن علامة الله فيمن يريده وعلامته فيمن لا يريده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أصبحت ? قال : أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به ، فإن عملت به أيقنت بثوابه ، وإن فاتني منه شيء حننت إِليه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هذه علامة الله فيمن يريده وعلامته فيمن لا يريده ولو أرادك بالأخرى وهيأك لها لا يبالي بأي واد هلكت . ورواه ابن عدي عن عبد الله بن صالح البخاري عن الحسن بن علي الحلواني عن عمرو بن عمارة البصري عن بشير مولى بني هاشم عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله فذ كره ثم قال: وهذا حِديث منكر بهذا الاعِسناد وبشير هذا وإِن لم بنسب فإِنما أخرجته فيمن اسمه بشير ، لأَن هذا الحديث الذي رواه منكر عن الأعمش والصواب عون بنعمارة كالقدم عثم رواه الحافظ عن عون بن عوانة مختصراً بالا يسناد ذاته · قال خليفة بن خياط: كان قدوم زيد سنة تسع و كأن له من الولدمكنف وحريث وقيل فيه حارث ، أسلماو صحبا النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهدا قتال الردة مع خالد بن الوليد ، وكان حريث فارساً شاعراً ؟ وعروة بن زيد شهد القادسية ؟ وقس الناطف ؟ ويوم مهران ( وكان زيد الخيل شاعراً محسنًا خطيبًا لسنًا شجاعًا بهمة كريمًا ، وكان بينه وبين كعب بن زهير هجآء لأن كعبًا أُتهمه بأخذ فرس له قاله ابن عبد البر في الاستيعاب) وسمي طيء

٣٦ مديب

طيئًا لأَنه أُول من طوى المنازل ﴿ قال أبو سلمان بن زبر : مات زيد الحيل سنة عشر ، (قال في الاستيعاب : قيل : بلمات في آخر خلافة عمر ، وقال في الاصابة : كان جسيماً طويلاً موصوفًا بحسن الجسم وطول القامة ، وحكى ابن دريد في الأخبار المنثورة هذين البيتين في الردة :

أمام أما تخشين بنت أبي نصر فقد نام بالأمر الجلي أبو بكر نجي ترسول الله في الغاروحده وصاحبه الصديق في معظم الأمر

قال ابن حجر في الاعصابة: وهذا إِن ثبت يدل على أنه تأخرت وفاته حتى مات

النبي صلى الله عليه وسلم ) ٠

ومكحول ، والحسن البصري وجماعة ، وروى عن الوليد بن مسلم وجماعة ، وروي عن أبي سلام الأسود عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن حوضي كم بين عدن إلى عمان أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك عدد أوانيه كنجوم السهآ ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ، وأكثر الناس أوانيه كنجوم السهآ ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ، وأكثر الناس وروداً عليه فقرآء المهاجرين قلنا : ومن هم يا رسول الله ? قال : الشعث رؤوساً الدنس ثياباً الذين لا يذكحون المتنعات ولا نفتح لهم أبواب السدد الذين يعطون الحقالذي غليهم ولا يعطون كل الذي لهم \* قال زيد : حدثني رجل من أهل البصرة قال نقد أدر كت أقواماً لو رأوا خياركم لقالوا : ما لمؤلاء عند الله من خلاق ، ولو رأوا شراركم لقالوا : ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب \* قال ابن أبي حاتم : سألت أبيعن شراركم لقالوا : ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب \* قال ابن أبي حاتم : سألت أبيعن زيد بن واقد فقال : لا بأس به مجله الصدق ، وقال عبد الرحمن بن إبراهم من كبار أصحاب مكحول ، ووثقه الإمام أحمد ، وابن معين ، وأحمد بن صالح ، وأبو حاتم ، والدارقطني ، وقال عبد الله بن يوسف : كان ممن يثهم بالقدر ، توفي سنة ثان وثلاثين ومائة ،

ابن أنس ، والليث بن يحيى بن عبيد أبو عبيد الخزاعي روى عن الأوزاعي ، ومالك ابن أنس ، والليث بن سعد وجماعة ، وروى عنه الايمام احمد بن حنبل ، وزهير بن حرب ، وأحمد بن أبي الحوارى وجماعة ، روى الايمام أحمد عنه عن أبي سعيد عن مكحول عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله متى ندع الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر ? قال: إذا ظهر في كم شل ما ظهر في بني إسرائيل ، إذا كانت الفاحشة

WY

في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالكم الفتوى بدمشق ووثقه الدارقطني وروى الخطيب أنه قدم بغداد فكتب عنه أهلها وكان ثقة و وثقه الدارقطني ووثقه إسحاق ثقة و وسئل عنه يحيى بن معين فقال: كتبت عنه وكان صاحب رأي ووثقه إسحاق ابن إبراهيم وقال الحسين بن على بن زيد الحافظ: هو ثقة مأمون ومانتين ودفن بمقبرة الباب الصغير ومائتين ودفن بمقبرة الباب الصغير و

بعض : حكيم من أحمق ، وشريف من دنيء ، وبر من فاجر .

التهي حرف الزاي

## حرف السين

﴿ سَابِقِ ﴾ بن عبد الله أبو سعيد ويقال أبو أمية ويقال أبو المهاجر الرقي المعروف بالبربري الشاعر ٠ روىعن مكحول ١ وشعبة وجماعة ١ وروىعنه الأوزاعي وغيره • وروي عن أبي إِسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل ووسطه وآخره ثم ثبت له آخر الليل 🛪 وعن عمرو بن أبي عمرو ، عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بَيِّن والحرام بَبِّن وبين ذلك مشتبهات فمن رتع فيهن قمن أن يأثم ومن اجتنبهن فهو أرفق بدينه كالمرتعي إلى جنب الحمىومن ارتعى إلى جنب الحمى فيوشك أن يقع فيه ، ولكل ملك حمى، وحمى الله عز وجل في الأرض الحرام \* وعن ابي خلف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَامِدَحِ الفَاسْقُ غَضْبُ الله عز وجل • ورواه ابن أبي الدنيا عن أبي خلف خادم أنس عن أنس مرفوعًا إِذَا مدح الفاسق اهتز العرشوغضبله الرِب عزوجل ۞ وقال سابتي: كتبمكحول إلى الحسن ونحن بدابق يسأله عن الطالب والمطلوب ، فجآءه الكتاب إذا كنت طالبًا فصل " بالأَرض ، وإذا كنت مطلوباً فصل على الأرض ، قال الحافظ: كذا قال مرسلاً يعد في الشاميين ، قال أبو القاسم : كذا قال ( ويعني به أن الأوزاعيروي عنه مشافهة ) ، وقال ابن عدي : سابق بن عبد الله صاحب حديث إذا مدح الفاسق ليس هو بالرقي لأَن الرقي أحاديثه مستقيمة عن مطرف وأبي حنيفة وغيرهما فلا أدري سابق هذا الذي ذكر هو الذي روى حديث إذا مدح الفاسق أو غيره والله أعلم ٠ وسابق البربري الذي يذكر هو غير ماذكرت ، وسابق البربري صاحب كلام في الحكمة والزهد وغيره انتهى ۞ قال الحافظ: قلت: هما واحد، وسايق هذا أحد الزهاد المشهورين ؟ قدم على عمر بن عبد العزيز وأنشده أشعاراً في الزهد :

وللموت تغذو الوالدات سخالها كَمَا لخراب الدهر تبني الساكن له :

أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها والنفس تكلف بالدنياوقد علمت أن السلامة منها ترك مافيها

: d)

وكائن يرى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم

: d9

يخادع ريب الدهر عن نفسه الفتى سفاهاً وريب الدهر عنها يخادعه ويطمع في سوف ويهلك دونها وكم من حريص أهلكته مطامعه وقال الحاكم: سابق كان إمام مسجد الرقة وقاضي أهلها . وكذب إليه عمر بن عبد العزيز أن يعظه فكتب إليه:

والحد لله أما بعد ياعمر فيكن على حذر قد ينفع الحذر وإن أتاك بجا لا تشتهي القدر إلا سيتبع يوماً صفوه الكدر كا البهائم في الدنيا لكم جزر والبهم يزجرها الراعي فتنزجر جهلاً وإن نقصوا دنياهم شعروا تبق فروع لأصل حين ينعقر والحبل في الحجر القاسي له أثر كا يجلي سواد الظلمة القمر تحيا البلاد إذا ما مسها المطر

بسم الذي أنزلت من عنده السور إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر واصبر على القدر المحتوم وارض به فما صف الامريء عيش يسر به أصبحة جزراً للموت يأخذكم وليس يزجركم ما توعظون به ما يشعرون بما في دينهم نقصوا أبعد آدم ترجون الخلود وهل لا ينفع الذكر قلباً قاسياً أبداً والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه والعلم فيه حياة للقلوب كا

وكم من صحيح بات الموت آمناً أنده المنايا بغتة بعد ما هجع فلم يستطع إذ جآءه الموت بغتة فراراً ولا منه بقوته امتنع فأصبح تبكيه النسآء مقنعاً ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع وقرب من لحد فصار مقيله وفارق ماقد كانبالاً مس قد جمع فلا يترك الموت الغني لماله ولا معدماً في المال ذا حاجة يدع ودخل سابق على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر : عظني يا سابق وأوجز قال : مع يا أمير المؤمنين وابلغ إن شآء الله فقال : هات فأنشده :

إِذَا أَنْ لَمْ تُرْحُلُ بَزَادُ مِنْ التَّقِي وَوَافِيتَ بَعْدُ الْمُوتُ مِنْ قَدْ تَزُودًا

ندمت على أن لا تكون شركته وأرصدت قبل الموتماكان أرصدا فبكي عمر حتى سقط مغشيًّا عليه ٠

### وله أيضًا:

ألا ربحاً صار البغيض مصافياً وحال عن العهد البغيض المثافر فلا تغترر ما عشت من متحمل بظاهر ود قد أغطى البطائر قال الرياشي: المثافن المؤانس المعاشر ، وأنشد لابن مقبل:

يقول الذي أمسى إلى الجزر أهله بأي الحشا أمسى الخليط المثافن

#### وله أيضًا:

العلم والحلم حلتان هما للخلق زين إذا هما اجتمعاً صنوان لا يسئتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا كم من وضيع سما به العلم والصحلم فنال العلاء وارتفعا ومن رفيع البنا اضاعها أهمله ما أضاع فاتضعا

#### وله أيضاً:

إِن كنت متخذاً خليلا فنق واننقد الخليلا من لم يكن لك منصفاً في الود فابغ به بديلا وعليك نفسك فارعها واكسب لهاعملاً جميلا ومرن استخف بنفسه زرعت له قالاً وقيلا وأقبل ما تجد اللئيم عليك إلا مستطيلا والمرء إن عرف الجيل ل وجدته يأتي الجميلا ولربحا سئل البغيال الشيء لايسوى فتيلا فيقول لا أجد السبيل إليه يكره أن ينيلا وكذاك لا جعل الالهام له إلى خير سبيلا يا مبتني الدار الذي هو مسرع عنها الرحيلا يا مبتني الدار الذي هو مسرع عنها الرحيلا وتجنب الشهوات واح ذرأن تكون لها قتيلا فلرب شهوة ساعة قد أورثت حزنًا طويلا فلرب

طروقًا فغال النوم عني غوائله وللموت باب أنت لابد داخله تجيش له بالمفظعات مراجله أسيراً يخاف القتل واللهو شاغله ويأمن سيف الدهر والدهر قاتله به جبلاً أضحت سراباً جنادله وهول تشيب المرضعين زلازله وخلَّى سبيل البحر يا نفس ساحله مسيء وأولى الناس بالوزر حامله خوي وجمال البيت يا نفس آهــله وما الغمد لولا نصله وحمائله وأهلي وكدحي لازمي لاأزايله وعاينت عند الموت ما لا أحاوله ولا يغسل الذنب المخالف غاسله سيوشك يوماً أن تصاب مقاتله نقبضت الوحشى يومًا حبائله عليك ولم تعذر بما أنت جاهله تكون حياة العود في المآء وابله وليس بباق من أبيحت أوائله يصدق قول المرء ماهو فاعله به ميل حــى يقو"م مائــله تكال لدى الميزان ما أنت كائله كا نكث الحب ل المفاعف فاتله وتنسى نعماً دائماً لا تزايله فقصر عن ورد تجيش مناهله كما خان أعلى البيت يوماً أسافله

تأوبني هم كثير بلابله فويجي من الموت الذي هو واقع أدأمن ريب الدهريا نفس واهن فلم أر في الدنيا وذو الجهل غافل فها باله يفدي من الموت نفسه ولا يفتدي من موقف لو رمى الردى وبعد دخول القبر يانفس كربة إذا الأرض خفت بعد نقل جبالها فلا يرتجبي عونًا على حمـل وزره إذا الجسد المعمور زايل روحه وقد كان فيــه الروح حينًا يزينه يزايلني مالي إذا النفس حشرجت إِذَا كُلَّ عند الجهد يانفس منطقي ويغسل ما بالجلد من ظاهر الأذى ومن تفلت الأمراض يومًا فإنه وقد تفلت الوحش الحبال وربما إِذَا العلمِ لم تعمل به صار حجة وقد ينعش الذكر القلوب وإنما أرى الغصن لاينمي إذا جف أصله فإِن كنت قد أبصرت هذا فإِمَا ولا يسنقيم الدهر سهم لوجهــه وفيك إلى الدنيا اعتراض وإنما فلا تنتكت بعد الهدى عن بصيرة وتطلب في الدنيا المنازل والعلا كمن غره لمع السراب بقيعة وقد خانت الدنيا قرونًا نتابعوا

لتأمن في واد به الخوف نازله كا يختل الوحشي بالشيء خاتله يبيع سمين اللحم بالغث آكله بكدر يومًا عاجل الأمر آجله فلا بد يومًا أن ترن حلائله فأقصر بعد العذل عنه عواذله عليك فلا يذهب بحقك باطله أمور وبلتي الشيء ماكان يأمله

وتصبح فيها آمنًا ثم لم تكن وقد ختلتنا باللطيف من الهوى رضينا بما فيهاسفاهًا ولم يكن وعاقبة اللذات تخشى وإنما وإن فرحت بالمرء يرمًا حلائل فكم من فتى قد كان في شرة الصبا إذا ما سما حتى إليك وباطل وقد يأمل الراجي في كذب ظنه وله أيضًا:

بورك في عون وفي أعوانه وفي جواريه وفي غلمانه وبارك الله على دعانه أطعمنا عون على خوانه يعطي وما يقلع عن جفانه وعن هداياه وعن إيوانه

( أقول : روى الحافظ هذه الأبيات عن سابق من طريق أبي بكر الجوزقي ولم يذكر قصتها ولم يبين من هو عون فنقلناها كما رويناها عنه ) .

﴿ سابور ﴾ بن الجبري المعلم، قدم دمشق وكان شاعراً مجيداً أديباً مترسلاً ، له مقامات ورسائل يشبه بعضها بعضاً في الجودة ، وهو القائل في مقلد بن قريش وأسامة بن مبارك :

كنا نعد مقلداً في نخله رب الملامه وإذا مقلد حين جا ع أسامة كعب بن مامه

﴿ سَاتَكُينَ ﴾ المعروف بسهم الدولة • ولي إمرة دمشق في أيام الملقب بالحاكم سنة ست وأربعائة • ثم خرج معزولاً إلى مصر سنة ثمان فولي دمشق بعده سديدالدولة أبو منصور • ولما تولى ساتكين عزل بدر العطار عن الغوطتين •

النحو مقدمة لطيفة ، ترجمه صاحبه أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن قبيس فقال : النحو مقدمة لطيفة ، ترجمه صاحبه أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن قبيس فقال : مات شيخنا الشيخ الإمام الأوحد أبو منصور ساتكين بن أرسلان التركي المالكي رضي الله عنه وأرضاه في محرم سنة ثمان وثمانين وأربعائة ، وكانت إقامته بالقدس قبل وفاته ،

الله سارية الله بن جابر بن المائل بن عبد مناة بن كنانة الدئلي ويقال الأسدي أبوزنيم عجية بن عبد بن عدي بن الدئل بن عبد مناة بن كنانة الدئلي ويقال الأسدي أبوزنيم اله صحبة ، وهو الذي ناداه عمر بن الخطاب من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بللدينة وهو بفارس: يا سارية الجبل ، وكان أميراً في بعض حروب الفرس قيل إنه كانت له بدمشق دار في درب الأسديين الله عليه وسلم وفد بني عبد بن عن ابن عباس وغيره قالوا: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عبد بن عدي وفيهم الحارث بن وهبان ، وعوير بن الأخرم ، وحبيب وربيعة ابنا ملة ومعهم موقالوا: يامحمد نجن أهل الحرم وساكنوه وأعز من به ، ولا نريد قتالك ولوقا تلك غير قريش قا تلناه عك ولكنالا نقا تل قريشاً ، وإنّالنحبك وقداً تيناك ، فإن أصبت منا أحداً خطأ فعليك ديته وإن أصبنا أحداً من أصحابك فعلينا ديته إلا رجلاً قدهر ب ، فإن أصبت منا المند أحد عليه ، يعني العهد ، فقالوا: لا محمد لا يغدر ولا يريد أن يغدر به ، فقال حبيب وربيعة: المرب و تبرأ نا منه إليك وقد نال منك ، السول الله إن أسيد بن أبي أناس هو الذي هرب و تبرأ نا منه إليك وقد نال منك ، وسلم فاً تي الطائف فأقام به وقال لربيعة وحبيب:

فإما أها كن وتعيش بعدي فإنهما عدو كاشحان فلما كان عام الفتح كان أسيد فيمن أهدر دمه ، فخرج سارية إلى الطائف فقال له أسيد : ماورا على في قال : أظهر الله نبيه ونصره على عدوه فاخرج ياابن أخي إليه فإنه لا يقتل من أتاه ، فحمل أسيد امرأته وخرج وهي حامل فأقبل بها فألقت غلامًا عند قرن الثعالب ، وأتى أسيد أهله فلبس قميصًا واعتم ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارية قائم بالسيف عند رأسه يحرسه ، فأقبل أسيد حتى جلس بين يدي عليه وسلم وسارية قائم بالسيف عند رأسه يحرسه ، فأقبل أسيد جق قال : نعم قال : أفتقبل منه إن جآك مؤمنًا في قال : يا محمد أنذرت دم أسيد في قال : نعم قال فقصل الله عليه وسلم وسول الله صلى الله عليه وسلم وسول الله عليه والله عليه وسلم وسول الله صلى الله عليه وسلم وسول الله صلى الله عليه وسلم وجلاً يصرخ أن أسيد بن أبي أناس قد آمن وقد أمنه وسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وألقى يده على صدره ، فيقال : إن أسيداً كأن يدخل البيت المظلم فيضيء ، ويقال : إنه قال :

بل الله يهديها وقال لك اشهد أبر واوفى ذمة من محمد وأعطى لوأس السابق المتجرد على كل حي متهمين ومنجد هم الكاذبون المخلفو كل موعد فلا رفعت سوطي إلي أذاً يدي أصيبوا بنحس لا بطائر أسعد كفاء فقر تحسرتي وتبلدي جبعاً فإن لا تدمع العين أكد

أأنت الذي يهدي معد الدينها في حملت من ناقة فوق كورها وأكسى لبردا لحال قبل ابتذاله تعلم بأن الركب ركب عويمر أنبوا رسول الله أن قد هجو ته سوى أنني قد قلت ويلم فتية أصابهم من لم يكن لدمائهم ذؤيب وكاثوم وسلمي تتا بعوا

فلما قال : أَ أَنت الذي شهدي معدًّا لدينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الله يهديها فقال حينئذ: بل الله يهديها وقال لك اشهد ، ويروى الشعر لسارية والصحيح أنه لأُ سيد ، وفي رواية ابن سعد أُ نه لما أُ تى إِلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر له مما بلغه عنه قام نوفل بن معاوية الدئلي فقال : أنت أُولى الناس بالعفو وحرمتنا منك ماقد علمت ، وإنه لم يؤذك في الجاهلية ، ولم يعادك في الا سلام ، فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نوفل: فداك أبي وأُمي ، وكان ذلك لما القصة وجعل القائل ذلك أنس بن زنيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه ، وهو أخو سازية بن زنيم ولعل القصة متعددة و إلا فالحكاية الأولى لأسيد كما رويت من وجوه متعددة ٤ وقد ترجم ابن سعد سارية في الطبقة الرابعة من طبقاته وقال : كان خليعًا في الجاهلية وكان أشد الناس حُضْراً على رجليه ثم أُسلم فحسن إِسلامه والخليع اللص السريع العدو الكثير الغارة ) ، وأخرج الحافظ من طريق البيهقي عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أرسل جيشًا ( يعني إلى نهاوندلقتالالمجوس ) وأمر عليهم رجلاً يدعى سارية قال: فبينا عمر يخطب جعل يصيح: ياسارية الجبلوهو على المنبر، يأسارية ألجبل ، ياسارية الجبل قال: فقدم رسول الجيش إليه فسأله فقال: ياأمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فإذا صائح يصيح: يا سارية الجبل يا سارية الجبل ، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك ، وروى هذه القصة محمد بن سعد بلفظ إِن رسول الجيش لما جآء قال : يا أُمير المؤمنين كنا محاصـرين

العدو وكنا نقيم الأيام لا يخرج إلينا أحد منهم ونحن في خفض منالأرض وهم في حصن عال ، فسمعت صائحًا ينادي بكذا وكذا فعلوت بأصحابي الجبل فما كانت إلا ساعة حتى فتح الله علينا ، وفي رواية أن عمر قال : يا سارية بن زنيم الجبل ، ظلم من استرعى الذئب الغنم ، وفي تلك الرواية أنه قيل لعمر رضي الله عنه : ما ذلك الكلام الذي تكامت به ? فقال : والله ماألقيت له بالاً وإنما هو شيء أتى على لساني ، هكذا رواه ابن سعد ، وروى الحافظ هذه القصة من طريق سيف بن عمر عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو نالوا: قصدسارية بن زنيم إلى جهات فساو درا بجر دفحاصر العسكر هناك، تم إنهم تجمعوا وتجمعت إليهمأ كراد فارس ، فدهم المسلمين أمر عظيم وجمع كبير ، ورأي عمر في تلك الليلة فيما يرى النائم معر كتهم وعددهم فيساعة من النهار ، فنادى من الغد الصلاة جامعة، حتى إِذا كان في الساعة التي رأ ى فيها مارأ ي خرج إِليهم، وكان أُ ريهم والمسلمون بصحراء إِن أَقاموا فيها أحيط بهم ، وإِن استندوا إِلى الجبل من خلفهم لم يؤتوا إِلا من وجه واحد ، ثم قامفقال : يأأيها الناس إِنيأريت هذين الجمعين وأخبر بحالها ثم قال : ياسارية الجبل الجبل ، ثم أقبل عليهم وقال : إِن لله جنوداً ولعل بعضها أن يلغهم ؟ ولما كانت تلك الساعة من ذلك اليوم أجمع سارية والمسلمون على الاعِسناد إلى الجبل ففعلوا ، وقاتلوا القوم منوجه راحد فهزمهم الله عز وجل ، وكتبوا بذلك إلى عمر وباستيلائهم على البلد ودعآء أهله وتسكينهم ، وفي رزاية أنهم أصابوا مغانمهم وأصابوا في المغانم سفطًا فيه جوهر ، فاستوهبه سارية من المسلمين لعمر فوهبوه له ، فبعث به رجلاً وبالفتح ، وكان الرسل والوفد يجازون ونقضى لهم حوائجهم ، فقال له سارية : اسنقرض ما تبلغ به وتملفه لأهلك على جائز تك ، فقدم الرجل البصرة ففعل ثم خرج فقدم على عمر فوجده يطعم الناس ومعه عصاه التي يزجر بها بعيره ، فقصد له فأُقبل عليه بها فقال : اجلس فجلس ، حتى إِذا أَكل انصرف عمر وقام ، فاتبعه فظن عمر أنه رجل لم يشبع ، فقال حين انتهي إلى بابداره : ادخل وقد أُمر الخباز ان يذهب بالخوان إلى مطبخ المسلمين ، فلما جلس في البيت أتى بغداً نَه خبر وزيت وملح جريش فوضَع وقال : ألا تخرجين ياهذه فنأ كلين ? فقالت : إِنِّي لاَّ سَمَع حس رجل فقال : اجل فقالت : لو أردت أن أبرز للرجال اشتريت لي غير هذه الكسوة فقال : أو ما ترضين أن يقال أم كانثوم بنت علي وامرأة عمر ? قالت : ما أَقل غنا ۚ ذلك عني ، ثم قال للرجل: ادن فكل فلوكانت راضية لكانت أطيب مما تري ، فأ كلاحثي إذا فرغ

قال رسول سارية : يا أمير المؤمنين فال : مرحبًا وأهلاً ثم أدناه حتى مست ركبته ركبته ؟ ثمسأله عن المسلمين ، ثم سأله عن سارية فأخبره ، ثم أخبره بقصة الدرج فنظر إليه ثم صاح به ثم قال: لا ولا كرامة حتى نقدم على ذلك الجندفنقسمه بينهم فطرده فقال : يا أمير المؤمنين إِني قد أنضيت إبلي واستقرضت على جائز تي فأعطني ماأ تبلغ به 🔪 فما زالعنه حتى أبدله بعيراً ببعيره من إبلالصدقة ، وأخذ بغيره فأدخله في إبل الصَّدقة ، ورجع الرسول مغضوباً عليه محرومًا حتى قدم البصرة فقعد لأُ مر عمر ، وقد سأله أهل المدينة عن سارية وعن الفتح وهل سمعوا شيئًا يوم الوقعة ? فقال : نعم سمعنا يا سارية الجبل وقد كدنا أن نهلك فألجأ ناظهر نا إليه ففتح الله علينا ﴿ ( أقول : مهما اختلفت الروايات وتعددت فإِن أصل القصة صحيح والله أعلم ) ، ومن كلام سارية :

إن شآء ربي وقضت شدة الدار دون المدينة في فقع وإعصار صلنا عليهم صوال الأشدق الضاري إِن السيوف تباري كبة الساري درا بجرد قتلنا بعد أوزار

لقد علمت وعلم المرء ينفعه أن سوف يدركني يومي ومقداري إن المنايا ستأتي غير جائزة على المؤجل في ضر وإعمار أيقنت أني عليها لست مقتدرأ فغامستهم برا والخيال ساهمة ثم انكفأنا إلى حرز لنا جبل ضحوا إلينا وعجوا بعدنا بجر (?) إنا قتلناهم من بعد قتلهم ويقال: إن سارية افنتح أصبهان صلحًا وعنوة ٠

( ذكر من اسمه سالم )

﴿ سَالُمُ ﴾ بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي المديني الفقيه ٠ روى عن أنس بن مالك ٧ وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وغيرهم ، وروى عنه مالك ، والثوري ، وابن عيينة ، والليث بن سعد ، وموسى بن عقبة وابن لهيعة وغيرهم ، وروى مالك عنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطثهاقالت: والبيوت يومئذليس فيهامصابيح \* وروى الليث أن سالمًا قال: دسست إلى عمر بن عبد العزيز بعض أهله ان قل له: إِن فيك كَبْرًا أَوْ إِنَّهُ يَتَكَبَّرُ ، فقيل ذلك له فقال عمر : قلله : ليس ماظننت إِن كنت تراني أتوقى الدينار والدرهم مراقبة لله عز وجل وأنطلق إلى أعظم الذنوب فأركبه

الكبريآء إِنما هو ردآء الرحمن أفأنازعه إِياه ? ولكن كنت غلامًا بين ظهرانيأُ هلي يدخلون على بغير إذني ، ويتوطأونفرشي ، ويتناولون ، في مايتناول اليوم من أخيهم الذي لاسلطان له عليهم ، فلما أن وليت خيرت نفسي في أن أمكنهم من حالهم التي كنت لهم عليها وأخالفهم فيما خالف الحق ، أو أتمنع منهم في بابي ووجهي ليكفوا عني أُنفسهم وعن الذي أخذت عليهم لو كنت جرأتهم على نفسي من العقوبة والأدب فهو الذي دعاني إِلَى هذا \* وَكَانَ أَبُو النَصْرَ كَاتَبًا لَعَمْرُ ۚ وَكَانَ مِنْ تَابِعِي أَهُلَ الْمُدَيِنَةُ وَمُحَدَّثَيْهُم ۗ قال ابن سعد: وكان ثقة كثير الحديث ، توفي في خلافة مرران ، وقال ابن معين: هو مدني ثقة وقدم مصر ، وقال الإمام أحمد: هو صالح ثقة حسن الحديث ، وقال مالك: كان الذين مضوا يحبون العزلة والانفراد من الناس ، ولقد كان سالم يفعل ذلك ، وكان يأتي مجلس ربيعة فيجلس فيه وكانوا يجبون ذلكمنه ، وكان أبو النضر إذا كَثَرْفِيهِ الكلام وكثر فيه الناسقام عنه ۞ وقال داود بن عبدالرحمن: كان لعمر بن عبد العزيز اخوان في الله أحدهما زياد والآخر سالم ، فدخل عليه زياد وعنده امرأته فاطمة بنت عبدالملك ، فأرادت أن نقوم فقال لها: إِنما هو زياد عمك ، ثم نظر إليه فقال: زياد في دراعة من صوف لم يل من أمور المسلمين شيئًا ثم أُلقى بثوبه على وجهه فبكي فقال لامرأته: ماهذا ? قالت: هذا عمله منذاستخلف \* قال: ودخل عليه سالم فقال: ياسالم إِني أخاف أن أكون قِد هلكت قال: إِن تك تخاف فلا بأس، ولكن عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملا تكته وأباحها لجنة عصى الله معصية واحدة فأخرجه بها من الجنة ، وأنا وأنت نعصي الله في كل يوم وليلة ونتمني على الله الجنة ۞ قال خليفة بن خياط: مات سالم سنة تسع وعشرين ومائة وقال أبو عبيد: سنة ثلاثين ومائة ٠

السيرة وكان عن السيرة وكان من حديث أفريدون وهو غلام من الأتراك الذين كانوا مع جعفر التوكل وكان من حديث أفريدون وهو غلام من الأتراك الذين كانوا مع جعفر التوكل وكان شجاعاً سفاكاً للدمآء وكان المتوكل قد ولى على أهل دمشق سالماً من العرب ، فحر من من العراق في أربعة آلاف فارس وراجل من قومه وغيرهم ، حتى إذا صار بدمشق وملكما أذل قوماً بهاكان بينه وبينهم طآئلة ودمآء في أول أيام بني العباس وآخر أيام بني أمية ، وكان لبني بيهس وجماعة من قريش دمشق وسائر العرب من السكون والسكاسك وغيرهم قوة وعدة ونجدة وكاة مقبولة ، فلما راوا كثرة تعدي سالم وجوره وظلمه

EX

وغشمه وعتوه وأذيته وثبوا عليه فقتلوه على باب الخضراء بدمشق في يوم جمعة وقتلوا من قدروا عليه من أصحابه وسلطوا الموالي على رحالهم وأموالهم فنهبوها وبلغ ذلك المتوكل فقال: من للشام وليكن في صولة الحجاج ? فقيل له: أفريدون التركي و فدعا به وعقد له علم دمشق وولاه إليها و فسار إليها في سبعة آلاف فارس وثلاثة آلاف راجل و أطلق له المتوكل القتل بدمشق يوماً إلى ارتفاع النهار و إباحة النهب ثلاثة أيام و فسار أفريدون إلى دمشق ونزل بقرية السكون والسكاسك بيت لهيا فلما أصبح قال: يا دمشق إيش لا يجل بك مني في يومي هذا و ثم دعا بفرسه لير كبهويقال بغلة دهماء و فلما هم أن يضع رجله بالركاب ضربته بالزوج على فؤاده فسقط من ساعته ميتاً وخيب الله سعيه وقطع أمله و فقبر ببيت لهيا وقبره معروف إلى اليوم (يعني في زمن الحافظ وأما اليوم فلا) وصارحديثاً ومثلاً وانصرف العسكر راجعاً إلى العراق خاتباً ولم يدخلوا دمشق حتى وافاها المتوكل فأضمر لها الجميل وبني بها قصراً وثم انصرف عنها فقتله الأثر اك بالعراق عنها فقتله الأثر اك بالعراق و عنها فقتله الأثر اك بالعراق و عنها فقتله الأثر اك بالعراق و عنها فقتله الأثر اكل بالعراق و عنها فقتله الأثر اكل العراق و العراق

وحدث عن حديفة بن اليان ، وكان في الحيل مع ميسرة بن مسروق قال : فلما التقى الجمان حملنا على القلب وقد أخذ صف الروم يننقض من قبل ميمنتهم وميسرتهم ويجتمع في القلب ، فتبتوا لنا فقاتلوا قتالا شديداً فصرع ميسرة عن فرسه وصرعت عن فرسي وخرج فغار ، فتبتوا لنا فقاتلوا قتالا شديداً فصرع ميسرة عن فرسه وصرعت عن فرسي وخرج فغار ، واعتنق ميسرة رجلاً من الروم فاعتركاساعة فقتله ميسرة ، ثم شد آخر على ميسرة وقد أعيا فاعتركا ساعة فجلس الرومي على صدره فشددت على الرومي فضربت وجهه بالسيف فأطرت قحف رأسه ووقع قتيلاً ، فوثب ميسرة وانبرى إلي وجل منهم فضربني فعاجله ميسرة بضربة فصرعه ، ثم ركبنا منهم عدة كثيرة ، فأحاطوا بنا فظنناوالله أنه الهلاك ، فيضر نا فإذا نعن نسمع نداء المسلمين و تكبيرهم ، وإذا صفوفهم قد انتهت إلينا ، وإذا الرايات قد غشيتنا ، فكبرنا واشتدت ظهورنا وأقشعوا عنا ، وحمل عليهم خالد بن الوليد من قبل ميمنتهم يقتلهم ويدف بعضهم على بعض حتى نصرنا الله تعالى \* ( أقول من قبل ميمنتهم يقتلهم ويدف بعضهم على بعض حتى نصرنا الله تعالى \* ( أقول قد نقدم في غزوة فحل ما يكفي ، وإنما ذكرنا هذه الحكاية لما لها من المناسبة بترجمة قد نقدم في غزوة فحل ما يكفي ، وإنما ذكرنا هذه الحكاية لما لها من المناسبة بترجمة سالم .

الهذلي البصري من بني سعد بن هذيل · روى عن على بن أبي طالب وعبد الله بن الهذلي البصري من بني سعد بن هذيل · روى عن على بن أبي طالب وعبد الله بن

عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وروي عنه عبد الله بن بريدة \* وأخرج الحافظ والارِمام أحمد عن المترجم أنه نال: كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض حوض محمد صلى الله عليه وسلم و كان يكذب به بعد ما سأل أبا برزة والبرآء بب عازبوعائذ بنعمرو ورجلاً آخر ويَكذب به ، قال : فقلت له : ألا أحدثك بجديث فيه شفآء هذا إِن أَباك بعث معي بمال إِلى معاوية فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملى عليَّ فكتبته بيدي فلم أزد حرفًا ولمأنقص حرُّفًا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنالله لا يحب الفحش أويبغض الفاحش رالمتفحش قال : ولا نقوم الساعة حثى يظهر الفحش والتفاحش ، وقطيعــة الرحم ، وسوء المحاور: وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين وقال: ألا إن موعد كمحوض عرضه وطوله واحد وهو كما بين أيلة ومكة وهو مسيرة شهر فيه مثـــل النجوم أباريق شرابه أشد بياضًا من الفضة منشرب منه مشرباً لم يظمأ بعده أبدا ، فقال عبيدالله: ماسمعت في الحوض حديثًا أثبت من هذا وصدق به وأخذ الصحيفة وحبسها عنده ؟ ( أقول : في هذا الحديث بهذه القصة مر وهو أن عبيدالله أذعن للحديث لأنه جآءه من طريق الأمويين ولم يجئه من طريق غيرهم ، ألا ترى أن سالمًا قال بعد ما سأل أبا بردة والبرآء ، وفي رواية للبيهقي أن عبيد الله قال: ما أصدق هؤلاء! وفيـــه إِشَارَة إِلَى أَنْهُم كَانُوا لا يصدقون بالأُحاديث التي جآءَتهـم من طرق الموالين لعلى رضي الله عنه فتأمل ) ، ورواه البيهقي وزاد فيه بعد قوله : ويخون الأمين ، ومثــل العبد المؤمن كمثِل النحلة أكلت طيبًا ووضعت طيبًا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد ،وفيه فقال عبيد الله : أشهد أن الحوض حق ، ورواه الحافظ بإسناد فيه أبو هلال محمد بن سليم الراسبي قال : وهو ســـيء الحفظ وخالف الجماعة فيه ، ورواه الجوزقي ، ورواه الاءِمام أحمد بزيادة إِن أسلم المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده وإِن أَفضل الهجرة لمن هجر مانهي الله عنه ، وفيه : فأخذ عبيد الله الكتاب فجزعت عليه فلقيني يحيي بن يعمر فشكوت ذلك إليه فقال: والله لأنا أحفظ له مني لسورة من القرآن ، ورواه الحافظ من طرق في بعضها شك عبيد الله في الحوض وكزنت فيه حرورية وفيه إِن مثل المؤمن كثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم ننغير ولم تنقص \* قال أبوحاتم عن المترجم: هو مجهول ، وقال البلاذري : كَانْ يهاجِي أَبَا الأُسُودُ الدُّولِي وفيه يقول أبو الأسود: أبلغ أبا الجارود عني رسالة يخب بها الواشي ليلقاك إذ يغدو أأن نلت خيراً سرني أن تناله تنمرت في ذي لبدة لونه ورد فعينا ولونك لونه تبدلته لي غير أنك لا تغدو

وأَبو الجارود هو والدسالم وله أخ يقال له عبد الله وكان من أفنى أهـل البصرة وأسخاهم في زمانه وكان خيراً .

﴿ سَالُم ﴾ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الله ويقال: أبو عبيد الله ويقال: أبو عمر العدوي المدني الفقيه • روى عن أبيه وأبيأ يوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشة والقاسم بن مجمد ، وروي عنه الزهري وجماعة ، وقدم الشام على عبد الملك بن مروان بكتاب أبيه بالبيعة له وعلى الوليد بن عبد الملك وعلى عمر بن عبد العزيز 🛪 أخرج الحافظ عنه عن أبيه عن جده أنه قال : كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه وإذا فرغ ردهما على وجهه ، وفي لفظ: إذا مدَّ يديه في الدعآء لم يرسلهما حثى يمسح بهما وجهه ، قال العباس بن محمد الدوري أحد رراة هذا الحديث : ذا كرت بهذا يحيي بن معين فقال : ماسمعناه من أحد ، إلا أن حمـاد بن عيسي رراه وهو شيخ صالح ، وعن سالم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم استقبل مطلع الشمس فقال: ألا إن الفين من همنا ثلاث مرات ومن ثم يطلع قرن الشيطان ﴿ وأخرج أيضاً عن سالم عن أبيه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كأن في نفر من أصحابه فأقبل عليهم فقال: ألستم تعلمون أني رسول الله ? قالوا: بلي نشهد أنك رسول الله قال: ألستم تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتي ? قالوا: بلي نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتك قال: فإِن إِطاعة الله أن تطيعوني ومن طاعتي أن تطيعوا أمراء كم أطيعوا أمراء كم وإن صلوا قعوداً فصلوا قعوداً ۞ وكان عبدالله بن عمر يقـــول : سميت ابني سالمًا باسم سالم مولى أبي حذيفة ، تال ابن سعد : وأم سالم أم ولد ، وكان ثقــة كثير الحديث عاليًا من الرجال ورعًا ﴿ وقال البخاري : مات سنة ست ومائة ، وقال الهيثم : سنة ثمان ومائة ، وكان يشبه أباه عبدالله وكان عبدالله يشبه اباه عمر رضي الله عنها ٤ قال مالك : ولم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والقصد والعاش منه ، كان يابس الثوب بدرهمين ويشتري السمال يحملها ، وقال له سلمان بن عبد الملك : أي شيء تأكل ? قال : الخبز والزيت وإذا وجدت اللحـم

أكاته تال: أو تشتهيه ? قال: إِذا لم أشتهه تركته حـــتى أشتهيه ، وكان ابن عمر يلقى ابنه سالمًا فيقبله ويقول: شيخ يقبل شيخًا ويقول: إِنَّى احبك حبين: حب الله الله ، وكان إِذا لامه لآئم في حب سالم يقول:

يلومونني في سألم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم

وقال ميمون بن مهران : دخلت على ابن عمر فقوَّ مت كل شيء فى بيته فما وجدته يسوى مائة درهم ، ثم دخلت مرة أخرى فما وجدت مايساوي ثمن طيلسان ، ودخلت على سالم من بعده فوجدته على مثل حاله \* قال ابن معين : سالم والقاسم حديثها قريب من السوآء ، وسعيد بن المسيب أيضاً قريب منها ، وإبراهيم أعجب إلي مرسلاً منهم فقيل له : فسالم اعلم بابن عمر أم نافع ? قال : يقولون إِن نافعًا لم يحدث حتىمات سالم ، وقيل للبخاري : هل سمع سالم من عائشة ? قال : لا ، وقال أبو الزناد : كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أم الأولاد حتى نشأ فيهم الغر السادة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقهآء ففاقوا أهل المدينة علمًا وتقى وعبادة وورعًا ، فرغب الناس حينئذ في السراري ، وقال عبد الله بن المبارك : كان فقهآء اهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم سبعة : سعيد بن المسيب ، وسليان بن يسار ، وسالم ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وخارجة بن زيد قال : وكانوا إذا جآءتهم المسألة دخلوا فيها جميعاً فنظررا فيها ، ولا يقضي القاضي حتى ترفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون ، وقال النسآئي : فقهآ ء أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعبيد الله ، وسلمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعلي بن الحسين ، والقاسم بن محمد ، وسالم ، وأبو جعفر محمد بن علي ، وعمر بن عبد العزيز 🛪 قال الا مام أحمد: سالممدني تابعي ثقة \* وحكى الزبير بن بكار أن بدويًا جآء إلى عبدالله ابن عبدالله وهو جالس في مجلسهم حوله ولده وأصحابه فاستفتاه في مسألة فأقبل على بعض بنيه وقال له : اذهب إلى عمك فقل له : هذا مسترشد فدخل على سالم فوجده جالسًا في دار عبد الله بن عمر بين رجليه رحى ينقشها فقال له : يقول لك أخوك هذا مسترشد فسأله عما يريد فأجابه ، فخرج البدويوهو يري شرف عبدالله فقال : لم أرَ كاليوم فقيهًا ولا مفقوهًا \* وقدم جماعة من المصريين المدينة فأتوا باب سالم فسمعوا

رغآء بعير فبيناهم كذلك خرج عليهم رجل آدم شديد الادمة متزر بكسآء صوف إلى تُندوته فقالوا له: مولاك داخل ? فقال: من تريدون ? قالوا سالمًا قال: هاأناذا فَهَا جَآء بِكُم ? قالوا: أردنا أن نسآئلك فقال: سلوا عما شئتم وجلس ويده ملطخة بالدم والقيح الذي أصابه من البعير فسألوه \* وقال إِسحاق بن إِبراهيم الحنظلي: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه ، وقال حجاج بن الشاعر : اجتمع أحمد بر حنبل ويحيى بن معين وابن المديني في جماعة معهم فتذا كررا أجود الأسانيد الجياد فقال رجل منهم : أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة ، وقال علي بن المديني : أجود الأسانيد ابن عون عن مجمد عن عبيدة عن علي ، وقال أحمد: الزهري عن سالم عن أبيه ، وقال يحيى : الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله فقال له إنسان : الأعمش مثل الزهري ? فقال : برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري ، الزهري يرى العرض والإعجازة وكأن يعمــل لبني أمية ، وذكر الأعمش فمدحه فقال : فقير صبور مجانب للسلطان ، وذكر علقمة بالقرآن والورع ۞ ودفع الحجاج إِلى سالم سيفًا وأمره بقتل رجل فقال سالم للرجل: أُمَسِلم أنت ? قال : نعم أمض لما أُمرت به قال : أفصليت اليوم صلاة الصبح ? قال : نعم قال فرجع إلى الحجاج فرمي إليه السيف وقال: ذكر أنه مسلم وأنه قد صلى صلاة الصبح اليوم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله قال الحجاج : لسنا نقتله على صلاة الصبح ولكنه ممن أعان على قتـــل عثمان فقال سالم: همهنا من هو أُولى بعثمان مني ? فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: ماصنع سالم ? فقالوا : صنع كذا وكذا فقال : ملبس ملبس \* وقيل لسالم : رجل ضرب رجلاً أسواطًا فهات فقال: عاب الله على موسى في نفس كافرة قتلها ، وأوضى عبد الله بن عمر إلى ابنه عبد الله وترك سالمًا فعوتب في ذلك فقال: أو تعلمون بعبدالله بأسًا ? فلما وضع على سريره تال عبد الله اسالم : نقدم فقال : ما كنت لأَ نقدم وقد قدمك أبي ، وفي رواية لما عوتب ابن عمر في تأخير سالم قال : ما كنت لأ دنس سالمًا بالوصية وأشغله عما هو فيه من العبادة \* وأتي سالم بقدح مفضض فلما ذهب ليتناوله رأى الفضة التي فيه فتركه ، فقال رجل لنافع لما حكى عنه ذلك : مامنعه أن يشرب فيه ? فقال : ما سمع في أنية الفضة · وقال على بن زيد : دخلت عليه منزله وكان لا يأكل إلا ومعه مسكين فأرسل مولاه يأتيه بسكين فأتاه بعجوز عمياً عدباً ع

فأدناها فأكلت معه . وكان له حمار هرمفنهاه بنوه عن ركوبه فأبي أن يدعه فجدعوا أذنه فأبي أن يدع ركوبه ثم جدعوا أذنه الأخرى فأبي أن يدع ركوبه فقطعوا ذنبه فركبه اجدع الأذنين مقطوع الذنب • وكان إذا خرج عطاؤه فإن كان عليه دين قفاه ثم يصل منه إِن أراد أن يصل ويتصدق منه ثم يحبس لعياله نفقتهم ثم يكتب على الباقي للحج إِن شآء الله أُو للعمرة إِن شآء الله ، وكان يقول : لو لم أجد للحج الاحماراً أبتر لحججت عليه • وكان يلبس الصوف يعالج بيديه ويعمل ويخرج إلى السوق فيشتري حوائج نفسه ، واشترى شملة فأتى بها إلى المسجد فرمى بها إلى عبد الملك ان عمر بن عبد العزيز فحبسها عند، ساعة ثم قال: ألا تبعث من يحملها لك ? قال سالم: بل أنا أحملها • وقال مالك: كان عبد الله بن عمر يخوج إلى السوق فيشتري ، وكان سالم دهره يشتري في الأسواق وكان من أفضل أهل زمانه ، فقيل لمالك : أُ يكره للرجل الفاضل أن يخرج إِلى السوق ويشتري حوائجه ليحابي بفضله ? قال : لاومابأ سَ بذلك كان سالم يفعل ذلك ، وقر أمالك: ( يَأْ كُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي أَلْأَسُو َ اقِ فلاً ي شيء لا يشون في الأسواق ? وذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأَّ سواق \* ودخل سالم على سليمان بن عبدالملك وعليه ثياب رثة غليظة فلم يزل سلمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره ، وعمر بن عبد العزيز في المجلس فقال له رجل من أخريات الناس: أما استطاع خالك أن يلبس ثيابًا فاخرة أحسن من هذه ويدخل فيها على أمير المؤمنين ? وعلى المتكلم ثياب سرية لها قيمة ، فقال له عمر: ما رأيت هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك ، ولا رأيت ثيابك هذه رفعتك إِلَى مَكَانِه ﴾ قال القاضي المعافى بن زكريا : لقد أحسن عمر في جوابه وأجاد في الذب عن خاله ، ولقد أنشدنا ابن دريد في خبر قد ذكرته في غير هذا الموضع لبعض الأعراب:

يغايظونا بقمصان لهم جدد كأنها لا ترى في السوق قمصانا ليس القميص وإن جددت رقعته بجاعل رجلاً إلا كما كانا وأنشدنا أيضاً لأعرابي قصد باب لملوك فحجبه الآذن وأخذ يستأذن لغيره ممن له بزة:

وليس للحسب الزاكي بمستام مجد تليد وجد راجج نامي

راً يت آذننا يستام بزتنا فلودعيناعلى الأحساب قدمنا

ولقد أحسن الذي قال:

قد يدرك الشرف الفتي وإزاره خلق وجيب قميصه مرقوع وقال الأسقف: كنت أخرج مع سالم إلى مكة وكان يخرج على شارف وعليه بركان إذا نزل افترش نصفه والتحف النصف الآخر ، وكان يشتري لنا في كل منزل شاة فإذا قدم أمر بالشارف التي كان عليها فنحرت لأ صحاب الصفة وتسم لحمها بينهم \* وقال عبدالله بن عمران ابن أبي فروة : رأيت القاسم بن محمد وسالمًا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجالسان وعلى القاسم جبة خز ومطرف خز وعمامة خز ؟ وعلى سالم حنيف وتركان وعمامة شقائق لا يعيب هذا على هذا ألبسته ولا هذا على هذا ألبسته \* ودخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم فقال له: سلني حاجة فقال: إِنِّي أُستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره ، فلما خرج خرج في أثره فقال له: الآن قد خرجت فسلني حاجة فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة ? فقال: من حوائج الدنيا فقال له سالم: أما والله ماسأَلت الدنيا من يمكرها فكيف أسأل من لا يملكها ? ۞ وقال رجاء بن أبي سلمة : رأيته يقسم صدقات عمر فها رأيت رجلاً أسهل منه ، وزاحم رجلاً فقال له : ماأراك إلا عبدسوء فقال له سالم : ماأراك أُبعدت • وقال : رأيت في منامي كأني انتهيت إِلى باب الجنة فقرعته فقيل لي : من أنت ? قلمت : سالم فقيل لي : كيف نفتح لرجل لم تغبر قدماه في سبيل الله ? فأصبح يقول لأُهله: جهزوني إِلَى الجهاد • وكان يقول: بلغني أن الرجل يسأَل يوم القيامة عن فضل علمه كما يسأل عن فضل ماله \* وأقبل يرمي الجرة يوم النحر فأطلعت امرأة كَفَّا خَصْيِبًا مِن خَدَرُهَا لَنَرْمِي فَجَآءَت حَصَاةً فَصَكَتَ كَفَهَا فَوْلُولَتَ وَطُرَحَتَ حَصَاهَا فقال لها سالم: ترجعين صاغرة قميئة فتأخذين حصاك من بطن الوادي فترمين به حصاة حصاة فقالت : ياابن عمر أنا والله

 توبين متجرداً فرأى كدنة حسنة فأصابه هشام بالعين فمرض ومات ، فشهده هشام ، وأجفل الناس في جنازته فقال هشام : إن أهل المدينة اكثير ، فضرب عليهم بعشاً أخر جفيه جماعة منهم فلم يرجع منهم أحد ، فتشآء م أهل المدينة وقالوا : عان فقيهنا وعان أهل بلدنا \* قال الأصمعي : توفي سنة خمس ومائة ، وأكثر الروايات على أنه توفي سنة سمت ، وقيل سنة ثمان .

الله القرآن وممن يحضر الدراسة في جامع دمشق وروى عنه الأوزاعي وغيره \* وأسند الحافظ إليه عن سليمان بن حبيب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مامن مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهراً \* سئل أبو حاتم عن المترجم فقال: صالح الحديث و كان من التابعين ، وقال الأوزاعي هو شامي ثقة .

الله العزيز إلى محمد بن كعب أن يبيعه غلامه سالمًا هذا ، وكان عابداً خيراً فقال عبد العزيز إلى محمد بن كعب أن يبيعه غلامه سالمًا هذا ، وكان عابداً خيراً فقال إلى قد دبرته فقال له : ابعثه إلى قأتاه سالم فقال له عمر : إني قد ابتليت بما ترى وانا والله أتخوف أن لا أنجو فقال له سالم : إن كنت كما نقول فهذا نجاتك وإلا فهوالأً مر الذي تخاف ، قال : يا سالم عظنافقال : إن آدم عليه السلام بخطيئة واحدة خرج من الجنة ، وإنكم تعملون الخطايا وترجون بها دخول الجنة ،

وما سالم محمدا قليل بسالم وإن كثرت أحراسه ومواكبه وما سالم عمدا قليل بسالم وإن كثرت أحراسه ومواكبه وإن كان ذا باب شديد وحاجب ويصبح بعد الحجب للناس مفرداً رهينة بيت لم تستر جوانبه ونفسك فا كسبها السعادة جاهداً فكل امرى ورهن بما هو كاسبه ورويت هذه الأبيات للأصمعي بتغيير البيتين الأخيرين إلى قوله:

وأصبح مسروراً به كل كاشح وأسلمه أحبابه وحبائب ﴿ سَالُم ﴾ بن وابصة بن معبد الأسدي الرقي. كانت داره بقنطرة سان ناحية باب توما و كان شاعراً ، وولي إمرة الرقة وكان من أهل الحديث ومن التابعين \* وروى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر السباع هذه الأثعل • وهذا الحرف تفاخر به أهل العربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، وفي الهظ : أن شرار هذه السباع الأُثعل ۞ وعن أبيه وابصة أيضاً أنه كن يقوم في الناس يوم الأُضحى ويوم الفطر فيقول: إِنِّي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول: أيها الناس أي " يوم أحرم ? فقال الناس: هذا اليوم وهو يوم النحر قال: أي شهر أُحرم ? قال الناس: هذا الشهر قال: فإِن دما عكم وأموالكم وأعراضكم محرمة عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ألا هل بلغت ? قال الناس: نعم فرفع يديه إلى السهاء وقال: اللهم اشهد يقولها ثلاثًا ثم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، قال وابصة : وإِنا شهدنا وغبتم ونحن نبلغكم . وفي رواية لجعفر بن برقان قال : خطبنا سالم بالرقة على المنبر فذ كر عن أبيه أن النبي صـــلي الله عليه وسلم خطبهم يوم عرفة فقال: أيها الناس إني لا أرانا وإِياكم نجتمع في هذا المجلس أبداً الحديث بتمامه \* سكن سالم الكوفة وولي الرقة ثلاثين سنة وكان رجلاً حلياً ، وكان له ابن عم سفيه يحسده ولم يكن يبلغ في الشرف مبلغه فكان ينتقصه فقال سالم ذلك لا خوانه وخاصته من بني عمه فقال رجل منهم: تعهد أهمله وولدد بالصلة ودعه فإنه سيصلح ، ففعل فأتاه ابن عمه ذلك فقال له : أنت أحق الناس بما صنعت وأنت أولى بالكرم مني والله لا أعود لشيء تكرهه مني أبداً فقال سالم في ذلك:

ذو نيرب من موالي السوء ذو حسد كقنفذ الرمل ما تخفي مدارجه محتضاً ظرباناً ما يزايله داويت قلباً طويلاً غره قرحاً بالرفق والحلم أسديه وألحمه كأن سمعي إذا ما قال محفظة حتى اطبي وده رفقي به ولقد

يقتات لحي في الشفيه من قرم خب إذا نام عنه الناس لم ينم يبدي لي الغش والعوراء في الكلم منه وقلمت أظفاراً بلا جلم رعياً وحفظاً لما لم يرع من رحمي يصم عنها وما بالسمع من صمم نسيته الحقد حتى عاد كالحلم

فأصبحت قوسمه دوني موترة يرمي عدوي جهاراً غير ملته ثم إِن من الحلم ذلا أنت عارف والحلم عن قدرة ضرب من الكرم النيرب الداهية ، والظربان دويبة كثيرة الفسو . وله أيضاً :

وأصبحت قد أودى بحقك باطله لكل جهول موطن هو جاهله

أرى الحلم في بعض المواطن ذلة وفي بعضها عزاً يشرف فاعله إذا أنت لم تدفع بجلمك جاهلاً سفيهاً ولم نقري به من يجاهــله لبست له ثوب المذلة صاغراً وأبق على جهال قومك إنه

يا أيرا المتحلي غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق ولا يواسيك فياكان من حدث إلا أخو ثقة فانظر بمن أثق ونفاخر معاوية بن مروان بن الحكم ، وخالد بن يزيد فقال سالم :

إذا افتخرت يومًا أمية اطرقت قريش وقالوا معدن الفضل والكرم فِإِن قيل هاتوا خيركم أطبقوا معًا على أن خير الناس كامهم الحكم أُلستم بقوم إِن غيث بلادنا (?) إِذا السنة الشهباء شدت على الكظم

مات سالم في آخر خلافة هشام وكان غلامًا شابًّا في خلافة عثمان م

﴿ سَالُم ﴾ أَبُو انزعيزعة مولى مروان بن الحكم كان على الرسائل لعبد الملك وولاه الحرس ۞ روى عن مكحول عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً مايقول لي: مافعلت أبياتك ? فأقول: أي أبياتي تريد ? فإنها كثيرة فيقول : في الشكر فأقول : نعم بأبي وأمي قال الشاعر:

أرفع ضعيفك لايجز بك ضعفه يوماً فتدركه العواقب قد نما يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى إِن الكريم إِذا أردت وصاله لم تلف رثًّا حبله واهي القوى

قالت : فيقول : نعم يا عائشة إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة قال لعبد من عباده اصطنع إِليه عبد من عباده معروفًا : فهل شكرته? فيقول : أي رب علمت أنذلك منك فشكرتك فيقول: لم تشكرني إِذ لم تشكر من أُجريت ذلك على يديه \* وقال سالم : إِن مروان بنالحكم دعاأ باهريرة فأقعده خلف السرير فجعل يسأله وجعلت أكتب حتى إذا كان عند رأس الحول دعا به فأقعده من ورآء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك

الكتاب فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر ، وبعث معه مروان إلى أبي هريرة بمائة دينار فلما كان الغد قال له : اذهب فقل له : إني إنما أخطأت وليس إليك بعث بها ، وإنما أراد مروان أن يعلم أيمسكها أبو هريرة أو يفرقها ، فلما أتاه قال له : ما عندي منها شيء ولكن إذا خرج عطائي فاقتضوها \* سئل أبو حاتم عن سالم هذا فقال : مجهول وقال له سليمان بن عبد الملك : هل أتخمت قط ? قال : لا قال : لم ؟ قال : لا أنا إذا طبخنا أنضحنا وإذا مضغنا رفقنا ولا نكظ المعدة ولا نخليها .

﴿ سَالُم ﴾ خادم ذَي النون الأَخْمِيمي • صحبه وحكى عنه قال : بينا أنا أسير معه في جبل لبنان إِذ قال لي : مكانك يا سالم لا تبرح حتى أعود إِليك ، فغاب عني ثلاثة أيام وأنا أنقمش من نبات الأرض ، بقولها وأشرب من غدران المآء ، ثم عاد بعد ثلاث متغير اللون خائراً ، فلما رآني ثابت نفسه إليه فقلت له : أين كنت ? قال : إني دخلت كَهِفَا من كَهُوف الجبل فرأيت رجلاً أغبر أشعث نحيفًا نحيلاً كأنما أخرج من حفرته وهو يصلي ، فلما قضى صلاته سلمتعليه فرد علي "السلام وقام إلى الصلاة ، فما زال يركع ويسجد حتى قرب العصر فصلاه واستند إلى حجر بحـذآء المحراب يسبح فقلت له : يرحمك الله توصيني بشيء أو تدعولي بدعوه ? فقال : يا بني آنسك الله بقربه وسكت فقلت : زدني فقال : يا بني من آنسه الله بقربه أعطاه أربع خصال : عزاً من غير عشيرة ، وعلمًا من غير طلب ، وغني من غير مال ، وأنسًا من غير جماعة ، ثم شهق شهقة فلم يفق إلى الغد حتى توهمت أنه ميت ، ثم أَفاق فقام و توضأ وقال : يابني كم فاتني من الصلاة ? قلت: ثلاث فقضاها ثم قال: إِن ذكر الحبيب هيج شوقي وأزال عقلي فقلت له : إِني راجع فز دني فقال : حب مولاك ولا تود بحبه بديلا ، فإِن المحبين لله هم تيجان العباد وزين البلاد ، تم صرخ صرخة فحر كنه فإذا هو ميت ، فما كان إِلا بعد هنيهة إِذ بجباعة من العباد منحدرين من الجبل فصالوا عليه وواروه فقلت : ما اسم هذا الشيخ ? قالوا : شيبان المجنون قال سالم : فسألت أهل الشام عنه فقالوا : كان مجنونًا هرب من أذى الصبيان فقات: فهل تعرفون من كلامه شيئًا ? قالوا: نعم كان إِذا خرج إِلى الصحارى يقول: فإِذا لم أَجن بك ربي فبمن ? .

# ذكر من اسمه ألسائب

العائب المحزوم العائب المحروب العائب المحروب العائد القرشي المحزوم العائي المحزوم العائي من أهل البلقآء كان من رواة الحديث \* وأخرج الحافظ من طريق تمام عنه عن أبيه عن جده عن انزهري عن سحيم مولى بني زهرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه وسلم: يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم في البيدآء (أقول: قد تكلمت على هذا الحديث في كتابنا الأجوبة القازانية وبينت أن هذا وقع في أيام يزيد بعد واقعة الحرة لما وجه يزيد الجيش لقتال ابن انزبيرفي مكة فلما حاصرها مات يزيد وهلك الجيش بالبيدآء) .

السهمي • له صحبة وهجرة إلى أرض الحبشة ؛ استشهد يوم فحل ، وقيل يوم الطائف وقال ابن سعد : قتل يوم فحل بسواد الأردن ولا عقب له ، وكانت فحل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة في أول خلافة عمر بن الخطاب • وفحل بفتح الفآء وسكون الحاء وتروى بفتح فكسر ( والأول أضبط ) •

السائب المراقب المراقب الكلاعي وكان من كتاب أمراء دمشق في زمن بني مروان الله وأخرج الحافظ من طريق الإمام أحمد عنه عن ومدان بن أبي طلحة اليعمري قال: كنت في قرية دون حمص فقال لي أبر الدرداء : سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا نقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجاعة فإنما يأكل الذئب القاصية وقال ان مهدي قال السائب: يعني بالجاعة الجماعة في الصلاة ، ورواه من طريق ابن المبارك ومن طريقين آخرين المجاعة المحمد عين نبغيأن يكون السائب هذا شاميا وحبيش طريقين آخرين المحمد على المحمد على المراقب فقال عبد الله بر الإمام الشام صالح الحديث وقال الدار قطني : هو من أهل الشام صالح الحديث و الشام صالح الحديث و الشام صالح الحديث و المنام صالح الحديث و الشام صالح الحديث و المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب الشام صالح الحديث و المناقب ال

المحدثين \* وأخرج الحافظ وتمام عنه عن جده عن الزهري عن يحيى بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم

تهذيب

عن الكمان فقال لهم: ليسوا بشيء قالوا: يارسول الله فإنهم يحدثون أحيانًا بالشيء يكون حقًّا فقال: تلك الكلمة يحفظها الرجل من الجن فيقذفها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون بها أكثر من مائة كذبة .

﴿ السائب ﴾ بن مهجان ويقال : ابن مهجار من أهالي إِيليا ، وشهد خطبة عمر رضي الله عنه بالجابية ﴿ وأُسند الحافظ إِليه أنه قال: لما دخل عمر الشام حمد الله وأَ ثنى عليه ووعظ وذكر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم قال : إِن رســول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبًا كقيامي فيكم فأمر بتقوى الله وصلة الرحم وصلاح ذات البين وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ، وإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ، ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو أمارة المسلم المؤمن ، وأمارة المنافق الذي لا تسوؤه سيئته ولا تسره حسنته إِن عمل خيراً لم يرج من الله في ذلك ثوابًا ، وإِن عمل شرًّا لم يخف من الله في ذلك السوء عقوبة ، وأجملوا في طلب الدنيا فإن الله قد تكفل بأرزاقكم ، وكل سيتم له عمله الذي كان عاملاً ، استعينوا الله على أعمالكم فإنه يمحو ما يشآء ويثبت وعنده أُم الكتاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله السلام عليكم • هذه خطبة عمر رضي الله عنه على أهل الشام ۞ قيل إن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ : والصواب أنه أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال السائب : إِن أَبا بكر الصَّديق رضي الله عنه أول من جهز البعث إِلَى الشَّام فأدخل نعليه في ذراعه فقالوا: ألا تلبس نعليك ? فقال: إني أحتسب في مشيتي معكم الخير ، (ثم إِنه ذكر خطبته وقد نقدمت أول الكتاب) ، قال : ثم كان من قدر الله أن أبا بكر توفي واستخلف عمر وكان فتح الشام على يده ، ولا علم له بفتحها ، ولا علم لأُهل الشام بخلافته ، فلما بلغتهم خلافته قالوا : فظ غليظ شديد ما هو لنا بملائم ، وكرهوا خلافته ، ثم بعثوا رجالاً إِليه فقالوا : انظروا كيف عدله وقربه ولينه ، فلما قدم عليه الوفدةالوا: السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم ، من أين أقبلتم ? قالوا: أقبلنا من الشام قال: كيف تركتم من ورآءكم منأهل الشام ? قالوا: تركناهم سالمين صالحين، لعدوهم قاهرين، لبيعتك كارهين، منك مشفقين ، فرفع عمر يديه إلى السمآء فقال : اللهم حببهم إليَّ وحببني إليهم ، ثم سار إلى الشام فلما وصل الجابية خطب خطبته المنقدمة .

﴿ السائب ﴾ بن يزيد بن سعيد بن ثمامة ٠ له صحبة وحدث عنه الزهري وغيره ۞ وأخرج الحافظ والاعِمام أحمد عنه أنه قال: خرجت مع الصبيان إِلى ثنية صحبة) \* وأخرج أيضًا عن عمر بن عطاءً بن أبي الحواري قال: إِن نافع بن جبير بن مطعم أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه من معاوية فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم قمت في مقام فصليت فلما دخل أرسل إِليَّ وقال : لاتعد لما فعلت ، إِذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تنكلم أوتخرج فإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تنكلم \* قال مصعب بن عبد الله : كان السائب على سوق المدينة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ع وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة ممن قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحداث الأسنان قال : وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه ، وكانت ولادته ـف أول السنة الثالثة من الهجرة ، وكان يقول : حجت بي أمي في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين ، وقال عبد الرحمر بن أبي حاتم : ذهبت به خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فمسح رأسه ودعا له بالبركة ، وتوضأ النبي صلى الله علميه وسلم فشرب منوضوئه ونظر إلىخاتمالنبوة بين كتفيه ۞ وروىالدارقطني عنداود الفرآع قال: سمعت السائب يقول: عوذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم الكتاب تفلاً قال الدارقطني: تفرد به أبو لبابة عن داود ، وتفرد به سليمان بن عبد الرحمن عنه، وفي رواية أبي نعيم : أن السائب قال : مامتعت به من سمعي وبصري إِلا بدعآء النبي صلى الله عليه وسلم \* وكان على السائب كسآء خز وجبةخز وقطيفة خز يلتحفهاعليه، ثم قال : سمعت أبي يقول ذلك وقال عن السائب : له صحبة ، وقاله الزهري أيضًا ، وقال حديثه في أهل الحجاز ، وقال يحيى بن معين : توفي سنة ثمانين ، وقيل : سنة احدى أو أربع أو سبع وتسعين ، اختلف في وفاته وسنه ؛ وقيل : سنة احــدى وسبعين \* وأُخرج الحافظ عن السائب أنه قال : رأَّ يت النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن خطل يوم الفتح وأخرجوه من تحت أستار الكعبة فضرب عنقه بين زمزم والمقام ثم قال: لا يقتل قرشي بعد هذا صبراً ۞ وأخرج من طريق الاممام أحمد عن عطماء مولى السائب قال : كان وسط رأس السائب أسود وبقية رأسه ولحيته أبيض فقلت: يا سيدي والله مارأيت مثل رأسك هذا أبيض وهذا أسود قال: أفلا

تهذيب

أخبرك يابني ? فقات له: بلى قال: إني كذت مع الصبيان ألعب فهر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت له فسلمت عليه فقال: وعليك عمن أنت ? قلت أناالسائب فسلم رأسي وقال: بارك الله فيك فلا والله لا يبيض رأسي أبداً ﴿ وأخرج من طريق مالك قال السائب: كنت عاملاً على سوق المدينة في زمان عمر فكنا نأخذ من النبط العشر ، وفي رواية ابن سعد من طريق الزهري: كنا نأخذ نصف العشر مما يتجرون به من الحنطة قال الزهري: فحدثت به سالم بن عبد الله بن عمر فقال: كان عمر يأخذ من القبط العشور ولكن إنما وضع نصف العشر من الحنطة يسترضي كان عمر يأخذ من القبط العشور ولكن إنما وضع نصف العشر من الحنطة يسترضي النبط الحمل إلى المدينة \* وروى ابن سعد عن السائب أنه قال: لم يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضياً ولا أبو بكر ولا عمر حتى قال عمر: لو روحت عني بعض الأمر يعني في القضاء .

الله بن يسار المديني يعرف بالخاثر وسبب تسميته بذلك أنه غنى صوتًا ثقيلاً فقالوا : هذا غنآ على عبد الله بن جعفر و كان منقطعًا إلى عبد الله بن جعفر وأدخله يومًا على معاوية فغناه فلما سمعه قال له : قم لا أقام الله رجليك والله لقد كدت أن أقوم عن وسادتي ، قال الحافظ : وله أخبار وحكايات مشهورة ، (أقول : لم يذكر منها إلا هذا القدر) .

﴿ سباع ﴾ أبو محمد الموصلي الزاهد • قيل له : إلى أي شيء أفضى الزهد بالزاهدين ? قال : إلى أنس بالله • وجلس إليه أبو سليان الداراني فقال له : يااً با سليان لو كان لك عبدان أحدهما يعمل على الخوف منك والآخر يعمل على المحبة فاضطرب أبو سليان حتى سكت عنه •

﴿ سبرة ﴾ ويقال: سمرة بن العلاّ ، بن الضخم الدمشقي · روى الحديث ، وأخرج الحافظ والبيهقي عنه أنه قال: قال الزهري إن أهـل ذي الحليفة كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك على مسيرة أميال من المدينة ·

الله سبرة الله ويقال سمرة بن فاتك أخو خريم بن فاتك ، له صحبة ، شهد فتح دمشق وهو الذي تولى قسمة المساكن بين أهلها بعد الفتح فكان يترك الرومي في في العلو ويترك المسلم في العلو ويترك المسلم في العلو ويترك المسلم في السفل لئلا يضر المسلم بالذمي ، وكانت داره بها في زقاق الأسديين الذي على يسرة الداخل من باب الجابية في أوله مسجد ابن عطية \* وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا أخرجه الحافظ والحاكم أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: الميزان بيد الله يوفع قوماً ويضع قوماً وقلب ابن آدم بين اصبعين من أصابع الرب عز وجل إذا شآء أزاغه وإذا شآء أقامه \* وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الفتي سمرة لو أخذ من لمته وقصر مأزره ، وفي رواية ابن منده : وشمر إزاره قال: فأخذ من لمته وقصر من إزاره ، وررداه البخاري في التاريخ \* ومر سبرة بأبي الدردآء فقال: إن معه نوراً من نور محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان كثيراً ما يكظم غيظه وقال: ما أحب أن امراً تي أصبحت نفساء بغلام ولا أن فرسي أصبحت تعطف على مهرة ولو ددتاً نه لا يأتي على يوم إلا عدا على فيه قرني من المشركين عليه لأ منه إن قتلني قتلني وإن قتلته عدا على مثله ما بقيت .

النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث \* وروى عنه ابنه الربيع أن الدينة ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث \* وروى عنه ابنه الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث \* وروى عنه ابنه الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام الفتح وأنه قال: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ، وروى الربيع عن أبيه سبرة عن جده قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمتع من النسآء عام الفتح بحكة ، قال: فحرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عام الفتح بحكة ، قال: فطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني عام أشب وأجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أجود وأحسن من بردي ففكرت في الشب وأجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أجود وأحسن من بردي ففكرت في نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنت معها ثلاثاً ثم أمرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نفارة بن رواه مسلم بنحوه ، وأخر جدا لحافظ من طرق ثلاثة ، وأرسل سبرة أباموسي معبد الأسلمي إلى معاوية في حاجة غلما وصل إليه لم يجبه ورد رسوله ، وجعل كلما انتظر جوابه لم يزد على قوله:

أدم إدامة حصن أوخذن بيدي حرباً ضروساً تشب الجزل والضرما في جاركم وابنكم إذ كان مقتله شنعاء شيبت الأصداغ واللما أعيى المسود بها والسيدون فلم يوجد لها غيرنا مولى ولاحكما (وهذا يدل على أن سبرة بقي إلى زمان معاوية) قال ابن منده: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً إن صح •

الله الله الله الله الله الله أبو منصور التركي أمير دمشق من قبل الملقب بالمستنصر ، ولقب بتمام الدولة ، وكانت إمارته بها سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة فلم يزل

واليًّا بها إلي أن مات بها ، وولى بعده ابن البجناكي الملقب بحسام الدولة ، وكانت له عناية بالحديث \* وأخرج الحافظ من طريقه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: حضرالنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقال: على صاحبكم دين ? قالوا: نعم قال: صلوا عليها قال علي : علي الدين يارسول الله فصلى عليها فقال: فك الله رهانك ياعلي كما فككت رهان أخيك في الدنيا ، من فك رهان أخيه في الدنيا فك الله ردانه يوم القيامة ، فقال رجل: يا رسول الله لعلي خاصة أم للناس عامة ? فقال: بل للناس عامة في المناده أبو سلمة الحسن بن محمد وهو حروري ، ومحمد بن خالويه قال أبو القاسم: المناده أبو سلمة الحسن بن محمد وهو حروري ، ومحمد بن خالويه قال أبو القاسم: لاأعرفه في أهل الحديث ، وعبيدالله بن الوليد كوفي ضعيف الحديث \* وكان عبدالعزيز الكتاني بقرأ على المترجم فقال له يومًا: رضي الله عنك وعن والديك فقال له المترجم: لا نقل ذلك إن والدي كانا كافوين ، توفي المترجم سنة ثلاث وخمسين وأربعائة ،

المرب المعروف المرب المرب المرب المرب المرب المورون أبو الوحش المقري الضرير المعروف بابن قبراط وقر أ القرآن العظيم على رشا بن نظيف بحرف ابن عامر وعلى الحسن بن علي الأوازي وسمع منهما الحديث ومن أبي القاسم السميساطي ومن أبي بكر الخطيب وجماعة وانتهت إليه الرئاسة في القرآءة بدمشق و كان يقرئ في حلقة اللتاني من ثلث الليل إلى قريب الظهر لا يحتاج إلى تجديد طهارة مع طعنه في السن و كان ثقة وكان مقعداً يجيء كل يوم إلى الحلقة محمولاً وقال الحافظ: سمعت منه وكان ثقة وكان السماع منه سنة خمس وخمسائة \* وأخرج الحافظ عنه بسنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا العرب لثلاث: لا أبي عربي و والقرآن عربي: وكلام أهل الجنة عربي \* وأخرج من طريقه عن محمد بن عزيز السجستاني أن الأعشى فسر قوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها بقوله:

وأعددت للحرب أوزارها رماحًا طوالاً وخيلاً ذكورا ومن نسج داود تحدى برا على أثر الحي عيراً فعيرا كانت ولادته سنة تسع عشرة وأربعائة وتوفي في شعبان سنة خمس وخمسمائة ودفن بباب الصغير عند قبور الصحابة وكانت له جنازة عظيمة .

﴿ سبيع ﴾ بن يزيد الحضرمي من وجوه أصحاب معاوية وهو ممن شهد في الصحيفة التي كتبها بينه وبين علي بن أبي طالب في الرضا بتحكيم الحكمين وكان ذلك سنة سبع وثلاثين .

المؤمنين إِن أبينا هلك فو ثب أخانا فأخذ مالنا فاقتطعه ، فقال : لا رحم الله أباك ، ولا على مالنا فاقتطعه ، فقال : لا رحم الله أباك ، ولا على أخاك ، ولا على أخاك ، ولا ربيني لأنه لحن في كلامه ولم يأت به على قاعدة العربية ) .

ابن سعد بن قيس عيلان ويقال: ابن عيلان بن مضر بن نزار ، وباهلة امرأة مالك ابن أعصر ابن أعصر ينسب إليها ولدها وهي بنت صعب بن سعد العشيرة ، وهو سحبان وائل الذي يضرب به المثل في البلاغة والفصاحة ، قال الشاعر:

أتانا ولم يعدله سحبان وائل بيا نًا وعلمًا بالذي هو قائل فما زال عنه اللقم حتى كأنه من العي لما أن تكلم باقل (أقول: بهذا القدر ترجمه الحافظ ولقد قصر في ترجمته على أن ترجمته مشهورة حداً).

﴿ سحيم ﴾ بن المحرم سكن أذرعات من أعمال دمشق. وكان شاعراً بدويًّا نجديًّا ، وكان يجن إلى وطنه ومن شعره :

ألا أيها البرق الذي بات يرثقي ويجلو دجى الظلمآء ذكرتني نجدا

أُهل العراق ومصعب بن الزبير وغيره ، ثم كتب عبد الملك إِلى سحيم في مدينة أُطرابلس يتواعده ويأمره بالخروج إِليهم ، فلم يزل سِحيم ينتظر الفرصة منهم ويسأل عن خبرهم وأمورهم حتى بلغه أن قلقط في جماعة من أصحابه قد تهيأ بهيئة الروم في لباسه وهيئته وشعره وسلاحه 6 متشبهًا ببطريق من بطارقة الرومقد بعثه ملك الروم إلى جبل اللكام في جماعة من الروم فغلب على ماهنالك ، فلما دنا من القرية خلف أصحابه وقال: انتظروني إلى مطلع كوكب الصبح ، فدخــل على قلقط وأصحــابه وهم في كنيسة بأكلون ويشربون ، فهضي إلى مقدم الكنيسة فصنع ما يصنعه النصاري من الصلاة والقول عند دخولها كنائسها ، ثم جلس إلى تلقط فقال له : من أنت ? فانتمى إِلَى الرجل الذي يشبهه، فصدقه وقال له : إِنِّي إِنمَا جَنْتَكَ لمَا بلغني من جهاز سحيم وما اجتمع به من الخروج إِليك لأخبرك به وأكفيك أمره إِن أَتاك ، ثم تناول من طعامهم ثم قال لقلقط وأصحابه : إِنكم لم تأتوا ههنا للطعام والشراب ، ثم قال : ابعث معيعشرة من هؤلاً ء من أهل النجدة والبأس حتى نجرسك الليلة ، فإني لست آمنًا أن يأتيك ليلاً ، فبعث معه عشرة وأمرهم بطاعته ، فخرجهم إلى أقصى القرية وقام بهم على الطريق الذي يتخوفون أن يدخل عليهم منه، فأقام حارسًا منهم وأمر أصحابه فناموا وأمر الحارس إِذا أراد النوم أن يوقظ حارسًا منهم وينام هو ، فحرس الأول ثم أقام الثاني ثم قام سحيم الثالث ثم قال: أنا أحرس فنم ، فلما ناموا كام\_م قتلهم بذبابة سيفه رجلاً رجلاً و وله ضرب التاسع أصاب العاشر برجله فوثب إلى سحيم فأخذه فصرعه الرومي وجلس على صدره ، فاستُخرج سحيم سكينًا منخفه فقتله بها ، ثم أتى الكنيسة فقتل قلقط وأصحابه رجلاً رجلاً ، ثم خرج إِلى أصحابه العشرين فجــآء بهـم فأراهم قتله من قتل من الحرس وقلقط ومن في الكنيسة ، ووضعوا سيوفهم فيمن بقي فنذر بهم من بقي منهم فخرجوا هراباً حتى أتوا سفنهم بوجه الحجر فركبوها ولحقوا بأرضالروم، ورجع أنباط جبل لبنان إِلَى قراهم •

الماهر بعداً بي المطاع بن حمدان في إمر ته الثانية ، وكان ذلك سنة اثنتي عشرة وأربعائة فنزل بالطاهر بعداً بي المطاع بن حمدان في إمر ته الثانية ، وكان ذلك سنة اثنتي عشرة وأربعائة فالمزة و دخل القصر من الغد ولم تطل مدته فمات في قصر السلطان سنة أربع عشرة وأربعائة ، فأقام سنتين وأربعة أشهر ويومين ، ثم ولي بعده أبو المطاع بن حمدان ولايتم الثالثة ، فأقام سديف به بن ميمون المكي الشاعر مولى آل أبي لهب ، روى عنه حنان

ابن سديرعن محمد بن علي وقال: ما رأيت محمديًّا قط يشبهه أُو قال: يعدله \* وقال: حدثنا جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يقول: من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديًّا قال : قلت : يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ? قال: نعم وإن صام وصلى وزعماً نه مسلم إِنما احتجز بذلك من سفك دمه وأن يؤدي الجزية عن يد وهو صاغر ، ثم قال : إِن الله علمني أسمآ ، أمتي كابها كما علم آدم الأسمآء كابها ، ومثل لي أمتي في الطين فمر بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي وشيعته ، قال حنان : فدخلت مع أبي على جعفر بن محمد فحدثه أبي بهذا الحديث فقال جعفر بن محمد : ما كنت أرى أن أبي حدث بهذا الحديث أحداً، قال أبو جعفر العقيلي : حدثناه الخزاعي يعني نافع بن محمد عن عمه وهذا الحديثليس له أصل \* وأخرج العقيلي في كتاب الضعفاء أن سدينــًا قدم على المنصور وكان أعرابيًّا بدويًّا شديد السواد ، فنظر إلى رجل من بني أمية في مجلس المنصور فعرفه فقال: والله يا أمير المؤمنين إِن هذا خب يلحظك بعين العدو ، فتكلم الأموي فقال له سديف: أفلت نجومك وحان أجلك كياأمير المؤمنين أطف شعلة لهبه وشهاب كلبه فقال الأموي: أصبحنا بجمد الله ما نتخوف بادرة غضبه عولا شوكة مخلبه ، وقد قل به الجور بعد كَثْرَتُه ، وكثر به العدل بعد قلته ، فقال سديف: ياأمير المؤمنين دونكه قبل أن ينصب لك شباك حيله ، وأشراك دغله ، فإنه الذي كدمنا بأعضله ، وكلمنا بكلكله ، فقال الأموي: قد رالله رفع الله أمير المؤمنين عن خلف الوعدونقض العهد عهذا أمان ليس لك على فيه سلطان بيد ولا لسان ، فاكفف ياسديف وأخبرني هل أطرفتنا بشي من شعرك ? فقال : لقد أطرفتك بسبائك ذهب ، ودر نظم ، وجوهر عقيان ، فصلتهن لك بزبرجد منضود ، في سلك معقود ، أتعرف أني ناصح الجيب أمين الغيب ? فأنشده أبياتًا يحرضه على الأُموي فما فرغ من إنشادها حتى دعا بالأُموي فقتله :

ومن شاقلبه مستيقظ عادي (?) مولى كائنت لا يبراق و إرعاد ريّان مرتجل أو وارد صادي يسعى إليك با يرصاد و إلحاد يكبون منه عباديداً على الهاد فكهلهم وفتاهم حية الوادي

ياراً تق العنق من جلباب دولته أنى ومن أين لي في كل منزلة أو مثل بحرك بحر لا يزال به لاتبق من عبد شمس حية ذكراً جرد لهمرأي عزم منك مصطلم ولا نقيلن منهم عثرة أبداً وهل يعلم هما جمره حدث (?) عبد ومولاه نحرير بها هادي آيت لو أن لي بالقوم مقدرة لم أبق من حاضر منهم ولا بادي

بلغني أن سديفاً لم يزل يطلب ولد بسر بن أبي أرطاة حتى ظفر باثنين له بساحل ده شق المفتاها لقتل بسر جدهما ابني عبد الله بن العباس بن عبد المطلب باليمن لما بعثه معاوية أميراً عليها بعد مقتل عثان العبان وبلغني أن سديفاً كان يقول: اللهم صار فيئنا دولة بعد القسمة المفتيار للأمة الدولة بعد القسمة وإمارتنا غلبة بعد المشورة وعهدنا ميراثا بعد الاختيار للأمة الماشتريت الملاهي والمعازف بسهم اليتيم والأرملة وحكم في أبشار المسلمين أهل الذمة الدوتولى القيام بأمورهم فاسق كل محلة اللهم قد استحصد زرع الباطل وبلغ نهيته واجتمع طريده اللهم فأتح لهيداً من الحق حاصدة تبدد شمله وتفرق امره اليظهر الحق في أحسن صورته وأتم نوره اللهم فلا خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن المين بن علي بن أبي طالب بالمدينة مال إليه سديف وتابعه و كان من خاصته وصاد يطعن على أبي جعفر ويقول فيه ويتدح بني علي ويتشيع لهم فقال يوماً ومحمد بن عبد الله على المنبر وسديف عن يمين المنبر يقول ويشير بيده إلى العراق يريد أباجعنر:

أسرفت في قتل البرية جاهداً فا كفف يديك أظلها مهديها فلتأتينك غارة حسنية جرارة يجتثها حسنيها يشير إلى محمد بن عبد الله

حتى يصبح قرية كوفية لما تغظوس ظالمًا حرميها فبلغ ذلك أبا جعفر فقال: تنلني الله إن لم أسرف في قنله كفلا قتل عيسى بن موسى محمد بن عبد الله كتب أبو جعفر إلى عمه عبد الصمد بن علي وكان عامله على مكة · إن ظفر بسديف أن يقبله ك فظفر به علانية على رؤوس الناس وكان يحفظ له مكة · إن ظفر بسديف أن يقبله ك فظفر به علانية على رؤوس الناس وكان يحفظ له ماكان من مدائحه إياهم قبل خروجه فقال له: ويحك ياسديف ليس لي فيك حيلةوقد أخذتك ظاهراً على رؤوس الناس ك ولكني أعاود فيك أمير المؤهنين ك فكتب إلي أبي جعفر يخبره بأمره فكتب إليه يأمره بقتله ك فجعل يدافع عنه ويعاوده في أمره فكتب إليه عنامره بغرنك قواك: أنا عمه ك فدافع بقتله حتى حج المنصور ك فلما قرب من الحرم أخرج عبد الصمد سديفًا من الحرم فضرب عنقه ثم خرج المنصور ك فلما قرب من الحرم أخرج عبد الصمد سديفًا من الحرم فضرب عنقه ثم خرج عليه السلام: مافعلت في أمر سديف ? قال: قتلته يا أمير المؤمنين قال: وعليك عليه السلام: مافعلت في أمر سديف ? قال: قتلته يا أمير المؤمنين قال: وعليك

السلام ياع ، ياغلام أوقف فأوقف ثم أمره فعادله (أي في المحمل) \* وحكى البلاذري أن سديفاً كان ما ئلاً إلى المنصور ، فلما استخلف وصله بألف دينار فدفعها إلى محمد بن عبد الله معونة له ، فلما قتل محمد صار مع أخيه المنصور بالبصرة حتى إذا قتل إبراهيم أتى المدينة فاستخفى بها ، وقيل إنه طلب الأمان من عبد الصمدوهو واليها فأمنه وأحلفه أن لا يبرح من المدينة ، ولما قدم المنصور المدينة قيل له : قد رأينا سديفاً ذاهباً وجائياً ، فبعث في طلبه وأخذ عبد الصمد في طلبه أشد أخذ ، ووجد عليه في أمره ، فلما أتى بسديف أتى به فجعل في جوالق ثم خيط عليه وضرب بالخشب حتى كسر ثم رمي به في بئر وبه رمق حتى مات والله أعلى .

ابن النجار ، له صحبة ، شهد بدرا ، وغزوة مؤتة واستشهد بها وهو من الأنصار ، ابن النجار ، له صحبة ، شهد بدرا ، وغزوة مؤتة واستشهد بها وهو من الأنصار ، روى ذلك الحافظ : والطبراني ، ومحمد بن إسحاق ، والواقدي وقال ابن سعد : إنه شهد بدراً ، وأحداً ، والحندق ، والحديبية ، وخيبر ، وعمرة القضية ، ويوم مؤتة ، وقتل يومئذ فيمن قتل من الأنصار ، وذلك في جمادى الأولى سنة ثمان من المحرة وليس له عقد ،

و أيام عبد الملك هارباً من المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان قد هجاه ، ثم رجع إلى في أيام عبد الملك هارباً من المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان قد هجاه ، ثم رجع إلى العراق مع بشر بن مروان ، وكانت بينه وبين جرير مهاجاة ، وقال أبان بن عثات البجلي الكوفي : كان مراقة البارقي شاعراً ظريفاً تحبه الملوك ، وكان قاتل المختار فأخذه أسيراً فأمر بقتله فقال : والله لا نقتلني حتى تنقض دمشق حجراً حجراً ، فقال المختار لا بي عهرة: من يخرج أسرارنا في ثمقال : من أسرك في قال : قوم على خيل بلق ، عليهم ثياب بيض لا أراهم في عسكرك ، فأقبل المختار على أصحابه فقال : إن عدو كم عليهم ثياب بيض لا أراهم في عسكرك ، فأقبل المختار على أصحابه فقال : إن عدو كم يلس باليوم الذي نقتلني فيه قال : في أي يوم أقتلك في قال المحمد إنك تعلم أن هذا ليس باليوم الذي نقتلني فيه قال : في أي يوم أقتلك في قال المحمد إنك تعلم أن هذا باب مدينة دمشق فتدعوني يومئذ فتضر بعني ، فقال المختار لا صحابه: يا شرطة الله من يذيع حديثي في خلى عنه ، وكان المختار يكني أ با إسحاق فقال سراقة :

ربي ؛ م هلي عده ، و عان الحمار يكري اب إسماى على سراعه . ألا أبلغ أبا إسحاق أني رأيت البلق دهمًا مصمتات كفرت بوحيكم وجعلت نذرًا علي هجاء كم حتى الممات

أُري عنيني مالم ترأياه كلانا عالم بالترّهات ثم قدم سراقة بعد ذلك العراق مع بشر بن مروان ، وكان بشر فتي قريش سخاءً ونجدة ، وكان ممدحاً ، فمدحه جرير والفرزدق وأعشى بني شيبان ، وكان يغري بين الشعرآء ، وأُغرى بين جرير والأخطل ، فحمل سراقة على جرير حتى هجاه فقال :

> عفوأوغو درفي الغبارجرير آباؤه إِن اللَّهُم عَثُور حرر كليبًا إِنخير صنيعة يوم الحساب العتق واتحرير بالميل في ميزانه لجدير

أبلغ تميأ غثها وسمينها والقول يقصدتارة ويجور انالفرزدق برزت حلباته ماكنتأول محمر عثرت به هذا القضآء البارقي وإنني

فقال جرير في قصيدته التي قال فيها:

أم هل للوم عواذلي تفتير يأتيك من قبل المليك بشير عسر وعند يساره ميسور هلا غضبت لنا وأنت أمير يا آل بارق فيم سب جرير وابن اللئيمة للئام نصور خطب وأمك ياسراق يسير أمرأ مطالعه عليك وعور والحي من ين عليك نصير شيخان أعمى مقعد وكسير يا صاحبي" هل الصباح منير يابشر إِنك لم تزل في نعمة بشر أبو مروان إن عاسرته يابشر حق لوجهك التشير قد كانحقك أن نقول لبارق إنالكرية ينصرالكومابنها أمسى مراقة قدعوى لشقائه أسراق إنك قدغشيت ببارق أسراق إنك لانزاراً نلتم اكسحت بأستك للفخارو بارق

وقال جرير:

هاج الحزين وذكّر الأشواقا لاقيت أطبع مجلس أخلاقا ولقد هممت بأن أدمدم بارقًا فخفظت فيهم عمنا إسحاقا

أمسي خليلك قد أُجد فراقاً وإذا لقيت محيلسًا من بارق فقدالأ كف عن المكارم كام الله والجامعين مذلة ونفاقا

ثم نزعا ، فمر جرير بسراقة بمني والناس مجتمعون عليه وهو ينشد ، فجهـره جماله واستحسن نشيده فقال : من أنت ? فقال : بعض من أخزى الله على يديك فقال : أما والله لو عرفتك لوهبتك لظرفك ، وقال سراقة لما أُخذته خيل الختار بن عبيد : إ

أَلا أَبلغ أَبا إِسهاق أنا غزونا غزوة كانت علينا خرجنا لانرى الضعفآء شيئًا وكان خروجنا بطراً وحينا تراهم في مصفهم قليلًا وهم مثل الدبى لما التقينا لقينا منهم ضربًا طلحفًا وطعنًا ضاحكًا حتى انثنينا نصرت على عدوك كل يوم بكل كثيبة تنعي حسينا كنصر محمد في يوم بدر ويوم الشعب إذ لاقى حنينا

أَدرك سراقة عصر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد اليرموك وقال: إِنه سمع أبا هريرة يقول يومئذ: تزينوا للحور العين وجوار ربكم في جنات النعيم ، ما أنتم إلى ربكم في موطن من المواطن بأحب إليه منكم في مثل هذا الموطن ، ألا وإن للصابرين فضلهم ، وكان بارزاً إلى الأزديعاونها .

الله يزيد ، وعبد الملك بن منصور الرومي ، كاتب معاوية وابنه يزيد ، وعبد الملك بن مروان ، كان نصرانيًّا فأسلم ، ويقال : إِن الكنيسة التي كانت خارج باب الفراديس محدثة بنيت بعد الفتح لسرحون .

﴿ سرح ﴾ اليرموكي • روى أبو بشر الدولابي أن عبد الله بن عمر كان يتعلم منه • وكان سرح يقول: في هذه الأمة اثنا عشر ربانيًّا • فإذا وفت العدة طغوا وبغوا وكان بأسهم بمنهم •

المهلب إلى سليمان بن عبد الملك قال : فعلمت أنه سيساً لني عن المطر ولم أكن أرتق المهلب إلى سليمان بن عبد الملك قال : فعلمت أنه سيساً لني عن المطر ولم أكن أرتق بين كلمة بين كلمة بين كامة بين عامة بين كلمة بين عاقال أعطيته درهما وقلت له : كيف لقول إذا سئلت عن المطر ? فكتبت ما قال أم جعلته بيني وبين القربوس حتى حفظته ، ثم قال : كيف كان المطر: فقلت : يا أمير المؤمنين عقد الثرى ، واستأهل العرق ، ولم أر وادياً دارياً ، فقال سليمان : هذا كلام لست بابن عذرته فاصدقني ، فأخبرته فضحك حتى فحص برجليه ، ثم قال : لقيت والله ابن بجد ثها أي عالماً بها ،

﴿ السري ﴾ بن المغلس أبو الحسن السقطي البغدادي الصوفي أحد الزهاد الأنقيآء العباد • قدم دمشق • وحدث عن سفيان بن عيينة • وهشيم وغيرهما ﴿ وروى عن على بن عراب عن هشام عن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي قال: لما اشتكى

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مروا أبا بكر ، فذهب يتــأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فِكَانَ أَبُو بِكُر يَصِلِي بِصَلَاةَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ يَصَلُونَ بِصَـلاة أَبِي بِكُو ، أَبُو بِكُو قَامُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ۞ وقال: حدثنا مروان بن معاوية عن سليمان بن زيد أبي آدم المحاربي ، حدثنا عبد الله بن أبي أوفي قال: كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجالسني اليوم قاطع رحم ، فقام فتى من الحلقة فأتى خالة له قدكان بينهما بعض الشيء فاستغفر لها واستغفرت له ثم عاد إلى المجلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الرحمة لا تنزل على قاطع رحم \* وروى عن الحسن البصري أنه قال: ابن آدم إنك لو تجد حقيقة الإيمان ما كنت تعيب الناس بعيب هو فيك حتى تبدأ بذلك العيب من نفسك فتصلحه فلا تصلح عيبًا إِلا ترى عيبًا آخر ، فيكون شغلك في خاصة نفسك أُحبما يكون إلى الله إِذَا كَنْتَ كَذَلْكُ \* يَقَالَ : إِنْ سَرِيًّا كَانْ خَالَ الْجِنْيَدُ وَأَسْتَاذُهُ • صَحْبُ مَعْرُوفًا الكرخي ويسميه الأستاذ وهوأول من أظهر في بغداد لسان التوحيد وتكلم في علوم الحقائق ، وهو إمام البغداديين في الايشارات ، وله حكايات تكثر ، يستغنى بشهرته عن ذكره والاعطناب فيه ، وكان يلزم بيته ولا يخرج منه ولا يراه إلا من قصده إلى بيته ، انقطع عن الناس وعن أسبابهم ، وأسند الحديث ، وقال الخطيب البغدادي : كان السري من المشايخ المذكورين وأحدالعبَّاد ، وقال القشيري : كان أوحد زمانه في الورع والأحوال السنية وعلوم التوحيد وكان به أُدمة ۞ وروى الخطيب أنه مرت به جارية معها إِنا ع فيه شيء فسقط من يدها فانكسر فأخذ سري شيئًا من دكانه فدفعه إليها بدل ذلك الإناء فنظر إليه معروف الكرخي فأعجبه ماصنع فقال له معروف: بغضالله إليك الدنيا \* وكان يقول: هذا الذي أنا فيهمن بركات معروف ، الصرفت من صلاة العيد فرأيت مع معروف صبيًّا شعثًا فقلت : من هذا ? فقال : رأيت الصبيان يلعبون وهذا واقف منكسر فسألته : لم َ لاتلعب ? فقال : أنا يتيم قال سري : فقات له : ماترى أنك تعمل به ? فقال : لعِلِّي أخلو فأحمع له نوى يشتري به جوزًا يفرح به ، فقلت له : أعطنيه أغير من حاله فقال لي : أو تفعل ? قلت : نعم فقال لي : خذه أُغنى الله قلبك ، فسويت الدنيا عندي أُقل من كذا وكذا ، وكان السري يكون في السوق وهو من أصحاب معروف ، فجآءه معروف يومًا ومعه صبي يتيم

وقال: اكس هذا اليتيم فكساه ففرح به معروف فقال: بغض الله إِليك الدنيـــا وأراحك مما أنت فيه ٤ قال السري: فقمت من الحانوت وليس شيء أبغض إلي من الدنيا فكل ما أنا فيه من بركات معروف ۞ وقال الحسن البزار : كان احمد بنحنبل ههنا ﴾ وكان بشر بن الحارث ههنا وكنا نرجو أن يحفظنا الله بهما > ثم إنهما ماتا وبقي السري وإني أرجو أن يحفظنا الله بالسري • وكان يكثر من ذكر طيب الغذآء و تصفية القوت وشدة الورع ، وقال : إِنني منذ ثلاثين سنة أشتهي جزرة أغمسها \_ف الدبسوآ كاما فما يصحلي. وإني لأ شتهي الحندقوق منذست عشرة سنة عوالهندبآء بخل منذ ثماني عشرة سنة ، وإني لاَّعِب ممن يتسع كيف يطلق له الاتساع ، وإِن بلية أبيكم آدم لقمة وهي التي أخرجته من الجنة عولم يزل يلام حتى نقوم الساعة \* وأتاه أخ له وهُو في عبادان فقال له : ملحك مدقوقة ? فقــال له : نعم فقال : لا تفلح ، وقال السري: قال لي الجرجاني: لولا أن الله عقم الآذان عن فهم القرآن مازرع الزارع ولا اتجر التاجر ، ولا تلاقي الناس في الطرقات . قال الجنيد : ذكر السري السواد يومًا وأنا أسمعه فكره الأكل منه وأن يملك فيه أحد ، وكان شدد في ذلك ، ولا يأكل من بقل السواد ولا من ثمره ولا من شيء يعلم أنه منه ما أَمكنه ( السواد قرى العراق) ۞ وأهدى إِليه رجلخرنوبًا وقثاء بريًّا حمله له من أرض الجزيرة فقبله منه وسربه ، وكان يشدد في الورع . وكان يقول : أحب أن آكل أكلة ليس للهعليَّ فيها تبعة ، ولا لمخلوق علي فيها منة ، فما أجد إلى تلك سبيلاً \* وقال ابن أبي الورد: دخلت عليه يوماً وهو يبكيودورقه مكسور فقلت له : مابالك ? قال : انكسرالدورق فقلت: أنا أشتري لك بدله فقال لي: تشتري بدانق ﴿ أَنا أُعرف من أَين الدانق الذي أشتري به الدورق ومن عمله ومن أين طينه و إيش أكل عامله حتى فرغ من عمــله ، وقال : خرجت من الرملة إلى بيت المقدس فمررت بمشرقة وغدير من مآء مطروعشب نابت ، فجلست آكل من الحشيش وأشرب من المآء فقلت : يانفس إِن كنت أكات أ كلة حلال أو شربت شربة حلال فاليوم ، قال : فإذا بهاتف يهتف لي : ياسري فالنفقة التي بلغت بك إلى همنا من أين ? \* وقال: اتصل من اتصل بالله بأربع، وانقطع من انقطع عن الله بخصتلين ، فأما الأربع التي اتصل بهـا المتصلون فلزوم الباب ، والتشمير في الحدمة ، والنظر في الكسرة ، وصيانة الكرامات ، إذا وهب لك شيئًا لا يحب أن يطلع عليه غيره > وأما الخصلتان اللتان انقطع بهما من انقطع : فالمحافظة

على النافلة بتضييع الفريضة ، والعمل بظاهر الجوارح ولم يعط عليه صدق القـــلوب ، وقال: أربع من أعطيهن فقد أعطى خيري الدنيا والآخرة: صدق الحديث ، وحفظ الأمانة ، وعفاف الطعمة ، وحسن الخليقة ۞ وحكى الحافظ والخطيب عن المسوحي فقال: دفع إليَّ سري السقطي قطعة فقال: اشتر لي باقلاء من رجل تكون قدره داخل الباب ، فطفت الكرخ كله فلم أجد إلا من قدره خارج الباب ، فرجعت إليه فقات : خذ قطعتك فإني لم أجد من قدره كما وصفت ۞ وقال السري : حمدت من قأنا أستغفر الله من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة قيل له: وكيف ذلك ? قال : كان لي دكان فيه متاع فوقع الحريق في سوقنا فقيل لي فخرجت أتعرف خبر دكاني ، فلقيت رجلاً فقال: ابشر فإن دكانك قد سلم فقلت: الحمدلله ثم تفكرت فوأيثها خطيئة حيث أردت لنفسي خيراً مما للمسلمين \* وقال : أعرف طريقًا مختصراً قصداً إلى الجنة ، لاتسأل من أُحد شيئًا ولا تأخذ شيئًا ، ولا يكن معك شيء تعطي أحدًا . وقال : طريق الجنة أن تشتغل بالعبادة ولقبل عليها فلا يكون فيك فضل وقال: إِن أمكنك أن لا تكون آنية بيتك إلاخزفًا فافعل وقال:مابدت لي من الدنيا زهرة إلا جددت لي عن الدنيا عزوفًا . وقال لا براهيم البنا: لا تنافس من زهد في الدنيا تقذراً مثل من زهد في الدنيا تصبراً. وقال: إني أذكر مجيء الناس إِليَّ فأقول: اللهم هب لهم من العلم ما يشغلهم عني ع فإني لا أريد مجيئهم ، ولا أن دخلوا على · وقال : لولا الجمعة والجماعة لطينت عليَّ الباب · وقال : من أراد أن يسلم له دينه ويستريح قلبه وبدنه ويقل غمه فليعتزل الناس ، لأن هذا زمان عزلة ووحدة ، أو قال : إِن هذا زمان وحشة ، والعاقل من اختار فيه الوحدة . وسئل عن التصوف فقال: الأعراض عن الخلق ، وترك الاعتراض على الحق . وقال الجنيد: ما رأيت أعبد من السري ، أتت عليه ثان وتسعون سنة مارؤي مضطحعًا إلا في علة الموت \* وروى البيهقي عن أبي العباس بن مسروق أنه قال: قال بعض أُصحابنا : دخلت على السري وهو شبيه بالمتغير اللون فقلت : يا أبا الحسن مالك ? فقال : استأذن عليُّ الساعة رجل فأذنت له فرأى في بيتي محبرة فلما رآها قال : لاجزى الله منغرني فيكخيراً فقلت له : مالك؟ قال: محبَّرة إنما ذه في بيوت البطالين \* وقال السري: اليقين أن لا تهتم لرزقك الذي كفيته، وتغفل عن عملك الذي قد أُمرتبه، فإِن اليقين يسوق إِليك الرزق سوقًا ، إِن الله سلب الدنيا عن أُوليائه ، وحماها عر ﴿ أصفيائه ، وأخرجها من قلوب أهل وداده لأ نه لم يرضها لهم \* وقال: صليت وردي

ليلة ومددت رجلي في المحراب فنوديت: يا سري هكذا تجالس الملوك ? فضممت إلي " رجلي ثم قلت: لا وعزتك لا مددت رجلي أبداً قال الجنيد: فبقي بعد ذلك ستين سنة ما مد رجليه ليلاً ولانهاراً . وقال السري :غزوت راجلاً فنزلتخربة للروم َ فأُلقيت نفسي على ظهري ورنعت رجلي على جدار فإِذا هاتف يهتف بي : يا سري هكذاتجلس العبيدبين يدي أربابها ? \* وذكر الناس يومًا فقال: لا تعمل لهم شيئًا ، ولا تترك لهم شيئًا ، ولا تغط لهم شيئًا ، ولا تكشف لهم شيئًا ، قال الجنيد : يريد بهذا القول أن تكون أعمالك كاما للهوحده • وقال الجنيد: سمعت السري يقول: إِنما أذهب أكثر أعمال القرآء العجب وخفي الريآء ، وقال: الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبعه ، وأمر بان لك غيه فاجتنبه ، وأمر أشكل عليك فغب عنه وكله إلى الله تعالى ، وليكن الله دليلكِ ، واجعل فقرك إِليه تستغن به عمن سواه . وقال : ما أُعرف أُحدًا أقدر أن أُقول إِني أحسن عاقبة منه ٠ وقال : أُشتهي أن أُموت ببلد غير بغداد فقيل له : ولم َ ذاك؟ فقال: أخاف أن لا يقبلني قبري فأفتضح · وقال : إِني لاَ نظر في المرآة كل يوم مرتين أخافأن يكون اسود وجهي ۞ وقالعلان الحياط: كنت جالسَّامع السري يوماً فوافته امرأة فقالت: يا أبرالحسن أنامن جيرانك أخذا بني الطائف (العسس) البارحة وكلم ابني الطائف وأنا أَخشي أن يؤذيه ، فإِن رأ بت أن تجبي عمعي أو تبعث إِليه ، قال علان: فتوقعت أن يبعث إليه عفقام و كبر وطول في صلاته فقالت المرأة: يا أبا الحسن الله الله في هُوِذا أَخشَى أَن يؤذيه السلطان فسلم وقال لها : أنا في حاجتك ، فما برحت حتى جآءت امرأة إلى المرآة فقالت: الحقي قد خلوا ابنك قال علان: وليس في هذا عجب فإِن سريًّا اشترى كر لوز بستين ديناراً وكتب في رزنامجه ثلاثة الدنانير ربحه ، فارتفع سعر اللوز حتى صار الكر بتسعين ديناراً ، فأتاه الدلال وقال له : إِن ذلك اللوز أريده ، قد صارالكر بتسعين فقال له: خذه فقال: بكم ؟ قال: بثلاثة وستين ديناراً فقال له الدلال: إِن اللوز قد صار الكرمنه بتسعين فقال له: قد عقدت بيني مبين الله أن لا أغش مسلماً لست آخذ منك إلابتسمين فلاالدلال اشترى منه ، ولا سري باعه قال علان: فكيف لا يستحاب ممن هذا فعله ?\* وقال الجنيد: دخلت يومًا على السري فقال: أعجبك من عصفور يجيء فيسقط على هذا الرواق قدأ عددت له لقيمة فأفتها في كني فيسقط على أطراف أناملي فيأكل ، فلها كان في وقت من الأوقات سقط على الرداق ففتت الخبز في يدي فلم يسقط عليها كما كان يفعل ، ففكرت في العلة في وحشته مني فوجدتني قد أكلت ملحًا بأبرار فقلت في

سري : أنا تائب من الملج الطيب، فسقط على يدي فأكل وانصرف \* وقال أبو محمد الجريري : دخلت عليه يومًا وهو يبكي فقات له : ما يُبكيك ? قال : جآءتني البارحة الصبية فقالت لي: يا أبه هذه الليلة حارة وهذا الكوز فيه مآء هو ذا أعلقه همنا فإذا برد فاشربه قال: فعلقته وقمت إِلَى أمر كنت أَقوم إليه فحملتني عيناي فنمت فرأيت كأن جارية من أحسن الخلق نزلت من السهآء وأن الدنيا قد أشرقت لحسن وجهها وعليها قميص فضة يتخشخش وكأني أقول لها : لمن أنت يا جارية ? قالت : لمُن لا يشرب المآء البارد في الكيزان ، ثم تناولت الكوز فضربت به الأرض فكسرته ثم قالت: سري يدعي المحبة ويشرب المآء البارد في الكيزان، هذا محال ، قال الجريري: فرأيت الخزف المكسور في غرفته لم يرفعه ولم يمسه حتى عفاعليه التراب \* وقال الجنيد: بت عنده ليلة فلما كان في بعض الليل قال لي : يا جنيــد أنت نائم ? قلت : لا قال : الساعة أوقفني الحق بين يديه وقال : يا سمري تدري لم خلقت الخلق ? قلت : لا قال : خلقت الخلق فادُّعوا كامهم فيُّ وادعوا محبتي عُفلقت الدنيا فاشتغلوا بها منعشرة آلاف تسعة آلاف وبقي ألف، فجلقت الجنة فاشتغل من الألف تسعمائة بالجنة ، وبقيت مائة فسلطت عليهم شيئًا من البلاء فاشتغل عني بالبلاء من المائة تسعون ، وبقيت عشرة فقلت لهم ما أنتم ? لا الدنيا أردتم ، ولا في الجنةرغبتم، ولامن النار هربتم فقالوا : وإنك لتعلم مانريد فقلت : إني أنزل بكم من البلآء ما لا تطيقه الجبـال الرواسي أفتثبتون لذلك ﴿ قالوا: أُلست الفاعل بنا ? قدرضينا قلمت : فأُنتم عبيدي حقًّا ۞ وقال الجنيد : كلت السري يومًا في شيء من المحبة فمد يده إلى جلدة ذراعه فمدها ثم نال: فوالله لو قلت إِن هذه الجلدة ببست على هذا العظم من محبة الله لصدقت ، ثمَّ أغمي عليه ثم تورد وجهه حتى صار مثل القمر ٠ قال الجنيد : وقال له رجل : كيف أنت ? فأنشأ يقول :

من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد وكان يقول: اللهم مهما عذبتني به من شيء فلا تعذبني بذل الحجاب وقال الجنيد: كنا يومًا عنده وهو متزر بمئزر فنظرت إلى جسده كأنه جسدسقيم دنف مضني كأجهد ما يكون فقال: انظر إلى جسدي هذا ، لو شئت أن أقول إن هذا الذي بي من المحبة لكان كما أقول ، وكان وجهه أصفر فأشرب حمرة حثى تورد ، ثم اعتل فدخلت عليه أعوده فقلت له: كيف تجدك ? فقال:

كيف أشكو إلى طبيبي مابي والذي قد أصابني من طبيبي

فأخذت المروحة أروحه فقال لي : كيف يجد روح المروحة من جوفه محترق مرف داخل ? ثم أنشأ يقول :

القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق كيف القرار على من لاقرارله مماجناه الهوى والشوق والقلق يارب إِن كُانشيء فيه لي فرج فامنن عليَّ به مادام بي رمق

وقال للجنيد : احفظ عني يا غلام ، إن المعرفة ترفرف على القلب فإن كان فيه الحيآء وإلا رحلت \* وقال دخلت عليه في يوم صائف فإذا الكوز الذي يشرب به في الشمس فقلت : يا سيدي الكوز في الشمس فقال : صدقت كان في الفي شجاً ءت الشمس إليه فدعتني نفسي أن أنقله إلى الفي الفي فاستحيت من الحق تعالى أن أخطو خطوة يَكُونَ لنفسي فيها راحة \* وكان يقول: أحسن الأشيآء خمسة: البَكَآء على الذنوب، وإِصلاح العيوب ، وطاعة الله علامالغيوب ، وجلاَّء الرينءن القلوب ، وأن لا يكونُ لكل مايهوي رَكوب. وقال: لم أَرَ شيئًا أحبط للأَعمال ولا أفسد للقلوب الخالية ولا أضر بالحكمة ، ولا أنجع في هلكة العبد ، ولا أدوم للإضرار ، ولا أبعد من الاتصال ، ولا أقرب من المقت ، ولا ألزم لمحجةالعجب والريآ ، والتزين من قلةمعرفة العبد بنفسه ، ونظره في عيوب غيره ، لاسيما إِن كان مشهوراً معروفًا بالعبادة والصلاح وامتد له الصوت وبلغ من الثِناء ما لم يكن يأمله ٤ نفي له نفسه في الأماكن الخفية وسراديب الهوى ، فاختبأ بعد الخلطة وصمت بعد الحادثة و نقذر بعد النظافة ، وأظهر الخمول بعد الشهرة ، وأظهر الهرب من الناس فلم يبرز إِلا للخواص ، ونالت النفس مناها ، كل ذلك لجهله بنفسه وعماه عن عيوبها وقبول قوله في أسقاط الناس وقوله : فلان يجالس ، وفلان احذروه ، ويأمر وينهي ، ويثني على من تهواه نفسه ، فإذا اغتيب عنده من لا يهواه قال: اهبطوا سر الفجرة واذكروا الفاجر بما فيه ، وإن اغتيب من يهـواه غضب ونهي عن ذلك ، وروى أحاديث النهي عن الغيبة ، وقد شرب السموم القاتلة ويصير غضب ورضاه لنفسه ، ويرى أنه محسن يلوم أهل النقص والتقصير ، ويتنزه على من لا يعرف. ويقبل صلة من يهواه ويأنس به ٤ فهلك وأهلك ٠ ونجا من صحت معرفته بنفسه واشتغل بها ، فلم يكن له صديق ولا عدو ، لا يخالط الأشرار ، ولا يشتغل عن الله بالأغيار ولا يمدح ، ولا يذم ، وكيف له أن يسلم من شر نفسه وعدوه ، فكيف من جهــل شر نفسه والارزرآء على عدوه ، ودخل عليه قوم من بني هاشم يسلمون عليه فقـــال :

محض الا يمان هجرة الذنوب وعمالها • وقال : قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم • وقلوب المقربين معلقة بالسوابق ، أولئك يقولون : ليتنا بماسبق لنا ، وهؤلا ، ليتنا بماذا يختم لنا . وقال لبعض جلساً له : لا يلزم أن تشتغل طول المدة فيما يورث فيك ضعف الاعِمان ، فإِن ضعف الاِيمان أصل لكل هم وغم ، واكن اشغل قلبك بكل ما يورث النفس طاعة ، فإِن النفس تورث طاعة وتباعد من كل هم وغم ، وتؤمنك من كل خوف ، و نقر بك من كل روح وفرح ، ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما أُوتي عبد من النفس (ج) وقال: تدرون ما النفس ج هو سكون القلب عند العمل بما صدق به القلب فالقلب مطمئن ليس فيه تخويف من الشيطان ولا يؤثر فيه تخويف ، فالقلب شاكر آمن ليس يخاف من الدنيا قليلاً ولا كثيراً ، فإذا همَّ القلب بباب من الخير لم يخطر بقلبه قاطع يمنعه ولا يضعفه كمن ما تعرى من الخير سكن قلب المؤمن ورسخ فيه حتي صار كأ نه يطبع عليه وهو عليه جبل ، وإنك لا تصل إلى نفع إلا بالله ، ولا يكون إِلا ما شاء الله ، وأعلم أن الخلق لا يملكون لأ نفسهم شيئًا ، ولا يقدرون عليـــــــــ إِلا بالله َ ليسكن قلب المؤمن إلى الله عز وجل دونخلقه ، ولا يرجو إلا الله ، ولا يخاف غيره ، وزال عن قلبه جميع الخلق من أن يرجو منهم أحداً ويخافه أو يتكل عليه أُوعلى ماله ، أو على بدنه ، أو على أمثاله ، فلما عرف ذلك قوي واستغنى بالله في كل شيء دون ما سواه • وقال: رأيت طاعة الرحمن بأرخص الأثمان مع راحة الأبدان ، ورأيت معصية الرحمن بأُغلى الأثمان مع تعب الأبدان. وقال : من استعمل التسويف طالت حسرته يوم القيامة ، وقال : من لم يعلم قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم ، عجبت لمن غدا وراح في طلب الأرباح وهو مثل نفسه لا تربح أبداً • وقال : لو أشفقت هـذه النفوس على أديانها لكانت الشرور في أبدانها ٠ ومرض أبو المغيرة القاضي ووقع في بطنه الآكلة فبعث إلى السري بالسلام فقال لابنه: اقرأ عليه السلام وقل له: ليس من حمد الله على سيلان الصديد كمن حمده على أكل الثريد • وذكر له أُهل الحقائق من العباد فقال: أَكَامِم أَكُلُ المرضى، ونومهم نوم الغرقي • وقال: لوعرفوا ماطلبوا هان عليهمما بذلوا . وقال: من أحب فراق فرش الضناء صبر على مرارة الدوا ، ولم يخالف الأَّطبا • وسئل عن المتصوف فقال: هو اسم لثِلاث معانهو الذي لا تطفىء نورمعرفته نور ورعه ،ولا يتكلم بباطن من علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ، ولا تحمله الكرامات من الله على هتك أستار محارم الله ٠ وقال الجنيد: أرسلني في حاجة فأبطأت عليـــه

فقال لي : إذا أرسلك من يتكلم في موارد القلوب في حاجة فلا تبط عليه فإن قلوبهـم لا تحتمل الانتظار لك 6 وكان يتمثل بقول الشاعر :

ولما شكوت الحب قالت كذبتني ألست أرى الأعضآء منك كواسيا فما الحب حتى يلصق الجلد بالحشا وتضعف حتى لا تجيب المناديا وتنحل حـثى لا يبقى لك الهوى سوى مقلة تبكى بها أو تناجيا وقال: احذر أن بكون لك ثناء منشور وعيب مستور وقال: الخوف أَفضل من الرجآ ً مادام الرجل صحيحًا ، فإذا نزل به الموت فالرجآ ، أفضل من الخوف ، وقال له رجل: كيف يا أبا الحسن ? قال لأنه إِذا كان في محبته كيسًا عظم رجاً ؤه عند الموت ، وحسن ظنه بربه ، وإذا كان في صحته مسيئًا سآء ظنه عند الموت ولم يعظم رجاً ؤه • وقال : اعتللت بطر سوس علة تمنعني القيام فعادني ناس من الغرباً • فأطالوا الجلوس فقلت : ابسطوا أيديكم حتى ندعو فقلت : اللهم علمنا كيف نعود المرضى قال: فعلموا أنهم قد أطالوا فقاموا • ولما حضرته الوفاة قال له الجنيد: يا سري لا يرون بعدك مثلك ، قال : ولا أُلطف عليهم بعدي مثلك ، وكنت أُعوده في كل اللاثة أيام عيادة السنة فدخات عليه وهو ليجود بنفسه فجلست عند رأسه فبكيت وسقط من دموعي على خده ففتح عينيه ونظر اإلي فقلت له : أوصني فقال : لا تصحب الأشرار ، ولا تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار ، وقال : دخلت عليه في مرضه الذي توفي فيــه فقلت له: كيف تجدك أيها الشيخ ? قال: عبد مملوك لا يقدر لنفسه شيئًا قال: فأخذت المروحة لأروحه فتال: دعني كيف أتروح بريح المروحة وأحشائي تحترق? فقلت له: أوصني أيها الشيخ فقال: إياك وصحبة العوام فقلت له: زدني أيها الشيخ فرفع رأسه بعد ما طأطأه وقال: ولا تشتغل عن صحبة الله بصحبة الأخيار ، فقلت له: لو سمعت مثل هذه الكلمة من قبل لما صحبتك قط \* توفي السري سنة إحدى وخمسين ومائتين ، وروى الخطيب أنه توفي يوم الثلاثآء لست ليال خلون مر شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين بعد أذان الفجر ودفن بعد العصر قال الخطيب: وكان دفنه في مقبرة الشونيزي وقبره ظاهر معروف واعٍلى جنبه قبر الجنيد ، ورؤي في النوم فقيل له : مافعل الله بك ﴿ فقال : غفر لي ولمن اتبع جنازتي ٠

﴿ السري ﴾ من تابعي أهل دمشق • قال ] أُدر كت أُربعة من التابعين : يزيد بن أُبي مريم • والسري • وأبا الخطاب الدمشقي • ومعروفًا أبا الخطاب • ٨٠

الفارقي و القاسم الفارقي و الحسن بن موسى بن عبد الله بن الفرج أبو القاسم الفارقي و قدم دمشق و سمع بها أباعلي أحمد بن محمد الأصبها في المقري و حدث بها وبالرملة المحمد الأصبها في المسين مرفوعاً أن الله عز وجل لما خلق الدنيا أعرض عنها فلم ينظر الإليها من هوانها عليه (كذا روي موقوفاً على على ) .

## ذكر من اسمه سعد

الله سعد الله بن أحمد بن محمد أبو القاسم النسوي القاضي ٠ سكن دمشق مدة وحدت بها \* وأخرج الحافظ عن نصر الله بن محمد الشافعي عنه بسنده إلى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم و وغلقوا الأبواب و وأوكوا الأسقية و وخمروا الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه \* كانت ولادته سنة عشرين وأربعائة وقتله الأفرنج يوم دخلوا بيت المقدس في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعائة وقتله الأفرنج يوم دخلوا بيت المقدس في شعبان سنة اثنتين

الحارث بن زهرة بن كلاب أبو اإسحاق القرشي الزهري المدني القاضي وحدث عن الحارث بن زهرة بن كلاب أبو اإسحاق القرشي الزهري المدني القاضي وحدث عن أبيه وعبد الله بن جعفر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب ونافع وجماعة من التابعين وروي عنه السفيانان وغيرهما \* وروي بسنده اإلى عبد الله بنجعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثآء بالرطب \* وإلى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا وكان المترجم قاضيًا بالمدينة وقال ابن سعد: في الطبقة الرابعة وكان ثقة كثير الحديث ووثقه الخطيب قال الواقدي: توفي سنة خمس الرابعة وكان ثقة كثير الحديث ووثقه الخطيب قال الواقدي: توفي سنة خمس

وقيل: سنة ست ، ويقال: سنة سبع وعشرين ومائة بالمدينة ، وهو ابن ثلاثة وسبعين سنة ، وكانت ولادته سنة أربع وخمسين ، ووثقه أحمد بن حنبل ، وقال على بن المديني : لم يلق سعد أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفه البغوي فروى عنه أنه قال: رأيت ابن عمر يصلي صافًّا قدميه وأنا غلام شأب. وقال سعد: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات • وسئل عن حديث فسكت ، فقيل له : لم سكت ? فقال : إِني أكره أن أُحدثهم حديثًا فيجعلونه مائة حديث ، وقال ابن إِسحاق : كأنت الولاة تستعين به على أعمال الصدقات ، وكان من الأمنآ والمسلمين ، وقال يحيى بن معين : كان ثقة وكان لا يحدث بالمدينة ، فلذلك لم يكتب عنه مالك ولا أهل المدينة ، وقال أيضًا : هو ثقة لا يشك فيه ، ووثقه الاعِمام أحمد وأبو حاتم وابن حراش ، وقال ابن معين : لم يتكلم في سعد وأوهم غير مالك بن أنس وكان يسرد الصوم قبل أن يموت بأربعين سنة ٠ ويقرأ القرآن كل يوم، وكان إِذا مشى إِلى المسجد تطيب. وكان يتعجب من المتقشفين ﴿ وقال الشافعي: أخبرني من لا أنهم من أَهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال : قضى سعد بن إِبراهيم على رجل برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضي به ٤ فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به ، فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكمك ، فقال سعد : وَاعْجِبًا أَنفذ قضآءَ سعد، وأرد قضآ وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا بكتاب القضية فشقه ٤ وقضى للمقضي عليه ۞ وأسند الحافظ أن سعداً كان أمير المدينة فاختصم عنده يومًا ابن مجمد بن مسلمة ، وآخر من بني حارثة ، فقال ابن محمد : أنا ابن قاتل الأشرف ، فقال الحارثي : أما رالله ما قتل إِلا غدراً ، فاتصلت القضية بسعد فأحضر الحارثي وقال له : أنت القائل إِنما قتل الأشرف غدراً ? فشق قميصه وضربه خمسين ومائــة ، وحلق رأسه ولحيته ، وقال: والله لأُقوَّمنك بالضرب ما دام لي عليك سلطان ۞ وروى هو وابن إِسحاق أن سعداً كان قد حكم على إنسان بالمدينة إذ كان قاضيًا ، فلما عزل عن القضآء جآء، ذلك الإيسان فوضع يده على ثغر دابته وجعل يحركه ٤ فقال له سعد : ما تر يد ? فقال : أَلْجَهَا وَ فَسَكَتَ عَنْهُ وَ ثُمَّ اسْتَقْضِي سَعِد بَعِد ذَلْكُ فَدَعَا بَذَلَكُ الْإِنْسَانَ فَجَلَده 75 Yr

عشرين سوطاً ؟ ثم عزل بعد ذلك ٠ واستقضي ابن حزم فجياء ه ذلك الإإنسان إِلَى منزله فدق عليه الباب قبل أن يعلم سعد باستقضآء ابن حزم ، فلما خرج إِليه بشره بالعزل ، ثم استقضي سعد بعد ذلك فجلده عشرين سوطاً ، ثم عزل ، فلقي سعداً ذلك الإنسان فلم يكامه ، فقال له سعد : ما لك لا تصنع بعض ما كنت تصنع ? فقال: أيهات درست التوراة بعدك فرأيت بين كل سطوين منها سعد ابن إِبراهيم قاضيًا ۞ ودخل عليه ناس من القرآء يعودونه منهم: ابن هرمز ، وصالح مولى التوأمة ، فاغرورقت عينا ابن هرمز بالدموع ، فقال له سعد : ما ببكيك ؟ فقال: والله لكأني بقائلة غداً نقول: واسعداه للحق ولا سعد، فقال: أما والله لئن قلت ذلك ما أُخذتني في الله لومة لائم منذ أربعين سنة ، ثم قال : اليس الله يعلم أن القرآء أحب حلقة إلي ? وكان يتقي بعد ما عزل كما يتقي وهو قاض ، وكأن يقضي في المسجد \* وأرسل بعض بني أُمية إِلى أبى الزناد بمال ليضعه في أهل الحاجة والفقر ، فقال له : إِنِّي مشغول ، ثم دله على سعد ، فدخل عليه فوجده ملتحفًا بملحفة حمرآء في حجره المصحف يقرأ ، فأخبره بماجآء له فلم يقبل ، فلما ألح عليه أُخرجه بالعنف ، فأتى أبا الزناد وزال له : أرسلتني إِلىٰ عابد وزاهد جبار \* وقيل لسعد : من افقه أهل المدينة ? قال : أتقاهم لربه • وأتاه رجل من بني عبد الله بن عامر وعليه قميص وجبة صوف فانتهره ، وقال : ما هذا أصلحك الله ? ما هذه الشهرة ? انزع الجبة ۞ وامتدحه بعض الشعرآء فقال:

أسعد بن إبراهيم خمس مناقب عفاف وعدل فاضل وتكرم

ومجد وإطعام إذا هبت الصَّبا وأمر، عروف إذا الناس أحجموا وقال فيه إبراهيم بن سعد :

فظني بسعد خير ظن بغائب إذا ما التقينا خير ظن بصاحب أبو أمه سعد رئيس المقانب ذرى الأكرمين من لوعي وغالب بسهم عظيم الأجر والذكر صائب

أُقلي عليَّ اللوم يا أُم حاطب فظنی به في كل أمر حضرته ابوه حواري النبي وجده تفرعت الأعراق يرمين بالفتي رمى في سبيل الله أول من رمى

أبو أمه سعد فيا لك من سعد

أبوه حواري النبي وجده

وقال شعبة: ما رأيت رجلاً أوقع في رجال أهل المدينة من سعد ، ما كنت أرفع له رجلاً منهم إلا كذبه ، فقلت له في ذلك ، فقال : إن أهل المدينة قتلوا عثمان \* روى البخاري أنه توفي سنة خمس وعشرين ومائة ، وقيل سنة ست وقيل : سنة سبع وعشرين ، ويقال : توفي عن اثنتين وسبعين سنة ، وقال خليفة : توفي سنة ثمان وعشرين والله أعلم .

الله عليه وسلم ، وروى عنه رعن ، عاء ية ، و نزل بيت أبيات (?) من قرى دمشق \*
الله عليه وسلم ، وروى عنه رعن ، عاء ية ، و نزل بيت أبيات (?) من قرى دمشق \*
أسند الحافظ والحاكم عن بلال بن سعد عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أي أمتك خير ? قال : أنا وأقراني ، قلنا : ثم ماذا يا رسول الله ? قال : القرن الثاني ، قلنا : ثم ماذا يا رسول الله ? قال : القرن الثاني ، قلنا : ثم ماذا يا رسول الله ? قال : القرن الثاني ، قلنا : ثم ماذا يا رسول الله ? قال : القرن الثاني ، قلنا : ثم ماذا يا رسول الله ? قال : أي بني أين بنوك ? ويؤ تمنون ولا يو دون به وقال بلال : لما حضرت أبي الوفاة قال : أي بني أين بنوك ؟ فأمرت أهلي فألبسوهم قما بيضاً ثم أتيت بهم فقال : اللهم إني أعيذهم بك من الكفر ، ومن ضلالة العمل ، ومن النسآء ، والفقر إلى بني آدم \* وروي أن رسول الله عليه وسلم مسح رأس سعد ودعا له ، توفي سعد بالشام ( لم يذكر الحافظ سنة وفاته ) ،

الله عليه وسلم : ما شأنك يا ابن أخي ع قال : أحببت أن يكون من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا عبد الله بن الزبير معه طست يشرب ما فيه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا عبد الله بن الزبير معه طست يشرب ما فيه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شأنك يا ابن أخي ع قال : أحببت أن يكون من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوفي ، فقال : ويل لك من الناس ، وويل للناس منك ، لا تمسك النار إلا قسم اليمين منه وعنه أيضاً عن نافع عن أبي هريرة قال : إن الله عز وجل لا يرفع العلم ، إنما يهلك العلم ، ولا يتعلم الجهال من قال أبو حاتم : يكتب حديث سعد وليس بالمتين ،

روي بسنده إلى شريح القاضي قال: حدث بدمشق وكان شيخًا صالحًا \* وروي بسنده إلى شريح القاضي قال: حدثنا علي بن أبي طالب ، وكان أقضى الأمة قال: لما أنفذني النبي صلى الله عليه رسلم إلى اليمن قال يا على: الناس رجلان: فعاقل يصلح للعفو ، وجاهل يصلح للعقوبة .

الحافظ من طريقه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تأل : من احتكر طعامًا أو توبس به أربعين يومًا ثم طحنه وخبزه وتصدق به لم يقبله الله منه • كان المترجم يسكن داريا •

﴿ سعد ﴾ بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة ، ويقال حارثة بن حرام بن حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ابن حارثة أبو ثابت ٤ ويقال: أبو قيس الخزرجي سيد الخزرج ٠ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ٠ روى عنه بنوه : قيس ٢ وسعيد ٥ و إِسحاق ٥ وابن عباس ، وسكن دمشق ، ومات بجوران ، وقيل : إِن قبره بالمنيحة من إِقليم بيت الآبار \* وأسند الحافظ عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد قال: ماتت أمي وعليها نذر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقضيه عنها ، أخرجه انسآئي في سننه عن محمد بن المقري عن سفيان بهذا الإسناد ٠ ورواه الحارث بن مسكين المصري القاضي ؟ وعلى بن حجر عن سفيان بن عبينة وقالا عن ابن عباس ، وكذا رواه مالك والليث بن سعد و بكر بن وائل بن داود عن الزهري ، وكذا رواه الوليد بن يزيد الهروي عن الأوزاعي عن الزهري ، ورراه عيسى بن يونس ومحمد بن شعيب بن شابور عرب الأوزاعي عن الزهري أيضًا ، ورواه حماد بن محمد بن كثير عن الأوزاعي ولمنسق أسانيد رواياتهم خشية التطويل ۞ وأخرج الحافظ من طريق الإمام أحمد عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِن هذا الحي من الأنصار مجنة ، حبهم إِيمان ، و بغفهم نفاق ؛ وفي إِسناده رجل مجهول . ورواه من طريق آخر بدون جهالة ۞ كان سعد أحد النقبآء في بيعة العقبة ، وشهد بدراً ، قاله يعقوب ابن سفيان وموسى بن عقبة وخليفة بن خياط . ونال ابن سعد : كان يتهيأ للخروج إلى بدر فنهش فأقام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن كن سعدلم يشهدها لقد كان حريصًا عليها \* قال ابن سعد: وكان سيدًا جوادًا ، وقال في موضع آخر : كان سعد من أهل بدر ، وكان يكتب بالعربية في الجاهلية ، وكانت الكتابة في العرب قليلة ، وكان يحسن العوم والرمي ، وكان من أحسن ذلك ، سمي الكامل، قال محمد بن عمرو: كان سعد والمنذر بن عمرو وأبودجانة لما أسلموا يكسرون

أصنام بني ساعدة \* وروى بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر له سها واحداً ، وليس بمجمع عليه ولا يثبت ؟ ولم يذكره أحد ممن يروي الغازي ولم يشهد بدراً ، لكنه شهد أُحداً والخندق ، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كل يوم جفنة فيها ثر يد بلحمًاو بلبن أ؛ بخل أو بزيت أو بسمن وأكثر ذلك اللحم " فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه ۞ وروى ابن إِسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذا خطب امرأة عرض عليها ما أراد أن يسمي لها ، ثم يقول : وجفنة سعد بن عبادة تأتيك كل غداة \* وزاد الأوزاعي أنه كان إِذا انصرف من صلاة مكتوبة قال : اللهم ارزقني مالاً أستمين به على خصالي ، فإنه لا يصلح الفعال إلا المال ۞ وكانت أمه من المبايعات ، وماتت وسعد معرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ديمة الجندل، وكانت في شهر ربيع الأولسنة خمس من الهجرة ، فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتى قبرها فصلى عليها \* توفي لسنتين ونصف لخلافة عمر ، وقيل في خلافة أبي بكر · وروى البخاري في التاريخ وابن إِسحاق أنه لم يشهد بدر ٠ ( والحاصل أن في شهوده بدراً خلاف ، و يقال إِن الجن قتلته ) 🗠 وروى البخاري في التاريخ وابن أبي الدنيا ، والخرائطي ، والكلبي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر خفي على قريش خبره ، فبينا قريش في أنديثها حول البيت إذ سمعوا صوتاً من أبي قبيس يقول:

إِن يسلم السعدان يصبح محمد من الأمن لا يخشى خلاف المخالف فيا سعدسعد الأوس كن أنت مانعاً ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف فعلمت قريش أن ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج سعد ابن معاذ ، وسعد بن عبادة ، تال ابن إسحاق : لما بايع النقباء النبي صلى الله عليه وسلم البه المعتبة و و تفرق الناس ونفروا وكان الغد فتشت قريش عن الخبر والبيعة فوجدوا الأمر صحيحاً ، فانطلقوا في طلب القوم المبايعين فأدر كوا سعد بن عبادة ، وأفلتهم المنذر بن عمرو ، وكان من المبايمين فشدوا يدي سعد إلى عنقه بنسعه ، وكان المنذر بن عمرو ، وكان من المبايمين فشدوا يدي سعد إلى عنقه بنسعه ، وكان

ذا شعر كثير ، فطفقوا يجذبونه بجمته ويصكونه ويلكزونه ، قال سعد : فوالله إني لني أيديهم يسحبوني إذ طلع نفر من قريش فيهم فتى أبيض حلو شعشاع فقلت : إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذا ، وهو سهيل بن عمرو ، فلما دنا مني رفع يده فلم ني لكمة شديدة فقلت : والله ما في القوم خير بعد هذا ، فوالله إني لني أيديهم إذ غمز رجل منهم فخذي فقال : هل كان بينك و بين أحد من قريش عهد فقلت : نعم قد كذت أجير للمطعم بن عدي ، والحارث بن أمية ركائبها إذا قدموا علينا فقال : لا أبالك اهتف بالرجلين ففعلت ، فذهب إليها فقال : إن هذا الرجل الذي في أيدي نفر من قريش يعبثون به يهتف بكما ، يزعم أنه قد كان بينه و بينكم عقد وجوار فقالا : من هو في فقال : سعد بن عبادة ، فقالوا : صدق والله إن كان بينه عقد ، خام إلي عنه بالرجلين فنه أملة إن كان ليفعل ، ثم جاءا إلي حتى أطلقاني من أيديهم ، ثم خليا سبيلي فانطلقت ، فكان أول شعر قيل في الإيسلام شي قاله ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهري في ذلك :

تداركت سعداً عنوة فابتدرته وكان شفاء لو تداركت منذرا فأجابه حسان بن ثابت فقال:

إِذَا مَا مَطَايًا القوم أُصبَحَن ضمرا لست إلى سعد ولا المرء منذر على جانب البرقآء يهوين حسرا ولولا أبو وهب لمرت قصائد أتفخر بالكتان لما لبسته وقد يلبس الأنباط زيطًامعصفرا فإنا ومن يهدي القصآئد نحونا كمستبضع تمراً إلى أهل خيبرا و إِنمَا سَمِي سَعِدُ وَجَمَاعَتُهُ نَقْبَآءً لاَّ نَهُمْ ضَمَنُوا لُرْسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِسلام قومهم ، والنقيب الضمين . و كانت راية الأنصار مع سعد في المواطن كاما \* ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم بدر في الحرب قام سعد فقال: يا رسول الله لو أمر ثنا أن نخيضها البحر · يعني الخيل لأخضاها ، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغهاد لفعلنا ذلك \* وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلاً فله كذا ، ومن أسر أسيراً فله كذا ، وكانوا قتلوا سبعين ، وأُسروا سبعين ، فجاء أبو اليسر بن عمر فقال : يا رسول الله إِنك رعد تنا من قتل قتيلاً فله كذا ، ومن أسر أُسيراً فله كذا ، فقد جئت بأُ سيرين ، فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إِنا لم يمنعنا زهادة في الآخرة

ولا جبن عن العدو، واكنا قمنا هذا المقام خشية أن يقتطعك المشركون، وإنك إِن تعط هؤلا علا يبقى لأصحابك شيَّ ، فجعل هؤلاً ، يقولون ، وهؤلاً ، يقولون، فنزلت : ( يَسْـاً لُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلْرَّسُولِ فَا تَقْرُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) • قال فسلموا الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ثم نزلت ( وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمَتُمْ مِنْ شَيْءً فَأَنَّ لِلَّهِ ثُمْسَهُ ) الآية . وأخرجه عاليًا من طريق أبي بكر الشافعي \* وأخرج عبد الرزاق والإمام أحمد ، واللفظلا حمد عن قيس بن سعد قال: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا قال: السلامعليكم ورحمة الله ، فرد سعد عليه رداً اخفيًّا ، قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ? فقال: ذره يكثر علينا من السلام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام علميكم ورحمة الله ، فرد سعد ردًّا خفيًّا ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله ، فرد سعد ردًّا خفيًّا ، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتبعه سعد فقال: يارسول الله قد كنت أسمع تسليمك وارد عليك ردًّا خفيًّا لَتكثر علينا من السلام ، قال : فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر له سعد بغسل فوضع فاغتسل ، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران وورس فاشتمل بها ، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة ، ثم أصاب من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حماراً قد وطأً عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب فأبيت ، ثم قال : إِما أَن تُركب و إِما أَن تنصرف ، قال : فانصرفت ، وفي رواية عبدالرزاق عن أنس فقرب له زبيبًا فأكل ، فلما فرغ قال: أَكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة ، وافطر عندكم الصائمون . ورواه الحافظ بنحوه عن أنس وفيه ، وقرب إليه شيئًا من سمسم ؟ وشيئًا من تمر \* وأخرجه ابن منده عن أم طارق مولاة سعد • وأخرج الحافظ عن سعد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصحفة أو جفنة مملوءة مخًّا فقال: يا أَبا ثابت ما هذا ? فقال: والذي بعثك بالحق لقد نحرت أو ذبحت أربعين ذات كبد فأحببت ان أشبعك من المنح ، قال: فأكل ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، قال إبراهيم بن حبيباً حد رواة هذا الحديث: سمعت أن الخيزران حدثت بهذا الحديث فقسمت قسماً من مالها على ولد سعد بن عبادة وقالت: أكافئ

به ولد سعد عن فعله برسول الله صلى الله عليه وسلم \* وأخرج أبو يعلى والحافظ عن جابر قال: أمر أبي بخريزة فصنعت ، ثم أمرني فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فأتيته وهو في منزله فقال لي : ماذا معك يا جابر اللحم ذا ? قلت : لا ، قال : فأتيت أبي فقال لي : هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ? فقلت : نعم ﴾ وقال لي : ماذا معك يا جابر اللحم ذا ? قال : لعل رسُول الله صلى الله عليه وسَلَّمُ عَلَّمُ أَنْ بِكُونَ اشْتَهِي اللَّحَمُّ فَأَمْرُ بَشَاةً لنا داجِن فَذَبِّحَتُّ ؟ ثُمَّ أَمْرُ بها فشويت ؟ ثمُ أمرني فأتيته بها فقال لي : ماذا معك يا جابر ? فأخبرته ، فقال : جزى الله الأنصار عنا خيراً ، ولاسيما عبد الله بن عمرو بن حرام ، وسعد بن عبادة ۞ وروى الواقدي عن رحالة أن سعداً أقام في غزوة الغابة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة خمس ليال حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأحمال تمر و بعشر جزائر ، وهو في ذي قرد ، وكان في الناس قيس بن سعد على فرس يقال له الورد ، و كان هو الذي قرب الجزر والتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قيس بعثك أبوك فارسًا وقوى المجاهدين ، وحرس المدينة من العدو ، اللهم ارحم سعداً ، وآل سعد ؛ نعم المرء سعد بن عبادة ، فتكلمت الخزرج فقالت: يا رسول الله هو بيتنا وسيدنا وابن سيدنا ، كانوا يطعمون في المحل ، و يحملون الكل ، و يقرون الضيف ، و يعطون في النائبة ، و يحملون عن العشيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيار الناس في الاعسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا في الدين ﴿ وَالْ الْوَاقِدِي : وَجَآءُ سَعَدُ وَابِنَهُ تَهِسَ بِزَامَلَةً تحمل زاداً يوم ضلت زاملة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، حتى وجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا عند باب داره قد أتى الله بزاملته ، فقال سعد: يا رسول الله بلغنا أن زاملتك ضلت العام ، وهذه زاملة مكانها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جآء الله بزاملتنا فارجعا بزاملتكما بارك الله عليكما ، أما يكفيك يا أبا ثابت ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا المدينة ? فقال سعد : يا رسول الله المنة لله ولرسوله ، والله يا رسول الله للذي تأخذ من أموالنا أحب إِلينا مما تدع ، قال : صدقتم يا أَبا ثابت ، أبشر فقد أُفلحت ، إن الأخلاف بيد الله ، فمن أراد الله أن يمنحه منها خلفًا صالحًا منحه ، ولقد منحك الله خلقًا صالحًا ، فقال سعد : الحمد لله هو فعل ذلك ۞ وأخرج الحافظ عن نافع عن ابن عمر أن

أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل سعداً ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال له: إِياك أن تجيُّ يوم القيامة تحمل بعيراً على عنقك . يقول سعد: يًا رسول الله إِن فعلت إِن ذلك لكائن ? قال : نعم ، قال سعد : قد علمت أني أشك فأُعطي (?) فأعفني ، فأعفاه . وفي رواية : إِياكِيا سعداًن تجبيء يوم القيامة ببعير تحمله لهرغاً • قال : لا آخذه ولا أحمله : قال : فأعفاه • وفي لفظ : لا آخذه • ولا أجي • به فأعفاه \* وأخرج الخطيب أن سعداً كسا صفوان بن المعطل لماأ طلق من الأسر ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كساه كساه الله من ثياب الجنة ، فقال: كساني سعد بنعبادة ۞ وروى الحافظ عن عبدالله بنعمرأنهقال:كنا جلوسًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذ جآء ه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياأَخا الأَنصار كيف أخي سعد بن عبادة ? فقال: صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم ? فقام وقمنامعه ، ونحن بضعة عشر ماعلينا نعال ولا خفاف ولاقلانس ولاقمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه ، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه . رواه مسلم 🛪 وأخرج أيضًا عن ابن عباس قال : لما نزل قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّـٰذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَاتُ ثُمَّ لَمْ يَأْ تُوا بِأَرْبَعَةِ شُهِدَآ ۚ فَأُجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقَبْلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ) • قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أُنزلت يا رسول الله ? فقال : يامعشر الأُنصار ألا تسمعون إِلى ما يقول سيدكم ? قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور ، والله ما تزوج امرأة قط إِلا بكراً ، ولا طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته ﴾ فقال سعد : والله يارسول الله إني لأُعلم أ: إلى حق ، وأنها من عند الله ، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حثى آتي بأربعة شهداءً ، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته ، قال: فما لبثوا إِلا يسيراً حتى جآء هلال بن أُمية وهو أُحد الثلاثة الذين تيب عليهم ، فجياء من أرضه عشاء "، فوجد عند أهله رجلاً ، فذكر حديث اللعان بطوله ، رواه الإمام أحمد وأبو يعلى . ( لم يذكره الحافظ بثمامه ، واللعان مذكور في القرآن الكريم ) \* 'وأخرج الحافظ وأ بو نعيم عن محمد بن سيرين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

قسم ناساً من أصحاب الصفة بين ناس من أصحابه ، فكان الرجل يذهب بالرجل ، والرجل يذهب بالرجلين ، والرجل يذهب بالثلاثة ، حتى ذكر عشرة . وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين منهم يعشيهم \* وقال عروة ابن الزبير: كان سعد بن معاذ يقول: اللهم أرزقني حمداً ، وارزقني مالاً. اللهم إنه لا حمد إلا بمجد ، ولا مجد إلا بمال ، ولا مال إلا بفعال . اللهم إِنه لا يصلحني القليل ، ولا أصلح له ، ولا يصلحني إلا الكثير ، ولا أصلح إِلا عليه • قال وكان له مناد ينادي على أَطْ داره: من أراد شحاً ولحماً فليأت سعداً ، قال : وأُدركت ابنه قيسًا يفعل مثل ما صنع أبوه . (هكذا روى الحافظ هذه القصة عن سعد بن معاذ ، ثم قال : والصواب أنها مروية عن سعد بن عبادة بلا شك . وهكذا رواها الدارقطني عن ابن عبادة ، وابن أَبِي الدنيا ، وأبو بكر بن أبي شببة ، ورواها الحافظ بطرق متعددة ) \* وأخرج الحافظ عن سعد بن عبادة أنه قال لابنه : يا بني أُوصيك بوصية فاحفظها ، فإِن أنت ضيعتها فأنت لغيرها من الأَمر أُضيع ، إِذا توضأت فأُتم الوضوء ، ثم صل صلاة امرى مودع يرى أنه لا يعود ، وأظهر اليأس من الناس فإنه غني ، و إِياك وطلب الحوائج إليهم فإنه فقر حاضر ، و إِياك وكل شيء تعتذر منه ۞ وأُخْرِج هو وابن سعد أَن أَبا بكر بعث إِلى سعد أَن أُقبل فبايع ، لقد بايع الناس و بايع قومك ، فقال: لا والله لا أُبايعكم حتى أَرمي منكم بما في كنانثي ، وأُقاتلكم عن بيعتي من قومي وعشيرتي ، فجاء الخبر إِلى أبي بكر فقال له بشير بن سعد : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أَ بى ولج ، وليس بمبايعكم أو يقتل، ولن يقتل حتى يقتل معه ولده وعشيرته، ولن يقتلواحتي نقتل الخزرج ، ولن يقتل الخزرج حتى يقتل الأوس ، فلا يحركوه فقد استقام لكم الأمر ، فإنه ليس بضاركم ، إنما هو رجل وحده ما ترك ، فقبل أ بو بكر نصيحة بشير فترك سعداً ، فلما ولي عمر لقيه ذات يوم في طريق المدينة فقال له: إِيه يا سعد فقال سعد : إِيه يا عمر ، فقال له : أنت صاحب ما أنت صاحبه ، فقال سعد : نعم أنا ذاك ، فقد أفضى إِليك هذا الأَّمر ، وكان والله صاحبك أُحب إِلينا منك ، وقد والله أصبحت كارهًا لجوارك 6 فقال له عمر : إنه من كره جوار جاره تجول عنه 6 فقال سعد : أما ا إِني غير مستشير في ذلك ، وا إِني متحول إِلى جوار من هو خير

منك ، قال: فلم يلبث إلا قليلاً حتى خرج مهاجراً إلى الشام ، فهات بحوران ، (يعلم من الاختلاف في وفاته أن هذه الحكاية موضوعة مكذو بة بلا شك ) \* وأخرج الحافظ والآجري عن ابن وهب عن مالك أنه بلغه أن راهباكان بالشام ، فلما رأى أوائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا الشام ، أبو عبيدة ، ومعاذ ، وبلال ، وسعد بن عبادة قال : والذي نفسي بيده مابلغ حواريو عيسى بن مريم الذين صلبوا على الخشب ، ونشروا بالمناشير من الاجتهاد ما بلغاً صحاب محمد \* وروى النضر بن شميل أن سعداً بال وهو قائم فمات ، فسمع قائل يقول :

نحن قتلنا سید الخز رج سعد بن عباده ورمیناه بسهمی ن فلم نخط فؤاده

وقال سعيد بن عبد العزيز: أول مدينة فتحت بالشام بصرى ، وفيها مات سعد ، وقال المدائني: توفي في خلافة أبي بكر ، وقال خليفة بن خياط: مات سنة إحدى عشرة ، ويقال سنة خمس عشرة ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي بحوران ، والأنبت أنه توفي سنة أربع عشرة ، وقيل: لسنتين من خلافة عمر أقول: لم تختلف الروايات في أنه توفي بحوران من أرض الشام ، ولم يذكر الحافظ خلافًا في هذا بعد سرده روايات متعددة بأسانيد كثيرة ، وعليه فالقبر الذي ينسب إليه في قرية المنيحة بالقرب من دمشق ليس بثابت والله أعلم ) .

﴿ سَعْدَ ﴾ بن عبد الله البزاز ، كان متفقها فاضلاً يجب الصوفية ، وكانت له دنيا كبيرة ، وكان ديناً ظريفاً ، قال أحمد بن محمد بن زياد : كان له على رجل حساب فبلغه أنه أ كرم فقيراً ، فضرب على الحساب لأجل ذلك ، وكان الجنيد من أصحابه ، أقام بالشام ، ثم رحل إلى بغداد ، وأ نفق جميع ماله حتى أصبح فقيراً ، فاجتمع عليه دين كثير ، ثم فتح الله عليه فقضى دينه ، وصحب أحمد بن أبي الحوارى ، واجتمع فيه آداب الفقراء وآداب الملوك .

الله العجمي • قدم دمشق طالباً العلم • واعتنى بالحديث الله العجمي • قدم دمشق طالباً العلم • واعتنى بالحديث الله وروى بسنده إلى النضر الهلالي قال: كنت في مجلس سفيان ابن عيينة • فدخل صبي • فكا أن أهل المجلس شاونوا به لصغر سنه • فقال سفيان: (كَذَٰ اللهُ عَلَيْ مُنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْ مُنْ فَتَبَيْنُوا ) • قال سفيان: يا أبا نصر لو

ثهذيب

رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار ، ووجهي كالدينار ، وأنا كشعلة نار ، ثيابي قصار ، وأكامي صغار ، وذيلي بمقدار ، ونعلي كآذان الفار ، وكنت أختلف إلى علمآء الأمصار ، مثل الزهري وعمرو بن دينار ؟ أجلس بينهم كلممار ، مجبرتي كالجوزة ، وقلمي كاللوزة ، فإذا دخلت المجلس قالوا : وسعوا للشيخ الصغير ، سعد به بن علي بن محمد أبو القاسم الزنجاني بالزاي المفتوحة والنون والجيم ، قاله ابن ماكولا ، سكن مكة وكان قد سمع الحديث بدمشق ، وروى عنه الخطيب البغدادي به وروى بسنده إلى أبي هريرة مرفوعاً ، أفضل وروى عنه الخطيب البغدادي به وروى بسنده إلى أبي هريرة مرفوعاً ، أفضل الصلاة بعد الفروضة صلاة جوف الليل ، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر السلاة بعد الفروضة علاه بنحوه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ورواه ابن ماجه باختصار لفظ الصلاة ) ، ورداه الحافظ بلفظ : أفضل الصوم

بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم \* سكن المترجم مكة ، وحدث بها وهو أحد الزهاد المتأدبين ، ورآه ثابت البغدادي في المنام فقال له : إن الله ببني لأصحاب الحديث بكل مجلس يجلسونه ببتاً في الجنة ،

﴿ سعد ﴾ بن علي بن محمد بن أحمد أبو الوفاء النسوي القاضي ، حدث بأطرابلس سنة سبعين وأربعائة ﴿ وروى بسنده إلى علي بن أبي طالب أنه قال: خمسة من خمسة من الأمن من العدو محال ، والنصيحة من الحسود محال ، والحرية من الفاسق محال ، والهيبة من الفذ محال ، والوفاء من النساء محال ، وأربع لا تدرك بأربع: لا يدرك الشباب بالخضاب ، ولا الغنى بالمنى ، ولا البقاء بالدواء ، ولا الصحة بالاحتماء .

البيروتي القاضي . روى عن أحمد بن سعد ، ويقال ابن عبد الله بن سعد البجلي البيروتي القاضي . روى عن أحمد بن أبي الحوارى الدمشقي ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، وأبي حاتم ، وخلتي سواهم \* وأخرج بسنده إلى أبى هريرة أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أول ما يُحاسب به العبد صلاته ، فإن صلحت صلح سآئر عمله ، وإن فسدت فسد سآئر عمله ، ثم يقول : انظروا هل لعبدي من نافلة ? فإن كانت له نافلة أتم بها الفريضة ، ثم الفرائض لمعايدة الله ورحمته \* وروى بسنده إلى محمد بن إدريس الشافعي قال : كانت لي امرأة وكنت أحبها ، فكنت إذا رأيثها قلت :

و يصد عنك بوجهه و تلح أنت ولا تغبه قال ابن أبي حاتم عن المترجم: كتبت عنه وهو ثقة صدوق ، توفي سنة تسع وسبعين ومائتين .

الله سعد الله بن محمد بن يوسف أبو رجا الشيباني القزو بني المسمع الحديث بدمشق الله وروى عنه أبو بكر الخطيب وغيره الخرج بسنده إلى أبي هريرة أنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنا نركب البحر الموخمل معنا القليل من الماء الماء فإن توضأنا به عطشنا الفنتوضأ بماء البحر ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته بماء البحر ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته والله المحليب الميكن عند أبي رجاء غير هذا الحديث قال : الخطيب سكن بغداد و كتبنا عنه الوما علمت به بأساً و

ابن زهرة بن كلاب أبو إسحاق الزهري ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، ابن زهرة بن كلاب أبو إسحاق الزهري ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، شهد بدراً والمشاهد بعد ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه ابن عبر سرة ، وعائشة أم المؤمنين ، وسعيد بن المسيب ، وأبو صالح السمان ، وعروة بن الزبير ، وخلق ، وشهد غزوة أسامة أي أرض البقاء ، وروى خطب عمر بالجابية ، قال الحافظ : وأظنه لم يشهدها ، ووفد على معاوية \* وأخرج الحافظ عنه أنه مرض عام الفتح مرضاً أشفى منه على الموت فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة فقال : يارسول الله إن لي فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة فقال : يارسول الله إن لي فال : فبالشطر ? قال : لا ، قال المؤتمة ترفعها إلى في امرأتك ، قلت : يا رسول الله أخلف عن هجرتي ؟ فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ، قلت : يا رسول الله أخلف عن هجرتي ؟ قال : إنك ان تخلف بعدي فتعمل عملاً تريد به وجه الله إلا ازددت به وفعة أو درجة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام و يضر بك آخرون . قالهم أمض لا صحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد اللهم أمض لا صحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد

ابن خولة يرثى له إِن مات بمكة ۞ وأخرج الحافظ وأبو يعلى وابن سعد عن سعد رضي الله عنه قال : مررت بعثان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملاً عينه مني ثم لم يرد علي السلام ، فأتيت أمير المؤمنين عمر فقلت : يا أمير المؤمنين هل حدث في الا إسلام شيء قال: وما ذاك ? قلت: لا أدري إِلا أني مررت بعثمان آنفاً في المسجد فسلمت عليه فملاً عينه مني ، ثم لم يرد علي السلام قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال: ما يمنعك أن تكون رددت على أخيك السلام? فقال عثمان : ما فعلت ، قال سعد : تلت بلي حتى حلف وحلفت ، ثم إِن عثمان ذكر فقال: بلى أُستغفر الله وأُ توب إِليه ، إِنك مررت بي آنفًا وأَنا أُحدتْ نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة ، قال سعد : فأنا أُنبئك بها ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ، ثم جآء، أعرابي فشغله ، ثم قام ناتبعته ، إفلما أشفقت أن يسبقني إِلَى مَنْزَلَهُ ضَرِّ بِتَبَقِدْمِي الأَرْضَ ۚ فَالْتَفْتَ إِلَى فَقَالَ : مِنْ هَذَا ﴿ أَبُو إِسْحَاقَ ﴿ فَقَلْتَ: نَعْم يارسول الله قال: فهه ? قلت: إِنك ذكرت لنا أول دعوة ، ثم جآء هذا الأَعرابي، فقال: نع دعوة ذي النون: ( لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَ نْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ) • فإنه لم يدعبها مسلم ربه عز وجل في شيء قط إِلا استجاب له ۞ وأخرج الحافظ والبيهق عن سعد قال: وقف عمر بن الخطاب بالجابية فقال: رحم الله عبداً سمع مقالتي فوعاها: أما إِنِي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في ناس كقيامي فيكم ثم قال: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم يقولها ثلاثًا ، ثم يكثر الهرج والكذب، ويشهد الرجل ولا يستشهد ، و يحلف الرجل ولا يستحلف ، فمن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ، فإن الشيطان مع الفذوهو من الاثنين أبعد ، لا يجلون رجل بامرأة فإِن ثَالَتُهَا الشَّيْطَانَ ، ومن سرته حسنته وسآءته سيئته فهو ،ومن \* وأخرجمن طريق الفريابي عن الزهري عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: كنا مع سعد بالشام شهر ين يقصر الصلاة ونتم ، فقلنا له فقال : نحن أعلم • وأخرجه أيضاً بلفظ كنا بقرية من قرى الشام يقال لها عمان شهرين نصلي أربعًا ويصلي سعد ركعتين ، فسألناه عن ذلك فقال: إِنا نحن أعلم . وأخرج عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن المسور قال : خرجنا مع سعد وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري فوقع الوجع بالشام فأقمنا بسرع خمسين ليلة ، ودخل علينا زمضان

فصام المسور وعبد الرحمن بن الأسود وأفطر سعد وأبي أن يصوم ، فتلت لسعد : يا أبا إِسحاق أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت بدراً ، والمسور يصوم وعبد الرحمن وأنت تفطر! فقال سعد: إِني أنا أفقه منها ٠ ( هكذا رواه الحافظ عن الزهري عن عبد الرحمن ، ورواه من طريق آخر عن الزهري أن رجلاً أخبره عن عبد الرحمن فجعل واسطة ، ولفظه إِن سعداً كان يقصر الصلاة ويفطر وكانا يتمان الصلاة ويصومان ، فقيل لسعد : إنك نقصر الصلاة وتفطر ويتمان فقال سعد : نحن أعلم ، فني الا ِسناد الأول انقطاع ، وفي الثاني رجل مجهول ، والثاني من رواية إسماعيل بن أبي أُو يس عن أبيه عن الزهري ، ومن ثم قال الحافظ في الأصل: قال أبو بكر: إِن كانت رواية ابن أبي أو يس فإِن الزهري لم يسمعه من عبد الرحمن انتهى ، فهو يشير إِلى أنه لا انقطاع في الرواية الأولى ، لأَن المشهور سماع الزهري من عبد الرحمن ) ۞ وأخرج هو وعبد الرزاق عن زكريا ابن عمرو أن سعداً وفد على معاوية فأقام عنده شهراً يقصر الصلاة ٤ أَو شهد رمضان فأُ فطر ٠ ( قال المهذب: وقع في هذه المسألة خلاف كبير بين الصحابة وغيرهم ٧ كَمَا حَكَاهُ التَّرْمَذِي فِي جَامِعُهُ ﴾ فقال ابن عباس : إِذَا أَقْمَنَا مَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ تُسعَةُعشر صلينا ركعتين ، و إِن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة ، وقال علي : من أقام عشرة أيام أتم الصلاة ، وقال ابن عمر : من أقام خمسة عشر يتم ، وروي عنه ثنثي عشرة ، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : إِذا أَقام أر بعاً صلى أربعاً ، و به قال قتادة وعطآء الخراساني واختلف من بعدهم أيضاً : فذهب سفيان الثوري وأهل الكوفة إِلَى توقيت خمسة عشر : وقالوا إِذا أُحِمع على إِقامة خمس عشرة أتم الصلاة ذهابًا إلى رواية ابن عمر الأولى ، وأخذ الأوراعي بروايته الثانية فقال : إِذَا أَجْمِعُ عَلَى إِقامة ثنتي عشرة أَتم الصلاة • وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد : إِذا أَجمع على إِقامة أربعة أتم الصلاة • وأما إِسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلاالله فصلى ركعتين خرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ، ثم تأوله بعدالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أحجم على إِقامة تسع عشرة أَتْمَ الصلاة ، وأَقول: إِن هذا الخلاف فيما إِذا أَجمع على الآوِقامة هذه المدة ونواها ، وأَما إِذا لم يجمع إِقامة ولم ينوها فقد أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إِقامة وإِن أتى عليه

سنون. نقل هذا الاجماع الترمذي في جامعه ، وحديث سعد يشير إلى هذا ؛ لأنه لم يجمع إقامة كما يظهر من سياق حديثه ، ونقل هذا الاجماع جماعة من المتأخرين منهم العلامة شمس الدين محمد بن مفلح في كتابه الفروع ، والخلاف مشترك بين، قصر الصلاة والصوم فليعلم ) • شهد سعد الحكمين بدومة الجندل \* وروى الحافظ أن سعداً قدم على معاوية فقال له معاوية : أين كنت في هذا الأمر ? فقال : إِنمَا مثلنًا ومثلكم كمثل ركب كانوا يسيرون فأصابتهم ظلمة فقالوا : أَخ أَخ ﴾ فقال معاوية : مَا في كتاب الله أُخ أُخ ، ولكن في كتاب الله ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُوْ مِنبِنَ ٱقْتَتَلُوا ۖ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرِ ي فَقَاتِلُوا ٱلَّتِّي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللهِ ﴾ • قال : فبايعه وما سأله شيئًا إِلا أُعطاه إِياه \* وأُخرج هو والخطيب عن سعد أنه قال: قلت: يا رسوِل الله من أَنا ? قال: أنت سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة ، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله • ورواه ابو بكر الطبري ، ورواه الحافظ عاليًا أيضًا \* وقال الزبير بن بكار فيما رواه عندالطبراني : إِن سعداً أول من رمى بسهم في سبيل الله وأول من أهراق دمًا في سبيل الله · ورآه عمر ببني دارين له بالبلاط فطلبه فقال له: تشغلني عن بناً وداري " فقال عمر : أنا أكفيك بناءها ، فكان عمر يرخمر بناءها حتى فوغ منها ، وهوأحد العشرة البشرينبالجنة . وفتحمدائن كسرى ، وهو أحدالستة الذين عهد عمر الشوري إِليهم بعده ٠ وكان مستجاب الدعوة ، وكوَّف الكوفة ، ونغى الأعاج منها \* ورفع أهل الكوفة إلى عمر أشيآء عنه ، فكشفها عمر فوجدها باطلة ، وكن مما رفعوا إليه أنه لا يحسن الصلاة ، فقال : نعم حين ذكر ذلك له فقال : والله إني لأوجز في الأوليين ، وأخف الأخريين فقال عمر : ذلك الظن بك أبا إِسحاق ، وأمره أن يعود إلى الكوفة فقال: تأمرني أن أعود إلى قوم زعموا أني لا أُحسن الصلاة ? وأبى ، فلما طعن عمر قال في وصيته حيث أسماه في أُهل الشوري: إِن ولي سعد الا مارة فذاك ، و إِلا فليستعن به الوالي من بعدي فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة ۞ ثم إِن سعداً اعتزل اختلاف الصحابة بعد قتل عثمان ونزل قاهي واحتفر فيه بئراً فأعذب ، وأمر أهله أن لا يجبروه بشيُّ من أخبار الناس حتى تجتمع الأمة على إمام ، وجآءه ابنه عمر يومًا فقال له: أرضيت لنفسك أن نقيم بهذا المنزل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في الخلافة ، فقال له : إِن جئتني بسيف يعرف المؤمن من الكافر إذا ضربت به فعلت ، فقالله : ليس إلا هذا ? فقال : لا قال: فوثب فقال : اجلس حتى تصيب طعامًا قال: لا حاجة لي بطعامكم . وروي أن ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص جاءه فقال له: همنا مائة ألف سيف يرون أنك أحق الناس بهذا الأمر، فقال: أُريد من هذه المائة أُلف سيفًا واحداً إِذَا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئًا ، و إِذَا ضربت به الـكافر قطع ، فانصرف من عنده إِلى على بن أبي طالب فكان في أصحابه وقاتل معه \* وكانسعد ممن شهد بدراً ، ومات سنة خمس وخمسين بالمدينة ، قاله خليفة بن خياط ، وقال ابن سعد : شهد بدراً وأُحداً ، وثبت يوم أُحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى الناس ، وشهد الخندق ، والحديبية ، وخيبر ، وفتح مكة ، وكانت معه يومئذ إِحدى رايات المهاجرين الثلاث ، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من الرماة المذكورين من الصحابة • وقال أحمد بن صالح قال أبي: افتتح سعدالقادسية واختط الكوفة ، وكان أميراً عليها ، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه . وقال الحاكم: ولاه عمر وعثمان الكوفة • ومات بالمدينة • وقال ابن منده : أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة ، وكان قصيراً دحداحًا غليظًا ، ذا هامة ، شأن الأَصابع . وقال إسماعيل بن محمد : كان سعد جعد الشعر ، أشعر الجسد ، آدم ، طويلاً ، أفطس • وروي عن ابنه أنه كان قصيراً يخضب بالسواد ، ورواية القصر أثبت وأصح • وتوفي بالعقيق في قصره على سبعة أميال من المدينة ، وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة سنة خمس وخمسين ، ويقال: سنة ثمان وخمسين ، وكان سنه يوم توفي أربعًا وسبعين ، ويقال: ثلاثًا وثمانين ، وصلى عليه مروان بن الحـكم . وقال الواقدي: مات وهو ابن بضع وتسعين سنة ۞ وقال الخطيب البغدادي: إِن سعداً جاهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ففدًاه النبي صلى الله عليه وسلم بأبو يه ٧ فقال له : فداك أبي وأمي ، ودعا له فقال : اللهم سدد رميته ، وأجب دعوته ، فكان مُجاب الدعوة \* ولما وجه أمير المؤمنين عمر جيوش المسلمين إلى العراق أمّر عليهم سعداً ، ففتح الله على يديه المدائن وغيرها من بلاد انفرس ، ثم ولاه الكوفة لما مصرت . له أخبار كثيرة ، ومناقب غير يسيرة . وقيل له : ما أسنانكم معاشر الهاجرين قال: كنا من إعذار عام واحد ، (طلععذارهم في عام واحد) وتال:

اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في وجهي ولا شعرة ٠ وروى الحافظ عن سعد أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص فبكرى فأجازه، ولقد شهدت بدراً وما في وجهي إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي ، ثم أكثر الله لي من بعد اللحي يعني البنين · وما أُسلم أُحد في اليوم الذي أُسلمت فيه ، ولقد مكثت سبعة أيام وا إني لثلث الا سلام ، ولقدأ سلمت وما فرض الله الصلوات ﴿ وروى هو وابن أبي الدنيا عنه أنه تال : رأيت في المنام قبل أن أُسلم بثلاث كأني في ظلمة لا أبصر شيئًا ، إِذ أَضاء لي قمر فاتبعته فكأنى أنظر إِلى من سبقني إِلى ذلك القمر ، فأنظر إِلى زيد بن حارثة ، و إِلي علي بن إِبي طالب ، و إِلى أَبي بكر وكاً ني أَسأَلهم متى انتهيتم إِلى هنا ? قالوا الساعة • و بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الا سلام مستخفياً ؟ فلقيته في شعب أجياد وقد صلى العصر ، فقلت له: إلى م تدعو? قال تشهد أن لا إِله إلا الله وأني رسول الله ، فقلت: أُشهد أن لا إِله إِلا الله وأنك محمد رسول الله ، فما نقدمني إِلا هم . وقال : لقد رأيتني سابع سبعة ، وما لنا طعام نأكله إِلا ورق الحبلة وهذا السمر ، وايِن أحدنا ليضع كما تضع الشاة مالنا خلط ، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين ، لقد خسرت وضل عملي . و كان سعد من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وقال سعد وكان أرمى الناس:

وسسبهذه الأبيات أن رسول الله عليه وسلم بعثه إلى رابغ ، فلقي عبراً لقريش فيهم أبو سفيان ، فخرج إلى المسلمين من المشركين يومئذ المقداد بن عمرو حليف بني زهرة ، وعتبة بن غزوان حليف نوفل بن عبد مناف خرجا يتوصلان بالمشركين فتراموا بالنبل ، ولم يكن بينهم مسابقة ، فقال سعد في ذلك الأبيات المذكورة \* وقال زياد مولى سعد : رأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره ، وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة وإلى ذامرة سروراً بما ظفره الله تعالى ، وما رأيتها قبل ولا بعد \* وأخرج الحافظ عن عائشة أنها قالت : سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة فقال : ليت رجلا صالحاً قالت : سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة فقال : ليت رجلا صالحاً

من أصحابي يحرسني الليلة إِذ سمعنا صوت السلاح ، قال : من هــذا ? تال : أنا سعد بن أبي وقاص ، أنا أُحرسك يا رسول الله ، قالت : فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه • أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي \* وأخرج الحافظ عن الزهري قال : خني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد على الناس كالهم إلا على ستة نفر : الزبير ، وطلحة ، وسعد بن أبي وقاص ، وكعب ابن مالك ، وأبي دجانة ، وسهل بن حنيف ۞ وأخرج هو وأبو يعلى عن ابن عمر أنه قال : كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يدخل عليكم من ذا الباب رجل من أهل الجنة ، فليس منا أحد إلا وهو يتمنى أن يكون من أهل بيته ، فإذا سعد بن أبي وقاص قد طلع ٠ وفي لفظ يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فإذا سعد • ورواه الإمام أحمد بلفظ: أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة ، فدخل سعد بن أبي وقاص . ورواه الحافظ بزيادة قال عبد الله بن عمر : ما أنا بالذي أنتهي حتى أُبابت هذا الرجل فأنظر عمله ، فذكر الحديث في دخوله عليه قال: فناولني عبآءة فاضطجعت عليها قريبًا منه ، وجعلت أرمقه بعيني ليلة عكما تعار سبح وكبر وهللوحمد الله ، حتى إِذا كان في وجه السحر قام فتوضأ ، ثم دخل المسجد فصلى ثنتي عشرة ركعة باثنتي عشرة سورة من المفصل ليس من طواله ولا من قصاره ، يدعو في كل ركعتين بعد التشهد بثلاث دعوات يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . اللهم اكفناما أهمنا من أمر آخر ننا ودنيانا ، اللهم إنا نسألك من الخير كله ، ونعوذ بك من الشركله حتى إِذا فرغ ٠٠ وفي بغض أَلفاظ هذا الحديث قال لسعد : إِنِّي عارضت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث ليال ، فإن أردت أن تؤويني إليك حتى تنحل يميني فعلت ، وساق الحديث إلا أنهقال : و بات عنده ثلاث ليال لا يزيد على ذلك ، قال : فلما مضت الثلاث و كدت أحتقر عمله قلت : إِنه لم يكون بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت ، فأحببت أن آوي إليك حتى أنظر ما عملك فأقتدي بك ، فلم أرك تعمل كبير عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم? فقال: ماهو إلا الذي قد رأ يت، قال: فلما رأ يت ذلك انصرفت عنه ، فدعاني حين وليت فقال : ما هو الإلا ما رأيت ، غير أني لا أجد في

نفسي سوءًا لأحد من المسلمين ولا أقوله ، قال : هذه التي بلغت بك وهي التي لاأً طيق \* وأخرج الحافظ وأبو نعيم الحافظ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أ بو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثمان في الجنة ، وعلي في الجنة ، وزبير في الجنة ، وطلحة في الجنة ، وعبد الرحمن ابر عوف في الجنة ، وسعد بن أبي وناص في الجنة ، ولو شئت أن أُسمي التاسع سميت ، قالوا: يعني نفسه . ورراه أبو داود الطيالسي بلفظ: رسول الله في الجنة ، ثم ساق الحديث ولو شئت أن أُسمي العاشر سميته ، ثم سماه ، فقال: سعيد بن زيد \* وأخرج هو والبيهقي عن أبي هريرة قال: كَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ، وكان عليه أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير وسعد بن أَبي وقاص ٠ وروي با إسناد آخر بزيادة : علي ١٠وعبد الرحمن بنعوف ٢ وسعيد بن زيد ٠ ورراه المحاملي ۞ وأخرج الحافظ، وأبو يعلى عن سعد أنه قال : (وَلاَ تَطْرُدِ ٱلنَّذِينَ يَدْعُونَ رَجَّهُمْ بِٱلْفَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ ) • نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم ، وكان المشركون قالوا له: أتدني هؤلاً ، ? رواه مسلم \* وعنه أيضًا أنه قال: نزلت هذه الآية في ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ فَلاَ تُطعِهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهُ نَيَا مَعْرُوفًا ﴾ • قال: كنت رجلاً براً بأمي ، فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت ? لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه ، قلت : لا تفعلي يا أمه إِني لا أدع ديني هذا لشيُّ . قال : فمكثت يوماً لا تأكل وليلة ، وأصبحت قد جهدت فمكثت يومًا آخر وليلة لا تأكل ، فأصبحت واشتد جهدها قال : فلما رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين والله يا أمه ، لو كانت لك مائة نفس فحرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء وإن شئت فكلي ، وإن شئت فلا تأكلي ، فلما رأت ذلك اكلت ، فنزلت هذه الآية \* وعنه أيضًا قال: نزلت في " أربع آيات : الانفال ، ( وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) ، والوصية ، والخمر \* وأخرج الحافظ وأبو يعلى عن جابر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل سعد بن أبي وقاص ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا خالي فليرني امرؤ خاله ٠ ورواه الترمذي وأبو نعيم والطبراني ۞ وأخرج أبو يعلى والحافظ عن سعد قال :

جآء في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: يارسول الله قد بلغ بيمن الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ولا ير ثني إِلا بنت ، أفأ وصي بثلثى مالي ? قال : لا ، قلمت : فالشطر ? قال : لا ، قال : الثلث والثلث كثير أو كبير ، إِنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، و إِنك أن تنفق نفقة تبتغي فيها وجه الله حتى ما تجعل في في امرأً تك إِلا أُجرت فيها ، فقلت : يارسول الله أُخلف بعد أصحابي ? فقال : إِنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت فيه درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ، ويضر بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلمأ ن مات بمكمة • أخرجه البخاري والنسائي • وزاد الحافظ في إحدى الروايات عن بكير ابن الأشج قال: سألت عامر بن سعد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن تبقى حتى ينتفع بك أقوام ، ويضر بك آخرون . قال عامر : أمَّر سعد على العراق فقتل قومًا على الردة فضرهم ، واستتاب قومًا كأنوا سمعوا سجع مسيلمة الكذاب فتابوا فانتفعوا به \* وأخرج الحافظ عن عائشة بنت سعد عرب أُمها عن سعد قال : مرضت فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهتي ، ثم مسح وجهي وصدري وبطني وقال: اللهم اشف سعداً وأتم له هجرته ، فما زلت يخيل لي أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة \* وأخرج من طريق الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: جلسنا إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا ورققنا ، فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء ، فقال : يا ليتني مت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد عندي تتمنى الموت ? فردد ذلك ثلاث مرار ، ثم قال : يا سعد إن كنت خلقت للجنة فهـا طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك ۞ وعن أبي بكر رضى الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول لسعد : اللهم سدد سهمه ، وأجب دعوته ، وحببه ، قال ابن منده : هذا حديث غريب من حديث إسماعيل بن أبي خالد . (قلت: لكن رواه الحافظ من غير طريقه . ورواه بطرق متعددة فلا غرابة ) • ورواه الطبراني عن عامر بن سعد بلفظ قيل لسعد: متى أُصبت الدعوة ? قال يوم بدر ، كنت أرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأضع السهم في كبد القوس ثم أقول: اللهم زلزل أقدامهم ، وارعب قلو بهم ،

وافعل بهم وافعل ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم استجب لسعد ﴿ وأُخرِ ج الحافظ عن المطعم بن مقدام الصنعاني أن سعداً قال: يا رسول الله ادع الله أن يستجيب دعا ئي ، تال: يا سعد إن الله لا يستجيب دعاء عبد حتى تطيب طعمته، قال: يا رسول الله ادع الله أن يطيب طعمتي ، فإني لا أُقوى إلا بدعاً تك فقال: اللهم أطب طعمة سعد ، فإن كان سعد يرى السنبلة من القمح في حشيش دوابه حين أتي به عليه فيقول لهم : ردوها من حيث حصدتموها ۞ وعن سعد قال : إِن عبد الله ابن جحش قال يوم أُحد : أَلا تأتي ندعو الله عز وجل ، فجاونا في ناحية فدعا سعد فقال : يا رب إِذا لقينا القوم غداً ، فلقني رجلاً شديداً بأسه ، شديداً حرده أقاتله فيك ويقاتلني ، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه ، قال: فأمن عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني غداً رجلاً شديداً بأسه ، شديداً حرده فأقاتلهو تقاثلني ، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأُذني ، فإِذا لقيتك غداً قلت لي : ياعبد الله فيم جدع أنفك وأُذناك ? فأقول : فيك وفي رسولك ، فتقول : صدقت ، قال سعد: كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرًا من دعوتي ، لقد رأيته آخر النهار وإن أُذنه وأنفه لمعلقان في خيط \* وأخرج الحافظ وأبو يعلى الموصلي عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعداً إِلَى عمر فقالوا: إِنه لا يحسن يصلي ، فقال سعد: أما أنا فكنت أُصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشآء لا أخرم منها ، أركد في الأوليين ، وأحذف في الأخريين، فقال عمر: ذلك الظن بكيا أبا إسحاق ، فبعث رجالاً يسألون عنه بالكوفة ، فكانوا لا يأتون مسجداً من مساجد أهل الكوفة إلا تالوا خيراً وأثنوا خيراً ، حتى أتى مسجداً من مساجد بني عبس فقال رجل يقالَ له أبو سعدة : أَمَا إِذ نشدتمونا بالله فإنه كَانَ لا يعدل في قضية ، ولا يقسم بالسوية ، ولا يسير في السرية ، فقــال سعد : اللهم إن كان كاذبًا فأعم بصره ، وأطل عمره ، وعرضه للفتن ، تال عبد الملك بن عمير : فأنا رأيته بعد يتعرض للا مِما ع في السكاك ، فإذا سئل كيف أنت ? يقول : كبير فقــير مفتون أصابتني دعوة سعد، ورواه الخطيب أيضاً ، وفي رواية الحافظ فما مات حتى عمى فكان يلتمس الحوادث ، وافتقر حتى سأَل الناس ، وأُدرك فتنة الختار بن عبيد فقتل فيها \* وعن سعيد بن المسيب قال: خرجت جارية لسعد وعليها قميص جديد فكشفتها الريح فشد عليها عمر بالدرة ، وجآء سعد بمنعِه فتنــاوله بالدرة ، فذهب سعد يدعو على عمر

فناوله الدرة ونال: اقتص فعفا عن عمر لله وكان لا يزمسعود على سعد وال فقال له ابن مسعود: أدّ المال الذي قبلك فقال سعد: ويحكمالي ولك فقال: أدّ المال الذي قبلك وفقال: فقال سعد: والله إني لأراك لاقياً مني شراً هل انت ألا ابن مسعود عبد من هذيل فقال: فقال فقال سعد: والله إني لا بن مسعود و إنك لا بن حمنة فقال لهماها شم بن عتبة: إنكا صاحبا رسول الله صلى الله عايمه وسلم ينظر الناس إليكا فطرح سعد عوداً كان في يده ثمر فع يده فقال: اللهم رب السموات فقال له عبد الله قل قولاً ولا تلعن فسكت وثم قال سعد: أما والله لولا القاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك وروى هذه القصة أبو بكر الخطيب وابن الأنباري وفيها أن ابن عليك دعوة لا تتقاضى سعداً شيئًا افترضه من بيت المال من تال سفيان بن عيينة: تولى سعداً من الناس بالقادسية وأصابه جراح فل يشهد فتحها وفقال رجل من بجيلة:

ألم تر أن الله أظهر دينه وسعد بباب القادسية معصم فأبنا وقد آمت نسآء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيتم

فبلغت سعداً فقال: اللهم إِن كَان كَاذباً أو قال الذي قال رياء وسمعة وكذباً فاقطع عني لسانه ويده ، قال قبيصة بن جابر: فوالله إِني لواقف بين الصفين يومئذ إِذ أقبلت نشابة بدعوة سعد حتى وقعت في لسانه ويبس شقه فما تكلم كلة حتى لحق بالله \* ونال رجل من على بن أبي طالب فنهاه سعد فلم ينته ، فقال له: أدعو عليك فلم ينته فدعا عليه فها برح حتى جاء بعير ناد في فجيطه حتى مات ، وفي ذلك يقول القائل:

فیارب موسی دعوة کو کبیة تصادف سعداً أو یصادفها سعد

كما قد دعا في إبن منصور قبلها فهات رما حانت منيته بعد روى هذه القصة ابن أبي الدنيا ، والزبير بن بكار ، وابن المبدارك ، وزادوا أن الرجل كان يسب عليًّا ، وطلحة ، والزبير رضي الله عنهم لله وأخرج الحافظ وابن أبي الدنيا عن مغيرة عن أمه قالت : دخلنا بيت سعد فرأينا امرأة قامتها قامة صبي فقلنا : من هذه ? قالوا : هذه ابنة لسعد ، وضع ذات يوم طهوره فغمست يدها فيسه فلطمها و دعا عليها أن لا تشب فها شبت بعد لله وكانت امرأة تطلع عليه فينهاها فلا تنتهي فقال لها : شاه وجهك فعاد رجهها في قفاها لله وزوج ابنته رجلاً من أهل الشام واشترط عليه أن لا يخرجها فأرادت أن تخرج فقال : اللهم لا تبلغها ما تريد ، فأدر كها الموت في الطريق فقالت :

تذكرت من يبكي علي فلم أجد من الناس إلا أُعبدي وولائدي

فوجد سعد في نفسه \* و كان بين يديه لحم فجاء تحدأة فأخذت بعضه فدعا عليها فاعترض عظم في حلقها فوقعت ميتة \* وقال يوماً : يارب إن لي بنين صغاراً فأخر عني الموت حتى يبلغوا فعاش بعد ذلك عشرين سنة \* وأخرج الحافظ عنه أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا بأس بالوضوء على الخفين ( يعني المسح عليها ) \* وولاه عمر على العراق ثم شكى منه أهل الكوفة فعزله سنة إحدى وعشرين ، ثم ولاه عليها عثمان ثم عزله أيضاً سنة خمس وعشرين ، وكان فتح جلولاً على بده \* ومرجرير ابن عبدالله بعمر وسعد والي الكوفة فقال له عمر : كيف تركت سعداً في ولا يته ؟ فقال: تركته أكرم الناس مقدرة ، وأقلهم فترة ، ويهو لمم كالأ مالبرة ، يجمع كاتجمع البرة ، مع أنه ميمون الطائر مرزوق الظفر ، أشد الناس عند الباس ، وأحب قريش إلى العدل الطائش ، وابن أبي وقاص ثقافها ، يغمز عصلها ، ويقيم ميلها ، والله أعلم بالسرائر العمر ، وسأل عنه عمرو بن معدي كرب فقال : متواضع في جبايته ، عربي يفي غيم منه أسد في تاموره ، يعدل في القضية ، ويقسم بالسوية ، ويعطف علينا عطف غينا عطف الأم البرة ، وينقل إلينا حقنا نقل الذرة \* ولما فتحت القادسية قال جربر البحلي :

أنا جرير كنيتي أبو عمرو قد فتح الله وسعد في القصر فأشرف عليه سعد فقال :

أؤمل أجرهم يوم الحساب وقدوقع الفوارس في الضراب كأن زهاء ها إبل جراب وحمال للجوا في الكذاب وضرب مثل تشقيق الإهاب تشل جموء كم شل الذئاب

وما أُرجو بجيلة غير أُني وقد لقيت خيولهم خيولاً وقد دلفت بعرصتهم خيول ولولا جمع قعقاع بن عمروهم منعوا جموعهم بطعن ولولا ذاك أُلفيت رعاعاً

وروى ابن سعد عن مليح بن عوف السلمي ذال: بلغ عمر أن سعداً صنع باباً مبوباً من خشب على باب داره ، وخص خصاً على قصره من قصب، فبعث محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير معه و كنت دليلاً بالبلاد ، فخرجنا وقد أمره أن يحرق ذلك الباب وذلك الخص، وأمره أن يقيم سعداً لأهل الكوفة في مساجدهم، وذلك أن عمر بلغه عن بعض أهل الكوفة أن سعداً حابى في أبيع خمس باعه قال: فانتهينا إلى دار سعد

فأُحرق الباب والخص ، وأقام مجمد سعداً في مساجدها ، فجعل يسألهم عن سعد ويخبرهم أن أمير المؤمنين أمره بهذا فلم يجد أحداً يخبره إِلا خيراً \* وروى ابن سعد أن عمر قال: إِن وليتم سعداً فسبيل ذاك (?) ، و إِلا فليستشره الوالي فإني لم أعزله عن سخطة م ولما أُصيب عمر قال له ابنه عبد الله: أَلا تستخلف يا أمير المؤمنين ? فقال : ما أجد أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاً والذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، فسمى عليًّا، وعثمان، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، وقال: ليشهدكم عبد الله بن عمر ، وليس له من الأمر شيُّ ، فمن استخلفتموه فهو الخليفة بعدي ، فإن أصابت سعداً وإلا فليستعن به الخليفة من بعدي ، فإني لم أنزعه عن ضعف ولا خيانة ۞ وأخرج الحافظ عن سعد أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : إِن الله يحب الغني الخفي التقي • وقال : ما بكيت من الدهر إلا يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و يوم قتل عثمان ، وأنا اليوم أَبكي على الحق ، فعلى الحق السلام . وذلك أنه قيل له يوم الفتنة : لم لا نقاتل وأنت من أهل الشوري ? فقال: إِن كَانْ رَجِلْ خَيْرًا مَنِي ، قد جاهدت إِذْ أَنَا أُعرِفَ الجَهادَ ، لا أُقاتِل حتى تأتِوني بسيف له عينان ولسان وشفتان ، فيقول : هذا كافر فأقتله ، وهذا مؤمن أو مسلم ۞ وقام علي على منبر الكوفة حين استخلف فقال : قد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فعصيتموني، فقام إليه فتى آدم فقال: إِنك والله ما نهيتنا ، ولكنك أمر ننا فدمر ننا ، فلما كان منها ما تكره بدأت بنفسك ونحلتنا ذنبك ، فقال على: وما أنت يا هـذا الغلام ? قبحك الله ؟ والله لقد كانت الجماعة فكنت فيها جاهلاً ، فلما ظهرت الفتنة نجمت فيها نجوم قرن الماعزة ، ثم التفت إلى الناس فقال : لله منزل نزله سعد ابن مالك وعبد الله بن عمر ، والله إِن كان ذنبًا إِنه لصغير مغفور ، وإن كان حسنًا إِنه لعظيم مشكور ۞ وأخرج الخطيب عن الحسن قال: لما كان من بعض هيج الناس ما كانجعل رجل يسأل عن أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لا يسأل أحداً إِلادله على سعد ، فقيل له : إِن سعداً رجل إِن رفقت به كنت قَمْنًا أَن تصيب حاجتك ، و إِن أنت خرقت به كنت قَمْنًا أَن لا تصيب منه شيئًا · فجلس أيامًا لا يسأله عن شيُّ حتى استأنس به وعرف مجلسه، ثم قال: أعوذ

بالسميع العليم من الشيطان الرجيم: (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُّهُونَ مَا أَنْزِلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَ ٱلْوُلَّاى مِنْ بَعْدِ مَا بَدَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِيتَابِ ) إِلَى آخر الآية · فقال سعد : لا جرم والذي نفس سعد بيده لا تسألني عن شيء أعلمه إلا أنبأتك به ٤ قال: أخبرني عن عثمان قال : كنا إِذ نحن جميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسننا وضوءاً ، وأطولنا صلا، ، وأعظمنا نفقة في سبيل الله ، فسأله عن شيُّ من أمر الناس فقال: أما أَنا فلا أُحدثك بشيُّ سمعته من ورآء ورآء ، لا أُحدثك إِلا بَا سَمَعَتَ أُذَنَايَ ، ووعاه قلبي ، سَمَعَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إِن استطعت أن تكون أنت المقتول ولا تقتل أحداً من أهل الصلاة فانعل ، قالها ثلاثًا \* ونناءل رجل عليًّا فشتمه مجضرته ٤ فقال له : مهلاً عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنا أَذنبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبًا فأنزل الله: ﴿ لَوْ لَا كِتَابُ مِنَ اللهِ سَبَقَ ﴾ الآية • فكنا نرى أَنها رحمة من الله سبقت لنا ، فقال بعض من كان حاضراً معه : والله إِنه ليبغضك و يشتمك الأحسن ، فضحك سعد حتى استعلاه الضحك ، ثم قال : أوليس الرجل يكون في نفسه على أُخيه الشيُّ ثم لا يبلغ ذلك منه دينه وأمانته ? وكان بين سعد وخالد كلام ` فذهب رجل عنده يقع في خالد فقال : مه إِن ما بيننا لم يبلغ ديننا . وتزوج امرأة من بني عذرة فبينا هو يومًا ناعد مع أصحابه إِذ جآءه رسول امرأته يقول له: فلانة تدعوكم فامتنع ، فكررت عليه الطلب ، فقام إليها فقال : مالك أجننت ? فأشارت إلى حية على الفراش ، فقالت: ترى هذا ? فإنه كان يتبعني في أهلي و إِني لم أره منذ دخلت عليك قبل يومي هذا ، فقال للحية : ألا تسمع ? إِن هذه امرأ تي تزوجتها بمالي وأحلها الله لي ؟ ولم يجل لك منها شيءٌ ، فاذهب فإنك إِن عدت قتلتك ، فانساب حتى خرج من باب البيت ، وأ مر سعد أُ إِنسانًا يتبعه أين يذهب ، فاتبعه حتى دخل من باب مسجد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان في وسطه وثب وثبة ، فإذا هر في السقف ، قال : فلم يعد ا إليها ﴿ ودخل سعد على معاوية فلم يسلم عليه بارمرة المؤمنين ، فقال له معاوية : لو شئت أن تقول غيرها لقلت ، فقال : نجن المؤمنون ولمنوِّ مَّرك ، كأنك معجب بما أنت فيه يا معاوية ، والله ما يسرني أني على الذي أنت عليه ، وأني هرقت محجمة من دم ، فقال معاوية : لكني وابن عمك عليًّا يا أبا إِسحاق ، قد هرقنا فيه أكثر

من محجمة ومحجمتين 6 تعال فاجلس معي على السرير \* ودخل على معاوية يوماً فقال : ما منعك من القتال ? فقال : يا أمير المؤمنين هبت ريخ مظلمة فلم أبصر الطريق ، فقلت : إِ خ إِ خ ، فأنخت حثى أُسفرت عني فر كبت الطريق ، فقال له معاوية : والله ما قال الله فيشي مما أنزل إِخ ، واكنه قال : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ منَ ٱلْمُوْ مِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى رَفِيَّ إِلَى أَمْرِ ٱللهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ ) • فوالله ما كنت مع الباغية على العادلة ، ولا مع العادلة على الباغية ، ولا أصلحت كما أمرك الله ، فقال له سعد: إِنك لتأمرني أن أقاتل رجلاً سمعت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي و فقال له معاوية: من سمع هذا معك ? فقال : فلان وفلان وأم سلمة ، فقال: فلان وفلان وأم سلمة ? فقال: والله لوسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تاتلته \* وأُخرجه الحافظ من طريق آخر مطولاً عن عبيدالله بن عبد الله المديني قال : حج معاوية فمر بالمدينة ، فجلس في مجلس فيه سعد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ، فالتفت إلى عبد الله بن عباس فقال: يا أبا عباس إِنك لم تعرف حقنا من باطل غيرنا ، فكنت علينا ولم تكن معنا ، وأنا ابن عم المقتول ظلمًا يعني عثمان ، وكنت أحق بهــــذا الأَمر من غيري ، فقال ابن عباس : اللهم إِن كَان هكذا فهذا \_ وأوماً إِلى ابن عمر \_ أحق بها منك ، لأن أباه قتل قبل ابن عمك ، فقال معاوية : ولا سواء ، إِن أبا هـذا قتله المشركون ، وابن عمي قتله المسلمون ، فقال ابن عباس : هم والله أبعد لك وأدحض لحجتك ، فتركه وأقبل على سعد ، ثم ساق الحديث بمثل ما نقدم وفيه فدخلا على أُم سلمة ، فروت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مع الحق ، والحق معك حيثًا دار ، فقال معاوية : لو سمعت هذا لكنت خادمًا لعليحتى أموت \* وكان سعد إذا خرج يتحوز في الصلاة و ينفف ، و يتمالر كوع والسجود ، فِإِذَادَخُلُ البَيْتُ أَطَالُ ، فقيلُ له في ذلكُ فقال : إِنَا أَمَّةً يَقْتَدَى بِنَا . وَكَانَ قَلَيْلُ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال له رجل: أشهد أنك من أئمة الكفر ، فقال له : كذبت >ذاكأ بو جهلوأصحابه > فقال رجل لسعد : هذا من ( الـَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الْـدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ لِيُعْسِنُونَ صَنْعًا ) قال سعد: ( أُولَئِكَ

الدُّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْهِيَامَةِ وَزْنًا ) \* وأرسل سعد بزكاة ماله مرة خمسة آلاف درهم ، وترك بعد موته مائتي ألف وخمسين ألف درهم \* وطاف على تسع جواري في ليلة ، ثم أيقظ العاشرة فنام ، فاستحت أن توقظه \* وقال لابنه: يا بني إِذا طلبت الغني فاطلبه بالقناعة ، فإنه من لم يكن له قناعة لم يغنه المال • و بكي ابنه وهو محتضر ﴾ فقال له : لا تبك يا بني ، فإن الله لا يعذبني أبداً ، و إني من أهل الجنة ، إن الله يدين المؤمنين بحسناهم ما عملوا لله ، وأما الكفار فيخفف عنهم بحسناتهم ، فإذا نفدت قال: ليطلب كل عامل ثواب عمله ممن عمل له • ولما حضره الموت ديما بجبة خلق من صوف كانت له • فقال : كفنوني بها فإني كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي ، و إنماكنت أُخبأُها لهذا اليوم • وتوفي بعد ما مضى من إِمارة معاوية عشر سنين ، وكان اعتزل آخر عمره في قصر بناه بطرف حمرآء الأُسد ؛ واتخذ بها أرضًا ، ومات بها وحمل إلى المدينة ، فدفن بها . قال ابن سعد : كانت وفاته سنة خمس وخمسين ، عن بضع وسبعين سنة ، وقيل عن ثلاث وثمانين في سنة ست وخمسين . وكان آخر المهاجرين وفاةً ، وقيل سنة أربع وخمسين . وكان قصيراً دحداحاً ، ذاهمة . ﴿ سعد ﴾ بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عبيد بن الأَّبجر ، واسمه خدرة ابن عوف بن الحارث بن الخزرج ، أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل . روى عنه جماعة منالتابعين ، وروىعنالنبي صلى الله عليه وسلم \* أخرج الحافظ سنده إِلي أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمر الناس على جسرجهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس يمينًا وشمالاً ، و بجنبتيه ملائكة يقولون : اللهم سلم سلم ، فمن الناس من بمر مثل البرق ، ومنهم من بمر مثل الربح ، ومنهم من بمر مثل الفرس المجري ، ومنهم من يسعى سعيًّا ، ومنهم من يحبو حبواً ، ومنهم من يزحف زحفًا ، فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ، وأما أُناس فيؤخذون بذنوب وخطايا ، قال: فيحرقون ويكو نون فحمًا ، ثم يو ذن في الشفاعة ، فيو خذون ضبارات ضبارات ، فيقذفون على نهر من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتم الصبغآء شجرة تنبت في الفيافي ، فيكون آخرمن يخرج من النار رجل يكون على صفتها: فيقول: يا رب اصرف وجهي عنها فيقول عز وجل:

عهدك وذمتك لا تسألني غيرها ، قال : وعلى الصراط ثلاث شجرات فيقول : يا رب حولني إلى هذه الشجرة آكل من ثمرها ، وأكون في ظلها ، قال: فيقول: عهدك وذمتك أن لا تسألني غيرها ، قال: ثم يرى أخرى أحسن منها ، فيقول: يا رب حولني إلى هذه آكل من ثمرها و أكون في ظلها ، ثم يرى سواد الناس ويسمع كلامهم فيقول: يا رب أُ دخلني الجنة ، قال أبو نضرة: فاختلف أبوسعيد ورجل من أُصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيدخل الجنة فيعطى مثلها معها ، وقال الآخر : يدخل الجنة فيعطى الدنيا وعشرة أمثالهـا \* وأخرج عنه أيضًا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة سفر ثلاثة أيام إلا مع زوجها او ابنها أواً خيها أوذي محرم الوعن عمرو بن ديناراً نه سمع جابر بن عبدالله يحدث عناً بي سعيدا لخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ? فيقال: نعم فيفتح لم عَمْ يأتي عليهم زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم?فيقال لهم: نعم فيفتح لهم ، ثم يأتي عليهـــم زمان فيغزو فيه فئام من الناس فيقال : هل فيكم من صحب من صاحبهم ? فيقال : نعم فيفتحلم ؟ ورواه الخرائطي بهذا اللفظ \* وعنهأنه قال : لما قدم عمر بزالخطابالشام تلقاه أمرآء الأجناد والدهاقين ، وعمر على حمل عليه رحل رثة ميثرته مَسك جَدْي ، فأتى على نهر فنزل عن بعيرة وأخذ بخطامه ، وخطامه من ليف ، فو فع ثوبه على ساقيه فأخاض بعيره فقال له بعض من معه : يا أمير المؤمنين قد أُعدت لك مراكبو كسوة فلو ركبت بعض تلك المراكب ، ولبست بعض تلك الكسوة كان أرعب للعدو وأبعد في الصوت فقال : أنتعوذ بغير ما أَعاذنا الله به ? ثم قال : خطبنا فقــال : إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم فقال: أحسنوا إِلَى أصحابي والذين يلونهـم، ثم يفشو الكذب حتى كيلف الرجل وما استحلف ، ويشهد وما استشهد ، فهن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجاعة ، و إِياكم والفرقة ، فإِن الشيطان مع الواحد وهو من الائنين أبعد ، و إِياكم وحديث النسآء ، وأن يخلو بهن إلا محرم ، فإنه لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم إلاكان ثالثهما الشيطان ، ومن سآء ته سيئته وسرته حسنته فذلك المؤمن ﴿ وعنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعن أحدكم محافة الناس أن يتكلم بالحق إِذا رآه أو علمه ۞ قال أبو سعيد: فقد حملني ذلك

على أن ركبت إلى معاوية فملائت أُذنيه ثم رجعت ، ورواه البيهةي، وفي آخره فوعظته بدل فملاَّت أذنه ﴿ وعنه أيضاً قال : عهد إِلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا أعرفن رجلاً منكم علم علمًا فكتمه فرقًا من الناس قال: فحملني ذلك إلى معاوية فقلت : ما بالكم تأخذُون الصدقة على غير وجهها ثم تضعونها في غير أهلها ? فقال : مه يا أبا سعيد قلت : فما بالكم تكون لكم الأولاد فتؤثرون بعضهم على بعض والله يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ? قال : فدعا كاتبه وكتب بها إِلى الآفاق ونهي عن الأولاد \* قال إِياس بن سلمة : توفي أبوسعيد سنة أربع وسبعين وله عقب واستشهد أبوه يوم أُحد وكان يسكن المدينة \* وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا كثيرًا ، وورد المدائن في زمان حذيفة ، وحارب مع علي رضى الله عنهما الخوارج بالنهروان ، وكانت لحيته بيضاً عنها الخوارج بالنهروان ، وكانت لحيته بيضاً عنها النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا تأخذنا في الله لومة لائم • وكان من الأنصار ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استصغره يوم أُحد ۞ قال الواقدي : كان أُبوسعيد يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب وجهه يوم أُحد فدخلت الحلقتان من المغفر في وجنته فلما نزعتا جعل الدم يسرب كما يسرب الشن فجعــل أبى مالك بن سنان يمج الدم بفيه ثم ازدرده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي فلينظر إلى مالك بن سنان ٤ ثم قال له: تشرب الدم ? فقال: نعم أشرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من مس دمه دمي لم تصبه النار ﴿ قَالَ أَبُو سعيد :و كنا ممن ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لصغرهم ، فلما سمعنا بمِصابه وتفرق الناس عنه جئت مع غلمان من بني خدرة نعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر إلى سلامته فنزجع بذلك إلى أهلينا فلقينا الناس منصرفين ببطن قناة فلم يكن لنا همة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر إليه فلما نظر إليَّ قال: سعد قلت : نعم بأَ بي وأمي فدنوت منه فقبلت ركبتــه وهو على فرسه ، ثم قال : آجر ك الله في أبيك ثم نظرت إلى وجهه فإذا في وجنتيه مثل موضع الدرهم في كل وجنة ، وإذا شجة في جبهته عند أصول الشعر، و إِذا شفته السفلي تدمى ، و إِذا رباعيته اليمني شظية ، و إِذا على جرحه شيء أسود فسألت : ما هذا على وجهه ? فقالوا : حصير محرق وسألت من دمى ? وجنتيه فقيل: ابن قميئة فقلت : من شجه في جبهته ? فقيل : ابن شهاب فقلت : من أصاب شفته ? فقيل : عتبة فجعلت أعدو بين يديه حتى نزل ببابه فما نزل إلا حملاً

وأرى ركبتيه محمحوشتين يتكيء على السعدين : سعد بزعبادة ، وسعد بن معاذ حتى دخل بيته ، فلما غربت الشمس وأذَّن بلال بالصلاة خرج رسول الله صلى الله عليـــه وسلم على مثِلَ تلك الحال يتوكُّ على السعدين، ثم انصرف إلى بيته والناس في المسجد يوقدون النيران يتكمدون بها من الجراح ، ثم أذَّن بلال بالعشآء حين غاب الشفق فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ٬ وجلس بلال عند بابه حتى ذهب ثلث الليل ثم ناداه : الصلاة يا رسول الله فخرج عُ وقد كاننائمًا قال : فرمقته فإِذا هو أخف فيف مشيته منه حين دخل بيته ؟ فصليت معه العشآء ثم رجع إلى بيته وقد صن له الرجال مابين مصلاه إلى بيته بمشي وحده حتى دخل ورجعت إلى أهملي فخبرتهم بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمدوا الله على ذلكوناموا • وكانت وجوه الخزرج والأوس في المسجد على باب النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه فرقًا من قريش أن تكرٍ ﴿وَكَانَ أبو سعيد يومأُ حدابن ثلاث عشرة سنة ، فعرضه أبوه يوم أحد وقال : يا رسول الله إن ابني عبل العظام و إِن كان مؤذنًا، فلم يقبله ورده ، ثم خرج إِلىغزوة بني المصطلق وهو ابن خمس عشرة سنة ٤ ثم شهد الخندق وما بعد ذلك من المشاهد \* وعن أبي سعيد قال: استشهد أبي يوم أحد وتركنا بغير مال، فأصابتناحاجة شديدة فقالت لي أمي: أي بني ائت رسول الله فسله لنــا شيئًا ، فجئت فسلمت وجلست وهو في أصحابه جالس فاستقبلني بقوله : إِنه من يستغن يغنه الله َ ومن يستعفف أعفه الله َ ومن استكفى كفاه الله ، فقلت : ما يريد غيري فانصرفت ولم أكله في شيء ، فقالت لي أمي : ما فعات ? فأُخبرتها الخبر قالت: فصبرناالله ورزقناشيئاً، فبلغنا حتى أُلحت علينا حاجة شديدة أشد منها فقالت لي أمي : ائت رسول الله فسله لنا شيئًا فجئته وهو في أصحابه جالسوجلست فاستقبلني فعاد بالقول الأَّول وزاد فيه: ومن سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف قال: قلت: الياقولة ناقتي خير من أوقية فرجعت ولم أسأَله ٠ أخرجه أبو يعلى بنحوه وفيه ومن سألنا لم ندخر عنه شيئًا إِن وجدنا ، ورواه البيهقي بزيادة ، قال أبو سعيد : فوالله مارجعت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أسأله شيئًا من الفاقة حتى مالت علينا الدنيــا ففرقتنا أو غرقتنا إِلا من عصم الله ، وفي رواية : فرزق الله تعالى حتى ما أُعلم أُهـــل بيت من الأنصار أكثر أموالاً منا ، ورواه المحاملي أيضًاوفيه : وما استغنى عبدبشي، أوسع عليه من الصبر ﴿ وأخرج الخطيب عن هند بنتَ سعيد بن أبي سعيد عن عمتها قالت: جآء رسول الله صلى الله عليه وسلم عائداً لأبي سعيد الحدري فقدمنا إليه

ذراع شاة فأكل منها ، وحضرت الصلاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ ﴿ وأُخرِج الحافظ والبغوي عن عطية قال : حدث أبو سعيد يوماً بجديث فقال له رجل : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ? فغضب غضبًا شديدًا ثم قال: أحدثكم بغير ماسمعت ? من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بني له أو تبوأ مقعده من النار 🛪 وأخرج أيضًا من طريق ابن المبارك أن رجلاً أتى أبا سعيد فقال له : أرصى فقال : سألت عما سألت عنه من قبلك عليك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء ، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في أهل السمآء وذكرك في أهل الأرض ، وعليك بالصمت إِلا فيحق فإنك تغلب الشيطان ﴿ وَقَالَ له المسيب: هنيئًا لك يا أبا سعيد برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، فقال: أخي إنك لاتدري ما أحدثنا بعده ، وقال أبو نضرة العبدي: كان أبو سعيد يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداة وخمساً بالعشي ، ويخبر أن جبريل نزل بخمس آيات خمس آيات \* وقلنا له : أَلا نكتب مانسمع ? قال : تريدون أَن تجعلوها مصاحف ? إِن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يجدثنا الحديث فاحفظوا منا كاحفظناه منه • أخرجه البيهق \* وكان يقول: تحدثوا فإن الحديث يذكر بعضه بعضًا، ولم يكن أحد من أُحداث الصحابة أَ فقه من أَ بي سعيد أَ و أَ علم منه ۞ ودخلاً بو سعيد يوم الحرة غاراً فدخل عليه رجل ثم خرج فقال لرجل من أ هل الشام : أ دلك على رجل تقتله ? فلما انتهى الشامي إِلى باب الغار قال لاَّ بي سعيد وفي عنقه السيف: اخرج إِليَّ قال: لا وِ إِن تدخل علي أَ قتلك فدخل عليه الشامي فوضعاً بوسعيد السيفوقال: ﴿ إِ َّنِي أُرِيدُ أَنْ زَبُو ۚ بِإِ ثُمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَٰ لِكَ جَزَ آٓ ۗ ٱلظَّالِمينَ)قال: أَنت أ بوسعيد ? قال : نعم قال : استغفر لي غفرالله لك \* وقال: لزمت بيتي ليالي الحرة فلم أُخرج فدخل عليَّ نفر من أهل الشام فقال : أيها الشيخ أُخرج ماعندك فقلت :والله ماعندي شيء قال: فنتفوا لحيتي وضربوني ضربات ثم عمدوا إلى بيتي فجعلوا ينقــلون ماخف لهم من المتاع حتى إنهم يعمدون إلى الوسادة والفراش فينقضون صوفها ويأخذون الظرف حتى لقد رأيت بعضهم أخذ زوج حمام كان في البيت ثم خرجوا ﴿ وقال رجاء بن ربيعة : كنا عند أبي سعيد في موضه الذي توفي فيه وهو ثتيل قال: فأغمي عليه فلما أفاق قلنا: الصلاة يا أبا سعيد قال: كفاني ما قد صليت ، ثم أرسل خلف نفر من الصحابة وقال: لا يغلبنكم ولداً بي سعيد إِذا أَنا مت فكفنوني في

ثيابي التي كنت أصلي فيها وا ذكر الله فيها ، وفي البيت قبطية فكفنوني فيها و أجمروا على بوقية مجمر، ولا تضربوا على قبري فسطاطاً ، ولا تتبعوني بنار ، واجعلوا في سعريري قطيفة أرجوان ، ولا تتبعني باكية ، ففعلوا ما أمرهم به ، روى ذلك كله الحافظ ، وروي عن أبي سعيد أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ، زاد الخطيب وأبو بكر الطبري في وصية أبي سعيد : إذا مملتم فأسرعوا بي ، فلما خرجوا بجنازته إلى البقيع امتلاً ناساً ، فال البخاريك في التاريخ : مات بعد واقعة الحرة بسنة ، وقال ابن المديني : مات سنة ثلاث وستين ولهعقب وعلى هذا أكثر الروايات ) ،

﴿ سعيد ﴾ بن مرة بن جبير الكندي • مولى آل كشير بن الصلت المدني الشاعر ، وفد على الوليد أيام الربيع فوجده في النزهة فأ نشده قوله :

شمن المخايل نحو أرضك بالحيا ولقين ركبانًا بعرفك قفلا فعمدن نحوك لم ينخن لحاجة إلا وقوع الطير حين ترحّلا يعمدن نحو موطإ حجراته كرمًا ولم تعدل بذلك معدلا لاحت لها نيران حي قسطلا (?) فاخترن نارك في المنازل منزلا

فقال له : أنجحت وفادتك ، ووجبت ضيافتك ، أعطوه أربعة آلاف دينار، فأخذها ورحل .

الصحابة \* وأسند الحافظ إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس الصحابة \* وأسند الحافظ إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فرفع نظره إلى السماء ثم طأطأ نظره ثم رفعه فسئل عن ذلك فقال: إن هؤلاء القوم يعني أهل مجلس كان أمامه كانوا يذكرون فنزلت عليهم السكينة تحملها الملائكة كالقبة ، فلما دنت منهم تكلم رجل منهم بباطل فرفعت عنهم \* وعنه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليت شعري كيف أمثي بعدي حين تتبختر رجالهم ، وتمرح نسآؤهم ، وليتشعري حين تصيرون صنفين صنفا ناصباً نحورهم في سبيل الله ، وصنفاً عمالاً لغير الله \* وقال سعد: إذا رأيت الرجل دنياه تزداد وآخرته تنقص مقياً على ذلك راضياً به فذلك المغبون الذي يلفت بوجهه وهو لا يشعر \* وكان عمر بن عبد العزيز بعثه إلى إفريقية يفقه يلفت بوجهه وهو لا يشعر \* وكان عمر بن عبد العزيز بعثه إلى إفريقية يفقه

أهلها في الدين ، وكان رجلاً صالحًا ، أسند حديثًا واحداً ، وتوفي في خلافة هشام ابن عبد الملك .

الله الفزاري أيام عمر بن عبد العزيز فلم ينصف ، فشكوه إلى عمر فأمر بأن يجآء أرطاة الفزاري أيام عمر بن عبد العزيز فلم ينصف ، فشكوه إلى عمر فأمر بأن يجآء به مقيداً فحيء به ، وكتب إلى عدي : إن استعالك سعداً من الذنوب التي قدر الله عليك .

و بعث به زياد الله معازية إلى عذراً عين ماوجه بحجر بن عدي وأصحابه من الكوفة و بعث به زياد الله معازية إلى عذراً عين ماوجه بحجر بن عدي وأصحابه من الكوفة فشفع فيه حمزة بن مالك الهمداني عند معاوية فوهبه له ، وقد نقدم ذلك في ترجمة الأرقم بن عبدالله .

ولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسح على رأسه وسماه سعداً ، وسكن الشام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسح على رأسه وسماه سعداً ، وسكن الشام وأخرج الحافظ وتمام عن المترجم عن أبيه عن جده عن أبيه قال : فقد النبي صلى الله عليه وسلم أبا الغادية في الصلاة فإذا به قد أقبل قال:ماخلفك عن الصلاة ياأبا الغادية? قال : ولد لي مولود يا رسول الله فقال : هل سميته ? فقال : لا قال : فحي به ، فحسح على رأسه بيده وسماه سعداً ،

ابن مروان ، قال الحافظ: له ذكر ولا أعلم له رواية \* ثم أخرج بسنده إلى أبي المعطل مولى كلاب قال: أقبل رجل من الصحابة يقال له أبو مريم غازياً زمن ، معاوية حتى بلغ الجفير ، فتذكر حديثاً فرجع إلى دمشق ، فدخل على معاوية فرحب به فقال له أبو مريم: إني لم أجئك طالب حاجة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أغلق بابه دون ذوي الفقر والحاجة أغلق الله عن فقره وحاجته باب السما ، فبكي معاوية ثم قال: ردد حديثك فأعاده مرة ثانية ، ثم أرسل خلف سعد وقال له بعد أن حدثه أبو مريم بالحديث: اللهم إني أخلع هذا من عنقى ، من جآء يستأذن فأذن له ، قال أبو مريم ، فقضى الله على لساني ما قضى ، وكان سعداً قد منع أبا مريم من الدخول على معاوية مراراً ،

﴿ سعد ﴾ الغساني • له ذكر في حرب أبي الهيذام ، وقال يومئذ:

من له في الطعن والضراب فليلةني تحت الغبار الهابى في صحبة غرّ من الأصحاب يلمع في كفي كالشهاب ليس إذا كرّ به بالنابي يحملني كالوعل الوثاب نهد المشاش طيب الأنساب مقابل النسبة بالغراب

الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون سنة اننتين وسبعين ومائتين وفتح طريق الشام الحياج بعد أن تغلبت الأعراب إليه قبل ولايته ، وبطل الحيج ثلاث سنين فخرج الحياج بعد أن تغلبت الأعراب إليه قبل ولايته ، وبطل الحج ثلاث سنين فخرج إليهم وقتل خلقاً كثيراً بالموضع المعروف بالقسطل ، فأحبه أهل دمشق ، ثم اتفق له أن ذكر أبو الجيش في مجلسه فقال: من ذلك الصبي ? أنا أخذت له دولته ، أراد بذلك أنه هو الذي هزم المعتضد يوم وقعة الطواحين ، فبلغ ذلك أبا الجيش فكتب اليه أن يحضر إلى مصر ، فتناقل سعد عن المصير إليه ، فجرج أبو الجيش من مصر سنة ثلاث وسبعين ومائتين ، فبلغ ذلك سعداً فحرج إليه يتلقاه ، فتلاقوا في قصر نخلة فيما بين الرملة و بيت المقدس ، فلما دخل عليه سعد قام إليه أبو الجيش فقتله بنفسه ، وأرسل طبارجي بدلاً عنه فاغتم الناس بدمشق لقتله ، وصاحوا في الجامع ، ودعوا على من قتله ، رافتتن الناس عتى وافاهم أبو الجيش ، فهدأ البلد والناس ، وبعث إلى طر بق الحاج من أصلحها ، وفرق في دمشق مالاً عظيماً على الفقراء والمساكين والمستورين وأهل العلم ، فمال الناس إليه وأحبوه وخرج إلى مصر .

الشام تاجراً ، وعاين ملك آل جفنة بأعمال دمشق \* أخر جالحافظ والإمام أحمد عن مسلم الشام تاجراً ، وعاين ملك آل جفنة بأعمال دمشق \* أخر جالحافظ والإمام أحمد عن مسلم ابن شعبة قال : استعمل ابن علتمة أبي على عرافة قوه ، وأمره أن يصدقهم ، يعني يأخذ صدقات أموالهم ، قال : فبعثني أبي في طائفة لا تيه بصدنا شهم ، فخر جت حتى أتيت شيخاً كبيراً يقال له سعر فقلت : إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك فقال : ابن أخي وأي نحو تأخذون ? فقالا : نختار حتى إنا لنسبر ضروع الغنم فقال : يابن أخي إني محدثك إني كنت في شعب من هذه اشعاب في غنم لي على عهد النبي على الله عليه وسلم فجآ ، في رجلان على بعير فقالا : نحن رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قلت : ما علي فيها ؟ قالا : شاة قال : فعمدت عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قلت : ما علي فيها ؟ قالا : شاة قال : فعمدت

إلى شاة قد علمت مكانها ممتلئة مخضًا وشحمًا فأخرجتها إليهما فقى الا: هذه الشافع يعني الحامل ، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا قلت : فأي شيء ؟ قالاً : عناقا جذعة أو ثنية قال : فعمدت إلى عناق معتاط ، يعني لم تلد ولداً ، وقــد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا : ناءلناها فدفعتها إليهما فجعلاهامعها على بعيرهما ثم الطلقا ، أخرجه الحافظ من طرق مختصراً ومطولاً والمعنى واحد ﴿ وَأَخْرِجَا يَضَّا عن سعر أنه قال: كنت عسيفًا لعقيلة من عقائل العرب لا أترك متجرًا فيه فنمل درهم إِلا أُتيته ، فقدمت من الشام فدخلت مكة ليلاً فلما بقرعني قميص الليل إِذابقباب منصوبة مع شعني الجبال عليها أنطاع طائفية ، و إذا رجل أزهر اللون كأن الشعرى نتوقد في جبينه على كرسي من الآبنوس ، بيده قضيب يتخصر به ، و إِذا بين يديه ثلاثون كهلاً ما يفيضون بكامة ، و إِذا غلمان مشمرون إِلى أنصاف سوقهم ، و إذا جزر تنحر ، وجزر تساق ، وجزر تطبخ ، و إِذا أَكُلَّة وحثثة على الطهاة ، و إِذا نَائِل يقول: يا وفد الله هلموا إلى الغداء ، وإذا إنسانان على مدرجة من الأكل بقولان: يا وفد الله من تغدى فليرجع إلى العشآء ، وقد كان خبر بالشام نمي إلى أن النبي المبعوث قد طلعت نجومه ، فظننته ذلك الرجل ، فوقفت بين يديه وقلت : السلام عليك يانبي الله فقال لي: صه، ولما ، وكأن قد رليتنبي ، فتات لر- لم إلى - نبه : من هذا الرجل ? فقال لي : هذا هاشم بن عبد مناف فقات : هذا المجدلا مجد بني جفنة ، وفي رواية : فإِذا رْجِل عليه عمامة سوداء قد أخرج من ملأتها حجة ، وفي رواية أيضاً : فإِذا رجل على عرش له آبنوس تحتــه نمرقة خز حمرآء ، متزر بيمنة ، مرتد ببرد ، له جمة فينانة ؟ قد لات عليها عمامة خزسوداء ؟ فكأني أُنظر إِلىأُطراف جمته كالعناقيد من ثجت العامة، فكأنَّ الشعرى تطلع في وجهه ٠

## ذكر من اسمه سعيد

العين وتشديد الياء ، الصوفي النيسابوري ، أحد الطوافين لتسميع الحديث ، حدث العين وتشديد الياء ، الصوفي النيسابوري ، أحد الطوافين لتسميع الحديث ، حدث بدمشق ، وأصبهان ، وخراسان ، وغزنة بكتاب صحيح البخارى عن خلق ، وروى عنه جماعة منهم غانم بن أحمد الجلودي \* وسمع الحافظ من سمع منه ، فروى عن الفراوي والفضيلي عنه بسنده إلى أبي أبوب أنه ذال : صليت المغرب والعشاء مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالمزدلفة \* وكان تحديثه بدمشق سنة ثمان وثلاثين وأربعائة وقال ابن ما كولا: حدث عن بشر بن أحمد الأسفراييني بشيء ولا يحتمل سنه السياع منه \* وقال فضل الله الطبسي: كان المترجم شيخًا بهيًا ، ظو يفاً من أبناء مائة واثنتي عشرة سنة \* ويقال: أنه كان يمتنع من رواية بهيًا ، ظره النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية في المنام ، وسمي العيّار لأنه كان في ابتداء أمره يسلك مسالك الشطار ، ثم رجع وتاب \* وقال محمد بن طاهر المقدسي في كتابه تكلة الكامل في ضعفاء الحدثين: يشكلمون فيه لروايته كتاب اللمع عن أبي نصر السراج وغيره ، وكان يزعم أنه سمع من زاهر السرخسي كتاب الأربعين وخرج له البيهي عشرة أجزاء فوائد لطاف لم يخرج له فيهاعن زاهر شيئًا \* توفي سنة سبع وخمسين وأربعائة ، وقال عبد الغافر في ذيل تاريخ نيسابور: كان يعني المترجم شيخًا من شيوخ خراسان ، معروفًا بالحديث ، صحب جماعة من مشايخ الصوفية وطاف في البلاد دوراً ، وزار المشاهد ، ثم خرج في آخر عمره المي غزنة وطاف في البلاد دوراً ، وزار المشاهد ، ثم خرج في آخر عمره المي غزنة وطاف في البلاد دوراً ، وزار المشاهد ، ثم خرج في آخر عمره المي غزنة وطاف في البلاد دوراً ، وزار المشاهد ، ثم خرج في آخر عمره المي غزنة وطاف في البلاد دوراً ، وزار المشاهد ، ثم خرج في آخر عمره المي غزنة وجرا توفي وطاف في البلاد دوراً ، وزار المشاهد ، ثم خرج في آخر عمره المي غزنة

الداراني قال : من صبر عن شهوة الحلال والحرام عند إدراكه سنة كفي

مونة الجماع .

الكوفة \* وحكي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فدخل عليه عبد الله بن الحسن ، وهو يومئذ شاب ، فرحب به وحياه ، وأ دناه وأ جلسه إلى جنبه وضاحكه ثم غمز عكنة من بطنه ، وليس في البيت يومئذ إلا أموي ، فقالوا له : ما حملك على غمز بطن هذا الفتى فقال : إني أرجو بها شفاعة جده ، قال الزبيري : كان من خيار الناس .

السكا المعيد الله بن أبان بن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر • كان ناسكا متعبداً ، ثم قام بحرب فزارة مع كلب ، وذلك أن كلباً كانت أوقعت ببني فزارة يوم العامة قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان ، فبلغ ذلك عبد العزيز بن مروان فأظهر الشماتة ، وكانت أمه لبنى ابنة الأصبغ بن زياد الكلبية ، وأم أخيه

بشر قطبة من بني فزارة ، فقال عبد العزيز لأُخيه بشر : أما علمت ما صنع أخوالي بأُخوالك ? فقال بشر: وما فعلوا ? فأخبره الحبر ، فقال : أخوالك أُضيق أستاهًا من ذلك ، فجـآء وفد بني فزارة إلى عبد الملك يخبرونه بما صنع بهم ، وأن حميد بن حريث بن بجدل الكلبي أتاهم بعهد من عبد الملك أنه مصدق ، فسمعوا له وأطاعوا ، فاغترهم فقتل منهم نيفًا وخمسين رجلاً ، فأعطاهم عبد الملك نصف الجالات ، وضمن لهم النصف الباقي في العام المقبل ، فخرجوا ودس إِليهم بشر مالاً ، فاشتروا السلاح والكراع ، ثم غزا بنو فزارة كاباً فأسرفوا في قتلهم ، فخرج بشر حتى أتى عبد الملك وعنده عبد العزيز ، فقال له : أما بلغك ما فعل أخوالي بأخوالك ? فأخبره الخبر ، فغضب عبد الملك لا خفارهم ذمته وأخذهم ماله 6 فكتب إلى الحجاج يأمره أنه متى فوغ من أمر ابن الزبير أن يقع ببني فزارة إِن امتنعوا عليه ، ويأخذ من أصاب منهم ، فلما فرغ نزل ببني فزارة ، فأتاه حلحلة بن قيس ، وسعيد المترجم ، وكانا رئيسي القوم ، فأخبر الحجاج بأنها صاحبا الأمر ، ولا ذنب لأحد غيرهما ، فأوثقها و بعث بهما إلى عبد الملك ، فلما دخلا عليه قال: الد لله الذي أقاد منكما فقال حلحلة : أما والله ما أقاد الله مني ، لقد نقضت وترى ، وشفيت صدري ، و بردت وحري ٤ فقال عبد الملك : من كان له عند هذين وتر يطلبه فليقم إليهما ? فقام سعيد بن سويد الكلبي ، وكان أبوه ممن تتل ، فقال له : ياطلحة هل أحسست لي سويداً ? فقال : عهدي به ، وقد انقطع خروه ببطنه يوم كذا وكذا ، فقال : أما والله لأَ قتلنك : فقال : كذبت والله ، ما أنت لقتلني إِنمَا يَقْتَلْنِي ابْنِ الْزِرْقَاءَ ، والزَرْقَاءَ إِحْدِي أَمْهَاتَ مَرُوانَ ، وَكَانَ نَسَبِ إِلَيْهَا ، فقال بشر: اصبر حلحلة فقال:

أصبر من عود بجنبيه جاب قد أثر البطان فيها والحقب فضرب عنقه ، ثم قيل لسعيد نحو مما قيل المحلة ، فرد مثل جوابه ، فقام رجل من بني عليم ليقتله ، فقال له بشر : اصبر سعيد فقال :

أصبر من ذي ضاغط معرك ألقى بواني زوره للمبرك فقال علي بن الغدير:

لحلحلة القتيل ولابن بدر وأهل دمشق أندية تبين

فقد لقيا حميدين المنايا وكل فتى ستشعبه المنون فبعد اليوم أيام طوال و بعد خمود فتنتكم فتون خليفة أمة قسرت عليه تخمط فاستهان بمن يدين

أراد عجبت لحلحلة وكثرة قومه لم يضاروا به ٠

﴿ سعيد ﴾ بن إِسحاق الدمشقي ، لم يذكر الحافظ من ترجمته سوى أنه قال في قوله تعالى : ( إِذْ يُلقُرِنَ أَقْلاَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُ فُلُ مَرْ يَمَ ) على نهرقويق في حلب .

﴿ سعيد ﴾ بن إسماعيل البيروتي ، لم يذكر أيضًا عنه إلا ما رواه عن يحيى ابن حمزة في قوله تعالى : ( وَ نَحْشُرُ الْهُ خُر مِينَ يَوْمَنَذٍ زُرْقًا ) قال : عاقر الناقة كان

أزرق ، ولا أزرق إلا وجدته خبيثًا .

الزهري من أن الجد أبا الأم لا يرث شيئًا ولا يعطى شيئًا ، ولا ترث العمة ، ولا الخالة ، وكان الوليد بن عبد الملك ورث عمة سعيد بن الأسود السدس مع ابنته وعصبته ، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد ذلك القضآء إلى ما مضت به السنة ، ولم يعطها شيئًا : وقال : الكلالة من ليس له ولد ولا والد ،

الطبراني بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أدخل الطبراني بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أدخل فرساً بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقار . كذا رواه الطبراني في الشاميين ، ورواه في معجمه الصغير بلفظ : من أدخل فرساً بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قار ، ثم قال : لم يروه عن قتادة إلا سعيد ، يعني المترجم ، ولا عنه إلا الوليد ، تفرد هشام بن خالد الأزرق .

لله سعيد ﷺ بن يزيد أبو عبد الله التميمي النباجي الزاهد لله كان عابداً سياحاً في الأرض ، من أقران ذي النون المصري ، له كلام حسن في المعرفة وغيرها ، قال : أتاني آت في المنام و كنت مفكراً في المصير إلى بعض إخواني فقال لي : أيحسن بالمريد الحر أن يتذلل للعبيد وهو واجد عند مولاه مايريد ? \* وقال : بينا نحن صافون لقتال العدو بأرض الروم ، إذا أنا بغلام من أحسن

الغلمان وعليه طرة وقفا ، وعليه حلة ديباج، وهو يقاتل قتالاً شديداً وهو يقول : أنا في أمري رشاد بين غزو وجهاد بدني يغزو عدوي والعدى تغزو فو الدي

فدنوت منه وقلت: يا غلام هـذا القتال ، وهذه المقالة ، والطرة ، والقفا ، والحلة لا يشبه بعضها بعضًا ، فقال الغلام : أحببت ربي فشغلني نجبه عن حب غــــيره ، فتزينت للحور العين ، لعلما تخطبني إلى مولاها ۞ وقال المترجم : من خطرت الدنيا بباله لغير القيام بأمر الله حجب عن الله • وقال : إِن أعطاك أغناك ، و إن منعك أرضاك ، وقال : أصل العبادة عندي في ثلاث : لا تود من أحكامه شيئًا ، ولا تسأل غيره حاجة ، ولا تدخر عنه شيئًا . وفي لفظ: ولا يسعك تسأل غيره شيئًا . وقال: إِن أشرف ساعاتك ساعة لا يكون لك عارض فيما بينك وبين الله ٠ وتال: ما التنعم إلا بالإخلاص ، ولا قوة اليقين إلا بالتقوى ولا الراحة إلا بالتسليم . وقال: إن لله عز وجل عباداً يستحيون من الصبر يسلكون مسلك الرضا ، وله عباد لويعلمون ما ينزل من القدر لاستقبلوه استقبالاً حبًّا لربهم ، ولقدره عندهم ، فكيف يكرهونه بعد ما يقع ? وقال: تدرون ما أراد عبيد أهل الدنيا من مواليهم ? أن يرضوا عنهم وأراد الله من عبيده أن يرضوا عنه ، وما رضوا عنه حتى كان رضاه عنهم قبل رضاهم عنه . وقال : خمس خصال بها تمام العقل وهي : معرفة الله عز وجل ، ومعرفة الحق ، و إخلاص العمل لله ، والعمل على السنة ، وأكل الحلال ، فاين فقدت واحدة لم يرتفع العمل ، وذلك أنك إِذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع ، وإذا عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم ننتفع ، وإن عرفت الله وعرفت الحق ، وأخلصت العمل ولم تكن على السنة لم تنتفع ، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع وقال: الراضي يسأل و يعرض فقيل له: مثل أي شيِّ تال: مثل قول أيوب: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين • وسأل الله أن يجعل رزقه في المـآء ، فكان غذاؤه به ، ثم سأل الله أن يقطع عنه شرب الماء ، فأري في منامه أنك خلق أُجود ، فكان غذاؤه في المآء . وصلى بأهل طرسوس صلاة الغداة ، فوقع النفير ، وصاحوا فلم يخفف الصلاة ، فلما فرغوا قالوا له أنت جاسوس ، قال : وكيف ذاك ? قالوا : صاح النفير وأنت في الصلاة فلم تخفف ، فقال : إِنَا سميت صلاة

لأنها اتصال بالله ، وما حسبت أن أحداً يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطب به الله ، نقل ذلك كله ابن ابي الحوارى عنه ، وقال: سمعته يقول: تدري أي شيء قلت البارحة والبارحة الأولى ? قلت: قبيح بعُبيد ذليل مثلي يعلم عظياً مثلك ما لا يعلم أنك تعلم ، إِني لو خيرت أن تكون لي الدنيا منذ يوم خلقت ، أَتنع فيهاحلاً لا أُسأل عنه يوم القيامة ، و بين أن تخرج نفسي الساعة لاخترت خروج نفسي الساعة ، ثم قال : إِنا نحب أن نلقى من نطيع \* وقال : كتب عبدالله بن داود إلى أخ له: أما آن لك أن تستوحش من الناس ? • وقال النباجي: إِن أُحبيتِم أَن تَكُونُوا أَبدالاً فأُحبوا ما شاء الله ، ومن أحب ما شاء الله لم تنزل به مقادير الله وأحكامه بشيُّ إِلا أحبه • وقال : كيف يكون عاقلاً من لم يكن لنفسه ناظراً ? أم كيف يكون عائلاً من يطلب بأعمال طاعته من المخلوقين ثواباً عاجلاً ? أم كيف يكون عاقلاً من كان بعيوب نفسه جاهلاً وفي عيوب غيره ناظراً ? أم كيف يكون عاقلاً من لم يكن لما يراه من النقص في نفسه وأهل زمانه محزونًا باكيًا ? أم كيف يكون عاقلاً من كان في قلة الحيآء من الله عز اسمه متاديًا ? ۞ و كان المترجم محاب الدعوة ، وله آيات و كرامات ، بينا هو في بعض أسفاره إِما حاجًّا وإِما غازيًا على ناقة وكان في الرفقة رجل عائن قل ما نظر إلى شي إلا وأتلفه وأسقطه • وكانت ناقة المترجم فارهة ، فقيل له: احفظها من العائن : فقال : ليس له إلى ناقتي سبيل ، فأخبر العائن بقوله : فتحين غيبته ، فجاء إلى رحله فعان ناقته ، فسقطت وهي تضطرب ، فلما علم بذلك قال: دلوني على العائن فدلوه عليه ، فوقف عليه وقال : بسم الله حبس حابس ، وشهــاب قابس ، رددت عين العائن عليه ، وعلى أحب الناس إليه ، في كلو بته رشيق ، وفي ماله بليق ، ﴿ فَأُ رْجِعِ ِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُودٍ . ثُمَّ ٱرْجِع ِ ٱلْبَصَرَ كُرَّ تَيْن يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبُصَرُ خَاسِمًا وَهُوَ حَسِيرُ ﴾ • فخرجت حدقتا العائن ، وتامت الناقة لا بأس بها ٠

سعيد ﷺ بن بشير الأزدى ، من أهل دمشق . حمله أبوه إلى البصرة فسمع الحديث بها ، ثم رجع إلى دمشق ، وروى عن الأعمش والزهري وعمرو ابن دينار المكي وجماعة ، وروى عنه سفيان بن عيينة ، وهشيم ، وعبد الرزاق ، ووكيع بن الجراح ، وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة ﴿ وروى عن قتادة عن أنس

تهذیب ۱۲۲

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة ، و كفارتها دفنها \* قال الواقدي: كان سعيد من أهل واسط ، وضعفه يحيى بن معين ، وقال ابن سعد: كان من أهل البصرة فتحول إلى الشام فنزل دمشق ، و كان قدريًّا ، وقال البخارى: تكلموا في حفظه ، وقال أبو عبد الله الحافظ: اختلفت الأقاويل فيه ، وسئل عنه شعبة فقال: صدوق اللسان ، وقال سفيان بن عينة: كان حافظًا ، وقال أبو خليد: خذ عنه التفسير ودع ما سوى ذلك ، وسئل عنه الإمام أحمد فقال: كان عبد الرحمن يعني ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه ، وقال أبو مسهر: هو ضعيف منكر الحديث ، وقال أبو زرعة: محله الصدق وأنكر على من عده في الضعفاء ، وضعفه يحيى بن معين ، وابن المديني ، وابن نمير والبخاري ، وأبو زرعة ، والنسائي ، وقال أبن عدي: له تصانيف وتفسير ولعله والبخاري ، وأبو زرعة ، والنسائي ، وقال أبن عدي: له تصانيف وتفسير ولعله يتمدر الشر و يعذب عليه ، ثم قال : أستغفر الله ، أردت الخير فوقعت في الشري يتدر الشر و يعذب عليه ، ثم قال : أستغفر الله ، أردت الخير فوقعت في الشر (يريد أنه كان قدريًّا معتزليًّا ) ، وأنكر أبو الجهاهر أن يكون قدريًّا ، توفي سنة ثمان وستين ومائة ، وقيل سنة تسع وستين ، وقيل : سنة سبعين ومائة ،

﴿ سعيد ﴾ بن بشير بن ذكوان القرشي · قال: رأ يت مالك بن أنس إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم ، وأنه ير يد المغالطة ، نزع له بهذه الآية ( وَلَلَبَسَنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ) ·

الله الوليد بعد صحبة الجنيد ، فما عظم في قلو بنا أحد ، ولا تجاوز حد الجنيد يعقوب بن الوليد بعد صحبة الجنيد ، فما عظم في قلو بنا أحد ، ولا تجاوز حد الجنيد لأنه كان يو دبنا تأديب شفقة ، والآخرون كانوا يو دبوننا تأديب رياضة وإظهار أستاذية ، استوطن المترجم الرملة ومات بها ، وكان هو وأخوه من مشايخ البغداديين، وكان هو من مشايخ القوم من أقران أبي العباس بن عطاء وغيره \* وكان يقول : كنت أجالس الفقراء ، ففتح علي بدينار فأردت أن أدفعه إليهم ، ثم قلت في نفسي: لعلي أحتاج إليه ، فهاج بى وجع الضرس فقلعت سننًا ، فوجعت الأخرى حتى قلعتها ، فهتف بي هاتف أن إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى في فهك سن واحدة ،

المقدس بيت المقدس بن جابر السقابذي · مما روى عنه تال : أتيت بيت المقدس فلقيت فيها شيخًا معمراً بقال له : روط بن عامر الليثي ، فقال : من أين أنت ؟

فقلت له: من خراسان ، فقال : بلاد الخشونة والحشوية ، أفتدري أين إرم ذات العاد ( ٱلنَّتِي لَمْ مِخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلاَدِ ) • قلت: أَخبرني ياعم قال: هي دمشق فارحل إليها ، قلت : قد مررت بها ؛ قال : فهل رأيت جنة إلا وهي أحسن منها ? ثم قال: إِن الناس يقولون: إِن تحت الغوطة زمردة خضراً عنها ما خلق الله من الألوان فهي تري تلك الألوان من فوق أرضها .

﴿ سعيد ﴾ بن جعفر أبو الفرج . لم يذكر الحافظ من ترجمته سوى حديث أخرجه من طريق مالك عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد .

﴿ سعید ﷺ بن الحارث بن قیس بن عدي بن سعید بن سعد بن سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لوئي بن غالب القرشي السهمي ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وهاجر إلى الحبشة ، واستشهد باليرموك سنة خمس عشرة ، وقيل : بأجنادين ؛ وأمه بنت عبد عمرو بن عروة بن حذيم الذي رئاه

ابن الز بعري فيمن رثى من قومه :

قبس وعروة منهم ومنبه وأبوربيعة ذوالفعال وحذيم عف المكاسب ذو فعال خضرم ذهبوا وأصبح في الديار معاشر حولي كأنهم صدآء وسلهم كثرت كشيحة بينهم فتباغضوا فكأن بعضهم لبعض جرهم

كم ناصر لي في القبور وناطق حقًّا إذا انبعث الخطيب السلحم وصبرة الوضاح يبرق وجهه

🦋 سعيد 🧩 بن الحسين أبو الفتح البانياسي البزاز 🔹 كانت له بعضالعناية بالحديث ۞ وروى عن عبد الله بنعمرو بن العاص أنه قال : إن السور الذي ذَكُرِهُ الله في القرآن ( فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ منْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ) • سور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه الرحمة المسجد ، وظاهره من قبله العذاب وادي جهنم ، ( أُقول : هذا القول لم يصح عن عبد الله قطعًا ، كيف وسياق الآية في أهل المحشر ، و إنما ذكرناه هنا مراعاة لرواية الحافظ كما أننا نذكر أمثاله لهذه العلة والله أعلم ) •

﴿ سعد ﴾ بن الحكم بن أوس بن يجيي بن المعمر السلمي ، ويعرف بالفندقي ، قال الحافظ : وأظنه سعيد بن أوس الذي يروي عنه الطبراني \* دخل على طائس ليأخذ عنه العلم فوجده مريضاً فبكى ، فقال له طاوس : إني موصيك بثلاث كلمات إن حفظتهن علمت علم الأولين والآخرين ، وعلم ما كان وما يكون : خف الله حتى لا يكون شئ عندك أخوف من الله ، وارج الله حتى لا يكون شئ عندك أرجى من الله ، وأحب الله حتى لا يكون شئ عندك أحب الله ، فقال له : لا جرم لا أسأل بعدك أحداً عن العلم لله وروى بسنده إلى الأوزاعي أنه قال : لا تجبوا الأحمق ، فإن الله أبغضه فعلقه أحمق ،

ولد في عهد النبي الله عليه وسلم بأرض الحبشة حينا هاجر أبواه إليها ، وخرج مع أبيه عليه وسلم بأرض الحبشة حينا هاجر أبواه إليها ، وخرج مع أبيه مجاهداً إلى الشام ، وقتل بمرج الصفر ، وقيل: بتي إلى اليرموك وشهدها أميراً على كردوس .

﴿ سعيد ﴾ بن خالد بن أبي طويل ، من أهل صيدا تابعي . روى عن أنس ووائلة بن الأسقع ۞ وأخرج الحافظ وابن زنجو به عنه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الصبح: من توضأ ثم توجه إلى مسجد يصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة و يمحى عنه سيئة ، والحسنة بعشر ، فإذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة 6 وليس كل حاج مبرور 6 فإِن جلس حتى يركع كتب له بكل حسنة ألفي ألف حسنة ، ومن صلى صلاة الفجر فله مثل ذلك ، وانقلب بعمرة مبرورة ، وليس كل معتمر مبرور ۞ وعن أنس مرفوعًا : من رابط ليلة في سبيل الله كان أفضل من صيام رجل وقيامه شهراً فيأهله • وعنه مرفوعاً : من حرس ليلة على ساحل البحر كان أفضل من عبادة رجل في أهله ألف سنة ، السنة ثلاثمائة وستون يومًا ، كل يوم ألف سنة ، ورواه أبو يعلى ۞ سئل عنه أبو حاتم فقال : لا يشبه حديث أهل الصدق منكر الحديث ، وأحاديثه عن أنس لا تعرف • وقال أبو زرعة : هو ضعيف الحديث ، حدث عن أنس بمناكير ، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه ، وأورد الأحاديث المتقدمة في كتابه الضعفاء . وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه ، وقال أبو نعيم : روىعن أنس المناكير ( قلت: ومن هنا تعلم أن أحاديثه واهية ليست بشيُّ ، وألفاظها تدل على وضعها ) . 140

الله بن أسيد الأموي العبشمي و سكن دمشق وكان من أجواد قريش و وكان موسى شهوات مولى بني عدي عشق قينة و فطلبها من مولاها فقال له: الست أقوى على هبثها ولكن أبيعها لك بكذا وكذا إلى سنة وأكفيك مؤتها إلى أن تأتي بشمنها و فأتى سعيداً فشكى إليه أمره فأعطاه ثنها ووصله فقال يمدحه:

أيا خالد أعني سعيد بن خالد أخا العرف لا أعني ابن بنت سعيد ولكنا أعني ابن عائشة الذي أبو أبويه خلد بن أسيد عقيدالندى ماعاش يرضى به الندى فإن مات لم يرض الندى بعقيد دعوه إن قد رقدتم وما هو عن أحسابكم برقود قتلت رجالاً هكذا في بيوتهم من الغم لما يقتلوا بحديد فقل لبغاة العرف قد مات خالد ومات الندى إلا قضول سعيد

الله من المدينة ، وسكن الشام ، وكان له بها دور ، وله قرية يقال لها : الفَدَّين الله من المدينة ، وسكن الشام ، وكان له بها دور ، وله قرية يقال لها : الفَدَّين الله وروى عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ و مما مست النار (أقول: هذا الحديث منسوخ كا يعلم من صحيح البخاري وغيره من الصحاح) الله وروى الحافظ من طريق المترجم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر من لم يُبعل الله في قلبه رحمة للبشر وأتي عمر بن عبد العزيز بطبق من تمر وسعيد عنده فقال له: أثرى الرجل بكتني بجفنة من هذا التمر ? فقال: أما واحدة فلا فقال: فثنتين قال: نعم قال: فعلى م نتهور في النار ? ومدحه الفرزدق فقال:

كل امرى عيرضى و إِن كان كاملاً إِذا نال نصفاً من سعيد بن خالد له من قريش طيبوها وفيضها وأنعض كفياًمه كل حاسد (?) الله من قريش طيبوها وفيضها وأنعض كفياًمه كل حاسد (?) الله بن عمرو بن عثران بن عفان الفَدَيني من أَهل قرية الفَدَين وادعى الخلافة زمن الماً مون و نغرج وا عار على ضياع بني شرنبت السعديين وجعل يطلب القيسية ويقتلهم ويتعصب لليمانية و فوجه إليه محمد ابن صالح بن بيهس عسكراً مع محمد بن يحيى بن صالح و فلما صار بالقرب من حصنه المعروف بالفدين وهرب منه المترجم وفوقف ابن صالح على الحصن حتى هدمه و وخرب

زيزاً ونهبها و و في و يقماسو حمن عمان ، فذهب يحيى إلى عمان بزيوندية الغور وباً راشة ، وبقوم من غطفان ، وانضمت إليه عيارة بني أمية ومن جلا عن دمشق من أصحاب أبي العميطر ومسلمة ، فصار في زهاء عشرين ألفاً ، فلم يزل يحيى يحاصره و يحار به حتى أجلاه عن القريتين جيعاً ، فصار إلى قرية حسبان وبها حصن حصين فأقام به ، و تفرق عنه أصحابه فتركوه مهملاً منفرداً ،

﴿ سعيد ﴾ بن أبي راشد . قال: رأيت رجلاً على باب معاوية فقالوا: هذا الجهني رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت الله فقلت له: أنت كنت رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قال: نعم لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك دعى عريفي قيصر فقال: ابغ لي رجلاً فصيحاً يبلغ هذا الرجل عني قال عريفي: فانطلق بي إليه فكتب معي إليه وقال: احفظ عني ثلاثاً: لا تذكر عنده الصحيفة ، ولا الليل ، وانظر الذي يظهره ، قال : وكتب معي ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك ودفعت إليه الكتاب ، فدعا رجلاً يقرأه فقلت: من هذا ? فقيل لي: معاوية ، فكتبت اسمه عندي وقال لي: أما إنك لو كنت وافقت عندنا شيئًا أعطيناك فقال رجــل من القوم: عندي يا رسول الله ٢ فكساني حلة صفرية فقلت: من هذا ? فقالوا: عثمان ، فكتبت اسمه عندي ثم قال: من يقوته ? فقال رجل من القوم: أنا ، فسألت عن اسمه فقيل لي : سعد بن عبادة ، ثم قرأ الكتاب إينك تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا جَآءَ الله بالنهار فأين الليل ? ثم قال : إِن صاحب فارس مزق كتابي والله ممزٰق ملكه ٬ و إِن صاحبكم بلغـني أنه اعتني بكتابي و إِنه لن يزال للناس منه بأس شديد ما كان في العيش خير ، فلما قمت قال لي: تعاله إنها قد بقيت واحدة ، ثم أُخذ بثوبه فألقاه عنه فنظرت إلى التي بظهره ، وقد لقدم هذا الحديث بطوله فلا حاجه إلى إعادته .

الله فقد برىء من الله \* و بإسناده أ يضاً قال: يقول الله عليه وسلم قال: من رايا بالله لغير الله فقد برىء من الله \* و بإسناده أ يضاً قال: يقول الله تعالى: من لم يرض بقضاً في ولم يصبر على بلائي، فليلتمس رباً سوائي \* وعناً بي هند أ يضاً قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من زبيب مغطى فكشف عنه ثم قال: كاوا بامم الله نعم

الطعام الزبيب ، يشد العصب ، ويذهب الوصب ، ويطفىء الغضب ، ويطيب النكهة ، ويذهب بالبلغم ، ويصفي اللون . كان المترجم من رهط تميم الداري . ﴿ سعید ﴾ بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي أحد العشرة المبشرين بالجنة ٠ شهد اليرموك ، وحصار دمشق ، وولاه أبو عبيدة دمشق . وخرج مع عمر بن الخطاب في خرِجته الثانية إلى الشام التي رجع فيها من سرع • و كان أميراً على ربع المهاجرين \* أَخرج الحافظ بسنده إليه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهَأَة فقال: هي من المن ، وماؤها شفاء العين ، قال الحافظ: هذا حديث له عندنا طرق كثيرة ۞ قال عروة : قدم سعيد من الشام بعــد مارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فضرب له بسهمه فقال له : وأُجري يا رسول الله ? قال: وأُ جرك • وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وطلحة يتحسسان له أُ مر عيرقريش قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر \* وكان يكني بأبي الأعور ، وكان آدم طوالاً . وخمسين ، وله ثلاث وسبعون سنة ، وأسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ؟ وقبل أن يدعو فيها ، ونقدمت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة \* وأُخرج الحافظ وابن منده عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إِن أبا بكر لم يسوُّني قط فاعر فوا ذلك له ، يا أيها الناس إِني راض عرن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف ، والمهاجرين الأَّولين فاعر فوا ذلك لهم ، أيها الناس إِن اللَّهقد غفر لأَّ هل بدر والحديبية ، أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وفي أَختاني، لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم فإنها مما لا توهب ، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين ، و إِذا مات أحد من المسلمين فقولوا فيه خيراً ، قال ابن منده : هذا حديث غريب إِلا من هذا الوجه ، يعني الذي رواه به ، ورواه الحافظ من طريقين لنفي الغرابة عنه ، ولم يعرج فيهما على طريق ابن منده ، وزاد في آخره ثم نزل ، وزاد أيضًا ، وقد ذكر سعيداً ورواه من وجه آخر عاليًا وفيه : وسعيد بن زيد ( قلت: نقد مت أحاديث الشهادة للعشرة بالجنة وحديث اسكن حرآء في ترجمة سعد المتقدمة ) \* وقال سعيد

ابن جبیر : کانمقام أبی بکر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبیر ، وسعید ، وعبد الرحمن بن عوف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال ، وخلفه في الصلاة في الصف ، وليس لأحد من المهاجرين والأنصار أن يقوم مقام أحد منهم شهد أو غاب \* وأخرج الحافظ وأبو يعلى عن عروة أن أروى بنت أو يس ادعت على سعيد إِنهُ أُخذ شيئًا من أَرضُها ، فحاصمته إِلى مروان بن الحكم فقال سعيد : أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قال : وما سمعت ? قال: سمعته يقول: من آخذ شيئًا من الأرض طوقه إلى سبع أرضين ، فقال له مروان: لا أسالك بينة بعد هذا ، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها ، وبينما هي تمشي في أرضها إِذ وقعت في حفرة فماتت. رواه مسلم ، ورواه أبو يعلي عن عمر بن محمد عن أبيه ، وزاد في آخره وقال : رأ يثهــــا عميآء تلتمس الجدر نقول: أصابتني دعوة سعيد، فبينا هي تمشي في الدار خرت في بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها ٠ رواه مسلم أيضًا ٤ ورواه بنحوه الطبراني وكان أهل المدينة يدعو بعضهم على بعض فيقول : أعماه الله عمى الأروى ، يريدون الأروى التي بالجبل يظنونها شديدة العمى ولا يعرفون المقصود \* وكتب معاوية إلى مروان وهو بالمدينة أن يبايع لابنه يزيد فقال له رجل من أهل الشام: مايحبسك? فقال : حتى يجبيء سعيد بن زيد فيبايع ، فإنه سيد أهل البلد ، إذا بايع بايع الناس قال: أُفلا أُذَهب إِليه فأبتدأ به ? فجاء الشامي وقال له: إِن لم تبايع ضربت عنقك قال: تضرب عنقي ? فوالله لتدعوني إلى قوم أنا قاتلتهم على الإسلام ، فرجع إلى مروان فأخبره فقال له: اسكت ۞ ولما ماتت أم سلمة أوصت أن يصلي عايما سعيد ، ولما أُخبر مروان بموثها قيل له : ألا تصلي عليها ? فقال : أوصت أن يصلي عليها ذلك المجنون ( وكأن مروان وصف نفسه فإن سعيداً حاشاه من الجنون ) • وفي رواية أنه قال للشامي : يأمرني مروان أن أُبايع لقوم ضربتهــم بسيني حتى أسلموا ? والله ما أسلموا ولكن استسلموا ۞ ومما روي من شعره :

ويك إِن من لم يكن له نشب يحب ومن يفتقر يعش عيش ضر (?)
و يحب شراً ليحيى ولكن أخا المال محضر كل شر (?)
واستصرخ عليه يوم الجمعة بعد ماارتفع الضحى ، فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة ،
وقد وهم من قال : إنه مات بالكوفة ، والصحيح أنه مات بالمدينة رضي الله عنه ،

وحنط بالمسك في مغابنه ومراقيه ، وغسله سعد و كفنه وخرج معه فدفن بالمدينة ، وكان رجلاً طوالاً آدم الشعر ، وكانت وفاته سنة خمسين أو إحدى وخمسين ، قال محمد بن عمر : ولا اختلاف بين أهل البلد وأهل العلم في أن سعيداً مات بالعقيق ودفن بالمدينة وهو الأثنت عندنا .

﴿ سعيد ﴾ بن سالم ، صاحب الأوزاعي ، حكى أن أبا مرحوم قدم على الأوزاعي من مكة ليسمع منه ، وأهداه طرائف من طرائف مكة ، فقال له: إن شئت قبلت هديتك رلم تسمع مني حرفًا ، وإن شئت فاقبض هديتك واسمع ،

﴿ سعيد ﴾ بن أبي سعيداً خو يزيد بن أبي سعيد النحوي • كان خيراً فاضلاً له ذكر وصلاح ذكر لنا أنه وفد على عمر بن عبدالعزيز وكله في أمر الموالي (لم يذكر من هذا ) •

﴿ سعيد ﴾ بن أبي سفيان الأُموي • كان يسكر الصفوانية خارج باب توما • ( لم أَر َ من ترجمته أَكثر من هذا • و إِنما ذكرته هنا لذكر الصفوانية وكان هناك مساكن بها والناس اليوم يصحفونها فيقولون الصوفانية ) •

ﷺ سعيد ﷺ بن سليان أبو عبد الملك · قال أبو حاتم : هو شيخ مجهول روى عنه مروان بن محمد الطاطري ·

ومعاوية وغيرهما \* وروى الحافظ وأبو نعيم عنه عن العرباض قال: سمعت رسول الله عليه وغيرهما \* وروى الحافظ وأبو نعيم عنه عن العرباض قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: إني عبدالله والله في أم الكتاب خاتم النبيين (?) و إن آدم لمنجدل في طينته و وسوف أنبئكم بتأويل ذلك وعوة أبي إبراهيم و وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضآءت له قصور الشام وهكذا أمهات النبيين يرين وأخرجه الحافظ من طرق \* وروى عن سعيد أنه قال: صلى عمر بن عبد العزيز بهم الجمعة وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه وفي غلما الجدة وأفضل القصد عند الحدة وأفضل العفو عند القدرة وسنعت وضنعت وقال : إن الله قد أعطاك فلو لبست وصنعت وقال : إن أفضل القصد عند

﴿ سعيد ﴾ بن سهل بن محمد بن عبد الله أبو المظفر النيسابوري المعروف بالفلكي • سمع الحديث بنيسابور \* وكان ورد على صاحب خوارزم ، ثم خافه فخرج منها • وحج وتصدق بالحجاز بصدقات كثيرة • ثم قدم دمشق في سنة

6

ثلاث وخسين وخمسائة ، واستوطن دويرة أبي القامم السميساطي وجدد بها الصفة الغربية والبركة التي نقابلها ، وجدد قنائها من ماله ، ولم يأخذ من مشاركيه في القناة شيئًا ، تصدق بذلك عليهم لما رأى من سوء مشاركتهم ، وقلة إنصافهم فيما يلزمهم ، وتفقد أحوال الصوفية ، ونظر في أوقافهم واحتاط عليها ، وأثر فيها أثراً حسنًا ، وكان شيخًا مسنًا ثقة حسن الاعتقاد متواضعًا رحمه الله ، قال الحافظ: كتبت عنه شدئًا ،

الله سعيد الله بن شداد أبو عثمان كان من المحدثين ، روى عنه هشام بن عمار ، وروى عن محمد بن طرخان عن محمد الكابي في قوله تعالى حكاية عن إبليس: (كَلْ تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِ يهِمْ ) قال : من قبل الآخرة قال : يقول لهم : إنه لا جنة ولا نار ، ولا نشور ولاحساب ، (وَمِنْ خَلْفِهِمْ ) من قبل الدنيا ، يذكر هم الشح والضن بالأموال ، وما يتركون خلفهم من الضيعة والعيال ، فلا ينتفعون منه بشيء ، ووَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ) قال : من قبل الدين والحسب ، (وَعَنْ شَمَائِلهِمْ ) من قبل الشهوات والمعاصي، (وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ) من قبل الشهوات والمعاصي، (وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ) من قبل الشهوات والمعاصي، (وَلاَ تَجِدُ أَكُثُرَ هُمْ شَاكِرِينَ ) ، قال الحافظ : ليس لهذا الشيخ في كتاب الدمشقيين غيرهذا ، (وَلاَ تَجِدُ أَكُثُرَ هُمْ شَاكِرِينَ ) ، قال الحافظ : ليس لهذا الشيخ في كتاب الدمشقيين غيرهذا ، وكر من ترجمته سوى بيتين هجا بها حفص بن الوليد حيث سلم عليه فلم يرد عليه السلام فقال :

يا باعث الحيل تردي في صلالتها من المقطم في أكناف حلوان لا ذال بغضي ينمي في صدوركم إن كان ذلك من حبي لزبّات أداد زبّان بن عبد العزيز بن مروان وكان منقطعًا الله و قال ابن يونس: كان سعيد شريفًا في مصر في أيامه وكان شاعرًا .

العطاردي العطادي المعيد من أهل دمشق لله روى عن أبي رجآء العطاردي قال : رأيت رجلاً قد اصطلمت أُذنه فقلت : يا عبد الله ماالذي فعل بك ما أرى ؟ قال : كنت مع علي أيام الجمل ، فلما انهزم أهل البصرة خرجت فإذا برجل يفحص برجله وبقول :

لقد أوردتنا حومة الموت أمنا فلم ننصرف الإلا ونحن روآء لقد كان عن نصر ابن ضبة أمه وأشياعها مندوحة وغنآء أطعنا قريشًا ضلة من حلومنا وطاعتنا أهل الحجاز شقآء كفينا بني تيم بن مرة ماجنت وما التيم الإلا أعبد والمِمآء

فقلت له: قل لا إله إلا الله فقال: أوص بها أمك فهي أحق بها ، أتأمرني بالجزع عند الموت ? فلما وليت ناداني فقال: قد قبلتها فادن مني ولقنيها وأسمعني فإن في أذني وقراً ، فدنوت منه فجعلت ألقنه إياها فالتقم أذني فقطعها ثم قال لي: أخبر أمك أن الذي فعل هذا بك عمير بن الأهلب الضبي .

الأموي ، شاعر جاهلي ، وكان من وجوه قريش ، قدم في تجارة له إلى الشام فكتب الأموي ، شاعر جاهلي ، وكان من وجوه قريش ، قدم في تجارة له إلى الشام فكتب قيصر إلى عثان بن الحويرث أن يحبس له من أراد حبسه من تجار قريش ، فوجد سعيداً وابن أخته أبا ذئب فجبسهما ، فمات أبو ذئب في الحبس ، وأجمع رهط من بني عبد شمس أن يفتدوا سعيداً عال يجمعونه ، فقال لهم مسافر بن أبي عمر : لا تفدوا رجلاً واحداً فانياً بهذا المال ، وزوجوا نساء كم يولد لبعضكم مثله ، فعصوه وافتدوه في مثل ذلك يقول:

فيا را كبًا إما عرض ت فبلغن قومي بريدا فلاً مدحن الوافدي ن بمدحة تأتي شرودا حسنًا دوائرها أحب رها فتحسبها برودا عثان أو عفان أو أبلغ مغلفلة أسيدا

ثم جرى بين سعيد وبين مسافر ما لا ينبغي ذكره ، وقوله : دوائرها قوافيها ، ولما قدم أغزى بني عامر ببني أسد وقال لهم : اطلبوهم بدم أبي ذئب ، وقال وهو محبوس :

قومي وقومك ياهشامقد أجمعوا تركي وتركك آخر الأعصار وقال فيه مسافر :

تمت إلى الأقصى شديك (م) كله وأنت عن الأدنى صروم محرث د فإنك لو أصلحت ما أنت مفسد نوددك الأقصى الذي نتودد أخوك الذي إن تجن يومًا عظيمة يبت ساهراً والمستذيقون رقد وكان ابن عم المرء يحمي أذماره ويمنعه حين الفرائص ترعد

الأموي أبو عثمان وبقال: أبو عبد الرحمن · أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهعنه رواية ، وروى عن عمر وعثمان وعائشة · وهوابن بن المذكور قبله ، وقتل أبوه العاص بن سعيد

يوم بدركا فراً ، وكان سعيد عامل عثمان على الكوفة ، واستعمله معاوية على المدينة غير مرة ، ووفد عليه بعد أن استقر له الأمر ، ولم يدخل معـــه في شيء من حروبه ، وكانت له دار بدمشق تعرف بدار نعيم ، وله حمام نعيم بنواحي الديماس ، ثم رجع إلى المدينة ومات بها ، وكان كريمًا ممدحًا ﴿ أَسند الحافظ إِليه أَنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الاعِسلام خياركم في الجاهلية \* وعنه أيضًا قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لولا أني معتمن رسول الله صلى الله عليه رسام يقول: إِن الله سيعز هذا الدين بنصاري من ربيعة على شاطيء الفرات ما تركت عربياً إِلا تتلته أو يسلم \* وعنه الحافظ والطبراني عن ابن عمر قال: جآء تامرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد فقالت إني نويت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب فقال لها: أعطيه هذا الغلام ، يعني سعيد بن العاص وهو واقف فلذلك سميت الثياب السعيدية \* ولما استقر الأُمر لمعاوية وفدالمترجم عليه فلما دخل عليه غمز عمرو بن العاص وفهم ذلك سعيد ، فقال معاوية : ياابن العاص حياك الله بالسلام وأسعدك بسلامة المقدم ، نعم الزائر لماسكن الأمر ، فهلا قبل وقد أَشْفِي بنا الأَمر على تلف المهج، ونحن كأَفراخ الحجل، وقد انتقص رتانها، فهي تبحث الغوغاء للقط الحب ، ونحن لدى المعركة يصرعنا الخوف ، ويحيينا الأجل ، وقد كبرت عن روق الأسنة ، والخيل تجنح بالكماة ، ونار الحرب تستعر ، وقد علت الغاغم ، وترامت الحدق ، وجفر كل امرى مُ مهمه (?) وجرض الجبان بريقه ، واشتكت الأسماع من قرع الجحف ، حتى إذا راحت وخمد هريرها أسدلت أَيْنَكُ وتهادلت على الرسل ، ولكِنك كما قال الفقعسي في سليم بن قحف:

فأسلمني لما رأى الخيل أقبلت عشية يهدي القوم نصر بن مالك وقام بنعي نادباً ثم عابني بنها جازاني ببيض السنابك فلها قتلت المرء واشتقت حشه (?) أتاني فهناني سليم بذلك وأعرضت عما كان من قبح فعله وقاسمته نهبي كفعل المشارك فقال سعيد : بئست التحية من ابن العم على بعد اللقاء ، أفصحت بالسب وأبدأت اللحي ، وإنى الأحسب مآثر القوم قد جرحت جنبيك ، وإنك المثقف القناة لطعن الثغرة ، عضب اللسان فصيح المنطق ، ولقد كشفت القناع بها ذميمة يا أمير المو منين ، أتهمس بي وتغمز غمزاً ، وتبدهني بالجفاء ، ولقد أغراك بي رجال أوغروا صدرك ، وهزوا حلمك ، والسيف الايقطع إن لم يسرسر ، وإني الأعلم رجال أوغروا صدرك ، وهزوا حلمك ، والسيف الايقطع إن لم يسرسر ، وإني الأعلم رجال أوغروا صدرك ، وهزوا حلمك ، والسيف الايقطع إن لم يسرسر ، وإني الأعلم رجال أوغروا صدرك ،

أن صدرك صفحة ما يطويه لسانك ، فلعمري ما أنا بالمرء المحهول ، رلا النزق العجول ، ولعمري لقد سبرت القرح حتى اندمل ، فأصبت بالرمية غير المعنى ، وأما تَلْفِي عَنْ قَتَالَ الْجُمَلِ ، فَإِنْكَ أُغَرِيتَ بَهَا أُسَدًا وَتِيماً ، فاعتور الأَمر كَدُلُو في زمزم ، فأقسم بالله لولا أن اخترمهم الأجل ، وعجل بهم القدر ، لكنا كقولك بين الشعاب لا نتعارف ، ولطرح بك كمدر الفلفل(?) إِن لم نقتل . وأما صفين فإنك شببت الحربة بنفسك ودبرتها بعقلك ، وأحكمتها بفهمك ، فوليت الجزم ، وكفيت الحزم ، وغناك عني باعدني منك ، ولودعوت لأجبت ، ولو انتلمت لرقعت ، وقد تخلفت لأ كون لك مرداً ، وعنك مدافعًا، ولقدأ قعدقعودي عنك رجالاً ذوي عزائم ضربوني مثلاً فقالوا: هذا ابن العاص قعد عن ابن صخر ﴿ ا نحن وعلي ? قال الحارثي:

فلا تحسبن يوم أوقعت إِذ بغت بنو عام والحرب باد ٍ شرارها ولولاك يوم الغول فقع عارها فلوكان شي طارعني غمارها

ودافعت عنا فارس العدل مقدما على الحرب يلقاها وقد شب نارها جهلت الذي أوليت مما فعلته ولكنني أخفيت نفسي لوقعة

فأما ما ضربتني له مثلاً من قول الفقعسي في سليم بن قحف ، فما كنت أحسب أن الدهر أخلدني لمثل هذا القول ، والله لوددت أن الأرض أُخذتني ولم أسمعه منك ، ولقد دعوت به ، فلما أنيسا (?) ولكني كما قال عمرو بن جدي النهشلي :

بنو نهشل عنها لما غاب نصرها

لعمري لئن شاهدت حرباً تغيبت ولو كنت إِذ واقعت ناديت نهشلاً أتتك سراعًا ننقل الأرض بدرها مصاليت ضرابون للهام قادة إذا عدت الأيام فالدهر دهرها أَلا فاسرعوا فادعوا ولا تك ناسيًا بني ضمرة العالي على الناس فخرها

والله يا أمير المؤمنين إِني لأ قول هذا وما أُبالي كيف كنت من أُمركم ، ولبعدي منه أحب من قربي إِليه 6 فاعترض عمرو بن العاص لما كَان عرض به في صدر كلامه فقال : يا سعيد أتفخر على ابن حرب وأُمير المؤمنين وتراشقه الكلام ? و بهم عزكم في الكفر والا سلام ، فعد عذية (?) سعيد ونال: إذا شحم العير نهق ، ما لبني سهم وعبد شمس ? ولكنك كالدباب على كل شيُّ نقع ، أنا والله أحب إلى ابن حرب وأعز عليه منك ، وإنه لبك لعالم، ولقد لبسك وخرجك بيدي ، فقال معاوية : يا أباعبد الله إن الفراسة في سعيد بادية صدق عسعيد يميني ، ومروان شمالي ، فقال عمرو: والله إنا لنعلم ذلك ، و إلا أجملت (?) قال: وأنت ياأبا عبدالله كالكف في الذراع ، فقال: الآن لا قبل ، والله لقد شهدتك وغاب عنك ، ونصرتك وخذلك ، وكان عليك وكنت معك ، حتى إذا دسع الوطاب بز بدته وقدتها إليك مرغومة الخيشوم أقبل سعيد يتشدق ويتبالغ علي ثم أقبل عمرو فقال:

أُنتك الخلافة في خدرها هنيئـــّا مريئًا نقر العيونا تزف إليك زفاف العروس بأهون من طعنك الدارعينا فما الأشعري برث الديار ولاخامل الذكر في الأشعرينا ولكن أُتيحت له حية يظل الشماع لها مستكينا فقال وقلت وكنت امرءاً أجهجه بالخصم حتى يلينـــا فخذها ابن هند على يأسه فقد دغع الله ما تحذرونا وقد دفع الله عن شامكم عدَّوا شتيتًا وحرباً زبونا

ولم يستعن كأخى إربة ويسرى اليدين تعين اليمينا

فأصلح معاوية بينهما ، وأمر لسعيد بجائزة عظيمة ۞ قال محمدبن مروان :كل ماروي أن سعيداً حضر من حرب معاوية من حارب في أيامه كاما و فباطل ، لأن سعيداً لم نقع عينه على معاوية منذ قتل عثمان إلى سنة الجاعة ، وهي سنة أربعين ، حين أُحمِع على معاوية بعد وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فإنه وفد إليه فبايعه وله في ذلك أخبار صحيحة ، ومعاتبته إِياه في تخلفه عنه ، واستعمله معاوية على المدينة ، وكان يعقب بينه و بين مروان ، وفيه يقول الفرزدق :

ترى الغر الحجاجج من قريش إذا ما الأمر في الحدثان غالا قياماً ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا قال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهلَ المدينة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيد ابن تسع سنين أو نجوها ، وذلك أن أباه العاص قتل يوم بدر كافراً ، فقال عمر لسعيد: مالي أراك معرضًا كأنك ترى أني قتلت أباك ? ما أنا قتلته ، ولكن قتله علي بن أبي طالب ، ولو أني قتلته ما اعتذرت من قتل مشرك ، ولكني قتلت خالي ، فقال سعيد: يا أمير المؤمنين لو قتلته كنت على حق ، وكان على باطل ، فسرعمر بذلك منه \* ولم يزل سعيد في ناحية عثمان لقرابته له ، فلما عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة دعا سعوداً فاستعمله عليها 6 فلها قدمها قدمها شابًا مترفًا ليست له

سابقة ، فقال : لا أصعد المنبر حتى يطهر ، فأمر به فغسل ، ثم صعد المنبر فخطب أهل الكوفة وتكلم بكلام ضربهم به ، ونسبهم إلى الشقاق والخلاف فقال: إِنماهذا السواد بستان لأغيامة من قريش، فشكوه إلى عثمان فقال: كلما رأى أحدكم من أمير جفوة أرادنا أن نعزله ? وقدم سعيد المدينة وافداً على عثمان ، فبعث إلى وجوه المهاجرين والأنصار بصلات وكساوي ، ثم انصرف سعيد إلى الكوفة ، فأضر بأهلها إضراراً شديداً ، وعمل عليها خمس سنين إلا أشهراً ﴿ وقال مرة في آخر رمضان : من رأى الهلال. نكم ? وذلك في فطر رمضان ، فقال القوم : ما رأيناه فقال هاشم بن عتبة بن أبي وقاص : أنا رأيته ﴾ فقال له سعيد : بعينك هذه العورآء رأيته من بين القوم ? فقال : تعيرني بعيني و إِنما فقئت في سبيل الله ? وكانت عينه أُصيبت يوماليرموك ، ثم أُصبح هاشم في داره مفطراً ، وغدا الناس عنده ، و بلغ ذلك سعيداً فأرسل إِليه وضربه وحرق داره ، فخرجت أُم الحكم بن عتبة وكانت من المهاجرات ، ونافع بن عتبة من الكوفة حتى تدما المدينة فذكرًا لسعيد بن أبي وقاص ما صنع سعيد بهاشم ، فأتى سعد عثمان فذكر له ما فعل سعيد ، فقال عثمان: سعید لکم بهاشم فاضر بوه ، و دار سعید لکم بدار هاشم فاحرقوها کا حرق داره ، فخرج عمر بن سعد وهو يومئذ غلام يسعى حتى أشعل النار في دار سعيد بالمدينة " فبلغ الخبر عآئشة ، فأرسلت إلى سعد تطلب إليه وتسأله أن يكف ففعل ، ورحل من الكوفة إلى عثمان جماعة فيهم الأشتر النخعي يسألونه عزل سعيد ، ورحل إِليه سعيد فوافقهم عنده ٤ فأبى عثبان أن يعزله ٤ وأمره أن يرجع إلى عمله ٤ فخرج الأشتر من ليلته في نفر من أصحابه ، فسار عشر ليال إلى الكوفة واستولى عليها وصعد على المنبر فقال: هذا سعيد قد أتاكم يزعم أن هذا السواد بستان لأغيلمة من قريش ، والسواد مساقط رؤوسكم ، ومراكز رماحكم ، وفيئكم وفي أبائكم ، فمن كان يرى لله عليه حقًّا فلينهض إِلَى الجرعة ، فحرج الناس فعسكروا بالجرعة وهي بين الكوفة والحيرة ، وأقبل سعيد حتى نزل العذيب ، فدعا الأَشتر يزيد بن قيس الأُرجيي ، وعبد الله بن كنانة العبدي ، وكانا مجر بين فعقد لكل واحد منها على خمسمائة فارس ، وقال لهما : سيرا إلى سعيد فأزعجاه وألحقاه بصاحبه ، فإِن أَبِي فاضر با عنقه ، وائتياني برأسه ، فأتياه فقالا له : ارحل إِلى صاحبك ، فقال: إِبلِي أَنْضَآءَ ، أَعلَفُهَا أَيامًا ونقدم المصر فنشتري حوائجنا ونتزود ثم أرتجل ،

فقالا: لا والله ولا ساعة ، الترتحلن أو لنضر بن عنقك ، فلما رأى الجد منها ارتحل لاحقاً بعثمان ، وأتيا الأشتر فأخبراه ، فانصرف من معسكره إلى الكوفة ، فصعد المنبر فحمد الله رأتني عليه ثم قال : والله يا أهل الكوفة ما غضبت إلا لله ولكم ، وقد ألحقنا هذا الرجل بصاحبه ، وقد وليت أبا موسى الأشعري صلاتكم وثغركم ، وحذيفة بن اليمان على فيئكم ، ثم نزل وقال : يا أبا موسى اصعد ، فقال أبو موسى : ما كنت لأفعل ، هلموا فبا يعوا لا مير المؤمنين عثمان وجددوا له البيعة في أعناقكم ، فأجابه الناس إلى ذلك فقبل ولا يتهم وجدد البيعة لعثمان في رقابهم ، وكتب إلى عثمان ما صنع ، فأعجبه ذلك وسره ، فقال عتبة بن الوعل شاعر أهل الكوفة :

تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب وأمّر علينا الأشعري لياليا فقال عثمان . نعم وشهوراً و سنين إِن بقيت \* وكان الذي صنع أهل الكوفة بسعيد هو أول وهن دخل على عثمان حين اجترئ عليه ، ولم ينزل أبو موسي واليًّا لعثمان على الكوفة حتى قتل عثمان ، ولم يزل سعيد حين رجع من الكوفة بالمدينة حتى وثب الناس بعثمان وحصروه ، فلم يزل في الدار معه يلزمه فيمن يلزمه لم يفارقه ، وقاتل دونه ؟ فلما خرج طلحة والزبير وعآئشة من مكة يريدون البصرة خرج معهم هو ومروان بن الحركم ، وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، والمغيرة بن شعبة ، فلما نزلوا مر الظهران ، ويقال: ذات عرق ، قام فحمد الله وأثني عليه ، ثم قال: أما بعد فإِن عثمانعاش في الدنيا حميداً ، وخرج منها فقيداً ، وتوفي سعيداً شهيداً ، فضاعف الله حسناته ، وحط سيئاً ته ، ورفع درجاته ، ( مَعَ ٱلنَّذِينَ أَ نَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّهِـيِّينَ وَٱلْصِّدِّ بِقِينَ وَٱلشُّهَدَ آءَ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيةًا) • وقد زعمتم أيها الناس أنكم إِنما تخرجون تطلبون بدم عثمان ، فإِن كنتم ذلك تريدون فإِن قتلة عثمان على صُدور هذه المطي وأعجازها ، فميلوا عليهم بأسيافكم ، وإلا فانصرفوا إلى منازلكم ، ولا نقتلوا في رضا المخلوقين أنفسكم ، ولا يغني الناس عنكم يوم القيامة شيئًا ، فقال مروان : لا بل نضرب بعضهم ببعض ، فمن قتل كان الظفر فيه ، أو يبقى الباقي فنطلبه وهو واهن ضعيف ، وقام المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثني عليه ، ثم قال: إِن الرأي ما رأى سعيد ، من كان من هوازن فأحب أن يتبعني فليفعل ، فتبعه منهم أُناس ، وخرج حتى نزل الطائف ، فلم يزل بها حتى مضى الجمل وصفين ، ورجع سعيد فيمن اتبعه حتى نزل مكة ، فلم يزل بها حتى مضى الجمل وصفين أيضًا ، ومضى

طلحة والزبير وعاتشة ، ومعهم عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، ومروان بن الحكم ومن اتبعهم من قريش وغيرهم إِلى البصرة ٤ فشهدوا وقعة الجمل ٤ فلما ولي معاءِ يةً الخلافة ولى مروان المدينة ثم عزله ، وولاها سعيداً ثم عزله ، وولاها مروان ثمعزله ، وولاها سعيداً فمات الحسن بن علي في ولايته تلك سنة خمسين فصلي عليه \* وقدم محمد بن عقيل بن أبي طالب على أبيه وهو بمكة فقال له : ما أقدمك يا بني ? قال قدمت لأن قريشًا تفاخرني ، فأردت أن أعلم أشرف الناس ، فقال : أنا وابن أمي ، ثم حسبك بسعيد بن العاص ، وقيل لمعاوية : لمن ترى هذا الأمر من بعدك ? فقال: أما كريمة قريش فسعيد • وفي رواية أنه قال: بين أربعة من بني عبد مناف : كر يمة قر يشسعيد، وفتاها حيآء وزهآءوسخآءعبداللهبن عامر، وأما الحسن بن علي فرجل سيد كريم ، وأما القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله ، الشديد في حدود الله فمروان ، وأما رجل نفسه فعبد الله بن عمر ، وأما رجل يُرِد الشريعة مع دواهي السباع ، ويروغ روغان الثعلب ، فعبد الله بن الزبير \* وكان سعيد ممن كتب المصاحف في زمن عثمان ، وأُ قيمت عربية القرآن على لسانه ، لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال معاوية : لكل قوم كريم وكريمنا سعيد ۞ وروى ابن سعد والأَّزرقي أنْ سعداً أنَّى عمر يستزيره في داره التي بالبلاط وخطط أعمامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : صل الغداة معي ثم ذكرني حاجتك قال: ففعلت حتى إِذا هو انصرف قلت: يا أمير المؤمنين حاجتي التي أمرتني أن أذكرها لك ، قال: فوثب معي ثم قال: امض نحو دارك ، فمضيت حتى انتهيت إليها فزارني وخط لي برجله فقلت: زدني فإِن لي أَ هلاًّ وعيالاً ، فقال حسبك ، فإِنه سيلي هذا الأَمر بعدي من يصل رحمك و يقضي حاجتك • قال : فمكثبتخلافة عمر حتى استخلف عثبان وأخذها عنشورى ورضآء فواصلني وأحسن مواصلتي ، وقضى حاجتي وأشركني في أمانته \* وجآء سِعيد إِلَى عَثَمَانَ فَقَالَ لَه : يَا أَمِيرِ المُو مُنينِ إِلَى مَتَى تَمْسَكُ بِأَيْدِينَا ? قَد أَكَلنا أ كلاً هو لآء القوم ، منهم من قد رمي بالنبل ، ومنهم من قد رمي بالحجارة ، ومنهم شاهر سيفه ، فمرنا بأمرك فقال عثمان : إِني والله ما أُريد قتـــالهم ، ولو أردته لرجوت أن أمتنع منهم ، ولكني أكلهم إلى الله وأكل من افترى على ۖ إِلَى الله ، فإنا سنجتمع عند ربنا ، وأما قتال فوالله ما آمرك بقتال ، قال سعيد : فوالله لا أسأل

عنك أحداً أبداً ، فخرج فقاتل حتى أمَّ ( بتشديد الميم من المأمومة وهي الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق ) وكان قد ضربه رجل يومئذضربة على رأسه حتى كان إِذا سمع الرعد يغشى عليه \* وقال سيف بن عمر : اخبرنا محمد وطلحة بإسنادهما أن سعيداً قدم سنة سبع في إمارة عمر ، وكان أُهله كثيراً تتابعوا، فلما فتح الله الشام شهدها وأقام مع معاوية ، وكان يتياً ، وكان نشأً في حجر عثمان، فتذاكر عمر قريشًا فسأل عنه فيما يتفقد من أمور الناس ، فقيل : يا أمير المؤمنين هو بدمشق عهده العاهد ، وهو مأموم بالموت ، فأرسل إلى معاوية أن ابعث إلي سعيداً في منقل ، فبعث به وهو دنف ، فما بلغ المدينة حتى أفاق فقال : ياا بن أخي قد بلغني عنك بلآء وصلاح فازدد يزدك الله خيراً ، وقال: هل لك من زوجة ? تال: لا ، قال: : يا أُباعمرو ماه: عك من هذا الغلام أن تكون زوجته ? قال : قد عرضت ذلك عليه فأبي (?) فخرج يسير في البر فانتهي إلى مآء فلقيه عليه أربع نسوة فقمن إليه قال: مالكن وما أنتن ? فقلن : بنات سفيان بن عويف ومعهن أُمهن ، فقالت أُمهن : هلك رجالنا و إِذا هلك الرجال ضاع نسآؤهم فضعهن في أ كفائهن ، فزوج سعيداً إِحداهن وعبد الرحمن بن عوف إحداهن ، والوليد بن عقبة إحداهن ، وأتينه بنات نعيم بن مسعود النهشلي فقلن له : قد هلك رجالنا وبقي الصبيات فضعنا في أكفآئنا فزوج سعيداً إِحداهن ، وجبير بن مطعم إِحداهن ، فشارك سعيد هؤلاً ، وهؤلاً \* \* وقد كان عمومته ذوي بلاً \* في الا سلام وسالفة حسنة وقدمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يمت عمر حتى كان سعيد من رجال الناس ، فقدم سعيد الكوفة في إمارة عثمان أميراً ، وخرج معه من مكة أو المدينة الأشتر وجماعة يعيبون عليه ، فرجعوا مع هذا فصعد سعيد المنبر فحمد الله وأَثنى عليه وقال: والله لقد بعثِت إليكم و إني لكاره عولكن لم أجد بدًّا إِذ أُمرت أن أئتمر ع ألا إن الفتنة قدأ طلعت خطمها رعينيها مرزالله لأَضرن وجههاحتي أَقِمها أو تعييني و إِني لرائد نفسي اليوم، ونزل • وسأَل عن أهل الكوفة فأقيم على حال أهلها ﴾ فكتب إلى عثمان بالذي انتهى إليه أن أُهل الكوفة قد اضطرب أمرهم ، وغلب أهل الشرف فيهم والبيوتات والسابقة والقدمة ، والغالب على تلك البلاد روادف ردفت ، وأعراب لحقت ، فلووا حق طاعتنا حتى ماينظر إلى ذي شرف ولا بلاَّء من نازلتها ولا نابتتها. فكتب إليه عثيمان : أما بعد ففضل أهل السابقة والقدمة عن فتح الله عليه تلك البلاد ، وليكن من نزلهـــا

بببهم تبعًا لهم إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتر كوا القيام به وقام به هؤلان واحفظ لكل منزلته وأعطهم جميعًا بقسطهم من الحق ، فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل والرسل سعيد إلى وجوه الناس من أهل الأيام والقادسية فقال لهم : أنتم وجوه من ورآء كم ، والوجه ينبئ عن الجسد ، فأ بلغونا حاجة ذي الحاجة ، وخلة ذي الحلة ، وأدخل معه من يحتمل ذلك من اللواحق والروادف ، وخلص بالقرآء والمتسمتين في سمره ، فكا تما كانت الكوفة ببساً شملته نار ، فانقطع إلى أولئك الضرب ضربهم ، وفشت القالة والإذاعة ، وكتب سعيد إلى عثمان بذلك ، فنادى منادي عثمان الصلاة جامعة ، فاجتمعوا فأخبرهم بالذي كتب إليه سعيد ، وبالذي كتب به إليه فيهم ، وبالذي جآء من القالة والإذاعة فق الوا : أصبت فلا تسعفهم في ذلك ، فيهم ، وبالذي جآء من القالة والإذاعة فق الوا : أصبت فلا تسعفهم في ذلك ، يتملها وأفسدها ، فقال عثمان : ياأهل المدينة استعدوا واستمسكوا فقد دبت إليكم الفتن ، ونزل فأوى إلى منزله ، وتمثل مثله ومثل هذا الضرب الذين أسرعوا في الحلاف :

أبني عبيدً قد أتى أشياء عنه مقالته وشعر الشاعر فإذا أنته هذه فتلبسوا اين الرماح بصيرة بالحاسر

وقال شعبة: قال محمد بن المذكدر: أهدى سعيد بن العاص هدايا لأهل المدينة (كما نقدم بعض هذا الحبر) وقال لرسوله: لا تعذرني إلا عند علي بن أبي طالب وقل له: ما فضلت عليك أحداً في الهدية إلا أمير المؤمنين عثمان ، فقال علي لما قال له الرسول ذلك: لشد مانفست علي أمية وضايقتني ، والله لئن وليثها لأنفضنها نفض القصاب التراب الوذمة ، فقال الأصمعي لشعبة: التراب (بالتاء) فقال: ماسمعته إلا التراب بالثاء فتحاكا إلى أبي عمرو في كم بما قال شعبة ، قال أبو محلم: وهو الصواب وقال الثوري: صحف الأصمعي لأن التراب الكروش يقال: هذه كروش ثربة ، والوذمة ذات زوائد شبهت بوذام الدلو وأنشد:

## قد صدرت مترعة وذامها

هذا مذهب أبي عبيد فيه ، ورد عليه أبو سعيد المكفوف فقال: الإراب الوذمة هي الحرة من الكرش أو الكبد ، والتربة التي سقطت في التراب فتربت ، ثم قال: والصحيح عندنا غير ما ذكر شعبة ، وإنما سميت

بالكروش التربة لأنها تحمل فيها التراب من المرتع ؟ والوذمة التي قد أخمل باطنها بخملة وهي زئبرها ، وكل كرش وذمة لأَنها مخملة ، فيقول : لئن وليتهم لأطهرنهم مما هم فيه من الدنس ، ولا طيبنهم بعد الخبث . قال : وسمعت أبا بكر بن دريد يرد هذا كله ويقول: إين قولهم الثراب الوذمة خطأ ، وإين أُصحاب الحديث قلبوه ، وإنها هو الوذام التربة قال: وأصله أن كل سير قددته مستطيلاً فهو وذم، وكذلك اللحم والكرش رما أشبهه وهـذا أراد 🛪 وقدم الزبير الكوفة في إمارة سعيد عليها فبعث إليه بسبعائة ألف وتال له : لوكان في بيت المال أكثر من هذا لبعثت به الٍ ليك فقبلها \* وغزاسعيد أرمينية سنة تسع وعشرين ، وبها غزا جرجان فافتتحها، وفي حربها ضرب رجلاً على حبل عائقه فأخرج السيف من مرفقه • وفي أيامه انتقضت أذربيحان فافتتحها ، وغزا طبرستان فحاصرها فسألوه الأمان على أن لا يقتل منهم رجلاً واحداً ، فقتلهم كلهم الإلا رجلاً واحداً ۞ وكان معايية مرة يولي على المدينة سعيداً ، ومرة مروان ، فكتب إلى سعيد أيام ولايته المدينة : بلغني أن مروان ابتني داراً وأنه خرج في الطريق فإذا أتاك كتابي هذا فاهدم داره ، فقال سعيد: يا جارية خذي هذا الكتاب فضعيه في الصندوق ، فلم يزل يكتب إليه في ولايتــه تلك ويأمر باحتفاظ الكتب ولا ينفذ أُمره فيما كتب به عثم وليمروان فكتب إليه بنظيرالكتب التي كتب بها إلى سعيد إلى مروان ، فمضى إلى دار سعيد بالفعلة، وسعيد قد صلى الغداة بالمسجد مستقبلاً القبلة فجآء خادم له بخبر مروان ، فخرج سعيد فأخذ بيد مروان فأدخله الدار فأخبره مروان بالذي جآء له > فقال سعيد : يا جارية هاتي الكتب فجآءت بكتب معاءية فرمى بها اللهمروان وفلما قرأها قال: دواة وقرطاساً فكتب إيلى معاوية:

كتبت اعلى تأمرني بعق كا قبلي كتبت اعلى سعيد فلما أن عصاك أردت حملي على ملسآء تزلق بالصعيد لأ قطع واصلاً وأخا حفاظ فرأيك ليس بالرأي الرشيد

ولما مات الحسن بن علي بعث مروان الإلى معاوية يخبره بأنه مات ، وبعث سعيد رسولاً يخبره بذلك أيضاً ، وكتب مروان يخبره بما أوصى به حسن من دفنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك لا يكون وأناحي ، ولم يذكر ذلك سعيد ، فلما دفن حسن رضي الله عنه بالبقيع أرسل مروان بريداً آخر يخبره بماكان من

ذلك ومن قيامه ببني أمية ومواليهم ، وإني ياأمير المؤمنين عقــدت لوائي رتابسنا السلاح وأحضرت معي ممن اتبعني ألفي رجل ، فلما يزل الله بمنه وفضله يدرأ ذلك أن يكون مع أبي بكر وعمر ثالثًا أبداً حيث لم يكن أمير المؤمنين عثمان المظلوم رحمــه الله ، وكُنُوا هم الذين فعلوا بعثمان مافعلوا • فَكتب معاوية إلى مروان يشكر لهماصنع ، واستعمله على المدينة ونزع سعيداً ، وكتب إلى مروان : إذا جآءك كتابي هــذا فلا تدع لسعيد قليلاً ولا كثيراً إلا قبضته ٬ فلما جآء الكتاب إلى مروان بعث به مع ابنه عبد الملك إلى سعيد يخبره بكتاب معاوية ، فلما قرأه صاح بجارية له : هاتي كتابي معاوية فأحضرتهما فقرأهما عبد الملك فإذا فيهما أن معاوية يأمر سعيداً بعزل مروان وبقبض أمواله التي بذي المروة والتي بالسويدآء والتي بذي خشب ، وأن لا يدع له عذقًا واحداً ، وقال: أخبر أباك ، فجزاه عبد الملك خيراً فقال سعيد: والله لولا أنك جئتني بهذا الكتابماذكرت مما ترى حرفًاواحداً مُفجآء عبدالملك بالخبر إلى أبيه فقال : هو كَان أوصل لنا منا له ۞ وفي رواية ابن سعد أن معـــاوية حج سنة تسع وأ ربعين وهي السنة التي مات فيها الحسن ، و كان سعيد واليًّا على المدينة ، فكان معاوية يهم بعزله ويكتب إليه مروان بأنه موال لبني هاشم وأنه ينوي دفر الحسن مع جده وصاحبيه ، فكان يمني مروان ويستحي من سرعة عزل سعيد ، وكان سعيد يعلم بذلك كله ، فإذا لقي مروان مازحه ويقول له : ماجآء ك من قبلنا بعد شيء ? فيقول مروان : ولم َ نقول هذا أَتَظن أني أطلب عملك ? ثم إِن معاوية عزل سعيداً وولى مروان سنة ثلاث وخمسين ، فكان سعيد إذا لقيه بعد يقول له ممازحاً له : قد كان وعــدك حيث توفي الحسن أن يوليك ويعزلني ٬ فأقمت كما ترى سنيز والله يعلم لولا كراهة أن يعد ذلك مني خفة لاعتزلت ولحقت بأميرا المؤمنين، فيقول مروان: أقصر فإنا رأينا منك يوم مات الحسن أموراً ظننا أن صفوك مع القوم فيقول سعيد: فوالله للقوم أشدلي شهمة وأسوأ في رأيًا منهم فيك ، فأما الذي صنعت من كفي عن حسين فوالله ما كنت لأعرض دون ذلك مجرف واحد وقد كفيت أنت ذلك ؟ فلم يزالا متكاشرين فيما بينهما يكتم كل منهما ضميره عن صاحبه ويتلاقيان ويقضي أحدهما الحق لصاحبه إِذا لزمه، وإِذا التقيا سلم أُحدهما على صاحبه سلامًا لا يعرف أن فيه شيئًا مما يكره ، فكان هذا من أمرهما \* وكان سعيد رجلاً حلياً وقوراً ، ولقـ د كانت المأمومة التي أصابت رأسه يوم الدار قد كاد أن يخف منها بعض الخفة ، وهو على ذلك

منأوقر الرجال وأحلمها . وكان مروان رجلاً حديداً ، حديد اللسان سريع الجواب ذلق اللسان ، قلما يكون في صدره شيء من حب أحد أو بغضه إلا ذكره ، وكان سعيد على خلاف ذلك كان من أحب صبر على ذكر ذلك ،ومن أبغض فمثل ذلك ، و يقول: إِن الأُمور نتغير ، و إِن القلوب نتغير ، فلا ينبغي المرء أن يكون مادحًا اليوم عائبًا غدًا • كانمروان إِذا استعمل يسبعليًّا كرم الله وجهه وفإذا استعمل سعيد كف عن سبه \* وكتب زياد بن أبي سفيان الله سعيد يخطب إِليه ابنته ، وبعث المِليه بمال كثير وهدايا كثيرة ، فلما وصله ذلك أمر بأن يقسم على جلسائه كاهم ، ثم كتب إلى زياد كتاباً صغيراً يقول فيه بعد البسملة: أما بعد ( إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَى ٠ أَنْ رَآهُ ٱسْتَغَنَّى ) والسلام \* وخطب سعيد أُم كاثوم بنت علي بعد عمر رضي، الله عنها و بعث إِليها بمائة أُلف ، فدخل الحسين فشاورته ، فقال لها : لا تتزوجيه ، فأرسلت إِلَى الحسن فقال: أنا أُزوجه فاتعدوا لذلك ، فلما حضروا للعقد قال سعيد: أين الحسين ? فقال الحسن: أنا أ كفيكه ، فلما علم من الحسين عدم الرضا قال: إِذَن لا أدخل في شيءً يكرهه ، فرجع ولم يعرض في المال ولم يأخذ منه شيئًا \* وأتاه رجل فقال له : إِن لي عندك بداً فقال له : وما هي ? قال رأ يتك جالسًا عند دار كثير ابن ابي الصلتوحدك ولما يحضر جلساً ؤك، فجلست إليك أُنادمك حتى حضروا ، فدفع إِليه عشرة آلاف درهم • وسأله سائل فلم يكن عنده فقال له : اكتب علي بمسألتك سجلاً إلى يومميسرة \* وكان يدعو إخوانه وجيرانه يومًا في الجعة فيصنع لهم الطعام ، و يخلع عليهم الثياب الفاخرة ، و يأمر لهم بالجوائز الواسعة ، و يبعث إِلى عيالاتهم بالبر الكثير • وكان يوجهمولي له في كل ليلة جمعة فيدخل المسجد ومعه صرر فيها دنانير فيضعها بين أيدي المصلين ، فكان لذلك يكثر المصلون في مسجد الكوفة في ليلة الجمعة \* واستسقى من دار بالمدينة فسقوه ، ثم حضر صاحب الدار في الوقت مع جماعة فعرض الدار على البيع ، وكان عليه أربعة آلاف دينار ، فبلغه أن صاحب الدار يريد بيع داره لقضآء دينه ٬ فقال: إن له حرمة وذمامًا علينا لسقيه إيانا ٢٠ فركب ووفى عن صاحب الدار الدين وسلمه داره ۞ وأتاه أعرابي فسأله شيئًا فقال لغلامه : أعطه خمسمائة ، فذهب ثم رجع فقال : هي من الدراهما من الدنانير ? فقال سعيد: و يحك ما أردت إلا الدراهم فإذا توهمت الدنانير فأعطه إياها ، فقبضها الأعرابي ثم جلس يبكي فقال له : ما يبكيك ? أَ ليس قد قضى الله حاجتك ? قال : بلي ولكن أبكي على الأرض أن تأكل مثلك \* وقدم أعرابي أيضاً يطلب في أربع ديات مها ، فدخل المسجد فرأى رجلاً خارجاً منه وه عه جماعة فقال : من هذا ؟ فقالوا : سعيد بن العاص ، فأخبره بما قدم له ، فأخرج إليه أر بعين ألفاً فاحتملها تم رجع إلى البادية \* وكان والياً على المدينة فأصاب الناس قحط فأطعمهم حتى أنفق ما في بيت المال وادّان ، فكتب إلى معاوية فغضب وقال : لم يرض أن ينفق ما لنا سعيد حتى أنفق ما في بيت المال وادّان فعزله ، فلما احتضر دعا ابنه عمراً فقال : إني قد رضيت غيبتك وشهادتك ، فانظر ديني فاقضه واكسر فيه أموالي ، ولا يعطه عني معاوية ، وانظر بناتي فليكن قبورهن بيوتهن إلا من الأكفاء ، وانظر إخواني لا يفقدوني ، احفظ منهم ما كنت أحفظ ، فلما بلغ معاوية موته قال : رحم إخواني لا يفقدوني ، احفظ منهم ما كنت أحفظ ، فلما بلغ معاوية موته قال : رحم إلى الله أبا عثمان ، مات من هو أكبر مني ، ومن هو أصغر مني .

إذا سار مَن دون امرى و أمامه وأوحش من إخوانه فهو سائر وحكى الأصمعي أن ولده قال له: كم دينك يا أبه ? قال: ثمانون ألف دينار ، قال: وفيم أخذتها يا أبه ? قال: يا بني في كريم سددت منه خلة ، وفي رجل أتاني في حاجة ودمه ينزو في وجهه من الحياء فبدأته بها قبل أن يسألني ، وقال لابنه : يا بني أخزى الله المعروف إذا لم يكن ابتداء عن غير مسألة ، فأما إذا أتاك تكاد تري دمه في وجهه ، ومخاطراً لا يدري أتعطيه أم تمنعه ? فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما كفأته وقال: ما شاتمت رجلاً مذ كنت رجلاً ، ولا زاحمت ركبته ، وإذا أنا لم أصل زائري حتى يرشح جبيبه كما يرشح السقاء فوالله ما وصلته ، وقال: ما أدري كيف أكافئ رجلاً بات يقسم ظنه فلا ويقع إلا علي ، أصبح يتخطى الناس و يتخطى المجالس والأحياء حتى يكرمني بنفسه ويؤنسني بحديثه ، غدا التجار إلى تجارائهم ، وغدا إلى في حاجته ، فإن كان أخسهم فأخس الله حظي يوم القيامة ، وقال: إن الكريم ليرعى من الغريب وقيل: من المعرفة ما يرعى الواصل من القرابة ، وقال لابنه : يا بني إن المكارم لو كانت المعرفة ما يرعى الواصل من القرابة ، وقال لابنه : يا بني إن المكارم لو كانت عرف فضلها ، ورجا ثوابها ، وأنشد بعض رواة هذا الخبر:

كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق

وقال: لجليسي على ثلاث خصال: إذا أقبل وسعت له ، وإذا جلس أقبلت عليه ، وإذا حدث سمعت منه ، وقال لابنه: لا تمازح الشريف فيحقد عليك ، ولا الدني فتهون عليه ، وقال له معاوية: كم ولدك ? فقال: عشرة أكثرهم الذكور فقال: معاوية: (وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللّهُ كُورَ) فقال سعيد: يرا تي الملك من يشآء ونظه رزقا الله رزقا الله الله وزقا الله وزقا فلي كن أسعد الناس به ، إنما يتركه لأحد رجلين: إما مصلح فلا يقل عليه شيء ، وإما مفسد فلا يقى له شيء ، فقال معاوية: جمع سعيد أطراف الكلام، وقال: موطنان لا أستحي من العي فيها: عند مخاطبي جاهلاً ، وعند مسألني حاجة لنفسي ، قال إسماعيل بن أمية: ما قال سعيد شعراً قط إلا بيتاً واحداً: غضبت قريش كاما لحليفها وأنا امرؤ بكر هم ولدوني

وقال: وسمعت يحيي بن معين يقول: قال سعيد:

فيطني عبد عرضي ليسعرضي إذا اشتهي الطعام بعبد بطني ولما ولي الكوفة أتته هند بنت النعان مترهبة معها جوار قد ترهبن ولبسن المسوح ، فاستأذنت فأذن لها ، فدخلت فأجلسها على فراشه وكلمته في حاجات لها فقضاها ، فلما قامت قالت : أصلح الله الأمير ألا أجيبك بكامات كانت الملوك تحيى بهن قبلك ? قال سعيد : بلى فقالت : لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة ، ولا زالت المنة لك في أعناق الكرام ، وإذا أزال عن كريم نعمة فجعلك الله سببًا لردها \* وكان يقال له : عكة العسل، وكان غيرطويل فقال فيه الحطيئة :

سعيد فلا تغررك خفة لحمه تخدد منه اللحم وهو صليب قال نوفل بن عارة: كان دين سعيد ثلاثة آلاف ألف درهم ، فاشترى معاوية من عمرو بن سعيد القصر بألف ألف ، والمزارع بألف ألف والنخل بألف ألف درهم ، قال الزبير : ومات سعيد في قصره بالعرصة ، على ثلاثة أميال من المدينة ، ودفن بالبقيع ، وحمله قومه إليه على أعناقهم ، وكان أوصى ابنه أنه إذا مات يركب إلى معاوية فينعيه إليه ، ويبيعه منزله بالعرصة ، وكان قد اتخذه وغرس فيه النخل وزرع فيه ، وبنى فيه قصراً معجباً ، وفي ذلك القصر يقول عمرو ابن الوليد :

القصر ذو النخل فالجمّـ آء بينها أشهى إلى النفس من أبواب جيرون

وقال لابنه: إن منزلي هذا إنما هو منزل نزهة 6 فبعه من معاوية واقض عني ديني ، ولا تقبل من معاوية قضاً ديني فتزودنيه إلى ربي . فوفد على معاوية فاشتراه منه كما نقدم ، قال مسدد : مات سعيد سنة سبع أو ثمان وخمسين ، وقيل سنة تسع وخمسين .

بن جمح الجمحي ، له صحبة ۞ أخرج الحافظ بسنده إلى عبد الرحمن بن سابط عن سعيد أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجبى، فقرآء المسلمين يدفون كما يدف الحمام ، ويقال لهم : قفوا للحساب فيقولون : والله ما أعطيتمونا شيئًا تحاسبونا به ٤ فيقول الله عز وجل : صدق عبادي فيدخلون الجنة قبل الَّناس بسبعين عامًا ، ورواه أبو يعلي بلفظ: فيدخلون الجنة بغير حساب \* وأخرج أيضًا عن شهر بن حوشب عنه قال : سمعت النبي صـــلى الله عليه وســلم يقول : لو أَن امرأة من نسآء أهل الجنة أشرفت إلى أهل الأرض لملأت الأرض من ريح المسك ولأذهبت ضوء الشمس والقمر • وعنه أيضًا مرفوعًا لو أن امرأة من الحور العين أخرجت يدها لوجد ريحها كل ذي روح ﴿ وأُخرج هو وابن سعد عن عبدالرحمن ابن سابط قال: ارسل عمر بن الخطاب إلى سعيد بن عامر الجمحي فقال: إِنَّا مستعملوك على هؤلاً ع تسير بهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم فقال : ياعمر لا تفتني فقال عمر : والله لا أَدَّعَكُم ، جعلتموها في عنتي ثم تخليتم عني ، إِنماأ بعثك على قوم لست بأفضلهم ، ولستأبعثك لتضرب أبشارهم ولا ثبتك أعراضهم ولكن تجاهد بهم عدو هم ونقسم بينهم فيئهم فقال: اتق الله يا عمر أحب لأهل الإسلام ما تحب لنفسك ، وأمَّ وجهك بقضاً مَين فيختلف عليك أمرك وثنزع عن الحق ، والزم الأُمر ذا الحجة يعنك الله على ماولاك ، وخض الغمرات إلى الحق حيث علمته ، ولا تخش في الله لومة لائم ، فقال له في عنقك ، إنما عليك أن تأمر فيطاع أمرك ، وإن يترك فتكون لك الحجة ، فقال عمر : إِنَّا سنجعل لك رزقًا، فقال: لقد أعطيت مايكفيني دونه يعني عطآءه، وما أنا بمزداد من مال المسلمين شيئًا قال: فكان إِذا خرج عطاؤه نظر إلى قوت أهله من طعامهم وكسوثهم وما يصلح لهم فيعزله، وينظر إلى بقيته فيتصدق بها؛ فيقول أهله: أين بقية 110

75

المال ? فيقول : أقرضته قال : فأتاه نفر من قومه فقالوا : إِن لاَّ هلك عليك حقًّا ، و إِن لقومك عليك حقًّا ، فقال : ماأستأ ثر عليهم، إِن يدي مع أيديهم ، وما أنا بطالب أو ملتمس رضا أحد من الناس ، تطلبي الحور العين لو أطلعت منهم واحدة لأشرقت لها الأرض كما تشرق الشمس ، وما أنا بمتخلف عن العنق الأول بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجبي ً فقرآء المسلمين يدفون كما يدف الحمام ، فيقال لهم: قفوا للحساب فيقولون: والله ما تركنا شيئًا نحاسب به ، فيقول الله: صدق عبادي فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عامًا ۞ وعن عبد الرحمر بن سابط أن عمر بلغه أن سعيداً لا يدخر في بيته منالحاجة ، فبعث إليه بعشرة آلاف ، فجعل يفرقها صرراً فما أبقى منها إلا شيئًا يسيراً ، فقالت امراً ته : إلى أين تذهب بهذه ? فقال : أ ذهب بها بر بح لنا فيها ، فلما نفد الذي كان عندهم قالت له امراً ته : اذهب إلى بعض اولئك الذين أعطيتهم فخذمن أرباحهم ، فقال: نعم ، وجعل يماطلها ، فلما طال ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن حوراً وأطلعت اصبعًا من أصابعها لوجد ربيحها كل ذي روح فأنا أدعها لكرن " ? لا والله لأنثن أحرى أن أدعكن لهن منهن لكن وأخرجه الحاكم \* وولاه عمر بعض أجناد الشام ، ثم بلغه أنه يصيبه لمم فأمره بالقدوم عليه فقدم ، وكان زاهداً فلم يرمعه إلا مزوداً وعكازًا وقدحًا و فقال له عمر : مامعك إلا ما أرى ? فقالله : وما أكثر من هذا ؟ عكاز ومزوداً حمل بهزادي وقدح آكل فيه ، فقال له عمر : أ بكلم ﴿ قال: لا قال: فها غشية بلغني أَنها تصيبك ، قال : حضرت خبيب بن عدي حين صلب فدعاً على قريش وأنا فيهم وفربما ذكرت ذلك فأخذتني فترة حتى يغشى عليٌّ و فقال له عمر: ارجع إلى عملك ، فأبى و ناشده الاعفاء ۞ وكان هاجر وشهد خيبر وما بعدها من المشاهد ، وكان واليًّا لعمر على بعض الشام ، وقال أبو زرعة : هو أحد أمرآء حمص، وكان على الخراج . وماتسنةعشرين، وقيل : سنة إحدى وعشرين ، ولهحديثان . وقال البخاري : حديثه مرسل ، وقال عبد الصمد القاضي : ولي حمص نصف سنة ومات بها ، وقيل : توفي سِنة ثماني عشرة ، وقيل تسع عشرة ، وكان أميراً على الجند يوم فتح قيسارية ۞ وأُخرج الحافظ عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى شيئًا منغير سؤال ولا استشراف نفس فإنه رزق من الله فليقبله ولا يرده \* وكان أهل حمص يقال لهم الكوفية الصغرى لشكايتهم العال ، فولي

عمر عليهم سعيداً ، فلما قدمها عمر قال: يا أُهل حمص كيف وجدتم عاملكم ? فقالوا: إِنَّا نشكو منه أَ ربع خصال: لا يُخرج إِلينا حتى يتعالى النهار، ولا يجيب أحداً بليل ، وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا ، ويغط الغطة بين الأيام يعني تأخذه موتة ، فجمع عمر بينهم و بينه وقال له ما قال فيه أُهل حمص فقال : أَمَا أَني لاأَخرج حتى يتعالى النهار فإني كنت أكره ذلك ، ولكن لم يكن الأهلي خادم فكنت أُعجن عجيني وأنظره حتى يختمر فأخبز خبزي ثم أُتوضاً ثم أخرج الِيهم ، وأَ ما أني لا أُجيب أُحداً بالليل فإِني جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل ، وأما أني أُجعل لنفسي يومًا في الشهر فذلك أنه لاخادم لي يغسل ثيابي ولا ثياب لي أبدلها ، فأجلس ذلك النهار فأغسل ثيابي وأنتظرها حتى تجف فألبسها ثم أخرج إليهم آخر النهار ، وأما تلك الغطة بين الأَيام فإِني شهدت مصرع خبيب الأنصارى وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه على جذعة فقالوا: أَثِجب أن محمداً مكانك ? فقال: والله إِني ماأحب أني في أهلي وأن محمداً يشاك بشوكة ، ثم نادى : يا محمــد ، فها ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك لا أومن بالله العظـيم إلا ظننت أن الله لا يغفر لي بذلك الذنب أبداً فتصيبني تلك الغشية \* ولما كان على جند حمص قدم على عمر فعــــلاه بالدرة ، فقال سعيد : سبق سيلك مطرك ، إن تستعتب نعتب ، وإن تعاقب نصبر ، وإِن تعف نشكر ، فاستحيعم وألقى الدرة وقال : ما على المسلم إِلا هذا ، إِنك تبطئ بالخراج فقال: إِنك أمرتنا أن لا نزيد الفلاح على أربعة دنانير ، فنحن لا نزيد ولا ننقص إِلا أَن نؤخرهم إِلى غلاتهم ، فقال عمر : لا أُعزلك ما دمت حيًّا . قال أبو مسهر: ليس لأهـل الشام حديث في الخراج إِلا هذا \* وأخرج الحافظ عن أبي مريم الغساني أن رجالاً من الجند خرجوا ينتضلون وفيهم سعيد ، فبينها هم كذلك إِذْ أَصَابِهِمُ الحَرْ فُوضِعُ سَعِيدَ قَلْسُوتُهُ عَنْ رأْسُهُ ﴾ وكان رجلاً أُصلَع ﴾ فلما رمي قال له رجل وهو لا يعرفه : يا أصلع ، فقال سعيد : إِن كنت لغنيًّا أن تلعنك الملائكة فقالـــ رجل منهم : وعم تُلعنه الملائكة ? فقال : من دعا امرءاً بغــير اسمه لعنته الملائكة .

﴿ سعيد ﴾ بن عامر أبي بردة بن عبد الله أبي موسى بن قيس بن سليم الأشعري الكوفي • حدث عن أبيه وعن أنس • وروى عنه قتادة ، وشعبة وغيرهما \* أخرج الحافظ وأبو نعيم عن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا يموترجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديّاً أو نصرانيّاً ، ورواه الحافظ بأسانيد متعددة \* وأخرج أيضًا عن سعيد عن ابيه عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة ، قالوا: يا رسول الله إن لم يجد ؟ قال : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ، قالوا: أرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل ؟ قال: يعين ذا الحاجة والملهوف ، قال : أرايت إن لم يفعل ؟ قال: يأمر بالمعروف أو بالحير ، قالوا: أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : يسك عن الشر فإنها له صدقة \* سئل الإمام أحمد عن سعيد فقال : هو كو في ثقة ، ووثقه يحيى بن معين ،

والمستقد الما الما المحدثين الما والمستوى التمار وسكن التمار وسكن المدهم الله الما الله على الله عليه وسلم الله الما الله عليه وسلم الله الما إذا استقر أهل المنة في المنة اشتاق الإخوان إلى الإخوان فيسير سرير ذا إلى سرير ذا في المنتقيان فيتحدثان ما كان بينها في دار الدنيا فيقول: يا أخي تذكر يوم كنا في دار الدنيا في مجلس كذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا ورواه ابن أبي الدنيا لله عليه وسلم: إذا سمعت المدنيا عن الحسن عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله عليه الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة فإن أصبت فرجة على الله عليه وسلم: إلى أنس مرفوعاً: من أكرمه أخوه المسلم فليقبل وإلا فلا تضيق على أخيك ، واقرأ ما تسمع أذنيك ، ولا تو ذ جارك ، وصل علاة مودع له وبسنده إلى أنس مرفوعاً: من أكرمه أخوه المسلم فليقبل كرامته الله يكونا الله كرامته لله وعنه أيضاً مرفوعاً: ليس الجهاد أن يضرب الرجل بسيفه في سبيل الله ، إنما الجهاد من عال والديه وعال ولده فهو في جهاد ، ومن عال نفسه فكفها عن الناس فهو في جهاد ، ورواه أ بو نعيم الحافظ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن سعيد هذا فقال: مجمول .

بدمشق وحمص ومصر والا مسكندرية من خلق وسمع منه الباوردي والفريابي بدمشق وحمص ومصر والا مسكندرية من خلق وسمع منه الباوردي والفريابي وغيرهم \* وروي با سناده إلى أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته و قالوا: يا رسول الله و كيف يسرق صلاته? قال: لا يتم ركوعها ولاسجودها ورواه الحافظ من طريقه وتمّام \*

قال الدارقطني عن المترجم: لا بأس به ، وتوفي سنة ثمان وسبعين ومائتين .

﴿ سعيد ﴾ بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن سعيد القرشي المعروف بابن فطيس الوراق من موالي جويرية بنت أبي سفيان • روى الحديث عن جماعة • ورواه عنه جماعة \* وأخرج بسنده إلى ابن عباس أن رجلاً وقع في قرابة للعباس كان في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا: لنلطمنه كما لطمه • فقال النبي صلى الله عليه وسلم : العباس مني وأنا منه • لا تسبوا أمواننا فتو ذوا أحياء نا • توفي المترجم سنة اثنتين وعشرين وأر بعائة • قال الحافظ: ولم يكن الحديث من صنعته المترجم سنة اثنتين وعشرين وأر بعائة • قال الحافظ: ولم يكن الحديث من صنعته

الله سعيد الله بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري، شاعر بن شاعر وحدث عن عبد الله بن عمر ، وجابر ، وعكرمة ، وروى عنه محمد بن إسحاق ، وأبو عبد الرحمن العجلاني ، وروى عن أبيه قال : مر حسان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحارث المري فلما عرفه حسان قال :

يا حار من يغدر بذمة جاره منكم فإن محمداً لم يغدر وأمانة المري حيث لقيته مثل الزجاجة صدعها لم يجبر إن تغدروا فالغدر فيكم عادة والغدر ينبت في أصول السخبر

فقال الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم : إِني أعوذ بالله و بك من هذا ، لو أن شعر هذا مزج بما البحر لمزجه ، وكان سعيد إِذا وفد إِلى الشام نزل على الوليد بن يزيد فأحسن نزله وكساه وشفع له ، فلما حج يزيد لقيه سعيد في أول من لقيه فسلم عليه فرد عليه السلام وحياه وقربه وأمر بإ نزاله معه فقال فيه :

يا لَقومي للهجر بعد التصافي وتنائي الجميع بعد ائتلاف ما شجاالقلب بعدطول اندمال غير هاب كالفرخ بين الأثافي ونعيب الغراب في عرصة الدا ر ونؤي تسفي عليه السوافي كان سعيد من تابعي أهل المدينة ومحدثيهم • وقال جده حسان هذا البيت فأصبح به كثير الإعجاب وهو:

و إِن امرءاً يمسي و يصبح سالماً من الناس إِلا ما جني لسعيد وقال أَبوه عبد الرحمن:

وإِن امرءاً نال الغني ثم لم أينل صديقًا ولا ذا حاجة لزهيد

وقال سعيد:

و إن امرءاً لاحى الرجال على الغنى ولم يسأل الله الغنى لحسود الله العيم بن أمية الله سعيد ﷺ بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيم بن أمية الا موي من أهل البصرة ، كان جواداً ممدحاً \* ووفد يوماً على سليان بن عبد الملك فلما رآه من بعيد نادى :

إني سمعت مع الصباح مناديًا يا من يعين على الفتى المعوان فقال له: حاجتك يا أبا عثمان ، فأخرج من كمه طومارًا فقذفه إليه فتصفحه سليمان من غير أن يقرأه ، ثم دفعه إلى خادم كان على رأسه وقال له: اذهب به إلى الديوان فقل: أنفذوه له ، وأقبل عليه فقال له: لقد أكثرت من السواد في البياض، فنظر في الديوان فإذا هو زهاء خمسة آلاف ألف \* وقال عبيد الراعي النميري

ترجي من سعيد بني لوئي تلقى نوأهن سرار شهر كريم تعزب العلات عنه متى ما تأته في عام جدب هو الرجل الذي نسبت قريش وأنضآء أنخب على سعيد على أكوارهن بنو سبيل حدن مزاره ولقين منه وقال أيضاً يمدحه:

إني حلفت يميناً غير كاذبة لولا سعيد أرجى أن ألاقيه الواهب البخت خضعاً في أزمتها سجعا مقلمة تدمى مناسمها ماعرست ليلة إلا على وجل حتى أنيخت على ماكان من وجل إلى الأكارم أحساباً ومنزلة

أخي الأعياص أنواء غزارا وخير النوء ما لقي السرارا إذا ما حان يوماً أن يزارا فلا بخلاً تخاف ولا اعتذارا فصار المجد منها حيث صارا طروقاً ثم عجلن أبتكارا قليل نومهم إلا غرارا عطاء لم يكن عدة ضمارا

وقد جثا دونها ثهلان فالنير ما ضمني في سواد البصرة الدور والبيض فوق تراقيها الدنانير كأنها حرج بالقد مأسور حتى تلوح من الصبح التباشير في الدار حيث تلاقي المجد والخير ببرى الأ كارم و ببري ظهر هاالكور (؟)

كأن أبصارهم نحوي مسامير فإن شرهم في الصدر محذور إن يعرفوني فمعروف لذي كرم أو ينسبوني فعالي الذكر مشهور إذا التقي حقب منها وتصدير وسائر من ثناء الصدر منشور

كأن تخطت إليكم من ذوي ترة (?) ما يدرأ الله عني من عداوتهم ياخير ما واجدهم وفاقته (?) زور مغب ومسوءول أخا ثقة وقال فيه أيضًا:

شرف السنام وموضع القلب ضيق محلته ولا جدب منيته وفعاله صحبي حلب الغرار حوالب النكب حسنــــاً وكن لتنحر النجب

أسعيد إنك من قريش كلما متحل الكفين غير عصية (?) و إذا تغولت البلاد بنا متواترات بالأكارم إِذ (?) حتى أنخن إلى ابن أكرمهم وقال فيه أيضاً:

إن لم تغلك بأرض دونه الغول مجداً لصار إليك العرضوالطول حتى أقول لأصحابي بها زولوا

ابلغ سعيد بن عتاب مغلغلة أنت ابن فرعيقريش لو نقايسها إذا ذكرتك لم أهجع بمنزلة زعموا أنه أعطاه ثلاثة آلاف دينار .

🦋 سعيد 🦟 بن عبد الرحمن البصري . روى عن مكحول ومحمد بن سيرين وغيرهما ٠ وروى عنه ابن مهدي ٠ وأبو داود الطيالسي ٠ وأبو نعيم الفضل بن دكين وجماعة ، وقدم دمشق ۞ وروى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلا تي الظهر أو العصر، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم قام فوضع إِحدى يديه على الأُخرى على خشبة في المسجد ، وخرج سرعان الناس يقولون : قصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه ، فقام رجل طويل اليدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين ٤ فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسبت ? فقال : لم نقصر ولم انس ، قال : بلي نسبت يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ذو اليدين ، قال : فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتين أو أطول ثم رفع رأسه فكبر \* وعن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس

على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر ، ولا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم ، فمرنا بأمر ننتهي إليه وندعو إليه من ورآءنا ، فقال لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، واي قام الصلاة: وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وخمس ما غنمتم ، ونهاس عن الدبآ ، والحنتم : والمزفت ، والنقير منه وعن محمد بن سيرين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بين مكة والمدينة يصلي ركعتين لا يخاف إلا الله عز وجل منه وقال سعيد : وقف مكحول علي " بالشام وأنا أبيع مصحفاً ، فقال : يا أهل العراق ما أجرأ كم على بيع المصاحف ، فقلت له : إن صاحبنا الحسن لا يرى بذلك بأساً ، فقال : أحسن أهل العراق أم حسن البصرة ? لا الحسن لا يرى بذلك بأساً ، فقال : أحسن أهل العراق أم حسن البصرة ? لا تكذبوا على الحسن ، فقلت : والله ما كذبت عليه ، وسعيد هذا وثقه و كيع والإمام أحمد و يحيى بن معين ، وقال ابن مهدي : هو أثبت شيخ بالبصرة ،

المسعيد المسعيد الرحمن جار أبي سليمان الداراني ، وكان يصحبه ، وروي عنه أنه كان يقول : بكوا الذنوب قبل بكائها ، وفرغوا القلوب إلا من شغل حسابها ، فبالحري إن كنتم كذلك أن تدركوا فوت ما قد فات بسوم التفريط بالإينابة والمراجعة والإيخلاص للرب الكريم .

﴿ سعيد ﴾ بن عبد العزيز بن مروان الحلبي الزاهد ، نزل دمشق وسمع الحديث من جماعة \* وأخرج الحافظ من طريقه عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا \* كان المترجم من عباد الله الصالحين ، ومن جلة مشايخ الشام وعلمائهم ، صحب السري السقطي أحد الأوتاد من علماً ، البلاد ، وشخرج به جماعة ، وكان ملازمًا للشرع متبعًا له ، وتوفي بدمشق سنة سبع عشرة وثلاثمائة ،

﴿ سعيد ﴾ بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي ، فقيه أهل دمشق ومفتيهم بعد الأوزاعي ، قرأ القرآن على عبد الله بن عامر وغيره ، وروى عن الزهري ، ونافع ، ومكحول ، وخلق ، وروى عنه سفيان الثوري ، وشعبة ، ووكيع ، وابن المبارك ، وابن مهدي ، و بقية بن الوليد ، وعبد الرزاق ، وأبوعاصم النبيل ، وخلق ﴿ وأخرج الحافظ من طريقه عن عبادة بن الصامت أنه وقف على سور بيت المقدس الشرقي وهو يبكي ، فقيل له : مايبكيك ? فقال : من همنا أخبرنا سور بيت المقدس الشرقي وهو يبكي ، فقيل له : مايبكيك ؟ فقال : من همنا أخبرنا

رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه رأي جهنم • ورواه أبويعلى والبغوي ۞ ولد المترجم سنة تسعينو كان يقول: ما كتبت حديثًا قط ٠ وقال يحيى بن معين : هو حجة ٤ ووثقه أبو حاتم الرازي • وقال الحاكم : هو لاَّ هل الشام كمالك لأَّ هــل المدينة في التقدم والفضل والفقه والأمانة . وكان إذا صلى يسمع لدموعه وقع على الحصير ، وإذا فاتته جماعة اخذ بلحيته و بكي ، وكان رقيقًا شديد الخوف من الله تعالى . وكان يحيي الليل بالصلاة ٠ وقال أبو مسهر: ما رأيته ضحك قط ولا تبسم ، ولا رأيته شكى شيئًا قط ولا سأل إنسانًا شيئًا قط ، ولا عاب شيئًا قط ، ولا افتقر الله أحد . وكان يقول في الذين يضعون الأحاديث عند غير أهلها : وقع العلم عند الحقى • قال أُبومسهر : واختلط في آخرعمره \* وكان يقول : ذكر الله شفآء يبري من الدآء ، وذكر الناس دآء لا يقبل الشفآء . وقال: لا خير في الحياة الإلا لأحد رجلين: صموت واع ، وناطق عارف . وقال: من أحسن فليرج الثواب ، ومن أسآء فلا يستنكر الجزآء ، ومن أخذ عزًّا بغير حق ، أورثه الله ذلا بحق ، ومن جمع مالاً بظلم أورثه الله فقراً بغير ظلم . وقال : من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ٠ وقال: الدنيا غنيمة الآخرة ، والكفاف من الرزق شبع يوم وجوع يوم • ومن استخار واستشار فقد قضي ما عليه • وقال : لا ادري لما لا أدري نصف العلم • وقال : ما كنت قدريًّا قط ، وقال له : رجل أطال الله بقآءك فغضب وقال : بل عجل الله بي إلى رحمته • توفي سنة تسع وخمسين ومائة • وقيل سنة سبع وستين ( وعلى هذا أ كثر الروايات وهو الأُصح والله أعلم ) •

الغزو في خلافة أخيه هشام وولي الغزو في خلافة أخيه هشام وولي الغزو في خلافة أحيه هشام وولي فلسطين للوليد ، وكان حسن السيرة ، وكانت له أملاك بمحلة الراهب قبلي المصلى من دمشق ، وكان إذا أقبل الليل وضع ثيابه ولبس ثوبي شعر وقام يصلي ، واستبق يوماً هو وحاتم بن الأسيد القليعي من الناعورة على فرسيهما فسبقه حاتم فكتب إليه هشام بن عبد الملك:

أخيل قليعي سبقنك ليتنا جلبنا إليك الخيل من كل مجلب

فكتب إليه حاتم:

ألت سعيداً أن سبقنا جياده وضيعت ماضيعت في أرض دابق وقال يزيد الأزدي: كان سعيد من محدثي الموصل وإليه تنسب سوق سعيد

بالموصل، وكان عاملاً عليها ، والمسجد المعروف بعبيدة مسجده ، وعبيدة كان مؤذنه فنسب إليه ، وكان يقال : سعيد الحير، وكان يصاحب نساك الحكوفة ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز كتب إليه : سلم الموصل إلى يحيى بن يحيى الغساني، واقدم علينا ، وغزا أرض الروم سنة خمس ومائة ، وغزا الصائفة سنة ست ومائة ، وقتل يوم نهر أبي فطرس سنة اثنتين وثلاثين ومائة ،

الله الدمشقي وحدث عن سفيان الثوري والأوزاعي والأوزاعي والأوزاعي وحماد بن زيد \* وروى عن سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : خرج علي بن أبي طالب يومًا بالكوفة فوقف على باب فاستسقى مآء فخرجت إليه جارية بإبريق ومنديل فقال لها : يا جارية لمن هذه الدار ? فقالت : لفلان القسطال فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تشربن من بئر قسطال و ولا تستظلن في ظل عشار (انفرد الحافظ بإخراجه) و

و سعيد و بن عثان بن سعيد بن السكن المصرى البزار الحافظ و سمع الحديث بدمشق من مكحول وغيره و وبصر من أبي جعفر الطحاوي و جماعة و وببغداد من أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود وأناس غيرهما و وبواسط وبالأبلة و والبصرة و والكوفة و ومرو وغيرها من جماعات و وروى عنه ابن منده و جماعة و قال الحافظ: ورأيت له جزءاً من كتاب كبير صنفه في معرفة أهل النقل يدل على توسع في الرواية و إلا أن فيه أغاليط \* ثم أخرج بسنده إلى ثابت قال: حجحت فدفعت إلى حلقة فيها رجلان أدركا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخوان وهما يتذا كران أمر الوسواس يقولان: لأن يقسع أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم بما يوسوس إليه قال: وقد أصابكم أبيت و قالوا: نعم يا رسول الله قال: فإن ذلك محض الإيمان و قال فانتهراني فقالا: فقلت أنا: ياليت أن الله أراحنا من ذلك المحض و قال: فانتهراني وزيراني فقالا: نعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و فقول: يا ليت أن الله أراحنا في قال المغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث وهو غربب و ق أبو على بن السكن سنة ثلاث و خمسين و ثلاثمائة و

﴿ سعيد ﴾ بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي المدني • سمع أباه وطلحة بن عبيد الله • وروى عنه جماعة • وقدم دمشق وافداً على

معاوية ، وولاه خراسان ، وهو الذي فتح سمرقند ، وقيل : إنه كانت له بدمشق قطيعة \* وأخرج الحافظ والحطيب عنه أنه قال : قال عثمان : الربا سبعون باباً أهونها مثل نكاح الرجل أمه ، وقال : أربى الربا عرض أخيك المسلم أن تشتمه \* قال ابن سعد : كان سعيد قليل الحديث ، وقال الحاكم : غزا سمرقند وفتح الله على يديه فتحاً عظياً ، وأصيب عينه بها وأخذ الرهون ، ثم عزله معاوية سنة سبع وخمسين وولى عبيد الله بن زياد \* وحكى خليفة العصفري أنه لما غزا سمرقند خرج إليه الصغد فقاتلوه فأ لجأهم إلى مدينهم ، فصالحوه وأعطوه رهائن ، وكان ذلك سنة ست وخمسين ، ثم وكان أهل المدينة يحبون سعيداً وبكرهون يزيد ، فقدم على معاوية فقال له : ياابن أخي ماشيء يقوله أهل المدينة قال : ما يقولون ? قال قولهم : أ

والله لا ينالها يزيد حتى يعض هامه الحديد إن الأَمير بعده سعيد

وال: ما تذكر من ذلك يامعاوية ? والله إن أبي لخير من أبي يزيد ، ولا مي خير من أمه ، ولا نا خير منه ، ولقد استعملناك فما عزلناك بعد ، ووصلناك فما قطعناك ، ثم صار في يديك ما قد ترى فحلاً تنا عنه أجمع ، فقال له معاوية : يا بني أما قولك إن أبي خير من أبي يزيد فقد صدقت ، عثمان خير من معاوية ، وأما قولك : أمي خير من أم يزيد فقد صدقت ، امرأة من قريش خير من امرأة من كلب ، وأما قولك إني خير من يزيد فوالله ما يسرني أن حبلاً بيني وبين العراق ثم نظم لي أمثالك فيه ، وفي لفظ : والله ما يسرني أن الغوطة ملئت رجالاً مثلك بيزيد ، ثم قال له معاوية : الحق بعمك زياد فإني قد أمر ته أن يوليك خراسان ، وكتب إلي زياد أن وله ثغر خراسان وابعث الى المن مفرع :

ا ِن تركي ندى سعيد بن عنما ن بن عفان ناصري وعديدي واتباعي أخا الرضاعة واللو م لنقص وفوت شأو بعيد قلت والليل مطبق بعراه ليثني مت قبل ترك سعيد

ورثاه خالد بن عقبة بقوله:

ياعين جودي بدمع منك ثهتانا وابكي سعيد بن عثبان بن عفانا ابن زينة لم تصدق مودته وفر عنه ابن ارطاة بن سيحانا يعني عبدالرحمن بن أرطاة المحاربي حليف بني أمية ، وكان مع سعيد حين قتله غلمانه من الصغد ، فقال يعتذر :

يقول رجال قد دعاك فلم تجب فإن كاننادى دعوة فسمعثها يلومونني أن كنت في الدار حاسراً فقال خالد بن عقبة يرد عليه :

لعمرك لم تسمع ولكن رأيته وأسلمته للصغد تدمى كلومه وما كان فيها خالد بمعذر فلا زلتا في غل شر بعبرة وقال خالد يرثي سعيد بن عثيان:

أَلا إِن خير الناس نفساً ووالداً سعيد بن عثمان قتيل الأعاجم فإن تكن الأيام أردت صروفها سعيداً فهل حي من الناس سالم

فشات يدي واستك مني المسامع وقد حاد عنها خالد وهو دارع بعينك إذمسعاك في الدار واسع

وذلك من تلقآء مثلك رائع

بعينك إذمسعاك في الدار واسع وفارقته والصوت في الدار شاسع سوآء عليه صم أو هو سامع ودارت عليكم بالشمات القوارع

وحكى الحسن برن رشيق قصة سعيد مع معاوية بأطول مما مرفقال: دخل على معاوية فقال له: يا معاوية لقد أيمنك أبي واصطنعك حتى بلغك باصطناعه إياك المدى الذي لا يجارى والغاية التي لا تسامى و فما جازيت أبي بآلائه وقد قدمت علي هذا وجعلت له الأمر دوني وأشار إلى يزيد و فوالله لا بي خير من أبيه وأمي خير من أمه وأنا خير منه و فقال معاوية: أما ما ذكرت من تواتر آلائكم علي وتظاهر نعمائكم لدي و فقد كان ذلك ووجبت علي المكافأة والمحاباة وقد كان من شكري أباك أن طلبت بدمه حتى كادت أهو ال البلاء وغشيت عساكر المنايا ، حتى شفيت حزازات الصدور، و تجلت عني الأمور و ولست لنفسي باللائم في التشمير و ولا الزاري عليها بالتقصير و ذكرت أن أباك خير من أب هذا وأشار إلى ابنه يزيد و فلق صدقت و لعمر الله لعثمان خير من معاوية و كرت أن أمك خير من أمه فلعمري إن برسول الله صلى الله عليه وسلم رحماً و وذكرت أن أمك خير من أمه فلعمري إن

امرأة من قريش خير من امرأة من كلب ، وذكرت أنك خير من يزيد فوالله يا بن أخي ما يسرنيأن الغوطة يملؤها رجال كلهم مثل يزيد بزيد ، وكان يزيد إلى جانبه فقال له يزيد : مه يا أمير المؤمنين ابن أخيك استعمل الدالة عليك واستعتبك واستزادك منك فرده واحمل له على نفسك ووله خراسان بشفاعتي ، وأعنه بمال تظهر به مروءته ، فولاه معاوية خراسان وأجازه بمائة ألف درهم ، وكان ذلك أعجب ماظهر من حلم يزيد ،

الصوفي وسمع الحديث بدمشق ويبت المقدس ومصر والعراق الدمشقي الحياط الصوفي وسمع الحديث بدمشق ويبت المقدس ومصر والعراق الله عليه وسلم : ماحبست والخطيب من طريقه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي الله عليه وسلم : ماحبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس \* وروى المترجم عن ذي النون أنه قال : ثلاثة من أعلام الخير في التاجر : ترك الذم إذا المترى والمدح إذا باع خوفًا من الكذب وبذل النصيحة للمسلمين حدراً من الخيانة والوفاء في الوزن إشفاقًا من التطفيف وثلاثة من أعلام الخير في المكاسب: حفظ اللسان وصدق الوعد وإحكام العمل وما تا المترجم سنة أربع وتسعين ومائتين وسعين ومائتين وسلم وشعين ومائتين وسلم وشعين ومائتين ومائين ومائتين ومائين وربين ومائين وربيان والوفاء والوفاء

و سعيد و بن عثمان بن محمد بن نصر الهمداني و سمع الحديث من خلق بدمشق ومصر وغيرهما ﴿ وروى الحافظ من طريقه عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرءاً سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها من هو أوعى منه و

الله سعيد الله بن عثمان أبو عمرو الرازي • سمع الحديث بدمشق • وحمص • والعراق • والري • ومكة من خلق ﴿ وأخرج الحافظ من طويقه عن أنس مرفوعاً • من أحب أن يلقى الله طاهراً فليتزوج الحرائر •

﴿ سعيد ﴾ بن عريض بن عاديا ابن أخي السموال بن عاديا من يهودالحجاذ ، كان شاعراً ﴿ وفد على معاوية فدخل عليه وهو على طنفسة ونعلاه في رجليه ، وهو متوشح بملحفة ، فأ كثر الترحيب به وأدنى مجلسه وأخذ بيده وقال : ياابن عريض مافعل مالك بالحجاز ? قال : على أحسن حال ، نعود به على الجار والقريب والصديق ، ونطعم الجائع ، ونكسو العاري ، ونعين ابن السبيل ، فقال معاوية : أفلا تبيعنيه ؟ قال : بلى قال : وكم الشمن ؟ قال : خمسمائة ألف درهم قال : لقد أكثرت ياابن قال : بلى قال : وكم الشمن ؟ قال : خمسمائة ألف درهم قال : لقد أكثرت ياابن

عريض أما إِذ منعتني مالك فأنشدني مرثية أُبيك نفسه قال: نعم فأنشده: إن امرءاً أمن الحوادث ضلة ورجا الخلود كضارب بقداح ياليت شعري حين أندب هالكاً ماذا تبكيني به أنواحي أيقلن لاتبعد فرب عظيمة فرجتها بشجاعة وسماح ولقد أُخذت الحق غير مخاصم ولقد نطقت الحق غير ملاح

وكان عبدالملك بن مروان إِذا قعد للقضاء قيم على رأسه بالسيوف وينشدقول سعيد: إِنا إِذا مالت دواعي الهوى وأنصت الساكت للقائل

واصطرع الناس بألبابهم نقض بحكم عادل فاصل لا نجـ عل الباطل حقًّا ولا للطُّ دون الحق بالباطل فنخمل الدهر مع الخامل نخاف أن تسفه أحلامنا

وهي من قصيدة وقبلها:

لباب يا أخت بني مالك لا تشتري العاجل بالآجل لباب داويني ولا نقتلى قد فضل الشافي على القاتل لباب هل عندك من نائل لعاشق ذي حاجة سائل علمته منك بما لم ينل ياربما عللت بالباطل إِن تَسَأَلِي بِي فَاسَأَلِي خَابِراً بِالعَلَمِ قَد يَكُفِي لَدَى السَّائِل ينبئك من كان بنا عالمًا عنا وما العالم كالجاهل

﴿ سعيد ﴾ بن علي أبو القاسم الميمذي ؟ اجتاز بدمشق وسكر 🕒 صوراً مدة • وكان يحضر مجلس الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي ، وكان من أهل الأدب ، فسأله الفقيه نظم قصيدة تشتمل على الاعتقاد والمواعظ ، فنظم هذه القصيدة:

عَد عن ذكر خولة ونوار واشتغال بوصف أغيد مهضو م الحشا أو خريدة معطار ودعالخوض في الفضول تتعب (?) العيس والسير واعتساف القفار ودعاً ، على الغراب وتأمي وانتحل من بنات فكرك عذرآ تلقم الجاحد المخالف جلمو

وتشكي الجوي وندب الديار لماقتراب الحب البعيد المزار و معان تسير في الأَقطار داً وتبقى شجاً لكل ماري

واقصرنها على المواعظ والذكر وتفضيل أحمد المختار وامتداح الصحابة الغرر السا دةسبل الهدى النجوم الدراري تلقها في المعاد من أنفع الزا د وخير العتاد والأُذخار وافتتحها بحمد مستوجب الحم دعلى الأنعم الكثاف الغزار أحمد الله عالم الأسرار في خفيات غامض الأضمار ع مجلي الدجبي بضوء النهار ض محلي الرياض بالأزهار ظمإ الترب بانسجام القطار د عليها المفضي إلى الاعدرار عن ضمير صاف عن الأكدار ما ابتداه بالنقض والاعمرار عالم حاكم بعز اقتدار وظهير في الملك أو مستشار لاد والمشبهين والأنظار ق وأجرى نواف ذ الأقدار حق من خير محتد ونجار ثر يوم المعاد والإنشار الروُّوف الرحميم بالخلق ذا الوجـــ م الوسيم المبارك الآثار إذ جمار الشيطان ذات أوار وبنود البهتان ذات انتشار رقة من ضلالهم وغمار شبرعة ثقتني وأسنى شعار كام والآي ساطع الأنوار ص عليهـم وقام بالأعـذار رار بعد الجحود والإنكار هل منهم وقر أهل النفار مستمداً في قمع عادية الكه و وردع الطغاة والأشرار

سامك السبع مالك الضر والنف واضع الأرض شافع البسط بالقب فالق الحب مخرج الأب مروي حمد مستوهب عطایاه بالحم شاهد أنه الايله بحق لا إله سواه منفرد في صد واحد عليم حكيم جل عن عاضد وضد وند وتعالى عن الصواحب والأُو قدر الأَّمر قبل أن يخلق الخا واصطفى أحمداً لا يضاح نهج ال صاحبالحوض والشفاعة والكو وارتضاه مبشرأ ونذيرأ وحشود الطغيان ذات ازدحام والورى خائفون في لجبج مغ فأتاهم على افتقار بأهـــدي وكتــاب مفصل بازغ الأحــ وتناهي في النصح للخلقوالحر ودعاهم طوعًا وكرهًا إلى الاءٍق فاستقام المعوج واستبصر الجا

بسراة المهاجرين الحيبي ن لداعي الرشاد والأنصار مستخصًا في السر والجهر منهم وأوان الإيراد والإصدار بالاعِمام الصديق من جآء في القر آن تفضيله وفي الآثار حائز السبق والتقدم في الإس لام دون الورى بغير تماري فهو تالي النبي في رتب الفضل لل وثانيه إذ هما في الغار وأبو الطهر زوج خير البرايا خير حمو لأكرم الأصهار أنفق المال في إِقامة دين الـــله حتى غــدا رفيع المنار وارتدى بالعبآء واستعذب الفــــــر وباع اليسار بالإقتــار وأبي حفص المحدث ذي البسطة في الجسم والزناد الواري عمر محرز الفضيلة في إِظ هار نور الإِسلام يوم الدار إذ رآه خوف الأَّذي مستسرًّا فنزا نزوة الهزبر الضاري وانتضى سيفه وأقسم أن لا عبد الله بعدها في استتار ورأي في النسوان ما وافق اللـــه به أن يعذن بالأستار واحتوت خيله على ملك كسرى وأذلت شوامس الأمصار و بعثمان صاحب الجيش والبئه ر وتالي القرآن بالأسحار والذي استحيت الملائكة الأب رار منه لما حوى من وقار وعلى أمردي الكمي بحد اله مشرفي القرم الحمي النمار بدرآل الرسول سيف الهدى المسلول زوج البتول ذات الفخار والدالسيدين سبطي نبي الـــله خير البادين والحضّار كم فقار من ذي افتراء على الـــــله فراه بشفرتي ذي الهقار سل به خيبراً وبدراً وأحداً وحنيناً تنبئك بالأخبار فعلى أحمد الصلاة توالى أبدأ بالعشي والإبكار وعلى آله وأزواجه أز كي سلام وصحبه الأخيار أتظنون أن حادي المنايا مسمح بالإمهال والإنظار البدار البدار من قبل أن يه تف داعي الفنآء بالأعمار

وعظيم من الأمور كفاه غير ماهائب ولا خوار أيها الناس ما الذهول عن الزا د وقد جد أبعد الأسفار إِنما هـذه الحياة عوارى وسيقضى فيكم برد العواري ثم ما بعد نقلة الموت إلا مستقرُّ في جنة أو نار يوم تطوى السما كطي السجلات وتبدى كوامن الأسرار يا له موقفًا يشيب له الوا دان قبل الفطام والاع ثغار رحم الله ذا مشيب نهاه شيبه عن تحمل الأوزار مرته من شحوب أهل النار من جعيم شديدة الاعسعار ل الخطايا وترتمي بالشرار ن حمياً ودارهم شر دار منزل الأتقيآء والأبرار وبساتين غضة الأثمار وقصور مزخرفات عوال وفروش من الحرير وثار وأوان من فضة ونضار بين حور "كواعب أبكار لمف خيراً ونعم دار القرار واستجيبوا لمسمع الإنذار وتلقوا أوامر الله فيسكم ولكم بالقبول والايئتار وتوقوا ما حدكم ونهاكم عنه بالارتداع والاردجار وأنيبوا من الدنايا وعن كس ب الخطايا في الجهر والايسرار تى وأكل الربا وشرب العقار أي خير في سالب للفتى ثو ب النهى جالب لكل دمار a رجال منهم حذار العار منهم قيس عاصم ثم صفوا ن ومنهم مساور الأقمار ووليد رعامر وابن مردا س وباهوا بذاك بالأشعار أَفَأَنتِم أَضل رشداً وأعمى عن سبيل الهدى من الكفار قد تقضى شهر الصيام فهل نله تم به قربة من الجهار صفقة فيه والمسيئ بالخيار (?)

وأنيق الشباب عاد على نض وامرؤ فك نفسه بتقاه نتلظى غيظًا وسخطًا على أه أكل سكانها ضريع ويسقو وسعى في حلول جنة عدن في رياض منورات حوال وثياب من سندس صافيات ومعاطاة أكوئس من رحيق حبذا ذلك الجزآء لمن أس أيها الناس أقلعوا وأنيبوا واحذروا البغي والتحاسد والفس هـذه الجاهلية ارتفعت عن ليت شعري ما من المرابح ال

فهنيئًا للعاملين ويا حس مرة أهل التسويف والإعتذار إرجعوا أيها الجناة إلى الله فهذا أوان الاستغفار واقرعوا بالدعاء في السر والأع لان باب المهيمن الغفار أي عذر لطالب السبق من بعد وجود الجواد والمضاد قد سددت بالشيخ نصر أبي الفة مع عليكم مسالك الأعذار هو نجم في ظلمة العصر يهدي بسناه قصد السبيل الساري بل هلال بل بدرتم منير لا رأينا يومًا له من سرار

ير يد قيس بن عاصم السعدي ، وصفوان بن أُمية بن محارب الكناني ، وعبد الله ابن جدعان وهو مساور القمر ، والوليد هو ابن المغيرة المخزومي ، وعامر هوابن الظرب العدواني ، وابن مرداس هو العباس السلمي .

الله عليه وسلم: أ كرموا أولاد كم وأحسنوا آدابهم ورواه الدارقطني والحافظ الله عليه وسلم: أ كرموا أولاد كم وأحسنوا آدابهم ورواه الدارقطني والحافظ الله عليه وسلم: أ كرموا أولاد كم وأحسنوا آدابهم ورواه الدارقطني والحافظ وعنه أيضاً عن وعنه أيضاً مرفوعاً: المقيم على الربا كعابد الوثن ورواه الحافظ الحافظ اليادي انس مرفوعاً: وعزة ربي إنها أيادي بعضها فوق بعض ويد المعطي بعضها أيادي الله و يده الوسطى ويد أخرى أسفل من ذلك (ع) ويقول ربي: بعزتي حلفت لأنفسن عنك بما رحمت عبدي و بعزتي لأحلينك بما رحمت عبدي و بعزتي لأخلفن عليك بما أعطيت عبدي .

الله المحيد الله المحيد المحرو الأسود بن مالك بن كعب الحرشي شامي وقيل الله كان سائلاً يسأل على الأبواب و ثم صار يسقي الماء و ثم صار في الجند فولي إمرة خراسان من قبل عمر بن هبيرة و ثم عزله وسجنه وفلاولي خالد القسري العراق أخرجه من السجن وأكرمه وفلا هرب ابن هبيرة من سجن خالد و بعث خالد سعيداً في أثره فلم يدركه إلا بعد قدومه على هشام وقدم سعيد على هشام فولاه غزو الخزر وعلت حالته وكان ولده بأرمينية محمودي أبو بكر البيهي أن عمر بن هبيرة لما ولي العراق كتب إليه يزيد بن عبد الملك أن ابعثوا إلى بأسماء أهل البلاد مع مسلمة و فكتبوا له ولم يذكروا سعيداً الحرشي لعداوة ابن هبيرة إياه وكان الفتح إنما جاء على وجهه ومن قبله وكان مسلمة يبغضه أيضاً وفلا قرأ يزيد بن عبد الملك أن الفتح إنما وأم يذكروا بيه وكان الفتح إنما وأم يذكروا بعيداً الحرشي لعداوة ابن هبيرة إياه وكان الفتح إنما جاء على وجهه ومن قبله وكان مسلمة يبغضه أيضاً وفلا قرأ يزيد

ابن عامَكَة أسمآءهم قال: أين الحرشي ? فوالله ما كان الفتح إِلا على يديه ، وما قتل المرتدين غيره ، فكتب إلى ابن هبيرة أن وله خراسان ، فولاه ثغرها ، وذلك في سنة ثلاث ومائة ، ثم إِن ابن هبيرة عزله وولى مكانه مسلم بن سعيد الكلابي، فلما ورد عليه حبسه ورفعه إلى القهندز سنة خمس ومائة \* وحكى خليفة بن خياط أن سعيداً لما كان بخراسان كفرت الصغد ، وساروا بأهاليهم وأموالهم ، وسار إليهم سعيد فسأَلوه الصلح على أن يرجعوا إِلى بلادهم ويؤدوا الجزية ، فخرج بعضهم و بقي بعض ، ثم خرجوا على الناس يضر بونهم بمينًا وشمالاً ، فقتلهم سعيد عن آخرهم وسبى ذراريهم ، ووجهه هشام إلى أرمينية مع فرسان العرب على البريد ، فمضى حتى قدم بردعة ، فلقي ابن خاقان فبيت عسكره ، وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وهرب طاغية الخزر فكتب بذلك إلى هشام ، وذلك أن صاحب الخزر كان كابد هشامًا ، فأرسل رجلاً من العرب كان أسيرًا عنده وضمن له تخلية أهله وولده إِن أبلغ هشامًا رسالته ورجع فأخبره بما كان ، ثم إنه حمله على بريد المسلمين ، فأقبل العربي متحزماً حتى دخل على هشام فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ، الجراح بن عبد الله يقرأ عليك السلام ، و يخبرك بسلامته وسلامة من معه من المسلمين بمكان كذا وكذا وأنه من عدوه منتصف ، و يعزم على أمير المؤمنين أن يردني إليه بعد إِبلاغي الرسالة ، قال : و يحك من غير كتاب ، قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فدعاً بدواب البريد فحمله من ساعته ، وأتام هشام يومه حتى إِذا كان من غروب الشمس ، قال خاصته : و يحكم رسول الجراح يأتيني بغير كتاب ثم رجع ولم يأتني مصداق لخبره من بريد ولا عامل ، إِن نحن إِلا في مكر من عدونا ، علي بسعيد الحرشي ، فأتى به فعقد له في عشرة من قومه على البريد ، وقال له : سر في أصحابك ، فإِن قدمت والجراح حي فأنت مدد له ، و إِن قتل فأنت أمير على أَرْمينية و وفي بعض الروايات أنه أصحبه ممن هو في عسكره منوجوه الناسنجواً من أربعائة رجل وأمره أن لا يمر بشريف من العرب إلا استنفره مع قومه ففعل ، فلما وصل إلى أرمينية وجد الجراح قد قتل ، فدخل بردعة فعسكر بها ، ثم جمع من قدر عليه ، وقاتل ابن خاقان وعسكره قتالاً شديداً حتى نصره الله عليهم ، فاستنقذ جميع ماكانوا استولوا عليهوغ:مموه ، ثم ثبت لهم معسكراً ليعترض من مو به منهم ، فانتخب الخزر ثلاثين ألفاً من أبطالهم وفرسانهم ، ثم قاتلهم سعيد قتالاً شديداً فهزمهم ،

وتتل منهم مقتلة لم يقتلها قوم قط 6 و بلغ ذلك الطاغية وقد بلغه إِقبال مسلمة بن عبد الملك بالجموع فولى قافلاً إلى بلاده ، و إلى هذا يشير الشاعر:

موفق للهدى والرشد مضطلع كيد الحروبأر يبزندهواري تضمن الحزم والايمان منبره كالصبح أقبل في غر وإسفار للمسلمين بجد غير عثار من شأننا كان غير الخالق الباري وشمرت عن شذاها أي تشار فيه الطراخين ذو نقض و إمرار وافوا بأرعن بادي الزم جرار بالخيل ننقض أوتاراً بأوتار من علما بعد إنهال وإصدار نهد أشق كصدر الرمح خطار بكل عف شديد المثن بتار أمام ليث هزير فرهم أزر (?) صلب الدواس هصور هيصم ضاري دلمس هو عداءً على الساري وأسعروا نار حرب أي إسعار وأقبلوا كالتاع البرق بيضهم لهم عصار تراه بعد إعصار فسرت بالخيل والرايات نقدمها بخيرة من عهاد الله أخيار أمدك الله رب العالمين بهم مسومين أمام الناس أنصار فأهلك الله جمع الشرك إِذ رجعوا على يديك وأخزى كل كفار

أنت الذي أدرك الله العباد به بعد البلاء بتأييد وإظفار لأمت ماشئت من شعب ومن شعب على أوان شديد ليس يعلمه قدأبدت الحرب فيدعن نواجذها وأنت بوم أبيحزوان إذ رجعت لقيتهم بليوث في اللقآء وقد فجستهم جوس قرم ما يقيلهم والخيل ساهمة نضح الدمآء بها من كل طرف شد (?) الشعب منصلت فهم يولون والفرسان تضربهم عبل الذراع أبي شبلين ذي لبد ويوم أسراب إذ جاشت جموعهم

ولما دخل سعيد على هشام أهوى على يده ليقبلها ، فلما ولى قال: كنت أظن هذا أرجع مما هو ، فقيل له : ياأ مير المؤمنين إنه لراجح ، ولكنه كان في خراسان وهذا من سنتهم . ﴿ سعيد ﴾ بن عمرو بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب الخزومي الكوفي ٠ حدث عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وغيره ۞ وأخرج الحافظ والإمام احمد وأبو يعلى عنه عن أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ليلة القدر فقال: أيكم يذكر ليلة الصهباوات ? فقال عبد الله: أنا والله أذ كرها يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، وإن في يدي لتمرات السحر بهن مستتراً بمؤخرة رحلي من الفجر ، هذا لفظ أحمد ، زاد الحافظوأ بو يعلى ، وذلك ليلة سبع وعشرين ، وفي لفظ لا حمد : وذلك حين طلع القمير \* كان المترجم قد ضمه هشام إلى ولده ليتأ دبوا با دبه ، قال ابن خراش : هو كوفي صدوق لا بأس به ، همه هشام إلى ولده ليتأ دبوا بأ دبه ، قال ابن خراش : هو كوفي صدوق لا بأس به ، الأسدي الزبير أبن العوام القرشي الأسدي الزبيري المدني ، حدث عن مالك بن أنس ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ، وسكن دمشق ، وولي شرطتها ، ثم شدد عليه وهب بن وهب في أن يقبل شرطة المدينة فقبلها مكرها ، وأعطاه مائة دبنار ، فوضعت في كوة في منزله ، ثم أراد أن يكره ثلاثة من فقه المدينة على استعالم في بعض عمله فأبوا وأبي إعفاء هم إلا إذا أُعني يكره فدخلوا على وهب فها زالوا به حتى أعفاه واسترد منه المائة دينار ، وكانت لا تزال في موضعها فقال :

يظن وهب بن وهب أن أكون له لما تغطرس في سلطانه تبعا الله سعيد به بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي التابعي و روى عن ابن عمر و وعائشة ، وأبي هر يرة ، وغيره و وروى عنه شعبة وغيره ، وشهد وقعة راهط مع أبيه و كان معه إذ غلب على دمشق ، فلما قتل أبوه سيره عبد الملك مع أهل بيته إلى الحجاز ، ثم سكن الكوفة \* وروى عن ابن عمر أنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب والشهر هكذا وهكذا ، يعني من تسعا وعشرين ، ومن ثلاثين ، ورواه من طريقه الخطيب والجوزق \* وروى عن أبيه أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يوم مرج راهط يقول : لولا أني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : إن الله عزوجل مرج راهط يقول : لولا أني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : إن الله عزوجل أو يسلم \* وأمر عبد الملك بن مروان بعمرو بن سعيد فقتل ولف في عباءة فقال عبد العزيز : ما رأيت مثل هذا قبله طالب دنيا ولا طالب آخرة ، و كان بنو عمرو إذا دخلوا على عبد الملك يقول :

أُجامل أُقوامًا حيآء وقد أرى صدورهم تغلي علي مراضها ودخل عليه بنو عمرو يومًا فقال لهم : إنكم أهل بيت لم تزالوا ترون أن لكم الفضل على جميع قومكم ولم يجعله الله لكم ، إن الذي كان بيني وبين عمرو لم يكن

حديثًا ، بل كان قديمًا في أنفس أوليتنا على أوليتكم في الجاهلية ، فقال له سعيد: لم ننعى علينا أمراً كان في الجاهلية وقد أتى الله بالا سلام ، فوعد جنة ووعد ناراً ؟ أماماكان بينك و بين عمرو فأنت وهو أعلم ، وقد وصل عمرو إلى الله ، ولعمري لئن واخذننا بماكان بيننا و بين أبينا لبطن الأرض خير لنا من ظهرها ، قال : فرق لمم وقال : إن أبا كم خيرني بين أن يقتلني أو أقتله ، فاخترت قتله على قتلي ، فأما أنتم في أعرفني بحقكم ، وأوصلني لقرابتكم ! \* وكان سعيد من علما الكوفة ، وقال البخاري : يعد في أهل الحجاز ، وسئل عنه أبو زرعة فقال : هو ثقة ،

الحديث إلى دمشق وأطرابلس وغيرهما • وسمع من خلق الأزدي • رحل في طلب الحديث إلى دمشق وأطرابلس وغيرهما • وسمع من خلق الله عليه وسلم كان من طريق الايمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعًا في الأولى • وخمسًا في الآخرة • سوى تكبيرة الافتتاح الله وكان سعيد قد دخل منزله وأغلق عليه بابه وقال : ما أُحدث الناس • فإنهم قد تغيروا • فدخل عليه مجمد بن مسلم الرازي • فما زال به حتى أجابه للتحديث •

﴿ سعید ﴾ بن عمرو بن مرة الجهني ، کان محدثًا ﴿ وروى عن أبیه عن جده أنه قال : كنا ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من كان ههنا من ولد معد فليقم ? فقاموا وقمت ، فقال : اجلس يا عمرو مراراً ، ثم قال : من كان ههنا من أهل اليمن فليقم ? فقاموا وجلست ، فقال : يا عمرو هم قومك فقم معهم .

الله عليه وسلم ، وهاجر إلى أرض الحبشة ، واستشهد بأجنادين هو وأخ له من أمه من بني تمير .

﴿ سعيد ﴾ بن عمر بن الفتح أبو الفتح البغدادي الفقيه • سمع الحديث بصور من جماعة ، واتصل سندنا به ، ومنه إلى صهيب \* قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل ، والمعارضة ، واخلاط البر بالشعير للبيع .

﴿ سعيد ﴾ بن علاقة أبو فاختة مولى أم هانى بنت أبي طالب • حدث عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأم هانى ، والأسود بن يزيد • وروى عنه عمرو بن دينار وغيره \* وروى أن أبا موسى الأشعري دخل على الحسن

ابن على رضي الله عنها يعوده ، فدخل على فقال : أعائداً جئت يا أبا موسى أم زائراً ? فقال: يا أمير الموَّمنين لا بل عاءراً ، فقال علي: فإِني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما عاد مسلم مسلماً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك من حين يصبح إلى حين يمسي ، وجعل الله له خريفًا في الجنة ، فقاننا : وما الخريف يا أمير المؤمنين ? قال: الساقية التي تسقي ، ورواه الاعِمام أحمد ۞ وروي الحافظ عن سفيان عن عمرو عنه أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: يصوم المجاور المعتكف ، فحكى لسفيان أن هشيماً يقول عن عمر وعن أبي فاختة : إِن ابن عباس قال : لا اعتكاف إلا بصوم ، فقال سفيان : أخطأ هشيم ، هو كا قلت لك ( يريد أن مذهب ابن عباس جواز الصوم للمعتكف لا أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم) \* وقال ابو فاختة : وفدت مع الحسن والحسين على معاوية فأَجازهما فقبلا ، قال الاعمام أحمد أبو فاختة : كوفي ثقة ، وقال ابن خراش : لم يتكلم فيه ، وكذا وثقه الدارقطني . ﴿ سعيد ﴾ بنعياذ من أهلعمان ممنخبره أنه كان هو وأخواه سليمان وسعوة غلبوا أيام فتنة ابن الزبير على عمان ، فكانوا يعشرون الناس فأصابوا أموالاً كثيرة ، فلما قتل ابن الزبير جمعوا ما أصابوا من الأموال وتحصنوا في قرية عمان ، وهي قريبة من البحر أو فيه 6 فلما قدم الحجاج العراق استعمل سورة بن أبجر على عمان وكتب إليه أن ابعث إلى بني عياذ من يحصرهم ، فأرسل إليهم بديل بن طهفة البجلي ، فحصرهم في السفن ، فلم يصل إليهم أحد ، فخلف سعيد وسليان أخاهما في علمة وخرجا إلى عبد الملك وصالحاه على سبعائة ألف على أن لهما ما في القلعة إِن أدر كاها ولم تفتح ، وأنها وجميع من في القلعة آمنون ، و إِن كانت قد فتحت فما فيها لعبد الملك . فأ.نهم وكتب بذلك إلى الحجاج ، فقدما والقلعة على حالها ، فأديا المال ولحقا بعبد الملك وحملا إليه هدايا كثيرة وجوهراً سوى ما صالحاه عليه ، وكان فيا حملا إليه طست من ذهب فيه شجرة من ياقوت وزمرد ، فأعجب به عبد الملك وظن أن عندهما أموالاً كثيرة وجواهر، وأراد أن يعتل عليهما ويأخذ الأموال، فقال لهما: قــد بلغني أنكما كنتما تغصبان الناس وتخيفان السبيل ، قال سعيد : قد كنا نفعل ، وكل ما أتيناك به من غصب ، فأعرض عنهما ، وجعل الحجاج يكتب فيهما و يحمله عليهما ، فلما خافا أجمِعا على الخروج فقالا لعبد الملك: قد نفدت نفقاتنا ، وعندنا جواهر ، فمر صاحب بيت المال أن يأخذها و يسلفنا حاجتنا إلى أن يأتينا مالنا ، فقد وجهنا

رسولاً يأتينا بمال ، فأمر عبد الملك حاجب بيت المال أن يفعل ، فاحتالا لصاحب بيت المال ، فأخرجا لهجوهراً نقومه أصحاب الجوهر بمائة ألف ، فقالا : متاعنا خير من ذلك ، فرد عليهما الجوهر ، فقال سليمان لأَّ خيه سعيد : يا أُخي مالنا يأتينا إِلَى أيام فتقبل.تاعنا فاقبل هذه المائة ألف فإِنما هيأ يام يسيرة ، فدفعوا إلى صاحب المالجوهراً خسيسًاليست له قيمة في كيس مثل الكيس الذي كان فيه الجوهر فأخذه ولم يفتشه وظن أنه الأول ولم ينكر منه شيئًا وأعطاهما مائة أَلف ، فخرجا من وجهها ذلك ، وكانا قد فرغا من جهازهما ، فاستأجرا أدلاء ، وفقدهما عبد الملك بعد ثالثة فسأل عنهما فلم يعلم لهما أُثراً ، فقال لصاحب بيت المال : انظر ما في يديك فأخرجه فإذا هو بقيمة خمسة آلاف درهم ، فكتب عبد الملك إلى الحجاج ، وإلى أجناد الشام ، وإلى إبراهيم بن عربي وهو على اليامة يأمره بطلبهما ، ولحقابالأسياف ، فحفي أمرهما فلم يزالامستخفيين حتى كانت فتنة ابن الأُشعث ، فقدما في الفتنة إِلى عمان ، فطردا عامل الحجاج وغلبا على البلاد ، فلما انقضت الفتنة وهرب ابن الأُشعث إلى سحستان بعث الحجاج إلى عمان القاسم بن سعر المري ، فقتله سلمان ، فوجه إليها مجاع بن سعر ، فظفر بعمان فقتل أهلها وسباهم ، فهرب سعيد وسلمان فقتلا في بلاد العدو ، وتحصن سعوة في القلعة فانخذ مجاع مركبًا والتخذ على دقل المركب درجًا وغشاه بجلود ، ووضع على رأس الدقل فنزراً وأدنى المركب من القلعة والدقل مشرف على القلعة وقال: من ينتـــدب فيصير على الفنزر ويرامي أهل القلعة وله دية ? فانتدب لذلك ثلاثة رجال ، فتعصب أُحدهم بجريرة فصاروا في الفنزر ، فتراموا مع أهل القلعة فقتل من الثلاثة رجل وانقصف الدقل أُسفل الفنزر بثلاثة أذرع ، فسقطوافي البحر فغرق المقتول وصاحبه ، ونجاالذي كان شد رأسه بحريرة فطفا على وجه المآء ، وجعلت الحريرة ترفعه حتى لحق بالقوارب فأخرجوه ، فطلب سعوة الأمان ، فنزل على حكم عبد الملك فقتله مجاع حين أخذه .

الله المؤمنين أم حبيبة عن العلك للصائم قالت: فنهتني وأَمرتني بالسواك أمها أنها سألت أم المؤمنين أم حبيبة عن العلك للصائم قالت: فنهتني وأَمرتني بالسواك ورواه البيهقي عن أم حبيبة موقوفًا: لا يمضغ العلك الصائم ؟ قال البيهقي : جدته أم الربيع والحديث موقوف .

<sup>🎉</sup> سعيد ﷺ بن غنيم أبو شيبة الكلاعي الحمصي ، سمع الحديث بدمشق ۞

وأخرج الحافظ والخطيب عنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لانقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عاراً ، ويكون الإسلام غريباً ، وحتى ينقص العلم ، ويهرم الزمان ، وينقص عمر البشر ، وتنقص السنون والشمرات ، ويؤتمن التهماء ، ويصدق الكاذب ، ويكذب الصادق ، ويكثر الهرج ، قالوا: وما الهرج يا رسول الله ? قال : القتل القتل ، وحتى تبنى الغرف فتط اول ، وحتى تبنى الغرف فتط اول ، وحتى تبنى الغرف فتط الهل ، وحتى عنيضاً ، ويفيض العلم غيضاً ، ويفيض الجهل فيضاً ، ويكون الولدغيظاً ، والشتاء قيظاً ، وحتى يجهر بالفحشاء ، وتؤول الأرض زوالاً .

المراق على القرائي مولاهم المسكن المناف المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الله عليه وسلم وأسه وروى عن حميد عن أنس بن مالك قال: كنا إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم وأسه من الركوع لم ينحدر احد منا السجود حتى يرى جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله وروى عن أبي هلال عن يسار عن الشعبي عن ابن عباس قال: في الأرض \* وروى عن أبي هلال عن يسار عن الشعبي عن ابن عباس قال: الآذي إن الله عز وجل أخرج من آدم ذريته كالذر في آذي من المآء والهشام: الآذي الموج الشديد \* وعن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: من قبلتم شهادته الموج الشديد \* وعن عاصم الأحول أنه رأى ابن سيرين توضأ وحرك خاتمه \* فاقبلوا عمله \* وأخرج الحافظ وابن زنجويه عن المترجم قال: أخبرنا هشام الن أبي كبشة \* وأخرج الحافظ وابن زنجويه عن المترجم قال: أخبرنا هشام الدستوائي عن عباد بن عبد الأعلى عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه وسلم: ويل للعرفاء ويل للعرفاء ويل للأمراء ويل للأمراء ويل للأمراء والأرض وأنهم لم يلوا من أمر الناس شيئًا ، أو قال من أمر الأمة شيئًا .

وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله عز وجل \* وعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إِن الله قد جعل لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلاً قبل نجد فجآءت برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن أنال سيد أهل اليامة ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما عندك يا تمامة ? فقال : عندي يامحمد خير ، إِن نقتلني نقتل ذا دم ، و إِن تنعم تنعم على شاكر ، و إِن كنت تريد المال فسل تعط منه ماشئت ، فتر كه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد ثم قالله: ماعندك ياتمامة ? فقال: ماقلت لك ، إِن تنعم على شاكر ، وا إِن نقتل نقتل ذا دم ، واين كنت تريد المال فسل تعطمنه ماشئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطلقوا أمامة عفانطلق إلى محل قريب من المسجد فاغتسل تم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إِلا الله وأن محمداً رسول الله ، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك ، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي ، والله ما كان من بلدأ بغض إلي من بلدك ، فقد أُصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أُخذتني وأنا أُريد العمرة فماذا ترى ? فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت ? قال: لا ولكن أسلمت مع محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا يأتيكم من اليامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وأخرج الحافظ عنه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر \* وعنه أيضًا مرفوعًا : إِن الله قد جعل لكلذي حق حقه ألا لاوصية لوارث ، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ألا لا يتولين رجل غير مواليه ولا يدعى إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إِلى يوم القيامة ، ألا لا تنفق امرأة من بيت زوجها إِلا بإِذَنه 6 فقال رجل: ومن الطعام يا رسول الله ? قال: وهـــل أفضل أموالنا إِلا الطعام ? ألا إن العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم \* وقال المترجم: جئت إلى عبدالله بن عمر وهو يناجي رجلاً فظننت أنه يحدثه فأدخلت رأسي بينهما ، فصك في صدري فدهشت وضحكت فقال : محنون أنت ? قلت : ظننت أنك تحدثه بجديث ، فقال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما \* قال يحيي بن معين عن المترجم : هو ضعيف

الحديث ؟ يقال إِنه اختلط قبل موته بأربع سنين ؟ ومات سنة ثلاث وعشرين ومائة؟ وقال العجلي : هو مدني تابعي ثقة ؟ ووثقه ابن خراش ؟ وقال شعبة : إِنه من أَهـــل الصدق قد قبله الناس ؟ وروى عنه الأئمة والثقات من الناس ؟ وما تكلم أحد فيه إلا بخير ؟ وقال أبو معشر : ربما أنشد الشعر ومزح .

﴿ سعيد ﴾ بن محمد بن الحسن بن القاسم بن إدريس المروزي الا دريسي ، سكن صوراً وكان إِمام جامعها ، وحدث عن حماعة ، وروى عنه أبو بكر الخطيب وحماعة \* قال الحافظ: وروى لنا عنه أبو محمد بن الأ كفاني بالإجازة له منه ، وروى بسنده إلى جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يضر هـذا الأُمر من ناوأه حتى يقوم اثنا عشر خليفة كاهم من قريش \* وروى الحافظعن ابن الأ كفاني عنه عن سويد بن مقرن أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد ، رواه الايمام مسلم \* وروى أيضاً عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أُخبركم بخير دور الأُنصار ? دار بني النجار ، ثم دار بني الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج ، ثم دار بني ساعدة ، وفي كل دور الأُنصار خير ، رواه الاعمام أحمد ﴿ وروى من طريق الخطيب عن الحسن قال : لا تشتر مودة ألف رجل بعداوة رجل واحد • قال هارون بن المغيرة : قدم علي ابن المبارك فسألني عن هذا الحديث فحدثته به 6 فقال : ما وضعت رحلي من مرو إلا لهذا الحديث. توفي المترج بصور في شعبان سنة تسع وخمسين وأربعائة عوكان إمام المسجد الجامع. ﴿ سعید ﷺ بن محمد أبوالفرج خثن ابن المصري، كان من المحدثين ﴿ وروىعنه تمام بن محمد بسنده إلى جابرأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر في ثوب واحد. ﴿ سعيد ﴾ بن مالك بن بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن عدي الكلبي٠ ولي إِمرة قنسرين والجزيرة في أيام يزيد بن معاوية ، و إِليه ينسب دير بحدل من إِقليم بيت الآبار ، أقطعه إياه يزيد . ومن خبره أن الضحاك بن قيس الفهري لما مات معاوية قام بالأمر بعده حتى قدم يزيد من البرية فتلقاه وهنأه بالخلافة ، فلما توفي أيزيد وابنه معاوية أشاع في جنده أنه مبايع لابن الزبير ، فبلغ الخبر زفر بن الحارث بقنسرين وعليها سعيد (المترجم) فأرسل إِليه زفر أن اخرج عنا ، فلحق بأخيه حسان ، واستولى زفر على قنسرين وبايع لابن الزبير ، فلما قدم سعيد على أخيه وثب بهم ناتل ابن قيس ودعا لابن الزبير ، ثم لما توجه مسرف الىمكة رجع مروان إلى الشام ، فلما

ممع بموت يزيد وابنه معاوية عدل إلى فلسطين وهاله الأمر ، ورأى أن الأمر قد استتب لابن الزبير فقعد إلى حسان وسعيد ، وما زال بهما حتى دعا الناس إلى بيعة مروان ، وأن يكون خالد بن يزيد ولي الأمر من بعده .

الله سعيد ﴿ بن مسبح ويقال ابن مسجح القرشي الأسود المكي ، مولى بني جمح كان أستاذًا في صنعة الغنآء • حكى أبو الفرج الأصبهاني في كتابه الأُغاني عربُ دحمان الأشقر قال: كنت عاملاً لعبد الملك بن مروان بمكة فرفع إِليَّ أن رجلاً أسود يقال له ابن مسجح قد أفسد فتيان قريش ، وأنفقو اعليه أمو الهم ، فكتبت إلى عبد الملك فكتب إلي أن اقبض ماله وسيره إلي، ففعلت ووجهته إلي الشام وأصحبته رجلاً له جوار مغنيات في طريقه ٤ فقال له : أين تريد ? فأخبره خبره ٤ ثم صحب إلى الشام فدخلا مسجدها فسألا من أخص الناس بأمير المؤمنين ? فقالوا: هؤلاء النفر من قريش وبنو عمه ، فوقف ابن مسجح عليهم وسلم ثم قال: يافتيان هل فيكم من يضيف رجلاً غريبًا من أهل الحجاز ? فنظر بعضهم إلى بعض ، وكان عليهم موعد أَن يذهبوا اللَّه عنه يقال لها: برق الأُّفق ، فنثاقلوا به أيلا فتي منهم تذمم أَن يوافقهم فقال له: أَنا أَضيفك وقال لأُصحابه: انطلقوا أُنتم وأُنا أَذهب مع ضيفي ٤ فقالوا : بل تجبىء معنا أنت وضيفك وفذهبوا جميعًا إلى بيتُ القينة ، فلما أُ تُوا بالغداء قال لهم سعيد : إِني رجلاً سود ولعل فيكم من يقذرني، فأنا أجلس و آكل ناحية، فقاموا وقام ، واستحيوا منه وبعثوا الله بما أ كل ، وأخرجوا جاريت بن فجلستا على سرير قد وضع لها 6 فغنتا ثم دخلتا وخرجت جارية حسنة الوجه والهيئة وهما معها 6 فجلستا أسفل السرير عر<u>ن</u> يمينه وشماله ، وجلست هي على السرير ، قال سعيد : فتمثلت مذا البيت:

فقلت أشمس أم معابيع بيعة بدتاك خلف السجف أم أنت حالم فغضبت الجارية وقالت: أيضرب مثل هذا الأسود لي الأمثال ? فنظروا إلي نظراً منكراً ، فما زالوا يسكنونها ، ثم غنت صوتاً فقلت: أحسنت والله ، فغضب مولاها وقال: مثل هذا الأسود يقدم على جاريتي ، فقال لي الرجل الذي أنزلني عنده: قم فانصرف إلى منزلي فقد ثقلت على القوم ، فذهبت لأقوم فتذمم القوم وقالوا لي: بل أم وأحسن أدبك ، فغنت فقلت: أخطأت والله يا زانية وأسأت ، ثم اندفعت فغنيت الصوت ، فوثبت الجارية وقالت لمولاها: هذا سعيد بن مسجع ، فقلت: إي والله أنا

هو الأوالله لا أقيم عندكم الموثب القرشيون فقال هذا: يكون عندي الأوقال هذا: بل يكون عندي الذي النولني منهم الله يكون عندي فقلت: لا والله لا أقيم إلا عند سيدكم الييلة عند أمير المؤمنين وسألوه عما أقدمه فأخبرهم الخبر فقال له صاحبه: إني أسمر الليلة عند أمير المؤمنين فهل تجسن أن تحدو ? قال: لا والله ولكني أصنع حداء وقال له: إن منزلي بحذاء منزل أمير المؤمنين و فإذا وافقت منه طيب نفس أرسلت إليك ومضى إلى عبد الملك فلما رآه طيب النفس أرسل إلى سعيد وفأخرج رأسه من و رآء شرف القصر عدا:

إنك يا معاذ يا ابن الفضل إن زلزل الأقدام لم تزلزل عن دين موسى والكناب المازل نقيم أصداع القرون الميل للحق حتى ينتحوا للأعدل

فقال عبد الملك القرشي: من هذا ? قال: رجل حجازي قدم علي " > قال: أحضره فأحضره ثم قال: احد فحدا > ثم قال له: هل تغني غناء الركبان ? قال: نعم قال: غنه فغنى > قالت له: هل تغني الغناء المتقن ? قال: نعم قال: غنه فتغنى > فاهتز عبد الملك طربًا ثم قال له: أقسم إن لك في القوم اسمًا كبيرًا > من أنت ويلك ? قال: أنا المظلوم المقبوض ماله > المسير عن وطنه سعيد بن مسجح > قبض مالي عامل الحجاز ونفاني > فتبسم عبد الملك ثم قال: قد وضح عذر فتيان قريش في أن ينفقوا عليه أموالهم > وأمنه ووصله > وكتب إلى عامله برد ماله وأن لا يعرض له بسوء كفاد إلى ماله ووطنه .

الأه سعيد الله المؤيرة وحدث عن الأعمش وهشام بن عبد الملك بن مروان الأموي والنه ينزل الجزيرة وحدث عن الأعمش وهشام بن عروة وجماعة وروى عنه دحيم والإمام محمد بن إدريس الشافعي وجماعة وروى بسنده إلى أبان بن عثمان أنه رأى جنازة مقبلة وفلما رآها قام وقال: رأيت عثمان بن عفان يفعل ذلك وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله الله عليه وسلم فعله الله عليه وسلم أو دخل المسجد وهو آخذ بيد أبي بكر وعمر وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ثم قال: هكذا نبعث يوم القيامة ورواه الترمذي وقال أبو عليه عليه عن يساده ثم قال والمناه فحدثنا بكتاب إسماعيل بن أمية فقلت له: فأين علي المناهم وجديث ابن عمر و يعني المتقدم وقال وقد عنا الرافضة من كتابي أحاديث هذا منها وحديث ابن عمر و يعني المتقدم وقال وقد عنا الرافضة من كتابي أحاديث هذا منها وحديث ابن عمر و يعني المتقدم وقال وقد عنا الرافضة من كتابي أحاديث هذا منها و

قال البخاري في تاريخه: سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أُمية فيه نظر ، يروى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده منا كير ، وقال عنه يحيي بن معين : هو ليس بشيء ؟ وقال البخاري : هو منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : هو ضعيف الحديث منكره ، وقال الدارقطني : هو ضعيف الحديث يعتبر به ، وقال ابن معين : كان عنده كتاب عن منصور فقال له رجل: سمعت هذا الكتاب من منصور ? فقال: حثى يجبيء ابني فاسأله .

💥 سعيد 🧩 بن مسلم بن بانك أبو مصعب المدني تابعي ٠ روى عن سالم بن عبد الله بن عمر ، وعكرمة وجماعة ، وروى عنه جماعة \* وروى عن عبادل عن عمر ابن أبان عن أبي غطفان عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشل كَتْفًا ثُمْ خَرْجٍ إِلَى الصَّلَاةَ وَلَمْ يَتُوضًا ﴿ وَرُوى بَسْنَدُهُ إِلَى عَائِشَةً أَنْ النَّبِي صَّلَّى الله عليه وسلم قال : يا عائشة إِياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبًا • ورواه الإمام أحمد \* وحكى أن سليمان بن المغيرة عمل ذنبًا فاستصغره ٤ فأتاه آت في منامه فقال له: يا سلمان

> لا تجقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير وقد نقادم عهده فازجرهوا كعن البطالة لاتكن إن المحب إذا أحب إله فاسأَل هدايتك الا ٍله بنيـة فكفي بربك هاديًا ونصيرا وثق يحيى بن معين المترجم وأحمد بن حنبل .

إن الصغير غداً يعود كبيرا عند الاعله مسطر تسطيرا صعب القياد وشمرن تشميرا طار الفؤاد وألهم التفكيرا

﴿ سعيد ﴾ بن المفرج الشيباني البصري ، شاعر ، قدم دمشق ، قال الحافظ: مدح بها القاضي المنتخب بقصيدة طويلة ثم ذكر منها هذه الأبيات:

وماكان فكر صادق في ظنونه يروم الفتي جهداً لتغلب نفسه وليس لراض بالدنية راحة

إِذَا كَانَ يَدْنَيْنِي اليَّكَ التَّجَمْبِ فَإِنْ بِعَادِي مِنْ دُنُوي أُقْرِب حفظت الذي بيني وبينك في الهوى وضيعته بالصون فهـ و مححب وإن كثر الواشون فيك وقللوا فرب سحاب بارق وهو خلب ولا كائن منه الذي كان يحسب على طبعه والطبع للنفس أغلب فذو الهون يشقى بالحياة ويتعب

(أقول يظهر من هذه الأبيات أن القصيدة جزلة فليت الحافظ ذكرها بتهامها) . الحديث بدمشق وحمص وغيرها و ووى عنه الإمام أحمد بن حنبل و أبو زرعة والبوحاتم الرازيان و الإمام مسلم في صحيحه و أبو زرعة الدمشقي و أبو داود و وأبو حاتم الرازيان و الإمام مسلم في صحيحه و أبو زرعة الدمشقي و أبو داود و وأحمد بن محمد بن هافئ الأثرم صاحب الإمام أحمد وغيرهم من وروى بسنده إلى العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل محلها و فرخص له و رواه أبو داود و والترمذي منه قال البخاري في تاريخه : مات سعيد بمدكة سنة سبع وعشرين ومات بها و ووى عنه البخاري في آخر كتاب الصلاة و وقال أبو عبد الله الحافظ : له مصنفات وروى عنه البخاري في آخر كتاب الصلاة و وقال أبو عبد الله الحافظ : له مصنفات كثيرة متفق على إخراجه في الصحيحين و إن الإمامين البخاري ومسلم قد رويا عنه واحتجا به في صحيحيهما و كان الإمام أحمد يحسن الثناء عليه ويفخم أمره و و وقه البخاري و ابن نمير و كان يحيى بن حسان يروى له ويثبت حفظه و وقال الإمام أحمد : هو من أهل الفضل والصدق و و وقه ابن خراش و قال العقوب : كان ثقة سعيد إذا رأى خطأ في كتابه لم يرجع عنه منه وقال ان سعد : كان ثقة كثير الحديث .

المدمشق من الحسين بن عنمان اليبرودي المخوروي عنه أبو يعلى بن الفراء الفقيه الحديث بدمشق من الحسين بن عنمان اليبرودي المخوروي عنه أبو يعلى بن الفراء الفقيه الحنبلي الموروي الحافظ من طريقه عن أحمد بن جعفر الفارسي الإصطخري قال: قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: القدر خيره وشره وقيله و كثيره وظاهره وباطنه على عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل القدر خيره وسيئه وأوله وآخره من الله قضآء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله قضآء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم واقعون فيا قدر عليهم وهو عدل منه عز ربنا وجل والزنا والسرقة وشرب الحمر وقتل النفس وأ كل المال الحرام والشرك وجل والزنا والسرقة وشرب الحمر وقدر من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله عواض في خلقه بشيئة منه وقد علم من إبليس ومن غيره من عما أون ) علم الله إلى أن نقوم الساعة المعصية وخلقهم لها وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم الله إلى أن نقوم الساعة المعصية وخلقهم لها وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم

لها ، وكل يعمل لما خلق له ، وصائر لما قضي عليه وعلم منه ، لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته ، والله الفاعل لما يريد ، الفعال لما يشآء ، ومن زعم أن الله تعالى شآء لعباده الذين عصوه الجنة والطاعة ، وأن العباد شآءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعماوا على مشيئتهم فقد زعم أن مشيئة العباد أغلظ من مشيئة الله ، فأي افترآع أ كبر على الله من هذا ? ومن زعم أن الزنا ليس بقدر ، قيل له : أنت رأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولدها ، شآء الله أن يخلق هذا الولد ، وهل مضى في في سابق علمه ? فإِن قال : لا فقد زعم أن مع الله خالقًا ، وهذا الشرك صراحًا . ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضآء وقدر فقد زعم أَن هذا الا إنسان قادر على أن يأكل رزق غيره ، وهذا ضراح قول المجوسية ، بل أَكُلُ رِزْقِهِ وَقَضَى الله أَن يأكُلُ مِن الوجِهِ الذي أَكُلُهِ • ومن زعم أَن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله ، وأي كفر أوضح من هذا ? بل ذلك بقضآء الله ومشيئة في خلقه وتدبيره فيهم وما جري من سابق علمه فيهم ٬ وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد · ومن أقر بالعلم لربه أقر بالقدر والمشيئة على الغضب والرضا ، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ، ولا لكبيرة أتاها ، إلا أن يكون في حديث كما جآء على ماروي، ونعلم أنه كما جآء ، ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بعمل صالح ولا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جآء على ما روي لا بنصالشهادة ، وعذاب القبرحق ، يسأل المرء عن دينه ونبيه ، وعن الجنة والنار ، ومنكر مونكير حق وهما فتانا القبر ، نسأل الله الثبات ، وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق ترده أُمته وله آنية يشر بون بها منه ، والصراط حق يوضع على سوآء جهنم و يمر الناس عليه ، والجنة من ورآء ذلك وسأل الله السلامة ، والميزان حتى توزن به الحسنات والسيئات كما شا َّ الله أن توزن ، والصورحق ينفخ فيه إِسرافيل فيموت الحلق، ثم ينفخ فيه أُخرى فيقومون لرب العالمين للحساب والقضآء والثواب والعقاب والجنة والنار ، واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لمــا سبق فيه من المقادير والقضآء ، والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيُّ وأحصاه في الذكر ، والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إِلَى النار ، و يخرج قوم منالنار بعد ما دخلوها بشفاعة الشافعين ، ويبقى فيها ما شآء الله ثم يخرجهم من النار، وقوم يجلدون فيها أبداً الآبدين وهم أهل الشرك

والتكذيب والجحود والكفر بالله ، و يذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار ، وقد خلقت الجنة وما فيها ، وخلقت النار وما فيها ، خلقها الله ، وخلق الخلق لها ، فلا تفنيان ولا يفنى ما فيها أبداً ، فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تعالى : (كُلُّ شَيْءُ هَاكُ إِلاَّ وَجْهَهُ ) و بنحو هذا من متشابه القرآن ، قيل له : كل شي مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك ، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ، ولم يكتب الله عليها الموت ، فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع ، وقد ضل سوآء السبيل .

الحدیث بأطرابلس و بغداد و مکة و أصبهان الأندلسي الحافظ و سمع الحدیث بأطرابلس و بغداد و مکة و أصبهان او نیسابور من جماعة به وروی عنه أبو عبد الله الحاکم و قال عنه: کان یفهم و محفظ و من الصالحین المستورین الا ثبات و طاف البلاد و سمع الشیوخ الکبار و ثم خرج إلی أبی العباس الحبویی برو فأ در کته المنیة ببخاری سنة ثمان وأر بعین و ثلاثمائة و وقال الحمیدی فی کتابه تاریخ الا ندلس : هو حافظ و رحل وطوف البلاد و مات ببخاری سنة خمسین و ثلاثمائة و و کره غنجار أیضاً فی تاریخ بخاری و

الله الله الله عنه الله عنه على الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ( إِنَّ الله يَن قَالُوا رَبُّنَا الله أُنَّمَ السَّقَامُوا ) هم الذين لم يشر كوا بالله شيئا وقد تقدم للمترجم ذكر في واقعة اليرموك وضمه على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عبيد الله بن العباس حين ولاه اليمن ولما نجا من معاوية قدم جرجان وسكن بها واختط بها دوراً وضياعاً وأقامه مصعب قاضياً على الكوفة .

ﷺ سعید ﷺ بن الولید بن یزید بن عبد الملك بن مروان · كان ترشح للخلافة ، ولم یكن له عقب ، وقال فیه وفی أخیه عثمان أبو معدان :

د للعقد فينا ويرجو سعيدا يزيد يرجي لتلك الوليدا وأفعالها العرف محداً تليدا

يؤمل عثمان بعد الولي كماكان إذكان في ملكه ملوك توارث في ملكها و إِنهي حالت فأقصى القريب بعنها ليوئس منها البعيدا السعيد الله بن هروان ، ولي بعض المغازي في خلافة أبيه ، وكان مع أخيه سلمان حين خلع مردان بن محمد ، وتحصن بحمص ، فصالح مروان أهل حمص على أن يسلموا إليه سعيداً وابنيه عنمان ومروان ، فبسه مروان بحران ، وقتل بها \* قال خليفة بن خياط : غزا سعيد الصائفة سنة إحدى عشرة ومائة ، فحمل مما يلي الجزيرة فبلغ قيسارية \* و بلغني أن عبد الصمد ببن عبد الأعلى كان مو دباً لسعيد ، فعبت به يوماً ، فدخل سعيد على هشام فوقف ببن يديه ثم أنشأ يقول :

إِنه والله لولا أنت لم ينج مني سالمًا عبد الصمد فقال هشام: ولم ذاك ? فقال:

إِنه قد رام مني خطة لم يرمها قبله مني أحد قال هشام: وما رام ? فقال سعيد:

رام جهلاً بي وجهلاً بأبي يولج العصفور في خيس الأسد قال هشام: لا ولا كرامة .

الكوفة وحدث بها عن شعبة وهمام بن يحيى المعروف بسعدان من أهل الكوفة وروى عنه جماعة لله وروى عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأ بصرنا القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا وكلا تضامون في رؤيته وأن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرو بها فافعلوا وثم قرأ جرير (وَسَبِتْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوع ِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا) يعني العصر وسئل أبو حاتم عن المترجم فقال: محله الصدق وسئل عنه الدار قطني فقال: ليس بذلك و

﴿ سعيد ﴾ بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب القرشي المخزومي الصحابي • قدم الشام مع عمر رضي الله عنه في الحرجة التي خرج فيها من سرع ، وكان اسمه الصرم ، فسهاه النبي صلى الله عليه وسلم سعيداً وقال له : الصرم قد ذهب ، وقال له يوماً : أينا أكبر أنا أو أنت ? فقال : أنت أكبر ، في وخير مني ، وأنا أقدم سناً • رواه الحافظ وابن منده ، والمحاملي \* ولما أتى

عمر الشام ، فوصل إلى سرع وأ ذرح وجآء الخبر بأن الطاعون بدمشق ، دعامشيخة قريش و كبراء هم وفيهم سعيد ، فاستشارهم فأشاروا عليه بالرجوع فرجع إلى المدينة \* وسعيد أحدالقر شيين الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب الحرم ، وقال ابن سعد : كان إسلامه يوم فتح مكة ، وشهد حنيناً ، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائها خمسين بعيراً ، وكان قد ذهب بصره ، و بلغ من السن عشرين ومائة سنة ، ومات بالمدينة ، ويقال بمكة سنة أر بع وخمسين ، ولما ذهب بصره جآء ، عمر رضي الله عنه فعزاه به وقال له : لا تدع الجماعة ولا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لي قائد ، فقال له عمر : نحن نبعث إليك بقائد ، فبعث له غلاماً من السبي ،

اللهم اغفر لأولنا وآخرنا ، وحينا وميتنا ، وصغيرنا و كبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، والهم اغفر لأولنا وآخرنا ، وحينا وميتنا ، وصغيرنا و كبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، وأساهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، رواه الحافظ من طريقه ، قال ابن درستويه : كان سعيد من الأبدال ، وكان ثقة ،

الوليد بن مسلم \* وروى الخطيب والحافظ من طريقه عن عبيد بن حري أنه رأى الوليد بن مسلم \* وروى الخطيب والحافظ من طريقه عن عبيد بن حري أنه رأى ابن عمر يخضب بالصفرة ، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخضب من صنعاني الله سعيد ﴾ بن يوسف الرحبي ، الأظهر أنه حمصي ، وقيل: إنه صنعاني من صنعاء دمشق ، روى الحديث وروي عنه \* وأخرج الحافظ من طريقه عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساووا بين أولاد كم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً ، لفضلت النساء ، ورواه الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير مرسلاً ولفظه: سووا بين أولاد كم في العطية ، وإني لو كنت مؤثراً أحداً على أحد لآثرت النساء على الرجال \* وأسند الحافظ والطبراني إليه عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس مني ذو حسد ولا عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس مني ذو حسد ولا نبيمة ولا كهانة ولا أنا منه ، ثم تلا: (وَالنَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولُونِينَ وَالْمُولُونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولِينَ عَياشٍ : هو حمصي ضعيف حدث سعيد عن يحيي ابن أبي كثير بهنا كير ، وقال ابن عياش : هو حمصي ضعيف حدث سعيد عن يحيي ابن أبي كثير بهنا كير ، وقال ابن عياش : هو حمصي ضعيف حدث سعيد عن يحيي ابن أبي كثير بهنا كير ، وقال ابن عياش : هو حمصي ضعيف

الحديث ، وليس له كبير شي ، وقال أبو حاتم : ليس بالمشهور ، وحديثه ليس بالمذكر ، وسئل الإمام أحمد عنه فقال: ليس بشي ، وسئل عنه مرة فلم يعجبه، وقال ابن معين : هو شيخ ضعيف الحديث ، وقال النسآئي : ليس بالقوي .

﴿ سعيد ﴾ مولى نمران عن يزيد قال: رأيت بتبوك رجلاً مقعداً فسألته عن إقعاده فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فهررت بين يديه فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره قال: فأقعدت •

﴿ السفر ﴾ بن إسماعيل بن سهل بن بشر بن مالك بن الأخطل التغلبي الشاعر ، لم يذكر الحافظ من ترجمته سوى بيتين قالها في علة أصابته وهو في دمشق:

وليس من الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد شخص يموت لموته ناس كثير

## ذكر من اسمه سفيان

الكلي من بني الأبرد بن أي أمامه بن قابوس ، أبو يحيى الكلي من بني جبار . كان له سوق الصاقلة بدمشق قطيعة ، وداره بجيرون \* من خبره ماحكاه الزهري عن رجا ، بن حبوة أن امرأة أم ولد توفي عنها سيدها ، فذكحت بعده قبل أن تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ودخل بها الذي تزوجته عقب العقد ، فرفعت القضية إلى عبد الملك فأمر أن يفرق بينها ، وأن تعتد عدثها من سيدها الذي توفي عنها فعتقت بوفاته ، ثم تعتد عدتها من زوجها الآخر الذي نكحها في عدتها ، ويكون لها مهرها بما استحل منها ، ثم يفرق بينها فلا يجتمعان أبداً ، ثم أمر أن يجلد كل واحد منها أربعين جلدة فجلدا ، ثم سئل قبيصة بن ذؤيب عن القضية فقال: أصاب أمير المؤمنين في قضائه غير أني كنت أرجو أن يجلد كل واحد منها عشر ين جلدة ، وكان سفيان بن الأبرد هو الذي أفتي أم الولد وزوجها وهو أميرهم يومئذ بأن تتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ، فرد وزوجها وهو أميرهم يومئذ بأن تتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ، فرد عبد الملك قضاء ، \* وغزا سفيان القسطنطينية مع يزيد زمن معاوية ، فرأى أن أبوابها لا تغلق ليلاً ولا نهاراً ، فسأل عن ذلك فقيل له : إنما تركثها الروم لعزه في أنفسهم ، وأنهم لا يخافون أحداً يدخل من تلك الأبواب ، فأضمر في نفسه الدخول في أنفسهم ، وأنهم لا يخافون أحداً يدخل من تلك الأبواب ، فأضمر في نفسه الدخول

فلماكان الصباح نقدم هو ، فلما قرب من الباب شدعليه بطريق من بطارقة الروم فطعنه فصرعه ، فرجع إلى قومه وداوى جرحه فبرى ، ويقال : إِنه مات سنة أربع أو خمس وثمانين .

پ سفیان پ بن شعیب بن مسلم من موالی یز ید بن معاویة بن أبی سفیان \* روی الحديث ، وروي عنه ﴿ وروي بسنده إِلى حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع مما في أيدي القوم في البدآءة وفي الرجعة \* الثلث بعد الخمس وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إِخواناً كما أمركم الله عز وجل . توفي المترجم سنة خمس وسبعين ومائتين .

﴿ سَفِيانَ ﴾ بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان • كان في حجر عمه عمر بن عبد العزيز ، وقال: شهدت عمر قال لمولاته: إِني أراك ستلين حنوطي فلا تجعلي فيه مسكاً . وروي الحافظ عنه .

﴿ سفيان ﴾ بن عبد شمس بن أبي وقاص ، لم نعلم من ترجمته سوى أنه لما طعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب يبشر معاوية وعمرو بن العاص بقتله فكتب معاوية إلى عمرو يقول:

> منية شيخ من لوعي بن غالب فيا عمرو مهلاً إنما أنت عمه وصاحبه دون الرجال الأقارب فكانت عليه تلك ضربة لازب بمصرك بيضاً كالظبآء الشوازب

> وقتك وأسباب المنون كثيرة نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأ باطح طالب و يضر بني بالسيف آخر مثله وأنت تناغي كل يوم وليلة

﴿ سفيان ﴾ بنعوف بنالمغفل بنعوف بنعمير بن كلب الأزدي الغامدي٠ استعمله معاوية على الصدقة ، وكان مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام حين افتتحت و بعثه من حمص إلى عمر رضي الله عنه وقال له : ائت أمير المؤمنين وأبلغه منى السلام ، وأخبره بما قد رأيت وعاينت ، و بما حدثتنا العيون ، و بمــا استقر عندك من كَثْرة العدو ، و بالذي رأى المسلمون من الرأي من التنحى ، وأرسل معه كتابًا إلى عمر ، قال سفيان : فلما أتيت عمر فسلمت عليه قال : أخبرني بخبر الناس فأخبرته بصلاحهم ودفع الله عز وجل عنهم ، قال : فأخذ الكتاب وقال لي : و يحك مافعل

المسلمون ? فقلت : أصلحك الله خرجت من عند ليلاً بحمص وتركتهم وهم يقولون : نصلي الصبح ونرتحل إلى دمشق، وقد أُجمع رأيهم على ذلك ، فكا أنه كرهه ورأيت ذلك في وجهه فقال لي : وما رجوعهم عن عدوهم وقد أُظفرهم الله بهم في غير موطن ? وما تركهم أرضًا قد أحرزوها ، وفتحها الله عليهم وصارت في أيديهم ? إِني لأخاف أن يكونوا قد أسآءوا الرأي وجآءوا بالعجز وجرأوا عليهم العدو ؟ فقلت له : أُصلحك الله ، إِن الشاهد يوى ما لا يوى الغائب ، إِن صاحب الروم قد جمع لنا جموعًا لم يجمعها هو ولا أحد كان قبله لأُحدكان قبلنا ، ولقد جآء بعض عيوننا إلى عسكر واحد من عساكرهم من بالعسكر في أصل الجبل فهبطوا من الثنية نصف النهار إلى معسكرهم ، فما تكاملوا فيها حتى أمسوا ، ثم تكاملوا حين ذهب أول الليل، هذا عسكر واحد من عساكرهم فما ظنك بما قد بقى ? فقال عمر: لو لا أني ربما كرهت الشيُّ من أمرهم يصنعونه فإذا الله يخير لهم في عواقبه لكان هذا رأيًا أنا له كاره ، أُخبرني هل أجمع رأي جماعتهم على التحول ? فقلت له : نعم قال: فإذن لم يكن الله ليجمع رأيهم إلا على ما هو خير لهم، ( هــذا ما كان من أمره ، وتقدم في أول الكتاب ما فيه مقنع ) \* و بقي المترجم إِلَى أيام معاوية فولاه على الصائفتين جميعًا وغزا مع بسر بن أبي أرطاة أرض الروم، ولما جاشت الروم أراد معاوية أن يولي سفيان على القتال ، فكتب له عهده ثم قال له : ماأ نت صانع بعهدي ? قال : أَتَخذه إِمامًا ما أم الحرم ، فإذا خالفه خالفته ? فقال معاوية : هذا والله الذي لا يكفكف من عجلة ، ولا يدفع في ظهره من بطء ، ولا يضرب على الأَّمر ضرب الجمل الثقال • ثم إِنه احتضر فاستعمل معاوية على الناس عبد الله ابن مسعود الفزاري فقال له: يا أبن مسعود : إِن فتحاً كثيراً وغنماً عظيماً أث ترجع بالناس لم ينكأوا ولم ينكبوا ، فأقحم بالناس فنكب، فقال شاعرهم:

أُمْ يا أبن مسعود قناة قويمة كاكان سفيان بن عوف يقيمها وسُمْ يا بن مسعود مدائن قيصر كاكان سفيان بن عوف يسومها

فقال: يا أمير المؤمنين إِن عذري في ذلك أني ضممت إِلى رجل لا تضم إِلى مشله الرجال ، فقال معاوية: إِن من فضلك عندي معرفتك بفضل منهو أفضل منك \* ولما شتا سفيان بأرض الروم صف الحيول فاختار منها ثلاثة آلاف فأغار بها على القسطنطينية من باب الذهب ، فنزع أهلها وضربوا بنوا قيسهم ، ثم استعدرا للقاء ، فقالوا له:

ما شأنكم يا معشر العرب ? وما جآء بكم ? فقالوا لهم : جئنا لنخرب مدينة الكمفر ويخربها الله على أيدينا ، فقالوا : ماندري هل أخطأتم الحساب ، أم كذب الكتاب، أم استعجلتم القدر ، والله إِنَّا لنعلم أنها ستفتح يومًا ولكنا لا نرى هذا زمانها \* وقال يحيى الغساني : كان سفيان لثني له وسادة فما يقوم حتى يحمل على ألف قارح \* وساح في أرض الروم حتى بلغ الرنداق ، فأدر كه أجله ، فأو مي وقال : أدخلوا عليَّ أمراء الأجناد والأُّشراف ، فلما دخلوا عليه وقعت عينه على عبد الرحمن بن مسعود الفزاري فقال: ادن مني يا أُخا فزارة فإِنك لمن أبعد العرب مني نسبًا ، ولكن قـــد أُعلِم أَن لك نية حسنة وعفافًا ، وقد استخلفتك على الناس فاتق الله يجعل لك من أمرك مخرجًا ، وأرد للمسلمين السلامة ، واعلم أن قومًا على مثل حالكم لم يفقدوا أميرهم إلا اختلفوا لفقده وانتشر عليهم أمرهم وإن كان كثيراً عددهم عظاهراً جلدهم عوإن فتحًا على المسلمين كثيراً أن يفعل بهم ولم يتكلموا ، ثم مات ، فبكت عليه العرب جميعًا حتى كأنه كان لهم والدَّا ، فلما بلغت وفاته معاوية كتب إِلى أمصار المسلمين وأجناد العرب ينعاه لهم ، فبكي الناس عليه في كل مسجد ، وقام عبد الرحمن بالأمر بعده ، و كان معاوية إِذا رأى في الصوائف خللاً قال : واسفياناه ، ولا سفيان لي ، وكان سفيات لا يجيز في العرض رجلاً إِلا بفرس ورمح ومخصف ومسلة وترس وخيوط كتان ومخلاة ومبضع ومقود وسكة حــديد ٠ توفي سنة اثنتين أو

وسفيان به بين بخيت ، بالتصغير ، الأزدي له صحبة ، وسماه بعضهم نصير وسفيان أصح ، كان أميراً على بعلبك من قبل معاوية \* أخرج الحافظ وأبو نعيموابن منده عن المترجم أنه قال : إن في جهنم سبعة آلاف واد ، في كل واد سبعون ألف شعب ، في كل شعب سبعون ألف تعبان وسبعون ألف عقرب لا ينتهي الكافر أو المنافق حتى يواقع ذلك كله ، زاد في رواية : في كل شعب سبعون ألف دار ، في كل دار سبعون ألف عقرب ، ورواه ابن قانع ( و كلهم رووه موقوفاً على سفيان ، ورواه البخاري في التاريخ كذلك ، وزاد في كل دار سبعون ألف بيت ، في كل بيت سبعون ألف بيت ، في كل بيت مثل ما نقدم ) \* كان المترجم من قدماء الصحابة ، وكان في زمن معاوية ، وكان مثل ما نقدم ) \* كان المترجم من قدماء الصحابة ، وكان في زمن معاوية ، وكانت قيسارية فلسطين آخر الشام فتحاً ، وفتحت أطرابلس قبلها بسنة ، فأرسل معاوية المترجم قيسارية فليسارية فلسطين آخر الشام فتحاً ، وفتحت أطرابلس قبلها بسنة ، فأرسل معاوية المترجم

في جماعة وعسكرعظيم ، فعسكر في مرج السلسلة ، بينه وبين أطرابلس خمسة أميال في أصل جبل يقال له طربل ، فحاصرهم سفيان أشهراً حتى انحاز أهلها إلى حصنها ، وكان عند كنيستها الارجة منها ، فكتب إليه معاوية : أن ابن لك ولعسكر ك حصنًا يأوون إليه ليلاً و يغزونهم: إراً ، فبني حصنًا يقال له : حصن سفيان ، ثم سمي كفر قدح ، وهو على ميلين من أطرابلس ، فلما رأى ذلك أهلما وأن الحصار قداشتد عليهم كتبوا إلى طاغية الروم ، فوجه إليهممراكب كثيرة ، فأتوهمليلاً فاحتملوهم فيها جميعًا صغيرهم وكبيرهم وأحرقوا البلد ، فخرج سفيان وأصحابه صباحًا من الحصن فلم يجِدوا فيها أحداً إلا يهوديًّا تحصن من النار في سرب فيها ، فخرج من السرب فأخبرهم خبر الروم ومسيرهم في السفن ، فوجه معاوية إليها ناسًا من يهود الأردن فسكنوها ، فلم تزل على ذلك لا يسكنها غيرهم حتى دخل رجل رومي من أرض الروم يقال له: بقناطر لحدث كان منه بالروم ، فأقبل بأهله وماله حتى استأمن فأُومن فنزلها ، فلم يزل كذلك إلى زمن عبد الملك بن مروان، فكان يقطع إليها بعثًا من أهل دمشق صيفًا ، فِإِذَا أَشْتُوا قَفُلُوا وَشْتَى بَهَا فَرُسُ بِعَلَبُكُ ﴾ فأقام بها بقناطر زمانًا حتى خرج اهل بعلبك منها ولم يبق بها من المسلمين إلا صاحب خراجها ورجلان معه ، فيينا هو كذلك إذ أتاه بقناطر في حماعة من أهل بيته فقتله وقتل صاحبيه ، وأغلق باب المدينة ، وأخرج من كان في الحبس ، ثم قعد في مركبين من مراكب الصناعة ، وأخذ ناساً من اليهود والطلق بهم حتى أتى بهم صاحب الروم ، فبينا هو يسير في مركبه إِذ لقيه مراكب للمسلمين كان صاحب البحر وجهها من عكا إلى قبرس ليأتيه بالخبر ، فلما رآها بقناطر عرف صاحبي المركبين من المسلمين ، وهما من بعلبك ، يقال لأ حدهما قابوس وللآخر سابور ، فقالا له : إِلَى أين ? فقال لهما : أرسلني أمير المؤمنين إِلَى الطاغية ، أعليكما له طاعة ? قالا له: نعم قال: فإنه قد أمرني أن أتوجه بكم معي في امره ، وأراهما كتابًا كتبه عليه طابع ، فخرجا من مركبيهما حتى قعدا معه في مركبه ، وأمرا أهل مركبيهما بالمضي فمضوا ، فأوثقها حتى أتى بهما ملك الروم ، فقبل منـــه ملك الروم وعفا عنه ، وصير الرجلين عند بطريق من بطارقة الروم ، ثم إن الملك جلس يومًا ينظر إلى شماس من أهل بعابك هرب إليهم يلعب بسيفه ويعجب به ، وقد كان قابوس سايفه ببعلبك ، فقال قابوس : إِنرأَى الملك أن يأذن لي في مسايفته فعل ، فأذن له ، فلما نقدم إليه قال له قابوس : اربط في رأسك يا شماس صوفًا من

ألوان ففعل ، فجعل قابوس يسايفه ويطاير ألوان الصوف عن رأسه والشهاس لا يبصر حتى قال: خذها مني وأنا قابوس ، قال الشهاس : البعلبكي قال: نعم، قال: إنمافررت منك بالشام ثم لحقتني ههنا ? ثم سألها الملك أن يتنصرا ويدخلا في دينه ففعلا ، وبلا منهما حرصاً ووفا ؟ ، فبينا هما كذلك إذ بلغه خروج سفن العرب إلى جماعة الروم، فوجه إليهما بعثاً وأمر ملك الروم قابوس وسابور بالمسير مع من وجه وقال لها : ما رأيكما ؟ قالا : نحن أعلم الناس بقتال العرب فليوجه الملك معنا أهل الشرف والجلد منهم فإن السفلة لا نقاتل حمية ولا عن حسب ، فوجه من بطارقته جماعة منهم بقناطر الرومي الهارب منهم سابقاً ، ثم ساروا إليهم ، فراطن قابوس سابور بالفارسية إن الفرصة قد أمكنتنا ، وصارا هما وأشراف من الروم وبقناطر في مركب واحد ، فلما لقوا السلمين في البحر وتوسطا سيفيها كبرا وشدا على من معها منهم ، واجتمع إليهم المسلمون فأسروهم أسراً وفيهم بقناطر ، فأتي به عبدالملك ، فأمر بقتله ، وقطع على فرس بعلبك الخس سكانًا لمدينة أطرابلس فنعاوا وسكنوها ، وإلى غيرها من مدائن الساحل ، ففتحت أطرابلس يومئذ عنوة ، فليس لا عد من فيها من الأعاجم حق ولا عهد ،

وي عن النبي على الله عليه وسلم وعن عمر ، والزبير وأبي ايوب ، وعمرو بن العاص ، وعي عن النبي على الله عليه وسلم وعن عمر ، والزبير وأبي ايوب ، وعمرو بن العاص ، وسكن مصر ، وغزا المغرب ، وروى عنه جماعة من التابعين \* وأخرج الحافظ وابن منده عنه قال : سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول : لا تأتي المائة وعلى ظهرها أحد باقي ، وسأله عبد العزيز بن مروان عنه فحدثه به ، فقال : لعله يعني أنه لا يبقى أحد ممن كان معه إلى رأس المائة ، فقال سفيان : هكذا سمعته من رسول الله على الله عليه وسلم ، قال ابن منده : هذا حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ، ورواه الحافظ من ثلاث طرق كأنه يريد نفي الغرابة عنه \* وأخرج أيضاً من طريق الإمام أحمد عنه أنه كان تجت ظل راحلة رسول الله عليه وسلم على كور فقال : حجة الوداع أو أن رجلاً حدثه ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم على كور فقال : هل بلغت ? فظننا أنه يريدنا فقلنا : نعم ، ثم أعاده ثلاث مرات وقال فيما يقول : روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وأخرج أيضاً في المؤمن عي المؤمن عرضه وماله ونفسه حرمته كما حرم هذا اليوم \* وأخرج أيضاً فيأن المؤمن على المؤمن عرضه وماله ونفسه حرمته كما حرم هذا اليوم \* وأخرج أيضاً فيأن المؤمن على المؤمن عرضه وماله ونفسه حرمته كما حرم هذا اليوم \* وأخرج أيضاً

من طريق أبي يعلى الموصلي عن سفيان عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: كل مسحكر حرام ٤ هذا حديث مختصر من حديث مطول أخرجه عن سفيان قال: كنت مع عمر بن الخطاب بالشام فأتاه أهل ذمتها فقالوا : إنك كلفتنا وفرضت علينا أن نوزق المسلمين العسل ولا نجد ، فقال عمر : إِن المسلمين إِذا دخلوا أَرضًا فاستوطنوا فيها اشتد عليهم أن يشربوا المآء القراح فلا بد ممايصلحهم ، فقالوا : إن عندنا شرا بانصنعه من العنب شبه العسل ، قال عمر: ائتوني به فأتوه به فجعل يرفعه باصبعه فيمتد كهيئة العسل فقال عمر : إِن هذا يشبه طلاَّ الاعِبل ائتوني بمآء فأتى به فصبه عليه فشرب وشرب أصحابه فقال عمر : ما أطيب هذا ، فارزقوا منه المسلمين ، فمكث ماشآء الله أن يمكث فإذا رجل قد خدر منه ٬ فقام إليه المسلمون فضربوه بنعالهم وقالوا : سكران ? فقال الرجل: لا نقتاوني فوالله ماشربت إلا الذي رزقنا منه عمر ، فأتوابه عمر فقال الرجل : ماشربت إلا الذي رزقتنا منه ، فقام عمر بين ظهراني الناس فقال : يا أيها الناس إِنما أنا بشر ولست أحل حرامًا ولا أُحرم حلالاً ، و إِن الله قد قبض نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع الوحي ، ثم قال : إِنِّي أَبرأُ إِلَى الله من هذا أَن أحـل لكم حرامًا فاتركوه فإِني أُخْاف أن يدخل الناس فيــه دخولاً ، فإِني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل مسكر حرام ، ثم كان عثمان فمنعه ۞ قال البخاري : سفيان يعد في الشاميين ، ويقال: هو مصرى ، وقال غييره: له ثلاثة أحاديث ، ( هذان الحديثان المتقدمان وحديث إِن أَبا أَيوب الأَنصاري أَرسل إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام مع خضرة فيها بصل أُو كراتْ فأعاده الِيه ولم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله ، فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأكل ? فقال : لم أر فيه أثرك يا رسول الله فقال له : أستحبي من ملائكة الله وليس بمحرم ، وقد نقدم هذا الحديث في ترجمة أبي أيوب ) . توفي المترجم سنة اثنتين وثمانين ، وكان قد شهد فتج مصر وا ٍ فريقية ﴿ وقال أَحمدا بن صالح : هو مصري تابعي ثقة ، وكذا قال يعقوب ، (أقول : الأكثر على أنه صحابي) . ﴿ سفيان ﴾ الهذلي ويقال: الدئلي • أدرك أول الإسلام ، وقدم البلقآء \* روى الحافظ عنه أنه قال : خرجنا في منزلنا إلى الشام ، فلما كنا بين الزرقاء ومعان وعرسنا من الليل ارِذا بفارس يقول : أَ يهاالنيام هبوا فليس هذا بحين رقاد ٬ وقدخر ج أحمد وطردت الجن كل مطرد ، ففزعنا ونحن رفقة جرارة كلهم قد سمع هذا ، فرجعنا

إِلَى أَ هلينا فإِذا هم كامهم يذكرون اختلافًا بمكة بين قريش ، وأَن نبيًّا خرج فيهم من بني عبد المطلب اسمه أحمد • لا يروي عن المترجم غير هذا •

## ذكر من اسمه سلطان

﴿ سلطان ﴾ بن علي بن مقلد بن نصر القضاعياً بو العساكر الكناني ، ولد بأطرابلس سنة أربع وأربعائة ، وسمع من الفقيه إيراهيم الحنفي صحيح البخاري بشيزر وولي إمرثها ، وله شعر ، منه ماقاله يوصي به أً ولاده :

> أبني لست بعالم ما أصنع بكم أأجمع شملكم أم أصدع ما قطع الأرحام جاهلكم عبا أبدأه بل كبدي بذلك يقطع أصبحت أعمى بل أصم بكل ما أمسيت أنظر منكم أو أسمع وإذا يئست من الصلاح بفعلكم أملت أصلكم الزكي فأطمع وأقول جدكم أجل القوم من سلجوق تاج الدولة المتورع أضحي لأمر الله متبعًا وإن أضحى له كل الخلائق يتبع وأبوكم من ليسينكر أنه الـــندب الكمي الألمعي الأروع عن شيزر فتفرقوا وتصدعوا ذاد الجيوش برأيه وبسيفه قدر دعنها القرم والإفرنج وال أتراك والأعراب حين تجمعوا أوصيكم بتقى الذي أعطاكم ملكاً تذل له الملوك وتخضع وبحفظ بعضكم لبعض ماغدا نجم يغور بأفقه أو يطلع أقوالهم فهي السمام المنقع لاتشمتوا كمالوشاة وحاذروا توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسائة بشيزر •

المكارم القرشي القاضي ( هو خال الحافظ صاحب هـذا التاريخ وهو أصغر المكارم القرشي القاضي ( هو خال الحافظ صاحب هـذا التاريخ وهو أصغر أخواله ) سمع الحديث بدمشق وبغداد وأصبهان ، وقرأ القرآن بأحرف منها حرف ابن عامر الدمشقي ، و كان حسن الصوت يتعانى الوعظ ، قال الحافظ : و كتبت عنه وكان توجه إلى أمين الدولة بيصرى بسبب المدرسة فخطب بها يوم الجمعة وخطب بالرحبة ، ولما أتى دمشق أبو بكر محمد بن القاسم بن المظفر الشهر زوري رسولاً من الحليفة المسترشد بالله قال : قد اشتقت إلى سماع وعظ القاضي أبي المكارم لاً في قد

كنت سمعته بالعراق ، وسأل أباه حتى أجاب ، لأ نه كان قد توكه مدة ؛ فجلس للوعظ

وكان مجلساً موصوفاً وهو آخر مجالسه ، وقال في مجلسه: من أراد الأسئلة فعليه بجال الا مسلام ابن الشهر زوري ، ومن أراد الوعظ فليسمع ، وصلى الترازيج بالنظامية ووعظ بها ، وشرفه الخليفة بالخلع مع والده ، وكان قد علق على أبي بكر الشاشي وسمع منه عقيدة كان الشاشي صنفها ، وكان قد ناب بدمشق في الحركم عن والده ، وتوفي سنة ثلاثين وخمسمائة ، ودفن عند مسجد القدم ،

## ذكر من اسمه سايان

﴿ سَلَمَانَ ﴾ بن الا إسلام الفارسي ؟ سابق أهل فارس إلى الا إسلام ؟ صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وروى عنه ، وروى عن سلمان ابن عباس، وأنس، وعقبة بن عامر الجهني ، وجماعة من الصحابة والتابعين \* وأخرج الحافظ بسنده إليه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال : أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه ، رواه أبو داود ﴿ وروي عن القاسم أبي عبد الرحمن قال : زارناسلان الفارسي يعني بدمشق ، فصلى الاعمام الظهر ثم خرج وخرج الناس يتلقونه كما يتلقي الخليفة ، فلقيناه قد صلى بأصحابه العصر وهو يمشي ، فوقفنا نسلم عليه ولم يبق فيها شريف إلا عرض عليه بيته فقال : جعلت في نفسي مرتي هذه أن أنزل على بشير بن سعد ، فلما قدم سأل عن أبي الدرداء فقالوا : هو مرابط فقال: أين ? فقالوا : ببيروت فتوجه قبله فقال لهم: يا أهل بيروت ألا أُحدث كرحديثًا يذهب الله به عنكم غرض الرباط? إني سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ رباط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه ؟ ومن مات مرابطًا في سبيل الله أجير من فتنة القبر ٤ دِجرى له صالح ما كان يعمل إلى يوم القيامة • رواه الحافظ وتمام الرازي ۞ كان سلمان يَكني أبا عبد الله ، وكان من رامهر من من قرية يقال لها: جي ، وكان أبوه دهقان أرضه ، وكان يدين بالجوسية ثم لحق بالنصارى ، ثم جآء المدينة وأسلم ، وله قصة طويلة ستأتي ، وكانت وفاته سنة ست وثلاثين بالمدائن ، وكنت الخندق أول مشاهده . قال ابن منده : كان أسمه مابه بن يوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن شهرك من ولد آب الملك ٠ وكان قد أدرك وصي عيسى عليه السلام فيما يقال • وعاش مائتين وخمسين سنة ٠ (أقول: إِن صح هذا كان منافيًا لقوله: وأدرك وصي عيسي ، لأن بين عيسي عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم أمد بعيد ، فلا يخلم أحد القولين من شيُّ ) ،

ولم يزل مقياً بالمدينة حتى غزا المسلمون العراق ، فحرج معهم وحضر فتح المدأئن حتى مات بها ، وقبره ظاهرمعروف بقرب إيوان كسىرى ، قال أبو بكر الخطيب: وعلى قبره بنآء 6 وهناك خادم مقيم لحفظ الموضع وعمارته والنظر في أمر مصالحه 6 وقد رأيت الموضع وزرته غير مرة انتهى ﴿ وأخرج الحافظ من طريق أبي عبيدة عن سلمان انه قال: كنت رجلاً من أهل جي ، وكانوا يعبدون الخيل البلق ، وكنت أعرف أنهم ليسوا على شيَّ ، فقال لي بعض أهلها : إِن الذي تطلب في العرب . فحرجت حتى أتيت الموصل ، فسألت عن أعلم رجل فيها فقيل : فلان في صومعته ، فأتيته فقصصت عليه القصة • وفي لفظ من رواية أبي نعيم الحافظ فأتيته فقلت له : إني رجل من أهل المشرق ، وقد جئت في طلب الخير ، فإِن رأيت أن أصحبك وأخدمك وتعلمني مما علمك الله ، قال : نعم ، فصحبته فأجرى علي مثل الذي يجري عليه من الحبوب والخل والزيت ، فصحبته ما شآء الله أن أصحبه ، ثم نزل به الموت فجلست عند رأسه أبكى فقال : ما يبكيك ? فقلت : انقطعت عن بلادي في طلب الخير فرزقني الله صحبتك فأحسنت صحبتي وعلمتني مما علمك الله ، وقد نزل بك الموت فلا أدري أين أذهب ? قال : بلي أخ لي بمكان كذا وكذا فأته فأقرئه مني السلام وأخبره أنى أوصيت بك إِليه فاصحبه فإِنه على الحق ، فلما هلك الرجل خرجت حتى أتيت الذي وصف لي فقلت : إِن فلانًا أَخاك يقر ئك السلام ، قال : وعليه السلام ، ما فعل ? قلت هلك ، وقصصت عليه تصتي ، ثم أخبرته أنه أمرني بصحبته فقبلني وأحسن صحبتي ، وأجرى على مثل ما كان يمرى على عند الآخر، فلما نزل به الموت جلست عندرأ سه أبكيه فقال : ما يبكيك ? قلت : أقبلت من بلادي فرزقني الله صحبة فلان فأحسن صحبتي وعلمني مما علمه الله ، فلما نزل به الموت أوصى بي إليك فأُحسنت صحبتي وعلمتني مما علمك الله ، وقد نزل بك الموت فلا أُدري أين أتوجه ، قال : بلي أُخ لي على درب الروم ائته فأقر ئهمني السلام وأخبره أني أمرتك بصحبته فاصحبه فإنه على الحق ، فلما هلك الرجل خرجت حتى أتيت الذي وصف لي ، فقلت: إِن فلانًا أخاك يقرئك السلام قال : وعليه السلام ، ما فعل ? قلت : هلك ، فقصصت عليه قصتى وأخبرته أنه أمرني بِصحبته ، فأحسن صحبتي وعلمني مما علمه الله ، فلما نزل به الموت جلست عند رأسه أبكى قال : ما يبكيك ? فقصصت عليه قصثى ، ثم تلت : رزقني الله صحبتك وقد نزل بك الموت فلا أ دري أين أُذهب ، قال : لا أين إِنه لم يبق على دين عيسي أحد

من الناس أعرفه ، ولكن هذا أوان مخرج نبي يخرج أو قد خرج بأرض ثهامة ، فالزم قبثي وسل من بمر بك من التجار ٬ وكان بمر أهل الحجاز عليه إِذا دخلوا الروم ٬ وسل من قدم عليك من أهل الحجاز هل خرج فيكم أحد لنبأ ? فإِذا أخبروك أنه قد خرج فيهم رجل فأته فإنه الذي بشر به عيسي عليه السلام ، وآيته أن بين كتفهه خاتم النبوة ، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، قال: فقبض الرجل ، ولزمت مكاني لا يمر بي أحد إِلا سألته من أي بلاد أنتم ? حتى مر بي ناس من أَهل مكة فسألثهم من أي بلاد أنتم ? قالوا : من الحجاز ، قلت : هل خرج فيكم أحد يزعم أنه نبي ? قالوا: نعم: قلت: هل لكم إلى أن أكون عبداً لبعضكم على أن يحملني عقبة و يطعمني كسرة حتى يقدم بي مكة فإن شآء باع و إِن شآء أمسك ? فقال رجل من القوم: أنا فكنت عبداً له ، فجعل يحملني عقبة ، ويطعمني كسرة حتى قدمت مكة ، فلما قدمتها جعلني في بستان له مع حبشان ، فحرجت خرجة قطعت بها مكة ، فإذا امرأة من أهل بلادي فسألتها فكلمتها فإذا مواليها وأهل بيتها قد أسلموا كلهم ، فسألثها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يجلس في الحجر مع أصحابه إِذا صـاح عصفور مكة ، حتى إِذا ضاء له الفجر تفرقوا ، قال : فرجعت فجعلت أختلف ليلتي كراهية أن يفقدني أصحابي قالوا : ما لك ? قلت : أشتكمي بطني ، فلما كانت الساعة التي أخبرتني أنه يجلس فيها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فِإِذَا هُو مُحْتَبِ ۗ بِالحَجِرُ وأُصحَابِهُ بَيْنَ يَدِيهُ ﴾ فجئته من خلفه فعرفالذي أُر يَد فأرسل حبوته فسقطت ، فنظرت إِلى خاتم النبوة بين كتفيه فقلت في نفسي : الله أكبر هذه واحدة ، فلما كان في الليلة المقبلة صنعت مثل ما صنعت في الليلة التي قبلها لا يشك بي أصحابي فجمعت شيئًا من تمر ، فلما كانت الساعة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أً تيته فوضعت التمر بين يديه فقال : ما هذا ? قلت : صدقة ، فقال لأصحابه : كلوا ولم يمد يده ، فقلت في نفسي : الله أ كبر هذه ثنتان ، فلما كان في الليلة الثالثة جمعت شيئًا من تمر ، ثم جئت في الساعه التي يجلس فيها فوضعته بين يديه فقال: ما هذا ? قلت: هدية ، فأكل وأكل القوم قال: قات: أَشهد أَن لا إِله إِلا الله وأنك رسول الله ، فسأ لني عن قصتي وأخبرته ، فقال لي : انطلق فاشتر نفسك ، فأتيت صاحبي فقلت له : بعني نفسي فقال : نعم ، أبيعك نفسك بأن تغرس لي مائة نخلة ، فإذا نبتت وتبين نباثها وثبتت وتبين ثباثها جئني بوزن نواة ، فأتيت النبي صلى الله

عليه وسلم فأخبرته فقال : أعطه الذي سألك وجئني بدلو من مآء البئر التي يسقى به ذلك النخل قال: فانطلقت إلى الرجل فأبتعت منه نفسي فشرطت له الذي سألني، وجئت بدلو من مآء البئر الذي يسقى به ذلك النخل فأتيت به النبي صلى الله عليه • وسلم فدعا لي فيه ، فانطلقت فغرست به ذلك النخل ، فوالله ما غدرت منه نخلة واحدة، فلما تبين نبات النخل وثباته دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزن نواة من ذهب فأعطانيها ، فذهبت بها إلى الرجل فوضعها في كفة الميزان ووضع فيه نواة في الجانب الآخر فوالله ما قلت من الأرض ، فأنيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لوكنت شرطت له وزن كذا و كذا لرجحت تلك القطعة عليه وال : فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكنت معه \* وروى الحافظ عن سلمان أيضاً أنه قال : كنت فيمن ولد برامهومن وبها نشأت ، وكان أبي من أهل أصبهان وكانت أمي لها غني وعيش، فأَسلمتني إِلَى الكتاب فكنت أنطلق مع غلمان من قريتنا إِلى أن دنا مني فراغ من كتاب الفارسية ، ولم يكن في الغلمان اكبر مني ولا أُطول ، وكان ثم جبل فيه كهف في طريقنا ، فمررت ذات يوم وحدي ، فإذا أنا فيه برجل طو يل عليه ثياب شعر ، ونعلان من شعر ، فأشار إلي فدنوت منه فقال: يا غلام تعرف عيسيبن مريم ? فقلت: لا ولا سمعت به ، فقال: أتدري من عيسى ? هو رسول الله آمن بعيسى أنه رسول الله ؟ و برسول يأتي من بعده اسمه أحمد ، أخرجه الله من غمالدنيا إلى روح الآخرة ونعيمها عقلت : ومانعيم الآخرة ?قال: نعيمها لايفني، فلماقال : لا يفني رأيت الحلاوة والنور يخرجان من شفتيه فعلقه فؤادي ، ففارقت أصحابي فقلت : لا أذهب ولاأُ جيُّ إِلا وحدي ، وكانت أمي ترسلني إِلى الكتاب فأنقطع دونه ، وكان أُ ول ما علمني شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن عيسى بن مريم رسول الله ، وأن محمداً بعده رسول الله ، والا يمان بالبعث بعد الموت، فأعطيته ذلك، وعلمني القيام في الصلاة ، وكان يقول : إذا قمت في الصلاة فاستقبلت القبلة فإن احتوشتك النار فلا تلتفت ، وإِن دعاك أبوك أُو أمك في صلاة الفريضة فلا تلتفت إِلا أَن يدعوك رسول منرسل الله > فإن دعاك وأنت في فريضة فاقطعها فإنه لا يدعوك إلا بوحي من الله ، وأمرني بطول القنوت ، وزعم أن عيسي عليه السلام قال : طول القنوت هو الأمَّان على الصراط • وأمرني بطول السجود ، وزعم أن طول السجود هو الأَّمان من عذاب القبر • وقال : لا تَكُونن مازحًا لا جادًّا حتى يسلم عليك

ملائكة الله أجمعين • وقال : لا تقضين في طمع ولا عنت حتى لا تحجب عن الجنة طرفة عين ، ثم قال : إِذَا أُدركت محمداً الذي يخرج من جبال تهامة فآمن به ، واقراً عليهالسلام مني ۞ وفي رواية البيهقي والخطيب قال سلمان :كان أبي دهقان أرضه؟ وكان يجبني حبًّا شديداً لم يحبه شيئًامن ماله ولا ولده، فما زال به حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تجبس الجارية ، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها فلا يتركها تخبو ساعة ، فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئًا إلا ما أنا فيه، حتى بني أبي بنيانًا له ، وكانت له ضيعة فيها بعض العمل فدعاني فقال : أي بني إِنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي هذه ، ولا بد لي من إطلاعها فانطلق إليها فمرهم بكذا وكذا ، ولا تحتبسن عني فإنك إِن احتبست عني شغلتني عن كل شيء ، فحرجت أُريد ضيعته ، فمررت بكنيسة النصارى فسمعت أصواثهم فيها ، فقلت: ما هذا ? فقالوا :هؤلا ء النصارى يصلون فدخلت أنظر فأعجبني ما راً يت من حالم ، فوالله ما زلت جالسًا عندهم حتى غر بت الشمس · و بعث أبي في طلبي في كل وجه حتى جئته حيناً مسيت ، ولم أأذهب إلى ضيعته ، فقال أبي: أين كنت ? ألم أكن قلت لك؟ قلت : يا أبتاه: مررت بناس يقال لهم النصارى فأعجبتني صلاتهم ودعاؤهم فجلست أ نظر كيف يفعلون ، فقال : أي بني دينك ودين آبائك خير من دينهم ، فقلت : والله ما هو خير من دينهم ، هؤلاء قوم يعبدون الله و يدعونه و يصلون له ، ونحن إِنْمَا نَعْبُدُ نَارًا نُوقِدُهَا بَأْ يَدِينًا ﴾ إِذَا تُوكَنَاهَا مَاتَتَ ﴾ فخافني فجعل في رجلي حديدًا وحبسني في بيت عنده ، فبعثت إلى النصارى فقلت لهم : أ ين أ صل هذا الدين الذي أَراكُم عليه ? فقالوا: بالشام ، فقلت: إذا قدم عليكم من هناك أناس فآذنوني ، فقالوا: نفعل ، فقدم عليهم ناس من تجارهم فبعثوا إلي أنه قدم علينا تجار من تجارنا ، فبعثت إليهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل ابعثوا إلي بذلك ، فطرحت الحديد الذي في رجلي ولحقت بهم ، فانطلقت معهم حتى قدمت الشام ، فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين ، قالوا: الأسقف صاحب الكنيسة ، فجئته ، فقلت: إني قد أحببت أَن أَ كُون معك في كنيستك ، وأعبد الله فيها معك ، وأتعلم منك الحير ، قال : فكن معي ، وكنت معه ، وكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة و يرغبهم فيها ، فإذا جمعوها له اكتنزها ولم يعطها المساكين ، فأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيت من حاله فلم ينشب أن مات ، فلما جاو ًا ليدفنوه قلت لهم : إن هذا رجل سوء كان يأ مركم

بالصدقة و يرغبكم فيها حتى إذا ماجمعتموها إليها كتنزها ولم يعطها المساكين وقالوا: وما علامة ذلك ? فقلت : أنا أخرج إليكم كنزه ، نالوا : فهاته فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقًا ، فلما رأوا ذلك قالوا : والله لا يدفن أبدًا فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة، وجآءوا برجل آخر فجعلوه مكانه عولاوالله ما رأيت رجلاً قط يصلي الخس أرى أنه أفضل منه ، ولا أشد اجتهادا ، ولا أزهد في الدنيا ، ولا أدأب ليلا ولا نهاراً منه ما أعلمني أحببت شيئًا قط قبله ، فلم أ زل معه حتى حضرته الوفاة ، فقلت : يا فلان قد حضرت ما ترى من أمرالله وإني والله ماأحببت شيئًا قط حبك فهاذا تأمرني ? وإلى من توصي بي ? فتمال لي : أي بني والله ما أعلمه إلا رجلاً بالموصل فأ ته فإنك ستجده على مثل حالي ، فلما مات وغيب لحقت بالموصل فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنيا ، نقلت له : إِن فلانًا أُوصَى بي إِليك أَن آتيك فأكون معك ، قال: فأقم أي بني فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة ، فقلت له: إِن فلانًا أُوصِي بِي إِليك وقد حضر كمن أمر الله ماتري فإلى من توصيبي ?: فقال: والله ما أعلمه أي بني إلا رجلاً بنصيبين وهو على مثل ما نحن عليه فالحق به افلما دفناه لحقت بالآخر ، فقلت له: يا فلان إِن فلانًا أُوصى بي إِلى فلان ، وفلان أُوصى بي إِليك ، قال: فأَمَّ أي بني ، فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة: فقلت له: يا فلان إنه تد حضرك من أمر الله ما ترى ، وقد كان فلان أوصى بي إلى فلان ، وأوصى بي فلان إلى فلان ، وأوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي ? قال : أي بني والله ما أعلم أحداً على مثيل ما نحن عليه إلا رجلاً بعمورية منأهل الروم مفأته فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه ، فلما واريته خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حالهم ، فأُقمت عنده واكتسبت حتى كان لي غنيمة و بقيرات ، ثم حضرته الوفاة فقلت: يا فلان إِن فلانًا كان أوصى بي إِلى فلان ، وفلان إِلى فلان، وفلان إِلى فلان ، وفلان إِليك ، وقد حضرك ما ترى من أم الله ، فإلى من توصي بي ? فقال : أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه ، واكنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم ، مهاجره بين حرتين إِلى أُرض سبخة ذات نخل ، وإِن فيه علامات لا يخفي ، بين كتفيه خاتم النبوة ، يا كل الهدية ولا يأكل الصدقة ، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل ، فإنه قد أظلك زمانه ، فلما واريناه أقمت حتى مر بي رجال من تجار العرب من كلب ، فقلت لهم : تحملوني معكم حتى نقدموا 75

بي أرضالعرب وأعطيكم غنيمتي هذه و بقيراتي ، تالوا : نعم فأعطيتهم إِياها وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني فباعوني عبداً من رجل من يهود بوادي القرى ، فوالله لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي ، وما خفت عنديحتي قدم رجلمن بني قريظة من يهود وادي القري فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده ، فخرج بي حتىقدم بي المدينة ، فوالله ما هو إِلا أن رأيتها فعرفت نعته وأُقمت في رقي مع صاحبي ، و بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر لي شيُّ من أمره مع ماأنا فيه من الرق ، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبا وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له ، فوالله إني لفيها إِذ جاَّ ابن عم له فقال: يافلان قاتل الله بني قيلة ، والله إنهم الآن اني قبا مجتمعون على رجل جآء من مكة يزعمون أَنه نبي ، فوالله ما هو إِلا أن سمعتها فأخذتني الرعدة حتى ظننت لا مقطن على صاحبي ونزلت أقول: ما هذا الخبر ما هو ? فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال : ما لك ولهذا ? أقبل على عملك ، فقلت : لا شيَّ إِنما سمعت خبراً فأحببت أن أعلمه ، فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوبقبا فقلت له : إِنه قد بلغني أنك رجل صالح ، وأن معك أصحابًا لك غرباء ، وقد كان عندي شي الصدقة فرأيتكم أحق من بهذه البلاد به فهاك هـ ذا فكل منه ، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال لأَصحابه: كلوا ولم يأكل نقلت في نفسي : هذه خلة مما وصف لي صاحبي ، ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فجمعت شيئًا كانعنديثم جئته به فقلت : إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة ؛ وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة ، فأكل وأكل أصحابه ، فقلت : هاتان خلتان ، ثم جئته وهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في أصحابه ، فاستدرت به لأَنظر إِلَى الحاتم في ظهره ، فلما رآني استدبر تدعرف أني أستثبت شيئًا قد وصف لي ، فوضع رداءً ، عن ظهر ، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي ، فأ كببت عليه أُقبله وأبكي ، فقال : تحول ياسلهان هكذا ، فتحولت فجلست بين يديه ، وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه فحدثته ، فلما فرغت من حديثي قال: كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثائة نخلة أُحييها له وأربعين أوقية ، فأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل بثلاثين ودية وعشرين ومائة وعشر ، كل رجل منهم على قدر ما عنده ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :

احفر لها، فإذا فرغت فآذني حتى أ كون أنا الذي أضعها بيدي ، فحفرت لها ، وأُعاننياً صحابي ، فلما فرغت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله قد فرغنا منها ، فحرج معي حتى جآءها ، فكنا نحمل إليه الودية فيضعما بيده ، ثم يسوي عليها ، فوالذي بعثه بالحق ما مات منها وديةواحدة ، و بقيتعلي الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال: أين الفارسي المسلم المكاتب ? فدعيت له فقال : خذ هذه يا سلمان فأد بها مما عليك ، فقلت : يا رسول الله وأَين نقع هذه مما علي ? قال: فإِن الله سيؤدي بها عنك ، فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم أربعين أُوقية فأُديتها إِليهم وعتق سلمان ، وكان الرق قد حبسني حتى فاتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأُحد ، ثم عتقت فشهدت الخندق ثم لم يفتني مشهد \* قال الدينوري: قول سلمان في حديثه: قطن النار معناه المقيم عندها فلا يفارقها ، يقال: قطن فلان بالمكان إِذا أوطنه وأقام به • وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز أن الراهب الذي كان بعمورية قال لسلمان حين حضرته الوفاة : ائت غيضتين منأ رض الشام فإن رجلاً يخرج من إحداهما إلى الأخرى فيكل سنة ليلة يعترضه ذوو الأَسقام فلا يدعو لأحد به مرض إلا شفي ، فسله عن هذا الدين الذي تسألني عنه عن الحنيفية دين إِبراهيم ، قال سلمان : فخرجت حتى أُقمت بها سنة حتى خرج تلك الليلة من إحدى الغيضتين إلى الأخرى ، وإنما كان يخرج مستجيراً فخرج وغلبني عليه الناس حتى دخل في الغيضة التي يدخل فيها حتى ما بقي منه إلا منكبه فأخذت به ٤ فقلت له : رحمك الله الحنيفية دين إبراهيم ٤ فقال : إِنك لتسأل عن ثبي أ ما سأل عنه الناس اليوم ، قد أظلك نبي يخرج عند هذا البيت بهذا الحرم و يبعث بسفك الدمآء ، فلما ذكر ذلك سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن كنت صدنتني يا سلمان لقد رأيت حواري عيسي بن مريم • وفي رواية أن سلمان قال : إِن الراهب الذي كان يختلف إليه في أول الأَّمر قال له : إِني أَر يد أَن أُخرج من هذه البلدة ، فخرج معه فأتى قرية فنزلها ، وكانت امرأة تختلف إليه ، فلما حضرته الوفاة قال: يا سلمان احفر هنا فخفر فأُخرج جرة من الدراهم ، فلما مات جآء أصحابها فأخذوها > ثم اجتمع عليه القسيسون والرهبان فقال لهم : دلوني على عالم أكون معه ، قالوا : ما نعلم أُحداً أعلم من راهب يكون بخمص ، فأتيته فقصصت عليه قصتي فقال : ما جآء بك إلا طلب العلم ? قلت: نعم ، قال : فإني لا أعلم أحداً

في الأرض أعلم من رجل يأتي بيت المقدس في كل سنة في هذا الشهر ، وإنَّأنت انطلقت وافقت حماره واقفاً قال: فانطلقت فوجدت حماره وانفاً على باب بيت المقدس فجلست حتى خرج فقصصت عليه القصة فقال: اجلس حتى أرجع إليك فذهب فلم يرجع حتى العام المقبل ، وكان لا يأتي بيت المقدس إِلا كل سنة في ذلك الشهر ، فقلت له : ما صنعت ? فقال : و إِنك لهمنا بعد ? قلت: نعم ، قال : فإِني لا أعلم في الأرض أحداً أعلم من رجل بأرض تيمآء وهو نبي وهذا زمانه ، وإن انطلقت الآن وإفقته وفيه ثلاثخصال: يأكل الهدية ، ولايا كل الصدقة ، وخاتم النبوة عند غضروف كتفه كلونه لون جلده قال : فانطلقت تخفضني أرض وترفعني أرض أُخرى ، فلقيني ناس من الأعراب فاستعبدوني وتبايعوني حتى دخلت المدينة فسمعتهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأً هلي : هبوالي يومًا ففعلوا فانطلقت حتى أحتطب فاحتطبت حطبًا فبعته بشيُّ يسير ، ثمَّ أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فقال : ما هذا ? قلت: صدقة ، فقال لأصحابه : كلوا وأبى أن يأكل ، فقلت : هذه واحدة ، قال : ثم كثت ما شآء الله أن أمكث فقلت لأهلى : هبوا لي. يومًا فوهبوا لي يومًا فانطلقت فاحتطبت فبعته بأ فضل من ذلك ، وكان العيش شديداً عُثم جئت به فوضعته بين يديه فقال :ما هذا ? قلت : هدية ، فقال لأصحابه: كلوا ووضع بده فأكل معهم ، ووقفت خلفه ، وإذا ردآؤه قد سقط ، وإذا خاتم النبوة كأنَّه بيضة حمامة فقلت: أشهد أنك رسول الله ، قال: وما ذاك ? فحدثته حديث الراهب وقلت: أي رسول الله هل يدخل الجنة ? فإنه زعم أنك نبي ، فقال : لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ۞ وروى قصة سلمان الطبراني بنحو ما تقدم إِلا أنه قال: قال سلمان: أُلقي في قلبي من خلق السموات والأرض ، فانطلقت إلى رجل لم يكن يكام الناس فسألته أي الدين أفضل ? فقال : مالك ولهـــذا الحديث ? أتريد دينًا غير دين أبيك ? قلت : لا ولكن أحب أن أعلم من رب السموات والأرض ، وأي دين أفضل ? قال: ما أعلم أحداً على هذا غير راهب بالموصل ، ثم ساق نحواً مما تقدم ، وزاد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم : وأمارة ذلك أن قومه يقولون: ساحر مجنون كأهن ۞ وفي رواية لأبي يعلى بن الفرآء أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس النخل كله لسلمان إلا واحدة غرسها عمر ، فحملت النخيل من عامها ، ولم تحمل نخلة عمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما

شأن هذه ?فقال عمر : يا رسول الله أنا غرستها ، قال : فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تم غرسها فحملت من عامها • ورواية البيهقي مطولاً ، وفيه أنه كان لامرأة من الأنصار وأن أبا بكر رضي الله عنه اشتراه من ماله وأعتقه • ورواه الإمام أحمد بمثل ما نقدم وأنه كأن مملوكاً لرجل من اليهود ، وذكر قصة التمر . وفي رواية للحافظ: أن سلمان لما أدى كتابته أملى النبي صلى الله عليه وسلم على علي ابن أبي طالب : هذا ما فادى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى سلمان الفارسي من عثمان بن الأشهل اليهودي ثم القريظي بغرس ثلاثمائة نخلة وأربعين أُوقية ذهباً ، فقد برى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمن سلمان الفارسي وولاوم لمحمد بن عبد الله رسول الله وأهل بيته ، وليس لأَحد على سلمان سببل ، شهد على ذلك أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وحذيفة بن اليان ، وأبو ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود ، و بلال مولى أبي بكر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وكتب على بن أبي طالب يوم الاثنين في جمادى الأولى مهاجر محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سلمان يقول: تداولني بضعة عشر من رب إلى رب \* وأُخرج الحافظ وأبو نعيم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا سابق ولد آدم ، وسلمان سابق أُ هل فارس \* وعن الحسن مرفوعاً : سلمان سابق الفرس \* وأخرج الحافظ عر سلمان أنه قال : جاء ت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن بدر ، والأُقرع بن حابس وذووهم فقالوا : يا رسول الله إِنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاً وأرواح جبابهم ، يعنون أبا ذر ، وسلمان ، وفقرآ - المسلمين ، وكانت عليهم جباب صوف ، ولم يكن لهم غيرها ، جلسنا إليك وحادثناك وأُخذنا عنك ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسُكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدَاةِ وَالْعُشِيِّ ) إِلَى قوله: (أَعْتَدُ نَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً) يتهددهم بالنار ، فقام نبى الله صلى الله عليــه وسلم يلتــسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن اصبر نفسي مع قوم من أُمتي ، معكم المحيا ومعكم المات ، وفي رواية أبي الحسن الواحدي فأنزل الله تعالى : ﴿ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِّمَاتِهِ وَلَنْ تَجِيدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ) • وقوله : ( وَأُصْبُرُ نَفْسَكَ ) الآبة • ثم ساق الحديث ، ورواه الحافظ

مختصراً من طريقين آخرين ۞ وأسند إلى الاعِمام مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جآء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هذا? فقام إليه معاذ بن جبل فأخذ تلبيبه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا يحر رداءً ، حتى أتى المسجد ثم نودي : إِن الصلاة جامعة وقال : يا أيها الناس إِن الرب واحد ، والأب واحد ، وليست العربية بأُحدكم من أب ولا أم ، وإِنما هي اللسان ، فمن تكلم بالعربية فهو عربي ، فقـــام معاذ بن جبل وهو آخذ بتلبيبه قال : فما تأمرنا بهذا المنافق يا رسول الله ? قال : دعـــه إِلَى النار ، فكان قيس ممن ارتد في الردة فقتل ۞ وأخرج أيضًا عن أبي هريرة أنه قال : تخطى سلمان الفارسي حلقة قريش وهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه فالتفت إليه رجل منهم فقال : ما حسبك وما نسبك وتم اجترأت أن نتخطى حلقة قريش ? قال: فنظر إليه سلمان فأرسل عينيه وبكيوقال: سألتني عن حسبي ونسيء خلقت من نطفة قذرة فأما اليوم ففكرة وعبرة وغداً جيفة منتنة ٬ فإذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين ودعي الناس لفصل القضآء فوضعت في الميزان فإناً رجع الميزان فأنا شريف كريم، وإِن أنقص الميزان فأنا اللئيم الذليل ، فهذا حسبي وحسب الجميع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان صدق سلمان ، من أراد أن ينظر إلى رجل نور قلبه فلينظر إلى سلمان ۞ وأخرج هو وأبو نعيم الحافظ عن عمرو بن عوف أن النبي صـــلى الله عليه وسلم خط الخندق عام الأحزاب فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان وكان رجلاً قويًّا فقال المهاجرون: سلمان منا ، وقالت الأنصار : سلمان منا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت ، ورواه ابن سعد بنحوه ۞ وأخرج هو والاعمام أحمد عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل يحب من أُصَحَابِي أُرْبِعِــة أُخْبِرْنِي أَنْه يَجْبِهِم وأَمْرِنِي أَنْ أُحِبِهِم > تَالُوا : مَنْ هُمْ يا رسول الله ؟ فقال: إن عليًّا منهم ، وأبو ذر الغفاري منهم ، وسلمان الفارسي ، والمقداد بن الأوس الكندي ، وفي لفظ: والمقداد بن الأسود الكندي \* وروي أيضاً عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إِن الجنــة تشتاق إِلى ثلاثة : علي " وعمار ، وسلمان ، ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم ، ورواه من طريق سفيان الثوري عن حذيفة بلفظ: اشتاقت الجنة إلى أربعة: علي ، وسلمان ، وأبي ذر ، وعمار بن ياسر \*

وأخرج من طريق ابن عدي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل يخبرني عن الله تعالى ما أحب أبا بكر وعمر إلا مؤمن نتي ولا أبغضها إلا منافق شقي ، وإن الجنة لأ شوق إلى سلمان الفارسي من سلمان إليها . ورواه أيضًا بلفظه بِإِسْنَادَ آخَرَ ۚ وَأَخْرَجَ هُو وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادَ فَيْهُ أَبُو سَعْدَ الْاسْكَافَ عَنْ مُحْمَدَ بَنْ عَلَيْ عن أبيه عن جده قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إِن الله عز وجل يحب من أصحابك ثلاثة فأحبهم : علي بن أبي طالب ، وأبو ذر ، والمقداد بن الأسود ، قال : فأتاه جبريل فقال له : يامحمد إين الجنة لتشتاق إيلى ثلاثة من أصحابك وعنده أنس بن مالك ، فرجا أن يكون لبعض الأنصار قال: فأراد أن يسأل رسولالله صلى الله عليه وسلم عنهم فهابه ، فحرج فلقي أبا بكر فقال : يا أبا بكر الٍ ني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفًا فأتاه جبريل فقال: إن الجنة لتشتاق إِلى ثلاثة من أصحابك، فرجوت أن يكون لبعض الأنصار فهبته أن أسأله، فهل لك أن تدخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم فتسأله ? فقال: إني أخاف أن أسأله فلا أكون منهم ويشمت بي قومي ، ثم لتي عمر بن الخطاب فقال له مشل قول أبي بكر ، قال : فلقي عليًّا فقال له علي: نعم إين كنت منهم فحمدت الله ، وإين لم أكن منهم حمدت الله ، فدخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : ابِن أنسًا حدثني أنه كان عندك آنهًا وأن جبريل أتاك فقال: يا محمد إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة من أصحابك فمن هم يا نبي الله ? فقال : أنت منهم يا علي ، وعمار بنياسر وسيشهد معك مشاهد بيُّــــأفضلها عظياً خيرها ٤ وسلمان وهو منا أهل البيت وهو ناصح فاتخذه لنفسك ۞ وأخرج أيضًا عن البختري قال: قيل لعلي رضي الله عنه: أخبرناعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال : عن أيهم تسألون ? فقالوا : عن عبدالله قال : علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفي به علمًا ، قالوا : فعمار ? فقال : مؤمن نسي فإِن ذكرته ذكر ، قالوا : فأبو ذر ? فقال : وعي علمًا عجز فيه ، قالوا : فأبو موسى ? فقال : صبغ بالعلم صبعة ثم خرج منه ، قالوا: فحذيفة ? قال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين ، قالوا: فسلمان ? فقال: أدرك علم الأول وعلم الآخر، بجر لايدرك قعره ، وهو منا أهل البيت قالوا: فأنت يا أمير المؤمنين ?قال: كنت إذاساً لتأعطيت، وإذاسكت ابتديت الموعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم هذه الأمة بها أبو بكر ، وأقواهم في دين إلله عمر ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقضاهم على بن أبي طالب ، وأصدقهم حيآء

عثمان بن عفان ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ، وأقرأُهم لكتاب الله أبيُّ ابن كعب ، وأبو هريرة وعآء من العلم ، وسلمان عالم لا يدرك ، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله رحرامه ، وما أظلت الخضرآء ولا أقلت الغبرآء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ، قال العقيلي : أَسانيد هذه الأحاديث غير محفوظة والمتون معروفة . ثم روى الحافظ هذا الحديث بإسناد آخر عاليًا غير ما أسنده العقيلي واللفظ واحــد \* وعن زيد بن أبي أوفى قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فقال : أين فلان ? فجعل ينظر في وجوه أصحابه ويتفقدهم ويبعث إليهم حتى توافوا عنـــده ، فلما توافوا عنده حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إِني محدثكم حديثًا فاحفظوه وعوه وحدثوا به من بعدكم، إِن الله عز وجل اصطفى من خلقه خلقًا ثم تلا : ( اللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلاَ زَكَـةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ) خلقًا يدخلهم الجنة ، وإني أصطفي منكم منأحب أن أصطفي ، ومؤاخ ٍ بينكم كما آخي الله عز وجل بين ملائكته ، قم يا أبا بكر فاجت بين يدي فإن لك عندي يداً الله يجزيك بها ، فلو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتك خليلاً فأنت مني بمنزلة قميصي من جسدي ٠ ثم تنحى أبو بكر ثم قال : ادن يا عمر فدنا منه فقال : لقد كنت شديد الشغب علينا أبا حفص فدعوت الله أن يعز الاعسلام بك أو بأبي جهل ابن هشام ففعل الله ذلك بك ، وكنت أحبهم إلى الله ، فأنت معي في الجنة ثالث ثلاثة من هذه الأمة ، ثم تنحى عمر ، ثم آخي بينه وبين أبي بكر ، ثم دعا عثمان فقال : ادن أبا عمرو ادن أبا عمرو عفلم يزل يدنو منه حتى ألصق ركبتيه بركبتيه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السمآء فقال: سبحان الله العظيم ثلاث مرات ثم نظر إلى عثمان وكانت إزاره محلولة فزرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اجمع عطفي ردآئك على نحرك ، ثم قال : إِن لك شأنًا في أهل السهآء ، أنت ممن يرد على حوضي وأو داجك تشخب دماً فأقول : من فعل بك هذا ? فيقول : فلان وفلان ، وذلك كلام جبريل إِذْ هَا تَفَ يَهْتُفَ مِنَ السَّمَاءُ فَقَالَ : أَلا إِنْ عَثْمَانَ أَميرِ عَلَى كُلِّ مُخْذُولَ ، ثم تنجى عثمان ، تُم دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: ادن يا أمين الله أنت أمين الله ومسمى في السمآء الأُّ مين ، يسلطك الله على مالك بالحق ، أما إِن لك عندي. دعوة قد وعدتكمها وقد أُخرتها قال : خر لي يا رسول الله قال : حملتني يا عبد الله أمانة ثم قال : إِن لكُ لشأنَّا يا عبد الله عُأما إنه أكثر الله مالك وجعل يقول بيده هكذا وهكذا، وجعل يُحثُّو بيده ، ثم تنجى عبدالرحمن ثم آخي بينه وبين عثمان، ثم دعا طلحة والزبير ثم قال لهما: ادنوا مني فدنوا منه فقال لهما: أنتاحواري كحواري عيسى بن مريم ، ثم آخي بينهما ثم دعا عمار بن ياسر وسعداً وقال : ياعمار نقةلك الفئةالباغية ، ثم آخي بينه وبين سعد ثم دعا عوى بن زيد أبا الدرداء وسلمان الفارسي فقال: يا سلمان أنت منا أهل البت وُقد آتاكَ الله العلم الأول والآخر ، والكتاب الأول والكتاب الآخر ، ثم قال: أُلا أُرشدك يا أَبا الدرداَّء ? فقال : بلي بأبي أنتوأُمي يارسول الله قال : إِن تنتقدهم ينتقدوك ، و إن تتركهم لا يتركوك ، و إِن ثهرب منهم يدركوك ، فأقرضهم عرضك ليوم فقدك ، واعلم أن الجزآء أمامك ، ثم آخي بينه و بين سلمان ، ثم نظر في وجوه أصحابه فقال: أبشروا وقروا عينًا ، أنتم أول من يرد علي حوضي ، وأنثم في أعلى الغرف ، ثم نظر إلى عبد الله بن عمرو فقال : الحمد لله الذي يهدي من الضلالة ويلبس الضلالة على من يحب ، فقال علي : لقد ذهب روحي ، وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري ، فإِن كان هذا من سخط على فلك العتبي والكرامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي بعثني بالحق ما أخرتك إِلا لنفسي وأَنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أَنه لا نبي بعدي ، وأنت أخي ووارثي ، قال : وما أرث منك يا نبي الله ? قال : ما ورثت الأنبيآء من قبلي قال : وما ورثت الأَّنبيآء من قبلك ? قال : كتاب ربهم وسنة نبيهم ، وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي ، وأنت أخي ورفيقي، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إِخْوَانًا عَلَىَ سُرُ رٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ المتحابين في الله ينظر بعضهم إِلى بعض \* وأخرج أيضاً عن أبيهر يرة أن رسول اللهصلي الله عليهوسلم تلا هذهالآ ية( وَإِنْ تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ) • قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الدين إِن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ? فضرب على فخذ سلمان الفارسي ثم قال : هذا وقومه ﴾ ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من فارس. • ورواه بنحو من طريق علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن نجيج ، وقال علي : ولم أسمع هذا الحديث من عبد الله بن جعفر ولم أُحدث به ( أقول : والاعسناد الأُول سالم من هذا ) \* وأخرج أيضاً عن أبي صالح السمان قال : بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول سلمان لأبي الدردآء: إِن لاَّ هلك عليك حقًّا ، ولبصرك عليك حقًّا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكاتُ سلمان أُمه ، لقد اتسع من العلم (أقول: أصل الحديث رواه البخاري في كتاب الصوم من صحيحه ، ورواية الحافظ هنا

موقوفة على أبي صالح وهو تابعي ) ۞ وأُخرج هو وأبو نعيم الحافظ عن أبيأمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخص بصره إلى السمآء فقلنا: ما هذا يا رسول الله ? قال : رأ يتملكا عرج بعمل سلمان \* وعن سلمان قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: يا سلمان شفى الله سقمك ، وغفر ذنبك ، وعافاك في دينك وجسدك ، إلى مدة أجلك . ورواه من طريق أبي الدنيا بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سلمان فِسأل عنه ، فأُخبر أنه عليل فأتاه يعوده ثم قال : عظم الله أجرك ، ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك ، إن لك من وجعك خلالاً ثلاثاً : أما واحدة فتذكرة من ربك تذكر بها ، وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنو بك ، وأما الثالثة فادع بما شئت فإن دعآء المبتلي مجاب . هذا الحديثمن هذا الطريق منقطع ۞ وعن قتادة أنه قال في قوله تعالى : ﴿ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْكِيتَابِ) منهم: سلمان وعبد الله بن سلام . وقال أنس في قوله تعالى : ( يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمُن وَفْداً ﴾ • قال : هم قوم يفرون إلى الله فيعطون و يحبونو يكرمون و يشفعون منهم سلمان الفارسي وقال أناس من الصحابة : نزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَالَّذَ بِنَ هَادُوا) الآية في سلمان ﴿ وروى ابن عدي عن أنس أنه قيل: يا رسول الله عمن نكتب العلم بعدك قال: عن علي وسلمان • قال ابن عدي: لم يروه إلا أحمد بن أبي روح ، ولم يتابع عليه ۞ وأخرج هو ومحمد بن سعد عن محمد بن سيرين قال: دخل سلمان على أبي الدردآء في يوم جمعة فقيل له: هو نائم ، قال: ما له ? قالوا: إنه إِذا كان ليلة الجمعة أحياها ؛ و يصوم يوم الجمعة ، قال : فأمرهم فصنعوا طعامًا في يوم جمعة ، ثم أَ تاهم فقال : كل ، قال : إني صائم : فلم يزل به حثى أكل ، ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عو يمر سلمان أعلم منك ، وهو يضرب بيده على فخذ أبي الدردآء: عويمر سلمان أعلم منك ثلاث مرات ، لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام \* وسئل علي رضي الله عنه عن سلمان فقال : ذاك رجل منا أهل البيت ، أدرك علم الأولين والآخرين من لكم بلقمان الحكيم ?. وفي لفظ : وكان بجراً لا ينزف \* وأخرجاً يضاً عن يزيد بن عميرة أنه قال : لماحضر معاذ بن جبل الموت قلنا له : يا أبا عبد الرحمن أوصنا فقال : أجلسوني ثم قال :

إن العلم والإيمان مكانهما ، من ابتغاهما وجدهماقالها ثلاثًا ، ثم قال : فالتمسوا العلم عند أربعة رهط: عند عو بمر أبي الدردآء ، وعند سلمان الفارسي ، وعند عبدالله ابن مسعود ، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديًّا فأسلم ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنه عاشر عشرة في الجنة ؟ رواه بهذا اللفظ الليث بن سعد . وأُخرِجه أيضًا عن عمرو بن ميمون بنحوه ، وزاد فلحقت بعبد الله بن مسعود فأمرني بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُصلي الصلاة لوقتها ، وأجعل صلاثهم تسبيحًا ( يعني أَن الأُمرآء إذا أخروا الصلاة أُصليها لوقتها ، ثم أُصلي معهم نافلة مخافة الفتنة) • قال سعيد بن عبد العزيز : كأن العلمآء بعد معاذ ابن مسعود ، وأبا الدرداء، وسلمان الفارسي ، وابن سلام ، وكان العلماء بعدهم زيد بن ثابت ، ثم ابن عمر ، وابن عباس ، ثم بعد هذين سعيد بن السيب \* وأخرج أيضاً من طريق البيهقي ، وعبد الرزاق عن قتادة قال : كان بين سعد بن أبي وقاص وسلمان شيُّ فقال سعد وهم في مجلس: انتسب يا فلان فانتسب ثم قال للآخر: انتسب فانتسب حتى بلغ سلمان فقال: انتسب يا سلمان: فقال: ما أعرف لياً بًا إِلا الا إسلام. ولكن سلمان بن الا إسلام، فنمي ذلك إلى عمر، فقال عمر لسعد: انتسب فقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين وكأنه عرف، فأبي أن يدعه حتى انتسب، ثم قال للآخر ، حتى بلغ سلمان فقال : انتسب ، فقال : أ نعم الله على بالاع سلام ، فأنا ابن الإسلام ، فقال عمر : قد علمت قريش أن الخطاب كان أعزهم في الجاهلية وأناعمر بن الإسلام أُخو سلمان بن الاسلام، أما والله لولاه لعاقبتك عقوبة يسمع بها أهل الأمصار ، أمّا علمت أن رجلاً انتمى إلى تسعة آباء في الجاهلية فكان عاشرهم في النـــار ، وانتمى رجل إلى رجل في الإسلام وترك ما فوق ذلك فكان معه في الجنة \* وروي أيضًا عن علي رضي الله عنه أنه قال :

لعموك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى الكالاً على الحسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد هجن الشرك الشريف أبا لهب وكان عمو جعل عطآء سلمان أربعة آلاف ، ولما قدم عليه قال للناس: اخرجوا بنا نتلقى سلمان ، وكان عمر كتب إليه بالحضور ، فلما لقيه التزمه وسأله وقال له: يا أخي هل بلغك عني شيء تكرهه ? فقال له: بلغنيا أنك تجمع على مائدتك السمن واللحم ، و بلغني أن لك حلتين : حلة تلبسها في أهلك ، وحلة تخرج فيها فقال له:

هل غير ذا ? فقال : لا ، فقال عمر : كفيت هذا ، لن أعود إليه أبداً . قال جعفر بن سلمان : الحلة إزار ورداء ٠ وفي رواية لأبي نعيم : أن عمر لما تلقى سلمان قال له: أرضاك لله عبداً ، فقال له : زوجني ( يعني من عندك ) فسكت عنه ، فقال سلمان: أُ ترضاني لله عبداً ولا ترضاني لنفسك ? فلما أُصبح أَ تاه قوم عمر فسألوه أن يعدل عن خطبته إلى عمر فقال: أما والله ما حملني على هذا إمرته ولا سلطانه ، ولكن قلت : رجل صالحاً رجو الله أن يخرجمني منه نسمة صالحة \* ثم إنه تزوج في كندة فلما جآء يدخل على أهله إذا البيت منجد ، وإذا فيه كسوة ، فقال : أيحوات الكعبة في كندة أم هي حمى ? أمرني خليلي أبو القاسم إذا تزوج أحدنا أن لا يتخذ من المتاع إلا أثاثًا كأثاث المسافر ، ولا يتخـذ من النسآء إلا ما ينكح ، فقامت النسوة فخرجن فهتكن مافي البيت ، ودخل على أُهـله فقال : ياهذه أُتطيعيني أُم تعصيني ? فقالت : بل أُطيع فمرني بما شئت ، نزلت منزلة المطاع فقال : إِن خليلي أُبا القاسم أمرنا إِذا دخل أحدنا على أهله أن يقوم فيصلي ويأمرها فتصلي خلفه ، ويدعو وبأمرها أن تؤمن ، ففعل وفعلت ، فلما أصبح جلس في مجلس كنده فقال له رجل : يا أبا عبد الله كيف أصبحت كيف رأيت أهلك ? فسكت عنه ، فعاد فسكت عنه ثم قال : مابال أحدكم يسأَل عن الشيء قد وارتدالاً بواب والحيطان ? إِنمايكفي أحدكم أن يسأَل عن الشيء أُجيب أو سكت عنه ٠ وفي رواية أنه لما تزوج بني بها في بيثها ، فلما كانت ليلة البنآء مشى معه أصحابه فلما بلغ البيت قال : ارجعوا آجركم الله ولم يدخلهم عليها كما يفعل السفهآء ، وزاد أنه قال للسائل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحدث عن ذلك كالحمارين يتسافدان في الطريق \* ولما ماتت امرأته بالمدائن كتب إِليه على رضي الله عنه : قد بلغني مصيبتك بأهلك وأوجعني بعض ما أوجعك ، ولعمري لمصيبة نقدم أجرها خير من نعمة تسأل عن شكرها ، ولعلك لا نقوم بها والسلام عليك ﴿ ومر بجسر المدائن غازيًا وهو أمير الجيش ، وهو ردف رجل من كندة على بغل موكوف ، فقال أصحابه: أعطنا اللوآء أيها الأَّمير نحمله عنك فأبى وقال: أنا أحق من حمله ، ومضى حتى قضى غزاته ورجع وهو ردف ذلك الكندي على بغله الموكوف حتى قطع جسر المدائن عامداً إلى الكوفة • ولما كان أميراً على المدائن كان يخرج إلى الناس في أندرورد وعبآءة، فإذا رأوه كانوا يقولون: كرك أمذ كرك امذ ؟ فيقول سلمان : ما تقولون ? قالوا شبهوك بلفتة لهم ؟ فيقول: لا عليهم إنما الخير فيما بعد هذا اليوم · وقال هذيم: رأبته على حمار عربي وعليه قميص سنبلاني ضيق الأسفل ، وكان رجلاً طويل الساقين كبيرهما ، يتبعه الصبيان، فقلت للصبيان: تنحوا عن الأميرفقال: دعهم فإن الخيروالشر فيما بعد اليوم، وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: كان سلمان في سرية وهو أميرها على حمار، وعليه سراويل ، وخدمتاه تذبذبان · أصل الخدمة الحلقة ولذلك قيل للخلخال خدمة ، ويقال لكل ما سد مكان الخلخال خدمة أيضًا ، قال زهير يذكر الخيل:

ترقى وتعقد في أرساغها الخدم

يمني سيور المعاذات تعقد في أرساعها ، ويقال للبقر الوحشية : مخدمة لأن في سوقها خطوطاً من سواد مستديرة كالحدام، ويقال لموضع الخلخال من الساق : المخدم المرأة والرجل ، قاله ابن قتيبة ، وقال : ولست أدري ماخدمتا سلمان ، فإن لم يكن هناك حلقتان في لجام أو غيره فإني أراه أراد أن ساقيه تتحركان فسماهما خدمتين أوكانتا موضع الخدمتين من النسآء ، كا يقال المخدم من الرجل وهو لا يلبس الخلخال ، والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان معه أو بسببه ، كقولهم للوشاح : كشح لأنه يقع على كشع المرأة ، قال أبو ذؤيب :

كأن الظبآء كشوح النسآء يطفون فوق ذراه جنوحا

والكشوح أوشحة من ودع ، وكان سلمان إذا سجدت له العجم على عاديم طأطأ رأسه والأندرورد السراويل \* وكان سلمان إذا سجدت له العجم على عاديم طأطأ رأسه وقال: خشعت لله خشعت لله \* ومر في بعض طرق المدائن فزحمته حملة من قصب فأوجعته فتأخر وقال لصاحبها الذي يسوقها: لامت حتى تدرك إمارة الصبيان، يريد إمارة يزيد فهن بعده \* وقال رجل من بني عبس: أتيت السوق فاشتريت علفًا بدرهم فرأيت سلمان ولا أعرفه فسخرته ، فحملت عليه العلف ، فمر بقوم فقالوا: ألا نحمل عنك يا أبا عبدالله ? فقلت: من هذا ? فقالوا: هذا سلمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لم أعرفك ضعه عافاك الله ، فأبى حتى أتى منزلي وقال: قد نويت أن لا أضعه حتى أبلغ بيتك ، ثم قال له: لا تسخر بعدي أبداً ، ثم قال له: إني أحتسب كما صنعت خصالاً ثلاثاً: إني ألقيت عني الكبر ، وأعنت رجلاً من المسلمين على حاجته ، وإن لم تسخر في لسخرت من هو أضعف مني فوقيته بنفسي \* وقيل له: ما تكره من الإمارة ? فقال: حلاوة رضاعها ، ومرارة فطامها ، و كان عطاؤه خمسة ما تكره من الإمارة ? فقال: حلاوة رضاعها ، ومرارة فطامها ، و كان عطاؤه خمسة ما تكره من الإمارة ? فقال: حلاوة رضاعها ، ومرارة فطامها ، و كان عطاؤه خمسة ما تكره من الإمارة ? فقال : حلاوة رضاعها ، ومرارة فطامها ، و كان عطاؤه خمسة ما تكره من الإمارة ? فقال : حلاوة رضاعها ، ومرارة فطامها ، و كان عطاؤه خمسة

آلاف ، وكان على ثلاثين أَلْفًا من الناس ، يخطب في عبآءة يفترش نصفها ويلبس نصفها فإذا خرج عطاؤه أمضاه . وكان يعمل الخوص فيشتري منه بدرهم ويعمله فيبيعه بثلاثة دراهم ، فيجعل درهما رأس مال ، وينفق درهما على عياله ، ويتصدق بدرهم ، وكان يقول : أَكرهني عمر على الا ِمارة وأنا لا أريدها، وكأن يستظل بظل الجدر والشجر وينتقل معه حيثًا دار ٤ و لم يكن له بيت فقال له رجل : ألا نبني لك بيتًا تستظل به من الحر وتسكن فيه من البرد ? فأبي ، فألح عليه ثم قال له : صف لي البيت الذي أردت بنا ء ه فقال له : أبني لك بيتًا إِذا أنت قمت فيه أصاب رأسك سقفه ، وإذامددت رجليك فيه أصابتا الجدر ، فأجابه إلى ذلك ، فبني له بيتًا بهذه الصفة ، وكان بناؤه من القصب ، وسقفه من البردي ، وكان يابس جبة صوف فقيل له : لو لبست ألين من هذا فقال : إنما أنا عبد ألبس ما يلبس العبيد ، فإذا مت لبست جبة لا تبلي حواشيها \* وقال الحارث بن عمير : أتيت المدائن فإذا أنا برجل عليه ثياب خلقان ومعه أُ ديماً حمر فقالو! : هذا سلمان ، فقال سلمان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وماتنا كر منها اختلف • رواه الحافظ \* وروى أيضًا عن على بن ربيعة بن نضلة أنه خرج في اثني عشر راكبًا كلهم من الصحابة غيره فيهم سلمان الفارسي وهم سفر ، فحضرت الصلاة فتتابع أيهم يصلي بهم، نصلي بهم رجل منهم أربعًا ، فلما الصرف قال سلمان : ما هـــــذا ? و كورها نصف المفروضة وقال : نحن إلى التخفيف أُفقر َ فقال له القوم : صل بنا يا أَبا عبد الله أ نت أحقتا بذلك فقال : لا َ أنتم بنو إِسماعيل الأئمة ومحن الوزرآء ، وفي رواية قال : إِنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم إِن الله هدانا بكم \* وقال لجرير بر عبد الله: تواضع لله فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه في الآخرة ، ياجرير هل تدري ماظلمة الناريوم القيامة ? فقال : لا ، فقال: هو ظلم الناس بعضهم بعضًا في الدنيا . وفي رواية تواضع في الدنيا فإن من تواضع فيها رفعه الله يوم القيامة ؟ ومن تعاظم فيها وضعه يوم القيامة ، يا جرير لو حرصت على أن تجد عوداً يابساً في الجنة لم تجده ، فقال له: فكيف يا سلمان وفيها الثمار ? فقال : أُصول الشجر الذهب والفضة وأعلاها الثمار ٠ وكان إِذا أصاب شاة منالغنمذ بجت عمد إِلى جلدها فجعل منه جرابًا عُو إِلى شعرها فجعل منه حبلاً ، وإلى لحمها فقدده وينتفع بجلدها ، وإذا رأى رجلاً معمقوس قدصدع به أعطاه الحبل ثم يدخر اللحم لأكله ، فسئل عن ذلك فقال: استغنائي باللحم في

الأيام أحب إِلي من أن أفسده ثم أحتاج إِلى مافي أيدي الناس • وكأن يعمل بيده فإذا أصاب شيئًا اشترى به لحـًا أو سمكاً ثم يدعو الحذمين فيأ كلون معه \* وكتب إلى أبي الدردآء: إن العلم كالينابيع يغشاهن الناس فيختلجه هذا وهـذا فينفع الله به غير راحد ، وإن حكمة لا يتكام بها كجسد بلا روح ، وإن علماً لا يخرج ككنز لا ينفق منه ، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجًا في طريق مظلم يستضيء به من مر" به وكل يدعو له بالخير . وكان بالكوفة وأبوالدرداء بالشام فكتب إليه أبو الدرداء: سلام عليك أما بعد فإن الله رزقني بعدك مالاً وولداً ، ونزلت في الأرض المقدسة ، فكتب إليه سلمان : سلام عليك أما بعد فإنك كتبت إلي أَنالله رزقك مالاً وولداً ، فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد ، ولكن الخير أن يعظم حلمك ، وأن ينفعك علمك ، وكتبت أنك نزلت الأرض المقدسة وإن الأرض المقدسة لا تعمل لأَحد ، اعمل كأنك تراه ، واعــدد نفسكُ في الموتى . وفي رواية أن أبا الدرداء كتب إليه أن هلم إلى الأرض المقدسة ، فكتب إليه سلمان : إن الأرض لا نقدس أحداً وإنما يقدس الا نسان عمله ، وقد بلغني أنك صرت طبيبًا فإن كنت تبرئ فنعما لك ، وإِن كنت متطببًا فاحذر أَن تقتل إِنسانًا فتدخل النار . وكان أبو الدردآء إِذا قضى بين اثنين ثمَّأُ دبرا عنه نظر إليهما ونال : متطببوالله ، ارجعا إِلى ، أعيدا عليّ قصتكم \* وأخرج الحافظ والطبراني عن أبي البختري قال: جآء الأُشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي إِلى سلمان فدخلا عليه في خص في ناحية المدائن ﴾ فأتياه فسلما عليه وحيياه ثم قالا : أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قال: لا أدري ، فارتابا وقالا: لعله ليس الذي نويد فقال لهما: أنا صاحبكما قالا: جئناك أمن عند أخ لك بالشام قال : من هو ? قالا : أبو الدردآء قال : فأين هديته التي أرسل بها معكما ? قالا : ما أرسل معنا بهدية قال : اتقيا الله وأديا الأمانة ، ما جآء ني أحد من عنده إِلا جآء معه بهدية قالا : لا ترفع علينا هذا ابِن لنا أموالاً فاحتكم فيها فقال: ما أريد أموالكما ولكن أريد الهدية التي بعث بها معكما قالا: والله ما بعث معنا بشيء إلا أنه قال: إن فيكم رجـ الاِّكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا به لم يبغ أحداً غيره فإذا أتيتاه فأقرئاه مني السلام قال: فأي هدية كنت أريد منكما غير هذه ? وأي هدية أفضل من السلام تحية من عند الله مباركة طيبة \* وكان يقول: الناس ثلاثة: سامع فعاقل فتارك ، وسامع فعارف،

ومن الناس حامل دآء ومنهم حامل شفآء ، ومن الناس من إذا ذكرت الله عنده أعانك وأحب ذلك ، وابِن نسيت ذكرك ، ومن الناس من ابِن ذكرت الله عنده لم يعنك ، واين نسيته لم يذكرك ، فتواضع لله وتخشع ، وخف الله يرفعـك الله ، وقل سلامًا للقريب والبعيد فإن سلام الله لا يناله الظالمون ، واين رزقك علمًا فابتغ إليه كي تعلِّم مما علمك الله ، فإن مثل العالم الذي يعلِّم كمثل رجل حامل سراجًا على ظهر الطريق، فكل من مر به يستبصر به ويدعو له بالبركة والخير، واين مثل علم لا يقال به كصنم نائم لا يأكل ولا يشرب • أو قال : وإين مثل حكمة لا تخرج ككنز لا ينفع \* وقال له رجل: أوصني فقال: لا تتكلم فقال: من عاش في الناس لا يستطيع أن لا يتكلم فقال: اين تكلمت فتكلم بحق أو اسكت قال: زدني قال: لا تغضب قال: أمرتني أن لاأغضب وإينه ليغشاني ما لا أملكه قال: فإِن غضبت فاملك لسانك ويدك قال: زدني قال: لا تلابس الناس قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يلابسهم قال : فإِن لابستهم فاصدق الحديث وأدِّ الأمانة \* وقال: إذا أظهر تمالعلم وخزنتم العمل وتجاببتم بالألسن وتباغضتم بالقلوب لعنكم الله فأصمكم وأعمى أبصاركم. وصحبه رجل ليتعلم منه فانتهيا الله دجلة فشرب الرجل فقال له سلمان: اشرب ثانياً فشرب ثم قال له : كم تراها نقصتها ? فقال : لا شيء قال : فكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئًا ، فعليك من العلم بما ينفعك . ومر برجل يأكل لحمًّا فقال : يا للعجب لحم يأكل لحمًا ? وقال : مثل الرجل يلقي أخاه فيشكو الله فيفرج عنه مثل اليدين تغسل أحدهما الأخرى \* وقال : ثلاث أعجبتني حثى أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفول عنه ، وضاحك لا يدري أساخط عليه رب العالمين أم راض ، وثلاث أحزنني حتى أبكينني : فراق محمد والأَّحبة ، وهول المطلع ، والوقوف بين يدي الله تعالى لا أ دري إلى جنة يؤمر بي أم إلى نار \* وقال : إِذَا كَانَ اللَّيْلُ كان الناس منه على ثلاثة منازل: منهم من له ولا عليه ، ومنهم من لا له ولا عليه ، ومنهم من عليه ولا له ، وذلك أن رجلاً اغتنم غفلة الناس في ظلمة الليل فمشي في معاصي الله فذاك عليه لا له ، ورجلاً نامحتي أصبح فذاك لا له ولاعليه (?) \* وقال: إن الله اعِذا ابتلى عبده المؤمن بشيء من البلاَّء ثم عافاه كان كفارة لما مضي ومستعتباً فيما بقي ، واين الفاجر ايذا أصابه الله بشيء من البلاء ثم عافاه كان كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه لا يدري فيما عقلوه و لا فيما أطلقوه • ومر عليه رجل فوجده يعجن فقـال: ما هذا ﴿ فقال له : بعثنا الخادم في عمل فكرهنا أن نجمع عليه عملين \* وأخرج الحافظ عن شقيق قال: ذهبت أنا وصاحب إلى سلمان فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم ، فجآ ، نا بخبر وملح فقال صاحبي : لو كان في ملحنا صعتر ، فبعث سلمان بمطهر ته فرهنها وجآء بصعتر ، فلما أكلنا قال صاحبي : الحمد لله الذي قنعنا بما رزتنا ، فقال سلمان: لو قنعت ما كانت مطهر تي مر هو نة 🛪 وكان سلمان لا يفقه كلامه من شدة عجمته ، وكان يسمي الخشب خشبان ، وأنكر ابن قتيبة هذا وقال: قد قدمنا من كلامه ما يضارع كلام فصحاء العرب ، وأماخشبان فهو جمع لجمع خشب ، كجمل وجملان ، وسلق وسلقان \* ودخل عليه سعد وابن مسعود عند الموت فبكي فقيل له : ما يبك يك ? فقال : عهد إِلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب وما أراني إلا قد تعديت وفي رواية وحولي هذه الأساود ، وإنما حوله إجانة وجفنــة ومطهرة ، وقال أنس: بلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهماً ، وقال أبو سفيان : جميع قيمة متاعه خمسة عشر ديناراً • وقال لسعد: اذكر الله عند همك إذا هممت ، وعند يدك إذا قسمت ، وعند حكمك إِذا حكمت وقيل: إِنه بلغ ما ترك بضعًا وعشرين أو بضعــًا وثلاثين درهمًا ، وفي رواية أنهم نظروا في بيته فلم يجدوا إلا إ كافًا وقرطاطًا ، وهو البردعة التي تكون تحت الا كاف \* وقالت امرأته لما حضره الموت : دعاني وهو في علية لها أربعة أبواب فقال : افتحى هذه الأُ بواب فإنزواراً يأ توني اليوم ليسوا بإنس ولا جن ، ثم دعا بمسكفقال : انضحيه حول فراشي قالت : فاطلعت فإذا هو قد فارق الدنيا وكأنه نائم على فراشه \* قال أبو عبيدالقاسم بن ستَّلام: توفي سنةست وثلاثين بالمدائن؟ وقيل سنة سبع وثلاثين ، وأخرج الخطيب وأبو نعيم عن محمد بن النعان قال: يقول أهل العلم : عاش سلمان ثلاثائة سنة وخمسين سنة ، فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيه ، وكان من المعمرين .

الشام سنة تسعوستين وثلاثمائة بعثه ملك مصر الملقب بالعزيز إلي دمشق افنزل بظاهرها الشام سنة تسعوستين وثلاثمائة بعثه ملك مصر الملقب بالعزيز إلي دمشق افنزل بظاهرها ولم يمكن دخوله البلد، وكتب قسام إلى العزيزأنه مقيم على طاعته افامره العزيز بالرحيل بعد أن أقام بها أشهراً اثم إنه ولي دمشق مرة ثانية وكان حسن السيرة على ماقيل افأقام على ظاهر البلد لا يأمر ولا ينهى وأخوه على متسلم البلد الم أقبل البلد الم يأمر ولا ينهى وأخوه على متسلم البلد الم يأمر ولا ينهى

عزل سنة سبع وثمانين \* قال علي بن هبة الله : كان كاتباً شاعراً مليح الشعر أظنه من المغرب وسكن بمصر •

الحديث الحنائي ، والخطيب البغدادي ، وابن أبي الحديد ، والكتاني و جاعة سواهم ، وتولى من الحنائي ، والخطيب البغدادي ، وابن أبي الحديد ، والكتاني و جاعة سواهم ، وتولى أوقاف المقرئين مدة حياته ، وحدث بشيء يسير ، وتوفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة بدمشق ،

﴿ سلمان ﴾ بن ربيعة بن يزيد بن عمرو أبو عبد الله الباهلي ، يقال إن له صحبة • شهد فتوح الشام • ثم سكن العراق • وولاه عمر قضآء الكوفة • ثم ولي غزو أرمينية في خلافة عثمان فقتل سلنجر \* وأخرج الحافظ وعبد الرزاق بسندهما إليــه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين قومه قسماً فقلت: يارسول الله غير هؤلاً ، كانوا أحق به منهم فقال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل \* كان سلمان أول من قضي بالكوفة · قال يحيي بن معين : هو تابعي من أهل الكوفة ، و كذلكقال خليفة بنخياط ، وقال : قتل ببلنجر من بلاد أرمينية سنة تسع وعشرين ويقال ثلاثين ، ويقال إحدى وثلاثين ، كل قد قيل ، وعده ابن سعد من الصحابة مرة ، ومن التابعين مرة ثانية، قال: وكان ثقة قليل الحديث، وقال أبووائل: اختلفت إليه حين قدم على قضآء الكوفة أ ربعين صباحاً لا يأتيه فيها خصم ، وذلك من انتصاف الناس . وقال أبو حاتم كانت له صحبة ، وقال ابن إسحاق : ذكره البخاري في الصحابة ولا يصح \* وسئل يومًا عن فريضة فأخطأ فيها ٤ فقال له عمرو بن شرحبيل: القضآء فيها كذا وكذا فكأنه غضب فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري وكأن على الكوفة فقال: يا سلمان ما كان ينبغي لك أن تغضب عوا أنت ياعمر و كان ينبغي لك أن تساوده أي تساره في أذنه \* وكان سلمان فارس البأس يوم القادسية ، وكان يقال عنه : أبصر بالمفاصل من الجازر بمفاصل الجزور ، وغزا البيلقان فصالحوه ، ثم أتى بردعة فصالحوه واستولى عليها ، وبعث صاحب خيله إلى حمران فصالحوه ، ومضى إلى خزران فصالحوه، ثم انتهى إلى أرض مسقط فصالحه ملكها \* وشك عمر في العتاق والهجن من الخيل فدعا سلمان بطست من مآء أو بترس فيه مآء فوضع بالأرض فها ثني سنبكه فشرب هجنه وما شرب ولم يثن سنبكه عربه ، وذلك لأن في أعناق الهجن قصراً فهي لا تنــال الماءَ المِلا على تلك الحال ، وأعناق الحيل العتاق طوال فهي لا تثني سنبكها لطول أعناقها \* قال العجلي: سلمان بن ربيعة كوفي ثقة تابعي وكان من كبار التابعين \* قال الحجاج بن أرطاة: افتتح أذربيجان البرآء بن عازب ، فهي مختلطة ، منها عنوة ومنها صلح ، وقيل افتتحها سلمان في زمن عثمان ، ويقال بل الوليد افتتحها ، وكان سلمان واليها ، وقبره ببلنجر ، وكان الناس يستسقون به \* وقال عبد الله بن دينار الأسلمي : لما مات سلمان جعل أهل تلك الناحية عظامه في تابوت فإذا احتبس عنهم المطر أخرجوه فاستسقوا به ، وفي ذلك يقول ابن جمانة الباهلي :

وايِن لنا قبرين قبر بَانُجَر وقبراً بأعلى الصين يالك من قبر فهذا الذي بالترك يسقى به القطر

القبر الذي بالصين قبر تنيبة بن مسلم قتل بفرغانة ، فجعله الشاعر بالصين ، وبلنجر بلد بأرمينية .

﴿ سلمان ﴾ بن ناصر بن عمران ينتهي نسبه إلى ميمون بن مهراناً بوالقاسم الأَنصاري النيسابوري وأحد تلامذة الايمام أبي المعالي الجويني المبرزين وكان مقدماً في علمي الأصولوالتفسير ، وقدم دمشق وسمع بها من ابن مكي ، وسمع بخر اسان من فضل الله الميهني وأبي القاسم القشيري ، وأثني عليه ابن حبيب ، وقال البوشنجي: كان ذا دين وورع ٠ ونقدم في علم الكلام ، وله تصانيف في أصول الدين ، وهو شرح كتاب الا رشاد لأبي المعالي الجويني \* وأخرج بإسناده إلى أبي النضر المدني أَنه سمع كتابًا كتبه عبدالله بن أبي أوفي إلى عمر بن عبيد الله بن معمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر ذات يوم في بعض مغازيه حتى اعٍذا مالت الشمس قام فصلى بالناس فقال: لا تمنوا لقآء العدوفإ نكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهما و لعلكم لا تثبتون وسلوا الله العافية ، فارِن أُ توكم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ، ثم دعا فقال : اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم \* قال أبو بكر ابن حبيب: كان أبو القاسم ، يعني المترجم إِمامًا في التفسير وعلم الكلام . وقال عبد الغافر في ذيل تاريخ نيسابور: سلمات بن ناصر الصوفي الإمام ألدين الورع الزاهد ، فريد عصره في فقه ، بيته بيت الصلاح والتصوف والزهد ، وهو من جملة الأفراد في علمي الأصول والتفسير ، خدم الا<sub>ع</sub>ِمام أبا القاسم القشيري مدة ، وحصل طرفًا صالحاً من العلم منه ، رسافر بعد ذلك إلى الحجاز ، وخرج إلى الشام ، وزار مشاهد الأنبيآء ، وبقي بها مدة ، ثم عاد إلى نيسابور ، واختلف إلى إِمام الحرمين واستأنف تحصيل طريقته في الأصول ، ويخرج بها ، وصنف تصانيف حسنة ، و كذلك صنف في التفسير ، وأخذ في الإفادة ، و كان حسن الطريقة دقيق النظر ، واقفاً على مسالك الأئمة وطرقهم في علم الكلام ، بصيراً بمواضع الإشكال مع قصور في نقرير لسانه ، فكانت معرفته فوق نطقه ، وكان له معرفة بالطريقة ، وقدم في التصوف ، ونظر دقيق وفكر في المعاملة ، وتصاون في النفس ، وعفاف في المطعم ، وسمع الحديث من المشايخ وكتب أكثر تصانيف الإمام زين الإسلام بخطه ، وعاش عيش الأبرار على سيرة و كتب أكثر توفي في جادى الآخرة سنة اثنتي عشرة و خسائة ،

لست ممن أيذا جَفاه أخوه أظهر الوجد أو تناول عرضا بل إذا صاحب بدا لي جفاه أظهر الود والوصال ليرضى كن كما شئت لي فإني حمول أنا أولى من عن مساويك أغضى

الله العزيز؟ وعنبسة وروى عنه جيد الطويل وغيره الله وروى عن عمر بن عبد العزيز الناس في القسامة فقال توم: هي حتى قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها الخلفاء وأبو قلابة خلف السريرقاعد فالتفت إليه فقال: ما نقول ياأباقلابة? فقال: يا أمير المؤمنين عندك رووس الأجناد وأشراف العرب شهد عندك أربعة

من أهل حمص على رجل من أهل دمشق أنه زنا أكنت راجمــه ? قال : لا 6 قال : وشهد رجلان من أهل دمشق على رجل من أهـــل حمص أنه سرق ولم يرياه أكنت قاطعه ? قال : لا قال : يا أميرالمؤمنين فهذا أعظم من ذاك ? لاوالله لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أحداً من أهل الصلاة إلا رجلاً كفر بعد إسلامه ، أو زنابعد إِحصان ٤ أُو قتل نفسًا بغير نفس ٤ فقال عنبسة : فأين حديثأنس بن مالك في العكليين ? فقال أبو قلابة : إِياي حدث أنس بن مالك أن قومًا من عكل أو عرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمرلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالهاففعلوا حتى برئوا وذهب سقمهم قال: فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأطروا النعم، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك غدوة فبعث الطلب في آثارهم ، فما ارتفع النهار حتى جيئ بهم ، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وأُلقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون ، فقال أبو قلابة : فهــؤلاً - قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إِيمانهم وحاربوا الله ورسوله ٬ فقال عنبسة : ياقوم مارأيت كاليوم قط ، فقال أبو قلابة : أنتهمني ياعنبسة ? فقال : لا ولكنك لا يزال هذا الجند بخير ما أبقاك الله بين أظهر هم. ورواه أيضًا مِن طريق الايمام البخاري، ورواه الحافظ أيضًا وزاد في آخره : لن تزالوا بخير يا أهل الشام مادام فيكم هذا أو أمشل هذا ، وروى أبو يعلى وأبو بكر بن أبي شيبة الحديث دون القصة ، ورواه عنه الإمام مسلم وفيه ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا .

## ذكر من اسمه سلمة

الخزرج أبو سعد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بدراً وخرج أبو سعد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الهد بدراً وخرج في جيش أسامة بن زيد الذي خرج إلى البلقآء ليدرك ثأر من أصيب بمؤتة وقال الحافظ: وله رواية لاأراها متصلة الله ثم أخرج بسنده إليه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الباب نريد أن ندخل على أثره و فدخل وما في البيت أحد إلا سعد مسجى فرأيته يتخطى وفاه الم رأيته يتخطى وقفت وأومى إلى : قف فوقفت ورددت من ورائي وجلس ساعة ثم خرج فقلت : يارسول الله مارأيت أحداً وقد رأيتك تتخطى فقال : ماقدرت على مجلس حتى قبض لي ملك من الملائكة أحدجناحيه

فجلست ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هنيئًا لك أبا عمرو ، يعني سعد برف معاذ \* قال الواقدي: قالوا: ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه ، ووجد عليهم وجداً شديداً ، فلما كان يوم الإثنين لأ ربع ليال خلون من صفر سنة إحدى عشرة أمر الناس بالتهيؤ لغزوالروم والأخذ بثأر زيد وجعفر وأصحابه ، فكان من الأمر أن اجتمع الجيش وكان أسامة هو الرئيس عليهم ، وكان ذلك هو السبب لفتح الشام كما تقدم صدر الكتاب ، وكان المترجم في هذا الجيش \* قال أبن منده: ولا تعرف له رواية ، وقتل يوم جسر أبى عبيد سنة أربع عشرة وهو ابن ثلاث وستين سنة ، واختلف في حريش فقيده الصوري بالسين وقيده غيره بالشين ، وقال ابن سعد: بنو حريش بن عدى دعوتهم ودارهم في بني عبد الأشهل ، وقد انقرضوا في أول الإسلام فلم يبق منهم أحد ، وشهد سلمة بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كاما .

وعن بنت واثلة بن الأسقع وغيرهما · وروى عن حجر بن الحارث الغساني وعن بنت واثلة بن الأسقع وغيرهما · وروى عنه محمد بن يوسف الفريابي وغيره \* وأسند الحافظ إليه عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت على بابها الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ؟ فقلت: يا جبريل كيف صارت الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ? قال: لأن الصدقة نقع في يد الغني والفقير ، والقرض بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ? قال: لأن الصدقة نقع في يد الغني والفقير ، والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه \* وأسند من طريق البيهقي عنه عن البختري ابن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ، قيل: يا رسول الله وما ثوابها ? قال: نقولون اللهم اجعلها مغناً ، ولا تجعلها مغرماً \* وفرق البخاري بين سلمة بن بشر بن عبد العزيز وقال: إنها اثنان ، قال الحافظ: وعندي إنها واحد ،

ابن غنم الأشعري عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن غنم الأشعري عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عاراً ، و يكون الإسلام غريباً ، وحتى تبدو الشحناء بين الناس ، وحتى يقبض العلم و يتقارب الزمان ، و ينقص عمر البشر ،

ولنتقص السنون والشمرات ، و يؤتمن التهمآء ، و يشهم الأمنآء ، و يصدق الكاذب و يكذب الصادق ، و يكثر الهرج ، قالوا : وما الهرج يا رسول الله ؟ قال : القتل وحتى تبنى الغرف فتطاول ، وحتى تجزن ذوات الأولاد ، وتفرح العواقر ، و يظهر البغي والحسد والشح ، و يهلك الناس ، و يكثر الكذب ، و يقل الصدق ، وحتى تختلف الأمور بين الناس ، و يتبع الهوى ، و يقضى بالظن ، و يكثر المطر ، و يقل الشمر ، و يغيض العلم غيضاً ، و يفيض الجهل فيضاً ، وحتى يكون الولد غيظا ، والشتآء الشمر ، و يعلم الله و عقوم الخطب الماكذب فيضاً ، وحتى يجهر بالفحشاء ، وتروى الأرض ريا ، و يقوم الخطب الله بالكذب فيجعلون حتى لشرار أمتى ، فمن صدقهم بذلك ورضي به لم يرح رائحة الجنة ، وثق

أبو زرعة المترجم .

الله دمشق وغيره الله عن محمد بن القاسم الطآئي أن عبد الله بن بشر كان معهم في الحافظ وابن منده إليه عن محمد بن القاسم الطآئي أن عبد الله بن بشر كان معهم في قريته وقال: هاجر أبي وأمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهسح رأسي بيده وقال: ليعيشن هذا الغلام قرنًا وقلت: بأبي وأمي يارسول الله وكم القرن ? قال : مائة سنة وقال عبد الله : فلقد عشت خمساً وتسعين إلى أن أتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد : فحسبنا بعد ذلك خمس سنين ثم مات منه وعنه عن أبي مهدي عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي هر يرة قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أتر كهن في سفر ولا حضر : أربع ركعات في أول النهار وصيام شال : جآء رجل بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم بثلاث لا أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتضيه ديناً له و فقال رسول الله عليه وسلم : أن ومالك لا بيك . قال أبو حاتم : وما كان من شأنه يعني المترجم الكذب .

الحافظ: له ذكر ولا أعرف له حديثاً مسنداً \* أخرج الحافظ عن المدائني عن المافظ: له ذكر ولا أعرف له حديثاً مسنداً \* أخرج الحافظ عن المدائني عن يعقوب بن داود قال: خطب معاوية يوماً بدمشق فقال: إن الله ولى عمر بن الخطاب فولاني بعض ما ولاه الله ، فوالله ما خنته ، ولا كذبته ، ولا حالفت عليه ، ثم ولاني الله الا مى ، فتقدمت وتأخرت ، وأخطأت وأحسنت ، فمن أنكر في فقد عرفت نفسي،

فقام إليه سلمة بن الخطل فقال: والله يا معاوية لقد أنصفت وما كنت منصفًا ، قال : وما أنت وذاك يا احدب ، فكا َّني أنظر إلىحَنْش بيتك بمهيعة مر بوطـــًا بطنب منه تیس ، و بطنب منه بهمة ، تخفق فیدالر یح بمثل جناح النسر، بفنا نه أعنز من غبر در رُهُمن قلميل تجلبهن في مثل فوارة حافر حمار 6 قال : رأيت والله ذلك في زمن علينا ولا لنا ٤ والله إِن حشوه حينًا له يحسب غير دنس ٤ فهل رأيتني قتلت مسلمًا ? أو كسبت محرمًا ? قال : وأين أنت حتى أراك؟ أنت لا تبرز إلا في غار الناس ، وأي مسلم نقوى عليه حتى نقتله ? وأي مكسب نقدر عليه حتى تكتسبه ? اجلس لا جلست ، قال : لا والله ، واكني أذهب حيث لا أسمع صوتك قال: إلى أبعد الأرض لا إلى أقوبها قال : فمضى ساعة وهو ينظر في قفاه وهو يقول : اللهم لا تصحبه ، ثم قال : كروه علي فكروه فقال : أستغفر الله منك ، بلي والله لقد رأيتك حيث أعرفك ، قد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد عليك ، وأهديت له فقبل منك ، وأسلمت فكنت من صالحي تورك ، وإنك لفي شرف منهم ، وإنك لخالي ، وأنأباك يوم طرف البلقآء لذو غنى 6 اجلس حتى أفرغ لك 6 ثم مضى في خطبته 6 فلما فرغ وصله وأحسن إليه • قال أبو سليمان الخطابي: قوله: غبر درهن ، معناه أَلْبَانِهَا قَلْيَلَةً ﴾ وقوله : يحالبن في مثل فوارة حافر الحمار ﴾ يريد ما يفور من باطن حافره يصفه باللوم ، إذا كان المحلب الذي يجلب فيه ضيقًا ، والعرب تمدح بعظم الجفان وسعة الآنية فيقال: فلان عظيم الجفنة إِذا كان مطعاً ، كما يقال: عظيم الرماد إِذَا كَانَ مِكْثُرُ الْوَقُودُ للأَضْيَافُ حَتَّى مِكْثُرُ الرَّمَادُ بَفْنَائُهُ ﴾ وكان لعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها الراكب ، وقوله : شخفق ، وفي لفظ : ثهفو به الربح بمثل ، وفي لفظ: كأنه جناح النسر ، أراد جانب البيت وأنه في الصغر على قدر جناح النسر يريد بذلك تصغير أمره وتحقيره .

الأسود بن المناه الخزومي و قدم دمشق وحدث عن سعيد بن المسيب وأبي صالح السمان الخزومي و قدم دمشق وحدث عن سعيد بن المسيب وأبي صالح السمان وأبي إدريس الخولاني وعطاً وبن أبي رباح وجماعة وروى عنه الزهري وهو أكبر منه ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن إسحاق وغيرهم وروى مالك عنه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: أتأذن لي أن

أعطي هؤلاً - ياغلام ? فقال : لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحـــداً ، فتلَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده \*وأخرج الحافظ عنه أنه قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو بخناصرة ، فلما نظر إلي عرفني ولم أعرفه ، فقال لي : ادن مني يا أبا حازم، فلما دنوت منه عرفته فقلت: أنت أمير المؤمنين ? قال: نعم، قلت: ألم تكن بالمدينة بالأمس أميراً ? قال: نعم ، قلت: كان مركبك وطيئًا ، وثو بك نقيًّا ؟ ووجهك بهيًّا ؟ وطعامك شهيًّا ؟ وحرسك كثيرًا ؟ فما الذي غير ما بك وأنت أُمير المؤمنين ? فبكي ثمقال : يا أبا حازم كيف لورأ يتني بعد ثالثة في قبري قد سألت حدقتاي على وجنتي ، وانشق بطني وجرت الديدان في بدني لكنت أشد إِنكَاراً لي من يومك هذا ، أعد علي الحديث الذي حدثتنيه بالمدينة ، قلت : نعم يا أمير المؤمنين سمعت أبا هر يرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إِنَ بين أيديكم عقبة كؤوداً مضرسة لن يجوزها إِلا كل ضام مهزول ، فبكي ثم قال : تلومني يا أبا حازم أن أضمر نفسي لتلك العقبة لعلي أنجو منها ، وما أظنني بناج منها \* وذكر أبو عثمان الجاحظ في كتاب البيان والتبيين أن أبا حازم دخل مسجد دمشق فوسوس إليه الشيطان أنك قد أحدثت بعد وضوئك ، فقال له : وقد بلغ هـنا من نصيحتك ? \* قال يحيى بن معين : أبو حازم مشهور مدني ثقة • وقال مصعب بن عبد الله : أصله فارسي وهو مولى لبني ليث ، وأمه رومية ، وكان أشقر أفزر أحول . وقال ابن سعد: كان أعرج ، وكان يقضي بين الفجر والعصر في مسجد المدينة . مات في خلافة أبي جعفر بعد سنة أر بعين ومائة . وكان عابداً زاهداً ، وكان له حماريركبه إلى المسجد لشهود الصلوات . وكان كثير الحديث . وقال يحيى ابن صالح أبو صالح : لم يسمع من صحابي إلا من سهل بن سعد الساعدي ، ولم يسمع من أبي هريرة • وقال ابن خزيمة : هو ثقة لم يكن في زمانه مثله • وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما رأيت أحداً الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم ٠ وقال عون بن عبد الله : ما رأيت أحداً يفرفر الدنيا فرفرة إِلا هذا الأُعرج يعني أبا حازم • وكان يقول : إني لأُعظ وما أرى موضعًا • وإني لا أُريد إلا نفسي • وقال أبو معشر : رأيته في مجلس عون بن عبد الله يبكي و يمسح بدموعه وجهه ، فقلت له: لم تفعل هذا ? فقال: بلغني ان النار لا تصيب موضعًا أصابته الدموع من خشية الله • وكان يقول لنفسه: و يحك يا أعرج يدعى يوم القيامة بأهل كل خطيئة كذا

وكذا فتقوم معهم ، ثم يدعي بأهلكل خطيئة أُخرى فتقوم معهم ، فتراك يا أعرج نقوم مع أهل كل خطيئة \* وقال له هشام بن عبد الملك: ما النجاة من هذا الأمر ? قال: يسير، قال: وما ذاك? قال: لا تأخذن شيئًا إلا من حله، ولا تضعن شيئًا إِلا في حقه ، قال : ومن يطيق ذلك يا أبا حازم ? قال : من طلب الجنة وهرب من النار • وقال الزهري لسليمان أو لهشام: ألا تسأل أبا حازم ما قال في العلمآء ? فسأله قال: وما عسيت أن أقول في العلمآء إِلا خيراً ، إِني أدركت العلمآء وقد استغنوا بعلمهم عن أهل الدنيا ، ولم يستغن أهل الدنيا بدنياهم عن العلمآء ، فلما رأوا ذلك قذفوا بعلمهم إلى أهل الدنيا ، ولم ينلهم أهل الدنيا من دنياهم شيئًا ، إن هذا وأصحابه ليسوا علما ٓء ، إنما هم رواة . قال الزهري : إِنه جارى منذ حين وما علمت أن هذا عنده ، قال : صدق ، أما إِني لو كنت غنيًّا عرفني ، قال : فقال له سليمان : ما المخرج مما نجن فيه ، قال : تنني مافي يديك بما أمرت به ، وتكف عما نهيت عنه قال : سبحان الله ، ومن يطيق هذا ? قال : من طلب الجنة وفر من النار وما هذا فيما تطلب وتفر منه بقليل \* وقال يوسف بن أسباط: أخبرني مخبر أن بعض الأمرآء أرسل إلى أبي حازم فأتاه وعنده الأفريقي والزهري رغيرهما فقال له: تكلم: يا أبا حازم فقال: إِن خير الأمرآء من أحب العلمآء ، و إِن شر العلمآء من أحب الأمرآء ، و إنه فيما مضى إذا بعث الأمرآء إلى العلمآء لم يأ توهم ، و إذا أعطوهم لم يقبلوا منهم ، وإذا سألوهم لم يرخصوا لهم ، وكان الأمرآء يأتون العلمآء في بيوتهم يسألونهم ، وكان في ذلك صلاح للأمرآء وصلاح للعلمآء ، فلما رأى ذلك ناس من الناس قالوا: ما لنا لا نطلب العلم حتى نكون مثل هؤلاً : ? فطلبوا العلم ، فأتوا الأمرآء فحدثوهم فرخصوا لهم ، وأعطوهم فقبلوا منهم ، فجرؤت العلمآء على الأمرآء ، وجرؤت الأمرآء على العلمآء فتلف الطرفان \* وقال له بعض الأمرآء: ارفَع إلي حاجتك فقال: هيهات رفعتها إلى من لا تختزل الحوائج دونه > فما أعطاني منها قبلت > وما زوى عني منها رضيت. قال الزهري: إنه جاري وما علمت أن هذا عنده ٠ فقال له : لوكنت غنيًّا لعرفتني ، وقلت في نفسي لا ينجو مني ، فقلت : كان العلمآء فيما مضى يطلبهم السلطان وهم يفرون منه ٤ و إن العلمآء اليوم طلبوا العلم حتى إذا جمعوه بحذافيرهأ توابهأ بوابالسلاطين والسلاطين يفرون منهم وهم يطلبونهم \*و تال له سليان ابن عبد الملك: ما لنا نكره الموت ؟ قال: لأَنكم عمرتم الدنيا، وخربتم الآخرة،

فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب \* وقال له بعض بني مروان : ما المخرج مما نحن فيه ? قال: تنظر ماعندك فلا تضعه إلا في حقه ، وما ليس عندك فلا تأخذه إلا بحقه ، قال : ومن يطيق هذا ؟ قال : فمن أجل ذلك ملئت جهنم من الجينة والناس أجمعين ، فقال له : ما مالك ? قال : مالان ، قال : ما هما ? قال : الثقة بما عند الله ٤ واليأس مما في أيدي الناس \* وأخبر سليمان بن عبد الملك بوعيد الله للمذنبين ﴾ فقال سليان : وأين رحمة الله ? فقال له : قريب من المحسنين • وقال له بعض خلفاً ، بني أمية : خذ فإنك مسكين ، فقال : كيف أكون مسكينًا ومولاي (لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي أَثْلَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْنَبَّرَايِ ) ﴿ وَلَمَا قَدْم سليمان المدينة أرسل إِلى أبي حازم وقال له : ما هذا الجفآء ? أناني أهل المدينة ولم تأتني فقال: يا أمير المؤمنين وكيف يكون إِتيان من غير معرفة ُمتقدمة ، والله ما عرفتني قبل هذا اليوم ، ولا أنا رأيتك ، فالتفت سليمان إلى الزهري وقال : أصاب هذا الشيخ وصدق ؟ ثم سأله لماذا نكره الموت ? فقال: لأ نكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة ، ثم قال له : كيف القدوم على الله ? فقال : أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله مسروراً ، وأما المسيُّ فكالآبق يقدم على مولاه محزوناً · وفي بعض الروايات أن سليمان قال له : صدقت والذي لا إِله إِلا هو ، ولا زهدن في الزهري بعد هذا اليوم. و إِنما نقم أبو حازم على الزهري لأ نه دخل على سليمان فوجده متكمًّا والزهري قاعد عند رجليه ٤ فوقف أبو حازم فقال له الزهري: تكلم يا أعرج فقال: ايس للأعرج حاجة يتكلم بسببها ، ولولاالخوف من شركم ما جئتكم ، فجلس سليمان • وفي بعض الروايات أن سليمان قال له : ليت شعري ما لنا عند الله? قال : اعرض عملك على كتاب الله قال: وأي مكان أجده قال: ﴿ إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۗ وَإِنَّ ٱلْفُرْحَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ] قال: فأي عباد الله أكرم، قال: أُولو المروءة والنهي، قال : فأي الأعمال أفضل ? قال : الفرائض مع اجتناب المحارم ، قال : فأي الدعآء أسمع ? قال: دعاً - المحسن إليه للمحسن ? قال : فأي الصدقة أفضل ? قال : للسآئل البائس وجهد المقل ليس فيها من ﴿ ولا أذى ، قال : فأي القول أعدل ? قال : قول الحق عند من تخافه أو ترجوه قال: فأي المؤمنين أكيس ? قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها ﴾ قال: فأي المؤمنين أحق ? قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره \* قالسلمان: نصيحة تلقيها إلي قال: إن آباءك

قهر واالناس بالسيف وأخذوا هذاا الكعنوة على غيرمشورة من المسلمين ولارضاهم وحتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة ثم ارشيلوا عنها ، فلو شعرت ما قالوا زما قيل لهم ، فقال رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم 6 فقال له: كذبت إِن ٱلله أَخذ ميثاق ٱلعلمآء ليبيذنه للناس ولا يكتمونه ٠ فقال له سلمان : فكيف لنا أن تصلح ? قال : تدعون الصلف وتتمسكون بالمروءة ، وتقسمون بالسوية ، قال : كيف لنابالأخذ به ? قال : تأخذه من حله وتضعه في أهله ، قال : هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك ? قال : أعوذ بالله قال: ولم ذاك ? قال : أخاف أن أركن إِلَيْكُم شَيًّا قَلِيلاً فَيَذَّيْقِنِي الله ضعف الحياة وضعف الممات ، قال : ارفع إِلَيْنا حوائجك ، قال : تنجيني من النار وتدخلني الجنة ، قال : ليس لي ذاك قال : فما لي إليك حاجة غيرها قال: فادع لي فقال: اللهم إن كان سلمان وليك فيسره لخير في الدنيا والآخرة ، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى ، فقال سلمان : قط ، فقال أبوحازم :قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله ، وإن لم تكن من أهله فما ينفعني أن ارمي عن قوس ليس لها وتر ، فقال سلبهان : أوصني ، قال : سأوصيك وأوجز معظمربك ونزهه أن يراكحيث ينهاك، أو يفقدك من حيثأمرك، فلما خرج من عنده بعث إليه بمائة دينار ، وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير، فردها إِليه وكتب إِليه : يا أمير المؤمنين أُعيذك بالله أن يكون سؤالك إِياي هزلاً أو ردي عليك بذل (?) وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي° وكتب إِليه أن موسى بن عمران لما ورد مآء مدين وجد عليه رعآء يسقون ووجد من دونهم جاريتين تذودان فسألها فـ ( قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الْرِّ عَآءُ وَأَبُونا شَيْخُ كَبِينُ فَسَقِي الْهُمَا ثُمَّ تُولَى إِلَى الطِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ) وذلك أنه كان جائعًا خائفًا لا يأمن ، فسأل ربه ولم يسأل الناس ، ففطن الرعآء ، وفطنت الجاريتان، فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله، فقال أبوهما هو شعيب: هذا رجل جائع ، فقال لا حداهما: اذهبي فادعيه ، فلما أتته عظمته وغطت وجهها وقالت (إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا )فشق على موسى حين ذكرت أجر ما سقيت لنا ، ولم يجد بدًّا من أن يتبعها لأنه كان بين الجبال جائعًا مستوحشًا ، فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتصف له عجيزتها ، وكانت ذا عجز ، وكان موسى يعرض مرة و يغض مرة ، فلما عيل صبره ناداها يا أمة الله كوني

خلفي وأريني السمت بقولك ، فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشآء مهيئًا ، فقال له شعيب: اجلس يا شاب فتعش ، فقال له موسى : أعوذ بالله ، فقال له شعيب : لم أما أنتجائع ? قال : بلي ولكني أخاف أن يكونهذا عوضًا لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئًا من ديننا بمل و الأرض ذهبًا ، فقال شعيب : لا يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي ، نقري الفيوف ، ونطعم الطعام ، فجلس موسى فأكل ، فإن كان هذه المائة دينار عوضًا لمــا حدثت فالميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه ، و إِن كَانت لحق لي في بيت المال فلي فيها نظراً ، ، فإِن ساويت بيننا و إِلا فليس لي فيها حاجة ، ثم قال : إِن بني إِسرائيل لم يزالوا على الهدى والتقى حتى كان أُمراؤهم يأتون إلى علمائهم رغبة في علمهم أن فلما أنكسوا وانتكسوا وسقطوا من عين الله تعالى وآمنوا بالجبت والطاغوت ، فكان علماؤهم يأتون إلى أُمرائهم فشاركوهم في دنياهم وشركوا معهم في فتكهم هلكوا ، فقال محمد بن شهاب الزهري : يا أبا حازم لعلك إِياي تعني ، أو بي تعرض ، فقال : ما إِياك أَردت ولكن هو ما تسمع ٤ فقال سليمان : يا ابن شهاب تعرفه ? قال : نعم جاري منذ ثلاثين سنة ما كلته كلة ، قال أبو حازم : إِنك نسيت الله فنسيتني ، ولو أحببت الله لأحببتني ، قال الزهري: يا أباحازم شتمتني ، قال سليان : ما شتمك ولكنك شتمت نفسك، أما علمت أن للجار على الجار حقًّا كحق القرابة يجب ? فلما ذهب تال رجل من جلساً ع سليمان: أتجِب أن الناس كلهم مثله ? قال : لا ، وفي رواية : أنه لمــا قال له : ألك مال ? قال : نعم لي مالان : الرضا بما قسم الله ، والإياس عما في أيدي الناس قال : ارفع إِلي حاجتك ، قال : هيهات رفعتها إِلى من لا تمتزل الحوائج إِليه ، فما أعطاني شكرت وما منعني صبرت مع أني رأيت الأشيآء شيئين شي ﴿ لي ، وشي ُ لغيري ، فما كان لي فلو جهد الخلق أن يردوه عني ما قدروا ، وماكان لغيري فما نافست فيه أهله فيما مضى فكيف فيما بقي ? كما منع غيري من رزقي كذلك منعت رزق غيري ٠ وقال له : يا أبا حازم ادع لي قال : ما ينفعك أن أدعو في وجهك و يدعو عليك مظلوم من ورآء الباب ، فأي الدعآء أُحق أن يجاب ? \* وقدم هشام بن عبد الملك المدينة فأرسل إلى أبي حازم يقول له ٤عظني وأوجز ٤ فقال : اتق الله وازهـــد في الدنيا ، فإن حلالها حساب ، وحرامهاعذاب، ثم ذكر نحواً مما نقدم . ( لا يخفي أن الحكاية مختلف فيها هل كانت مع سليمان أو مع هشام ، وأكثر الروايات أنها

كانت مع سليان ) \* كتب أبو حازم إلى محمد بن شهاب الزهري عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن ، ورحمك من النار ، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك بها ، أصبحت شيخًا كبيرًا قد أنقلتك نعم الله عليك ، مما أصح من بدنك ، وأطال من عمرك ، وعلمت حجج الله مما حملك من كتابه ، وفقهك من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فرمي بك في كل نعمة أنعمها عليك في كل حجة يحتج بها عليك الغرض الأقصى ابتلي في ذلك شكرك وأبدى فيه فضله عليك وقد قال تعالى : (لَئِنْ تَشَكَوْ ثُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَوْ ثُمَّ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) • أَنظر أي رجل تكون إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها ، وعن حججه عليك كيف قضيتها ، ولا تجسبن الله راضيًا منك بالتعزير ، ولا نائلاً منك التقصير هيهات ليس كذلك أُخذ على العلمآء في كتابه قال تعالى : ﴿ لَتُبُيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لاَ تَكْتَمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهُمْ ) الآية • إِنك نقول : إِنك جدل ماهر عالم ، قد جادلت الناس فجدلتهم ، وخاصمتهم فحصمتهم، إدلالاً منك بفهمك ، واقتداراً منك برأيك ، فأين تذهب على قول الله عز وجل : ﴿ هَا أَ نَتُمْ هُؤُلَّا ۚ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلنَّقِيَامَةِ ) • إعلم أن أدنى ما ارتكبت وأعظم ما احتقبت أن آنست الظالم وسهلت له طريق الغني بدنوك حين أدنيت ؟ و إجابتك حين دعيت ، فما أُخلقك أن ينوه باسمك غداً مع الجرمة ، وأن تسأل عما أردت بإغضائك عن ظلم الظلمة ، إِنك أُخذت ما ليس لمن أعطاك ، ودنوت ممن لم يرد على أحد حقًّا ، ولا ترد باطلاً حين أدناك ، وأجبت من أراد التدليس بدعآئه إِياكَ حين دعاك ، جعلوك قطبًا تدور عليه رحى باطلهم ، وجسرًا يعبرون بك إِلى بلائهم ، وسلماً إلى ضلالتهم ، وداعياً إلى غيهم ، سالكاً سبيلهم ، يدخلون بك الشك على العلمآء ، و يقتادون بك فلوب الجهال إليهم ، فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم لهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم ، واختلاف الخاصة والعامة إليهم ، فما أيسر ما عمروا لك بجنب ما حرفوا عليك ، وما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك ، فانظر لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك ، وحاسبها بحساب رجل مسوءول ، وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيراً و كبيراً ، وانظر كيف إعظامك أمر من جعلك بدينه في الناس بخيلاً ، و كيف صيانتك اكسوة من جعلك بكسوته ستيراً ، وكيف قربك و بعدك من أمرك أن تكون منه قريباً ، مالك

لا تنتبه من نفسك ٬ وتستقيل من عثرتك ٬ ونقول : رالله ما قمت لله مقامًا واحدًا أُحيى له فيه دينًا ، ولا أُميت له فيه باطلاً ، أيهن شكرك لمن استحملك كتابه واستودعك علمه ، ما يو منك أن تكون من الذين قال الله عز وجل فيهم : ( ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ وَرثُوا اللَّكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنِي ويَقُولُونَ سَيْغُفُرُ لَنَا) الآية إِنْكَ لَسَتَ بَدَارَ مَقَامَ وَقَدْ أُوذَنْتَ بِالرَّحِيلِ ﴾ وابقآء المرَّء بعد أقرانه ﴾ طوبى لمن كأن في الدنيا على وجل ، يابؤس من يموت وتبقى ذنوبهمن بعده ، إِنكُ لم تؤمر بالنظر لوارثك، ليس أحد أهلاً أن يبرد له على ظهرك ، ذهبت الهدة وبقيت التبعة ، ما أشقى من سعد كيسه غيره ، إحذر قد أُنبيت وتخلص فقد وهلت ، إنك تعامل من لا يجهل والذي يحفظ عليك ولا تعقل، تجهز فقد دنا منك سفر ، وداو دينك فقد داخله سقم شديد ، ولا تحسبن إني أردت توبيخك أو تعييرك وتعنيفك ٬ ولكني أردت أن ينعش مافات من رأيك ، ويرد عليكماعزب عنك من حلمك ، وذكرت قوله تعالى : ﴿ وَذَكُّرْ فَإِنَّ ٱلَّذِ كُوْ ي تَنْفَعُ ٱللَّمُوْ مِنِينَ ) أَغْفَلْت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك ، بقيت بعدهم كقرن أعضب و فانظر هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به و أو دخلوا في مثـــل مادخات فیه ، وهل تری دخولك خـيراً منعوه ، أو علـك شيئًا جهلوه ، بل جهلت ما ابتليت به في حالك في صدر العامة ، وكافهم بك أنصاروا يقتدون برأيك ويعملون بأُ مرك ، إِن أحللت أحلوا ، إِن حرمت حرموا ، وليس ذلك عندك ، ولكنهم إِ كثارهم عليك ورغبتهم فيما في يديك ذهاب عماهم وغلبة الجهل عليك وعليهم (?) وطلب حب الرئاسة فطلبوا الدنيا منك ومنهم ، أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة ، وما الناس فيه من البلاَّء والفتنة ، ابتليثهم بالشغل عن مكاسبهم ، وفتنتهم بما رأوا من اثر العلم عليك ، وتاقت أنفسهم إلى أن يدركوا بالعلم ما أدركت ، ويبلغوا منه مثل الذي بلغت ، فوقعوا بك في بحر لا يدرك قعره ، وفي بلاَّء لا يقدر قدره ، فالله لنا ولك ولهم المستعان وإعلم إن الجاه جاهان جاه يجريه الله على يد أولياً ئه الأولياً ئه الخامل ذكرهم الخافية شخوصهم ، ولقد جآء نعتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِن الله يحب الأتقيآء الأخفيآء الأبريآء الذين إِذا غابوا لم يفتقدوا ، وإِذا شهدوا لم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى ، يخرجون من كل فتنة سودا ً مظلمة ، فهؤلا ء أوليا ء الله الذين قال الله عز وجل : ﴿ أُو لَئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ وجاه يجر به الله على يد أعدائه لأوليائهم ، ومقة يقذفها الله في قلوبهم لهم فيعظمهم

الناس تعظيم أ النك لهم ، و يرغب الناس فيا بين أيديهم كرغبة أولئك فيه إليهم ، (أُولَئِكَ حزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْسَخَاسِرُونَ ) • ما أُخوفني أَن بكون لمن ينظر كمن عاش مستوراً عليه في دينه عقتوراً عليه في رزقه ، معزولة عنه البلايا ، مصروفة عنه الفتن في عنفوان شبابه وظهور جلده وكمال شهوته ، ففني بذلك دهره، ٤ حتى إذا كبرت سنه ٤ ودق عظمه ٥ وضعفت قوته ٤ وانقطعت شهوته ولذته ٤ فتحت عليه الدنيا شر مفتوح ، فلزمته تبعتها ، وعلقته فتنتها ، وأعشت عينه زهرتها ، وصفت لغيره منفعتها ٬ فسبحان الله ما أبين هذا الغبن ٬ وأخسر هذا الأمر ٬ فهلا إذا عرضت لك فتنتها ذكرت أمير المؤمنين عمر في كتابه إلى سعد حين خاف عليه مثل الذي وقعت فيه عند ما فتح الله على سعد : أما بعد فأعرض عن زهرة ما أنت فيه حين تلقى الماضين الذين دفنوا في أسمالهم ٤ لا صقة بطونهم بظهورهم ٤ ليس بينهم وبين الله حجاب ، لم تفتنهم الدنيا ولم يفتنوا بها ، أرغبوا فطلبوا فما لبثوا أن لحقوا ، فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا في كبر سنك ، ورسوخ علمك ، وحضور أجلك فمن يلزم الحدث في سنة ؟ الجاهل بعلمه ؟ المأفون في رأيه ؟ المدخول في عقله ؟ إنا لله و إِنا إليه راجعون على من المعول ? وعند من المستعتب ? نحتسب عند الله مصيبتنا ، ونشكو إلى الله بثنا وما نرى منك ، ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ۞ وكان يقول: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أفضل من نعمته فيما أعطاني منها ، إِني رأيته أعطاها قومًا فهلكوا . وقال : إن وقينا شر ما أعطاكم ننال مافاتنا • وقال : رأيت الدنيا شيئين : شيئًا منها هو لي فلن أعجله قبل أجله ولو طلبته بقوة السموات والأرض ، وشبئًا منها هو لغيري فذاك ما لم أنله فيمامضي ، ولا أُرجوه فيما بقي ، بينع الذي لغيري مني كما بينع الذي لي من غيري، ففي أي هذين أفني عمري ? • وقال: مافي الدنيا شيئ يسرك إلا قدألزق بهمايسوؤك • وقال: يسير الدنيا يشغلك عن كثير الآخرة ٤ إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثر منها في أوان كسادها ، فإنه لو قد جآء أوان نفاقها لم تصل منها إلى قليل ولا كثير ، وقال: اشتدت مؤنتان : مؤنة الدنيا ، ومؤنة الآخرة ، فأما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد لها أعواناً ، وأما مؤنة الدنيا فإنك لا تضرب يدك على شيُّ منها إلا وقد وجدت فاجراً قد سبقك إليها • وقال : اعلموا أنه ليس شيُّ من الدنيا إلا وقد كان له أهل فيكم ، فآثر نفسك أيها المرء بالنصيحة على ولدك ، واعلم أنك إِنما تخلف مالك في

يد رجلين عامل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت له ٤ وعامل فيه بطاعة الله فيسعد بما شقیت له ، فارج لمن قدمت منهم رحمة الله ، وثق بمن خلفت منهم برزق الله . وقال: رضى الناس من العمل بالعلم ، وتركوا العمل . وقال: رضى الناس بالحديث وتركوا العمل • وقال: السر أملك بالعلانية من العلانية بالسر ، والعمل أملك بالقول من القول بالفعل ، فإذا كنت في زمان يرضي من أهله بالعلانية من السم ، والقول من الفعل فأنت في شر ناس وشر زمان ٠ وقال : كل نعمه لا تقرب من الله فهي بلية • وقال : شيئان إذا عملت بهما أصبت خيري الدنيا والآخرة : أن تحمل ما تكره إذا أُحبه الله ، وتتركما تحبإذا كرهه الله . ومن أعرابي ببلاط الفاكهة فقال : يا لك شعبة ما أخصبك ، فقال أبو حازم : هذه والله المقطوعة الممنوعة . ومن في سوق الجزارين فقال له صديق كان معه : هذا لحم سمين فاشتر منه ، فقال : ما عندي تُمنه ٤ فقال : أَنا أعطيك وأنظرك ٤ ففكر ساعة ثم قال : أنا أنظر نفسي إلى الآخرة ٠ وقال : لا تكون عالمــًا حتى تكون فيك ثلاث خصال : لا تنعي على منفوقك ، ولا تحقر من دونك ، ولا تأخذ على عملك دُنيا . وقال : من اعتدل يوماه فهو مغبون ، ومن كان غده شر يوميه فهو محروم ، ومن لم ير الزيادة في نفسه كان في نقصان ، ومن كان في نقصان فالموت خير له . وقال : لا تنسوا نصيبكم من الدنيا ، فإن نصيبكم منها بقية أعماركم ، وليس اجتية العمر من ثن . وقال: الناس عاملان عامل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخر دُ، يخشي على من يخلف الفقر و يأ منه على نفسه ، و فيفني عمره في بغية غيره ، وعامل في الدنيا لما بعدها ، فجيآءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأصبح ملكاً عند الله لا يسأل الله شيئًا فيمنعه • وقال لابنه وهوينظر إلى عياله في السطح وكثرتهم: أرأيت لو أن رجلاً تصدق على هؤلاَّ فأطعمهم وكساهم يرجو الأجر فيهم أكان له أجر ? فقال له : إي لعمري لم لا يكون ؟ قال : لم لا أكون أنا ذلك ؟ ومرت به جارية في أيام الموسم تعرض للبيع قد زينت وهيئت لها شارة وهيئة فقال لجلساً ته : انظروا إلى هذه ماذا بها من الهيئة ? فنظر جلساً ؤه فقال : ما ثمنها عندكم؟ فقال بعضهم : وددت أنها لي بكذا وكذا شيَّ كثير ، فقال : أو لا أدلكم على خير منها بأرخص ثمنًا ? امرأة من الحور العين ، إنما صداقها كسرة يطعمها أحدكم مسكينًا أو سجود ركعتين وهذا والله أيسر عليكم من هذا الثمن كله وقال: خصلتان ما تركتها منذ عرفت الله عز وجل : إخلاص العمل ، وتركي للطمع

فيما بيني و بين خلق الله عز وجل • وقال له قوم : أما ترى غلاً ء السعر ? فقال : وما يغمكم من ذلك ? الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء • وقال : الأَّيام للالله : أما أمس فقد انقضى عن الملوك نعمته ، وذهبت عني شدته ، وإني و إِياهم من غد لعلى وجل ، و إِنما هو اليوم فما عسى أن بكون ? . وقال لجلسائه وحلف لهم : لقد رضيت منكم أن يبقى أحدكم على دينه كما يبقى على فعله • وقال : قاتل هواك أشد بما نقاتل عدوك . وقال: لا تعادين رجلاً ولا تناصبه حتى تنظر إِلَى سريرته بيّنه و بين الله تعالى ، فإِن تكن له سريرة حسنة فإِن الله لم يكن يخذله بعداوتك له ، و إِن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مسآءته ، ولو أُردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم نقدر ٠ وقال : عند تصحيح الضائر ٤ تغفر الكبائر؟ و إِذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح . وقال : من أُعجب برأيه ضل ومن استغنى بفعله زل ، لا نقتد بمن لا يخاف الله بظهر الغيب ، ولا يعف عن العيب ولا يصلح عندالشيب ٠ وقيل له : إِنك مشدد ٤ فقال : وما لي لا أُشدد وقدير صدني أر بعة عشر عدواً ، أما الأر بعة : فشيطان نفسي ، ومؤمن يحسدني ، وكَافُو يقاتلني ، ومنافق يبغضني • وأَما العشرة : فالجوع ، والعطش ، والحر ، والبرد ، والعري ، والهرم ، والمرض ، والفقر ، والموت ، والنار ، ولا أطيقهن إلا بسلاح تام ، ولا أجد سلاحًا أفضل من التقوى • وقال: لا ألوم أحدًا على حب الدنيا ، لأن الله حببها إِلينا : ولكن نعاتب أنفسنا أن لا يدعونا حبها إِلى أن نأخذ شيئًا من شي يكرهه الله ، ولا نمنع شيئًا من شيُّ أحبه الله ، فإذا نحن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إِياها . وقال: إِن المؤمن إِذا نظر اعتبر ، و إِذا سكت تفكر ، و إِذا تكلم ذكر ، و إِذا أُعطَي شكر ، و إِذا منع صبر . والفاجر إِن نظر لها ، و إِن تكلمُ لغًا ، و إِن سَكَت سها ، و إِن أُعطي بطر ، و إِن منع كفر . وقيل له : ماالقرابة ? قال المودة ، قيل : فما الراحة ? قال دخول الجنة ، وقال : المودة لا تحتاج إلي القرابة ، والقرابة تحتاج إلى المودة • وقال: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره • وقال: ليس المملول صديق ، ولا الحسود راحة ، والنظر في العواقب تلقيح العقول ٠ وقال: لأَن يكون لي عدو صالح أحب إلى من أن يكون لي صديق فاسد . وقال : لأَنا من أن أُمنع الدعآء أخوف من أن أُمنع الإجابة • وقيل له : ما شكر العينين ? قال: إِن رأيت هما خيراً أعلنته ، و إِن رأيت بهما شرًّا سترته ، فقيل له : وماشكر

الأذنين ? قال: إن سمعت بهما خيراً وعيته ، و إن سمعت بهما شراً أخفيته ، قيل له: فما شكر اليدين ? قال: أن لا تأخذ بهماما ليس لهما ، ولا تمنع حقّاً لله هو فيهما قيل: فما شكر البطن ? قال: أن يكون أسفله طعاماً ، وأعلاه علماً ، قيل له: وما شكر الفرج ? فقال: كما قال الله تعالى: ( إلاّ عكي أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَا إِنّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ) إلى قوله تعالى: ( فَأَ ولئك مُهُ اللهَادُونَ ) ، قيل: فما شكر الرجلين ؟ قال: إن رأيت خيراً غبطته استعملت بهما عمله ، و إن رأيت شراً امقته كففتها عن عله ، وأنت شاكر لله عز وجل: فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضا أنه فثله كمثل رجل له كساء يأخذ بطرفه ولم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والناج رالمطر ، وقيل له: ما الدنيا وما إبليس ؟ فقال: أما الدنيا فما مضي منها فحلم، وأما ما بقي فأماني ، وأما إبليس فقد أطبع فما نفع ، وعصي فما خبر ، وكان ينشد: والقوت أقنعني واليأس أغناني وأحمتني من الأيام تجر بة حتى نهيت الذي قد كان بنهاني

وكان يقول: انظر الذي يصلحك فاعمل به و إن كان ذلك فساداً للناس ، وانظر الذي يفسدك فدعه و إن كان ذلك صلاحاً للناس ، وقال: إن كان يغييك من الدنيا ما يكفيك فأدنى عيش من الدنيا يكفيك ، و إن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء يكفيك ، وقال: ثلاث من كن فيه كمل عقله ، ومن كانت فيه واحدة كمل ثلث عقله : من عرف نفسه ، وحفظ لسانه ، وقتع بما رزقه الله ، وقال: مامن أحد إلا وهو محبوس عنه ، ومحبوس عليه ، فمحبوس عنه بعضما في يده رزقاً لغيره ، ومحبوس عليه بعضما في يده رزقاً لغيره ، ومحبوس عليه بعضما في يد غيره رزقاً له ، وقال: إن عوفينا من شر ما أعطينا لا يضرنا ما زوي عنا ، و إن كنا قد تورطنا في شر ما قد بسطعلينا فها نطلب ما بقي إلاحمقاً ، وقال: أخف حسنتك كما تخفي سيئتك ، ولا تكونن معجباً بعملك فلاتدري أشقي أنت أمسعيد ? وقال: مثل العالم والجاهل كمثل البنآء والرقاص فالبنآء يجلس على الشاهق ، والرقاص يحمل اللبن والطين على عائقه على خشبة تحته مهواة إن زلت قدمه ذهبت نفسه ، ثم والرقاص عحديد أنها والجاهل كمثل البنآء تسعة أعشار الأجرة ، وأخذ الرقاص عشراً ، و إن هلك ذهبت نفسه فكذلك العالم يأخذ أضعاف الأجر العامه ، وقال: السيء الجلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه هي منه في بلاء ، ثم زوجته ، ثم ولده السيء الجلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه هي منه في بلاء ، ثم زوجته ، ثم ولده السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه هي منه في بلاء ، ثم زوجته ، ثم ولده

ثم إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فيتفرقون عنه فرقًا منه ، رحتى إن دابته تجيد مما يرميها بالحجارة ، وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار ، وحتى إن قطه ينفر منه ، وكان يرمي الجمار ومعه قوم متعبدون فنظروا فتاة مستترة بخمارها وهي التي ليس على نحرها منه شيء ترمي الناس بطرفها بينة ويسرة ، وقد خبط بعضهم بعضًا في الطريق فقال لها : إنك في مشعر من مشاعر الله عظيم ، وقد فتنت الناس فاضربي بخمارك على جيبك ، فأقبلت تن حك من كلامه وقالت : إني والله يا أفزر

من اللا على المعنفلا فقال أبو حازم لأصحابه: يا هؤلا على تعالوا ندعو الله أن لا يعذب هذه الصورة بالنار، فقال أبو حازم لأصحابه يؤمنون و كان يقول: يا ابن آدم بعد الموت يأتيك الحبر، فأخذ يدعو وأصحابه يؤمنون و كان يقول: يا ابن آدم بعد الموت يأتيك الحبر، ولما حضره الموت قال له أصحابه: كيف تجدك ? قال: أجد ني بخير، أجدني راجيًا لله حسن الظن به وما آسي على شيء فاتني من الدنيا إلا ذكر الله و إن هذا الليل والنهار لا يأتيان على شيء إلا أخلقاه ، وفي الموت راحة للمؤمنين ، ثم قرأ ، ومَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرُ لللا بُرار) واختلف في وفاته فقيل: سنة أر بعين ومائة ، وقيل: سنة خمس وثلاثين ومائة ، وقيل: سنة أر بع وأر بعين ومائة ،

الفارسي و وروى عنه شقيق بن سلمة \* أخرج عنه الحافظ وابن وردويه أنه الفارسي و وروى عنه شقيق بن سلمة \* أخرج عنه الحافظ وابن وردويه أنه قال: خطبنا معاذ فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة والله إني لأطمع أن يدخل من تصيبون من فارس والروم الجنة وإن أحدهم إذا عمل لكم عملاً قلتم أحسنت برحمك الله وأحسنت بارك الله فيك و يقول الله عز وجل: ( وَيَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُ هُمْ مِنْ فَضْلِه ) ورواه البغوي وروى عن سلمة أنه قال: إذا رجف قلب العبد في سبيل الله تحات خطاياه كما يتحات عرق النخلة و وذكر من الصلاة مثل ذلك \* قال البخاري: سلمة بن سبرة عن معاذ روى عنه أبو وائل منقطع وقال الإمام أحمد: هوكوفي تابعي ثقة و

الله المحمة الله المحمد المحمد الرحمن النيسابوري المسمعي أحد الاَّمَة الرحالين المحمع الحديث بدمشق ، وحمص ، والشام ، واليمن ، والمدينة ، والحجاز ، والعراق ، وخراسان ، والجزيرة ، وروى عن خلق منهم : الوليد بن عقبة ، وعبد الرزاق ، وأبو داود الطيالسي ، وروى عنه الإمام أحمد ، وابنه عبد الله ، ومسلم في صحيحه ،

وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه ، وابن ماجه ، وجماعة غيرهم \* وروي بسنده عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا رأيتم الله يعظي العباد ما يشاؤون على معصيتهم إياه ، فإنما ذلك استدراج منه لهم ، ثم قرأ : ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ) إِلَى قوله : ( أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ) • تال أبو زرعة : ليس بسلمة بأس · وقال ابن يونس : توفي في شهر رمضان سنة سبع ، وقيل : ست وقيل: أربع وأربعين ومائتين ، وقال أبوعبد الرحمن النيسابوري قدم أصبهان وهو في عداد الأئمة ، وحدث عنه الأئمة والقدمآء ، أحد الثقاة حدث عن الأئمة • وروي عنه أنه قال: بعت داري بنيسابور ، وأردت أن أتحول إلى مكة بعيالي أُجاور بها 6 فلما فرغت الدار قلت : أُصلي ركعات وأُودع عمار الدار فصليت ركعات ثم قلت : ياعمار الدار سلام عليكم فإنا خارجون إلى مكة نجاور بها ، فسمعت ها تفاً من بعض البيوت وعليك السلام يا سلمة ، ونحن والله خارجون منها ، فإنه بلغنا أنه اشتراها رجل يقول: القرآن مخلوق، ونحن لا نقيم بمكان يقال فيه : القرآن مخلوق • وقال : أتيت صنعآ ء فإذا عبد الرزاق غائب ، فلما قدم لقيته فقلت له : يا أبا بكر كيف أصبحت ? قال : بخير ما لم نو وجهك • وقال : سئلت أن أُحدث وأنا ابن خمسين سنة فحدثت مدة ثم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه يقول لي : يا سلمة لا تحدث ، فما آن لك أن تحدث ، فلما حضرني أصحاب الحديث امتنعت عن التحديث فسألوني واجتمعوا غير مرة فلم أحدث 6 فلما بلغت السبعين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه يقول لي: حدث فقد آن لك أن تحدث ، فبكرت إلى المسجد وجمعت أصحاب الحديث وحدثتهم فتعجبوا منذلك وقالوا: سألناك غيرمرة فلم تحدث والآن قد دعوتنا لتحدثنا فقصصت عليهم رؤياي فقلت: إِنمااً مسكت عن التحديث بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن حدثت بأمره ، قال أحمد بنسيار: كانسلمة من أهل نيسابور ، ثم تحول إلى مكة ، وكان صاحب سنة وجماعة ، وجالس الناس ، وكتب الكثير . ومات بمكة ، وقال صالح بن مجمد البغدادي : هوصدوق . ﴿ سلمة ﴾ بن صالح العبسي الحرستاني . كانت له عناية بالحديث \* وروى عن الي جرير المدني عن الزهري عن عروة عن عاَّ ئشة قالت : عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بفنآء بيتي هذا ، و ترك من عمامته مثل ورق العشرآء ، ثم قال : وفي حديث ابن الخطاب قال : رأيت أكثر من رأيت من الملائكة معتمين . 

﴿ سلمة ﴿ سلمة ﴾ بن عبد الله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
عزوم القرشي المخزومي المدني ﴿ روى الحافظ عن أيوب بن سلمة عن أبيه عن جده عبد الله (وكان اسمه الوليد) أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ما اسمك ؟ قال : الوليد بن الوليد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ماكادت بنو محزوم إلا أن يجعلوا الوليد ربّا ، إنك عبد الله بن الوليد ، قال ابن منده : هذا حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ، ولما قالت أم سلمة بنت أمية في مرثية الوليد :

يا عين فابكي للوليد بد بن الوليد بن المغيره مثل الوليد بن الوليد كفي العشيره

قال النبي صلى الله عليه و سلم: ما اتخذتم الوليد إلا حنانًا فسموه عبد الله ، وهووالد سلمة . ﴿ سَلَّمَةً ﴾ بن عمرو بن الأُكوع واسمه سنان بن عبد الله أبن بشير بن خزيمة بزمالك الأسلمي المعروف بالأ كوع ، قيل : إنه شهد غزوة مؤتة منأ رض البلقاء ٠ روى عنه الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره ۞ وأخرج الحافظ عنه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إِذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ، رواه مسلموالترمذي \* وعناً بي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم مؤتة : خير الفرسان أبو قتادة ، وخير الرجالة أبو سلمة ، قال الحافظ : كذا قال الواقدي وهو وهم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم أُغار عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري على لقاحه بالغالة بالمدينة ، وقد ذكرت ذلك في ترجمة أبي قتادة إلا أن يكون قاله في الموطنين جميعًا فالله أعلم \* قال ابن سعد: سلمة من المهاجرين • مات سنة أربع وسبعين بالمدينة ، وأسلم قديمًا هو وابناه عامر وسامة ، وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم جميعًا ، وكان يسكن الربذة وعاش ثمانين سنة • وكان يكني أبا مسلم ، وقيل : أبا إِياس ، وقيل أبا عامر ، وكان يخضب بالصفرة ، وشهد الحديبية ، وبايع تحت الشجرة 🛪 وأخرج عنه الاعِمام أحمد أنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاً ﴿ إِلاَّ استفتحه بسبحان ربي الأعلى الوهاب ۞ وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وقال: بايعناه على الموت ، كما روى ذلك البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسآئي وقال: غزوت الحديبية ، وخيبر ، و يوم القرد ، و يوم حنين ، وغزوات

أخر ، وقال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم علينا أبا بَكُر في غزوة هوازن ، فلما دنونا من مآء لبني فزارة عرس بنا 6 فلما صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة ووردنا المـآء ، فقتل من قتل عليه ، ورأيت عنقًا من الذراري في أوائل الناس ، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فغدوت حتى حلت بينهم وبينه ، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم معها ابنة لها من أحسن الناس ، فجئت بهم أسوقهم إِلَىٰ أبي بكر ، فَنْفَلْنِي ابْنَتُهَا فَمَا كَشْفَتْ لَهَا عَنْ تُوبِ حَتَّى قَدَمَتُ الْمُدَيِّنَةِ ﴾ فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي : يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك ، قلت : يا نبي اللهلقد أعجبتني وما كشفت لها نوباً ، فسكت عني حتى إذا كأن من الغد لقيني في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك ، فقلت : هي لك يا رسول الله فبعث بها إلى أهلمكة ففادى بها أسارى من المؤمنين في أيدي المشركين ۞ وقال أيضاً : كانشعارنا في هذه الغزوة أمت أمت ، فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات • وأخرج النسآئي عن إِياس بن سلمة أنه قال : جاَّء عين من المشركين إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل ، فلما طعم انسل فقال : علي بالرجل فاقتلوه ، فابتدره القوم ، قال : فكان أبي يسبق الفرس شدًّا فسبقهم إليه فأخذ بخطام راحلته فقتله • قال : فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ( الشد العدو بفتح العين وسكون الدال ) • وأصابته ضربة بساقه يوم خيبر فنفث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث نفثات ، فما اشتكى منهـا أبدًا ۞ وروى ابن أبي شيبة أن سلمة ورباحًا كانا على إِبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغار عليها عبد الرحمن بن عيينة ، فأخذ سلمة بقاتل وليرمي بالنبل ويرتجز حتى استنقذ الإبل كلها ، وأخذ أكثر من ثلاثين رمحًا ، وأكثر من ثلاثين بردة ، تُم أمدهم عيينة بن حصن ، وجآءت على أثره فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآهم المشركون فروا ، فلحقهم سلمة وما زال يرميهم حتى أُخذ منهم فرسين ، وجآء رسول الله صلى الله عليه وسلموهو على المـآء بذي قرد ، ومعه خمسائة فارس و إِذ بلال قد نحر جزوراً وهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها فقال له: انتخب من أصحابك مائة فآخذ على الكفار بالعشرة فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته ، قال : أكنت فاعلاً ذلك يا سلمة ? قال : نعم ، فضحك حتى بدت نواجذه . وكان القوم نزلوا على رجل من غطفان فنحر لهم جزوراً ، فلما أُخذوا بكشطون جلدها ظهر لهم غبار ، فتركوا الجزور وخرجوا هراباً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، خير فرساننا

اليوم أبو قتادة ، وخير رجالتنا سلمة ، ثم إنه أعطى سلمة سهم الفارس والراجل جميعًا، ثم أردفه على العضباء ، ورجع إلى المدينة وقال : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً ، ومسح على رجهي مراراً ، واستغفر في مراراً ، عدد ما في يدي من الأصابع \* وقال: استأذنت رسول الله في البداوة فأذن في وقال : ابدوا يا أسلم فنفسموا الرياح واسكنوا الشعاب \* وأخر جالحافظ وأبويعلى عن سلمة قال: كنت أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لبعض حاجته فاتكا على يدي ، فررنا برجل في المسجد رافعاً صوته يصلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عسى أن يكون هذا مرائياً فقلت : يا رسول الله يصلي و يدعو ربه ، قال : ثم خرج ليلة أخرى فوجد في فاتكا على فقات : يا رسول الله عسى أن يكون فذا مرائياً ، فقال : لا ولكنه أواه ، فذهبت أنظر فإذا هو عبد الله ذو البحادين ، يدي فهر رنا برجل يصلي في المسجد رافعاً صوته فقلت : يا رسول الله عسى أن يكون والا خر أعرابي \* وكان سلمة ممن يفتي بالمدينة ، و يحدث عن رسول الله صلى والا خر أعرابي \* وكان سلمة ممن يفتي بالمدينة قبل وفاته بليال . وكانت وفاته سنة أربع وسبعين على الصحيح ،

الرواة الحديث المناه ا

مسهر : سمعت سلمة بن عمرو على المنبر يقول : لا رحم الله أبا فلان فإنه أول من زعم أن القرآن مخلوق •

﴿ سلمة ﴾ بن العيار بن حصن بن عبد الرحمن أبو مسلم الفزاري الدمشقي والعيار لقب ، واسمه أحمد ﴿ روى عن الأوزاعي ، ومالك بن أنس ، وعبد الله ابن لهيعة وجماعة ٠ وروى عنه أبو البختري والوليد بن مسلم وغيرهم \* وأخرج الحافظ والخطيب عنه عن مالك عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عآئشة أن رسول الله صلى الله عليهوسلمةال: إن الله يحب الرفق في الأمركله. رواه بطرق \* وروى عنه أيضًا عن ابن لهيعة عن مِشْرَح بن عاهان عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش خالصة الله ، فمن نصب لهـــا حرباً أو من حاربها سلب ، ومن أرادها بسوء خرّي في الدنيا والآخرة ۞ وقال أبو مسهر : إِنِّ سلمة أثبت أصحاب الأوزاعي إلا أنه مات قديمًا • توفي سنة ثلاث وستين ومائة • ﴿ سَلَّمَةً ﴾ بن كَلْتُوم الكندي ، قيل : إنه منأهل دمشق . سكن حمص . روى عن الأوزاعي و إِبراهيم بن أدهم وغيرهما ، وقال ابن منده : عداده في أهل دمشق ۞ وأسند الحافظ وابن منده إليه بسنده إلى أنس أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم بصتى وهو يصلي ونعله في رجليه فدلك بصاقه بنعله ۞ دعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا ، ثم أتى قبر الميت فحثًا عليه من قبل رأسه ثلاثًا ، قال ابن أبي داود : وليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه كبر على جنازة أربعًا إلا هذا ، ولم يروه إلا سلمة بن كَلْثُوم ﴾ إِنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على النجاشي أربعًا ، وأنه صلى على قبر فكبر أربعًا انتهى ۞ قال سلمة : قال مالك بن دينار : تلقى الرجل وما يلحن حرفًا ، وعمله لحن كله • وقال الأوزاعي: إِن المؤمن يقل الكلام ، ويكثر العمل ، و إِن المنافق يكثر الكلام و يقل العمل \* قال أبو اليمان : كان سلمة ثقة يقاس بالأوزاعي • وقال أبو توبة : كان من العابدين ، ولم يكن في أصحاب الأوزاعي أهيأ منه •

الشعبي أن عليه المراّة ، ضربها پوم الحميس ورجمها پوم الجمعة وقال : جلدتها الشعبي أن عليها رجم المراّة ، ضربها پوم الحميس ورجمها پوم الجمعة وقال : جلدتها

مديب مهذيب

بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وقال: سمعت جندباً ولم أسمع أحداً يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول: من سمة عسمة علله به \* وتال: رأيت رأس الحسين بن علي على القناوهو يقول: (فَسيَكُمْ فِيكُمْ مُ الله وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) ولد سلمة سنة أربعين ومات سنة إحدى وعشرين ومائة وقال أبو حاتم: هو كوفي ثقة وقال سفيان الثوري: كان ركناً من الأركان ووثقه شعبة وقال طلحة بن مصرف: ماكنا في أمر إلا غلبنا هذا القصيريعني سلمة ووثقه يحيى بن معين وقال الإمام أحمد: سلمة متقن للحديث وقال يحيى بن معين : هو شيعي مغال وال يعقوب : هو ثقة ثبت على تشيعه ووثقه أبو زرعة ورئي في المنام بعد موته و فقيل له : ما أفضل الأعمال ؟ ووثقه أبو زرعة ورئي في المنام بعد موته و فقيل له : ما أفضل الأعمال ؟ ولكن لا نتكاوا

الله سلمة الله بين مسلم الجهني عمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وخرج إلى الشام مجاهداً فاستشهد بمرج الصفر سنة ثلاث أو أربع عشرة ، ذكره الزيادي . الله سلمة لله بين موسى أبو موسى الأنصاري ، من أهل دمشق . أحد أصحاب الأوزاعي له روي عنه عن يحيي بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لخير يوم طلعت فيه الشمس ليوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه نقوم الساعة . كذا جاء في هذه الرواية ، توفي سنة سبع عشرة ومائتين على الصحيح .

﴿ سَلَمَةً ﴾ بن نصر بن غانم ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتوح الشام · هلك نصر بن غانم وولده في طاعون عمواس ·

الإسلام · دعاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ، وشهد غزوة مؤتة ، ثم خرج إلى الا سلام · دعاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ، وشهد غزوة مؤتة ، ثم خرج إلى الشام مجاهداً فقتل بأجنادين ، ويقال يوم مرج الصفر · قال الحافظ: ولا أعلم له رواية \* ثم أخرج بسنده إلى الزهري قال: أخبرني سعيد وأبوسلمة أنها سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القرآءة ويكبر فيرفع رأسه ، يعني فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

ثم يقول وهو قائم : اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين بمكة ، اللهم أبي ربيعة ، والمستضعفين بمكة ، اللهم الشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ، وكان سلمة بن هشام ممن عذب في الله ولم يشهد بدراً .

المعروف بالبيذق الأنصاري القاري الله كان يعرف حبابة ويدخل عليها بالحجاز ، فلما صارت إلى يزيد بن عبد الملك وارتفع أمرها عنده خرج إليها فتعرض لمعروفها واستمنحها فذكرته ليزيد وأخبرته بحسن صوته فدعاه ليلة فدخل عليه ، فوآه جالسًا على فرش غارقً فيها الى ثدبيه ، وحبابة مرتفعة على فرش أخر وهي دونه ، فسلم عليه وجلس ، فأشارت إليه حبابة فقرأ ، فانحدرت دموع يزيد ، ثم اشارت إليه أن غن فغنى بقول الشاعر :

من لقلب مصيد هائم اللب مقصد

فطرب يزيد وحذفه بمدهر فيه ياقوت وزبرجد فأخذه ولما خرج أمرله بمائتي دينار وقدم المدينة فصلى بأهلها وفقيل لسالم: لوجئت فسمعت قرآءته و فجآء فلما كان بالباب وسمعه رجع وقال: عنّاءنّا وكأنه رأى أن هذه القرآءة محدثة و

## ذكر من اسمه سلم

ﷺ سلم ﷺ بن بحر البكري كان محدثاً ﴿ وروى الحافظ من طريقه عن على رضي الله عنه أن الم الله عنه أن الله عنه الله عنه الله عنه أن الله عنه الله عنه أن الله عنه عنه الله عنه الله

البصرة وكانت له دار بدمشق بناحية سوق اللؤؤ وسوق الطير ولاه يزيد خراسان وكانت له دار بدمشق بناحية سوق اللؤؤ وسوق الطير ولاه يزيد خراسان وقال له: إن أباك كفي أخاه عظياً وقد استكفيتك صغيراً ولا تنكلن على عذر مني وقد اتكلت على كفاية منك وإياك مني قبل أن أقول إياي منك وإن الظن إذا أخلف منك أخلف فيك وأنت في أدنى حظك فابلغ أقصاه وقد أتعبك أبوك فلا ترح نفسك واذكر في يومك أحاديث غدك وثم أتي يزيد بكأس فأقبل على الساقي فقال:

إِسقني شربة تروي عظامي ثم مل فاسق مثلها ابن زياد

موضع العدل والأمانة مني وعلى ثغر مغنمي وجهادي وقال ليزيد:

فإن تكن الدنيا تزول بأهلها فقد نلت من ضرآئها ورخآئها فُلا جزعًا منى عليها ولا أسى إذا هي يومًا آذنت بفنآئها وكانت النوار أذنت لِعبد الله بن الزبير في تزويجها بالفرزدق فحكم عليه لها بهر مثالها عشرة آلاف درهم ، فسأل : هل بمكة أحد يعينه على ذلك ? فدل عَلَىَ سَلَّم بَن زياد ، وكَان ابن الزبير حبسه ، فقال فيه :

دعي مغلقي الأَ بواب دون فعالهم ومري تمشي بي هبلت إِلى سلم إلى من يرى المعروف سهلاً سبيله و يفعل أفعال الكرام التي تنمي ثم دخل على سلم فأنشده فقال : هي لك ومثابًا نفقتك ، فأمر له بعشر ين ألف درهم فقبضها ٤ فقالت له زوجته: أتعطى عشرين ألفًا وأنت محبوس فقال:

فقلت لها والجود مني سجية وهل يمنع المعروف سُوَّا له مثلي ذريني فإني غير تارك شيمتي ولا مقصر عن السماحة والبذل ولا طارد ضيفي إذا جآء طارقًا وقدطرق الأضياف شيخي من قبلي ولاالجوديدنيني إلى الموت والقتل وما ذاك عندالله في البيع بالعدل وليس ابن مروان الخليفة طائعًا لفحل بني العوام قبَّح من فحل

ألا بكرت عرسي تلوم سفاهة على ما مضى مني وتأمر بالبخل أأبخِل إِن البخل ليس مخلدي أبيع بني حرب بآل خويلد فإِن تظهروا لي البخل آل خو يلد فلا دلكم دليو لاشكاكم شكلي وإِن تقهروني حيث غابت عشيرتي فين عجب الأيام أن تـقهروا مثلي

وقال سلم لطلحة بن عبد الله الفزاري: إِني أُر يد أن أصل رجلاً له على حق وصحبة بألف ألف درهم فما ترى ? فقال : أرى أن تجعل هذه بعشرة ، قال : فأصله بخمسمائة ألف درهم ، قال : كثير ، فلم يزل حتى وقف على مائة قال : أفترى مائة ألف نقضي بها ذمام رجل له انقطاع وصحبة ومودة وحق واجب ? قال: نعم قال: هي لك ، وما أردت غيرك . فقال له: أقلني ، فقال له: والله لا أفعل أَ بدأً . وكان أبو عرادة السعدي مع سلم وكان مكرمًا له ، وأبو عرادة بتنجي عنه إلى أن تركه وصحب غيره فلم يحمد أمره ، فرجع إليه وقال: فكان كبرء بعدطول منالسقم رجعت إليه بعد تجريب غيره

توفي قبل سنة ثلاث وسبعين .

🦟 سلم 🧩 بن قتیبة بن مسلم ٠ حدث عن عمرو بن دینار ، وابن سیرین ، وخالد الحذاء ؟ وغيرهم • وروى عنه شعبة ، وأبو عاصم النبيل ، وغيرهم • وولي إمرة البصرة ليزيد بن عمر بن هبيرة في خلافة مروان ، ثم وليها في خلافة بني العباس للمنصور \* وروى بإسناده إِلى عائشة أنها فالت : جآء بي جبريل إِلى النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة حرير ، فقال: يا محمد هــذه زوجتك في الدنيا والآخرة . ( رواه بنحوه الذهبي في ميزان الاعتدال ثم قال : وهو كذب ) ﴿ وأُخرِ جِ الْحَافظ والبيهقي من طريق المترجم عن عمار بن ياسر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الهدية حتى يأكل منها من أهداها إليه ، بعد ما أهدت إليه المرأة الشاة المسمومة بخيبر \* وقال المترجم : قال ابن سير ين: إِذا أتاك عن أخيك شيئ تكرده 6 فالتمس له عذراً ١٠ لم تجد له عذراً ٠ وقال سلم : إِن الرجل ليجيئه السائل فيستقل ما عنده فيختار شر الأمرين يعني المنع ومن هذا قول الشاعر: وما أُبالي إِذَا ضيفي تضيفني ماكان عندي إِذَا أعطيت مجهودي جهد المقل إذا أعطاك مصطبراً ومكثر من غني سيان في الجود

وقال:

أفسدت بالمن ما أسديت من حسن ليس الكريم إذا أسدى بمنان قال أبو عمر المديني: عرضت لي حاجة إلى سلم وهو والي البصرة 6 فجعلت بعض أصحابه واسطة فماطلني ، فبينا أنا بالباب إِذ رآني سلم وكان يعرفني ، فسألني عن أمري فأخبرته ، فقال: إِن كنت لأَظن أنك أحزم مما أرى ، إذا كانت لك الى رجل حاجة فلا تحملها من له قبله طعمة ، فإنك لن يؤثرك على طعمته، ولا تجملها كذاباً فاين الكذاب يقرب لك البعيد ، وبباعد لك القريب ، ولا تحملها أحمق فاإِنه يجهد نفسه ثم لا يصنع شيئًا . أو قال: فاإِنه يريد أن يننعك فيضرك ٤ ثم أمر بقضاء حاجتي \* ووقف رجل بين يديه فقال : والله ما وتفت هذا الموقف حتى بعت دابتي وسرجه ، وسيفي وحليته ، ثم ميزت فوقع الاختيار عليك، فأطرق سلم ثم رفع رأسه وهو يقول:

يرى المرء أحياناً إذا قل مأله من الخير ساعات فما يستطيعها وما إِن به بخـل ولكن ماله يقصر عنهـا والغني يضيعها إِن شئت فاصبر حتى يأتي رزقي فأشاطركه ، وإن شئت كتبت لك كتاباً فقال: إِنِّي والله ما أحب أن أنقص رزقك على عيالك ولكن تكتب لي ، فكتب له كتاباً • وفي رواية المبرد عن المازني عن الأصمعي أنه قال له: إِن شئت شاطرتك وإن شئت واسيتك ، فقال له : المواساة، فأمر له بمائة دينار \* وركب يحيى بن خالد يومًا فمر بجماعة من إخوان أبيه وكان فيهم سلم ، فسلم عليهم فصادف عند سلم غرماً و له ، فلما رجع إلى أبيه خالد قال له : من لقيت ? فقـــال : فلانًا ، وفلانًا ؟ وسلم بن قتيبة ؟ فوجدت عنده غرماً ، له ، قال : فعرفت قدر دينه ? قال : نعم ، عشرة آلاف درهم . قال : احملها إليه من فورك هذا . فحملها إليه، فلما وضعها بين يديه وقص الخبر عليه قال : افتحوها ففتحت ، فأقبل يحفن منهـــا حفنة و يفرقها على جلساً ئه وأصحابه حتى أنفدها ، فرجع يحيى إلى أبيه فأعلمه بما فعل فقال : يا بني عد إِليه بمثلها فعاد إليه بمثلها ، فأقبل يحفن لمواليه وأهله وولده الحفنة بعد الحفنةوأمر بإعداد بعضهالنفقته ، فرجع إلى أبيه فأعلمه الخبرفقال: يا بني احمل إليه مثلها ، قال: فحملت إليه ذلك ، فلما طلعت عليه قال: قد أضررنا بمال أبي العباس ففرقوها في غرماً ثنا ، ففرقت فيهم ثم قال لغرماً ئه : لو لا أن نداوم هذا البذل ما داومنا هذا الفضل ولكن سبيلهاسبيل ما رأيتم \* وقال أيضاً: رب المعروف أشد من ابتدائه ، لأن الابتداء بالمعروف نافلةور به فريضة ﴿ وقال: ما أَتَّى رجل مجلسي ثلاث مرات في غيرحاجة فعلمت مامكافأته ٠ و نناول بعضهم في مجلسه رجلاً فقال له : يا هذا أوحشتنا من نفسك وآيستنا من مودتك ، ودللتنا على عورتك . وقال : لا تتم مروءة الرجل حتى يصبرعلى مناجاة الشيوخ البخر . ودخل عليه رجل يكلمه في حاجة ، فوضع سيفه على اصبع رجل سلم وهو ساكت ، والرجل متكئ على سيفه وهو لا يشعر وقد جرحه ، فلما فرغ ومضى وقد دميت أصبع سلم دعا بمنديل فجعل يمسح الدم ، فقيل له : ألا نحيت رجلك أو أمرته فرفع سيفه ? فقال : خشيت أن أقطعه عن حاجته • وقال : إنما الدنيما العافية ، والشباب الصحة ، والمروءة الصبر على الرجال ، يعني المداراة ، ولا خير في المعروف إذا أحصى • ومن المروءة أيضاً أن تصون ثوب جمعتك ، وتكثر تعاهد ضيفك ، وتعرف في المسجد موضعك ، وقال أيضاً : قال بعض حكماً ، العرب : ما أعان على نظم مروءات الرجال كالنسآءالصوالح · مات سنة تسع وأر بعين ومائة بالري وصلى عليه المهدي لعظم شأنه ·

﴿ سَلَم ﴾ بن معاذ بن السلم بن الفضل أبو الليث التديمي الير بوعي القصير ٠ كان محدثًا وروى الحديث عن كثير بن من الشيوخ ٠ وروى عنه أبو أحمد الحاكم وابن العقب وجماعة \* وأخرج بسنده إلي أبي هي برة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزال أُمتي على الفطرة ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم ٠ قال أبوعبيد الله إسحاق بن عرعرة : لا نعلم أحداً تابعه عليه \* وأخرج أيضًا عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الختاف سنة وأرج أيضًا عن شداد بن أوس أن النبي على الله عليه وسلم قال : الختاف سنة خمس عشرة وثلاثائة ٠ قال محمد بن محمد الحافظ : كان سلم ثقة ثبتًا ٠ وتوفي سنة خمس عشرة وثلاثائة ٠

﴿ سَلَّم ﴾ بن يحيى بن عبد الحميد الطائي الحجراءي من أهل حجرا قرية بدمشق \* روى الحديث عن جماعة ، ورواه عنه جماعة \* وأخرج بسنده إلى نمير بن الوليد بن نمير بن أوس الأشعري عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعآء جندمن أجناد الله تعالى مجند يرد القضآء بعدأن يبرم ، هذا الحديث مرسل. نمير بن أوس ايست له صحبة ، وهو تابعي ، وكان قاضيًا بدمشق \* وأسند الحافظ من طريقه عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسمًا قال ذو الخو يصرة رجل من بني تميم : يا رسول الله اعدل فقال: و يجك ومن يعدل إِذا لم أعدل ?قال: عمر يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فقال: لا إِن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إِلى رصافه فلا يوجد فيه شيُّ ٠ ثم ينظر إِلى قذذه فلا يوجد فيه شيُّ ٤ سبق الفرث والدم ، يخرجون على حين فترة من الناس ، آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة ، أو كالبضعة تدردر ، قال أبو سعيد : أشهد لسمعت هذا النعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب حين تاتلهم فأرسل في القتلي فأتي به على النعت الذي نعته رسول اللهصلي الله عليه وسلم \* وأسند أيضًا إِلى أُمسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ، ولا يقصن ظفره حتى يضحي \* كانالمترجم

إذا دخل يوم الجمعة إلى مدينة دمشق ينزل الناس من الجامع فيتلقونه في أسفل جيرون في محتى يصعدوا به إلى المسجد ، ثم يفعلون به ذلك إذا أراد الانصراف وسئل عنه أبو حاتم فقال : صدوق ، ( تأمل اعتنآ ، أهل دمشق بعلمائهم ذلك الزمن وافتكر ببغضهم لهم اليوم ) .

وراد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه خرج عياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه خرج في تجارة إلى بصرى قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام ومعه نعيان بن عمرو الأنصاري ، وسليط بن حرملة ، وهما ممن شهد بدراً ، وكان سليط على الزاد ، وكان نعيان مناحاً ، فقال لسليط : أطعمني ، فقال : لا أطعمك حتى يأتي أبوبكر فقال له نعيان : لا غيظنك ، فمروا بقوم فقال نعيان : تشترون مني عبداً لي ? قالوا : نعم قال : إنه عبد له كلام وهو قائل لكم : لست بعبده ، أنا ابن عمه ، فإن كان إذا قال لكم هذا تر كتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا على عبدي ، فقالوا : لا بل نشتر يه في عنقه عمامة نقال لهم : إنه يتهزأ ولست بعبده ، فقالوا : قد أخبرنا خبرك ولم في عنقه عمامة نقال لهم : إنه يتهزأ ولست بعبده ، فقالوا : قد أخبرنا خبرك ولم فرد عليهم القلائص ، وأخذ سليطاً منهم ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر ضحك هو وأصحابه من ذلك حولاً أوا كثر ، روى هذه القصة وأخبروه الخبروه الخبروه والطبراني ،

## ذكر من أسمه سليان

الحفاظ المكترين والرحالين • سمع الحديث بدمشق ، ومصر ، و برقة ، واليمن الحفاظ المكترين والرحالين • سمع الحديث بدمشق ، ومصر ، و برقة ، واليمن ، والشام ، والعراق من خلق ، وصنف المعجم الكبير في أسمآ ، الصحابة ، والأوسط في غرائب شيوخه ، والصغير في أسمآ ، شيوخه ، وغير ذلك من الكتب ، روى عنه جماعة من شيوخه وغيره \* وأسند الحافظ عنه بسنده إلى جابر بن عبد الله أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله عبداً سمحاً قاضياً ، وسمحاً مقتضياً \* وأسند أ يضاً عن جابر مر فوعاً : نعم الأدام الحل ، قال أبو نعيم : قدم مقتضياً \* وأسند أ يضاً عن جابر مر فوعاً : نعم الأدام الحل ، قال أبو نعيم : قدم

سلمان الطبراني أصبهان سنة تسعين ومائتين ، فخرج منهاثم قدمها ثانيًا فأقام بها محدثًا ستين سنة ٠ وكان مولده سنة ستين ومائتين ٠ وتوفي في ذي القعدة لليلتين بقيتا منه سنة ستين وثلاثائة ٤ ودفن إلى جنب قبر حممه بباب مدينة جي المسمى بباب تيرة • وروى عن النجوم والأكابر والأعلام مالا يعد كثرة ، وسئل عن كَثْرة حديثه فقال : كنت أنام على البواري ثلاثين سنة . وقال أبو أحمد العسال : سمعت أنا من الطبراني عشرين ألف حديث ، وسمع منه إبراهيم بن محمد بن حمزة ثَلاثين ألف حديث ٤ وأبو الشيخ أر بعين ألف حديث \* وقال أحمد بن بندار : دخلت العسكر سنة ثمان وثمانين ومائتين وحضرت مجلس عبدان ، فخرج ليملي فِعل المستملي يقول له : إِن رأيت أن تملي ، فيقول : حتى يحضر الطبراني ، فإذا الطبراني قد أقبل بعد ساعة متزراً بإزار ، مرتديًا بآخر ، وتحت إبطه من الكتب أجزآء ٤ وقد تبعه نحو عشرين أو أكثر من الغربآء الذين يفيدهم الحديث من بلدان شتى ، فلما أقبل قيل لعبدان : قد حضر الطبراني فأُخذ يحدث . وقال الأستاذ ابن العميد: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرة سلمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي ، فكان الطبراني يغلب الجعابي بحفظه 6 والجعابي يغلبه بفطنته وذكاء أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتها ، ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه ، فقال الجعابي : عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي ، فقال : هاته : فقال : أخبرنا أبو خليفة ، أخبرنا سلمان بن أيوب وحدتُ بالحديث ، فقال الطبراني : أنا سليمان بن أحمد بن أيوب ، ومني سمع أبو خليفة فاسمع مني حتى يعلو فيه إسنادك ولا تروي عن أبي خليفة عني ، فحجل الجعابي وغلبه الطبراني . قال ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة لم تكن لي و كنت الطبراني ، وفوحت مثل الفوح الذي فرحه الطبراني لأُجل الحديث\* وقال ابن عقدة : ما أعرف للطبراني نظيراً \* وحكمي الطبراني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على الصفة المذكورة في الأحاديث الصحيحة ، وسأله عن حديث مثل المؤمنين في تواددهم وتواصلهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمي والسهر ، فأشار إليه أنه صحيح وكررها ثلاث مرات . وسأله عن حديث ابن عباس في التشهد ، فأشار إليه بيده يقول : هذا هو التشهد و كررها ثلاثًا \* ولما قدم أبو علي بنرستم من فارس دخل عليه الطبراني فصب بعض الكتاب على رجل ابن رستم خمسمائه درهم فأعطاها للطبراني ، ثم دخلت عليه ابنته فصبت على رجله خمسمائة أيضاً فأعطاها للطبرانى ، فلما كان آخر أمره تكلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنها ببعض شي فخرج منعنده ولم يعد إليه بعد . وقال أحمد بن عبد الله الحافظ لم ير الطبراني مثل نفسه ، وفيه يقول الصاحب :

قد وجدنا في معجم الطبراني ما فقدنا في سآئر البلدان بأسانيد ليس فيها سناد ومتون إذا رفعن متان وللطبراني:

طلب الحديث مذلة وصغار والصبر عنه تندم وشنار فاصبر على طلب الحديث فإنه من بعد ذل عزة ووقار عاش الطبراني مائة سنة رحمه الله تعالى ٠

وفتح الراء و كسر الشين المعجمة من أهل دمشق ، سكن واسط ، روى الحديث وفتح الراء و كسر الشين المعجمة من أهل دمشق ، سكن واسط ، روى الحديث عن جماعة ، ورواه عنه جماعة \* وروي بسنده عن أنس بن مالك مرفوعاً : الولد للفواش وللعاهر الحجر ، قال أبوحاتم : رواية سليان الجرشي عن الوليد بن مسلم ليس بثقة ، وقال البخاري : فيه نظر ، وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بثين في هذه الرواية قال الخطيب: كان فقيهاً حافظاً ، قدم بغداد فكتب عنه بها أحمد بن حنبل ، و يحيى معروفاً يحمدونه ، وقال عبدان : كان ثقة ، وقال ابن عدي : له أحاديث أفواد معروفاً يحمدونه ، وقال عبدان : كان ثقة ، وقال ابن عدي : له أحاديث أفواد بأخرة وقيل لي : إنه أخذ بالشرب والمعازف والملاهي ، وقال ابن أبي حاتم : تغير بأخرة وقيل لي : إنه أخذ بالشرب والمعازف والملاهي ، وقال عبد الله بن علي بأخرة وقيل بي : حديث رواه الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن المديني : قلت لا بي : حديث رواه الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب مرفوعاً : اهتز العرش لموت سعد ، فقال : هذا الحديث كذب موضوع ، وقال صالح بن محمد البغدادي : هو كذاب ، وقال مرة : يثهم بالحديث ، وقال محمد بن الحسين الحافظ : هو متروك الحديث ،

﴿ سليمان ﴾ بن أحمد بن محمد بن أبي عنقود • سمع حديثًا كثيرًا من تمام ابن محمد ، وحدث بشيء يسير سنة سبع وأر بعين وأر بعائة و بها ثوفي • وروى بسنده إلى جابر بن عبد الله مرفوعًا: من باع ثمرًا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئًا ، على م يأكل أحدكم من مال أخيه ?

المنظم ا

من عند من علق الفؤاد بجبه فشكي إليه بخاطر مشتاق يبغي إليه من الوصال نقر بًا فيه الشفاء لوامق تواق الله الله الميان ﷺ بن أحمد البزاز ، ( لم يذكر من ترجمته سوى أنه قال: ) نمسي ونصبح ليس همتنا إلا نمو المال والولد ونعد أيامًا نعد لها ولعلها ليست من العدد

ابن سيرين ، والحسن البصري وغيرهما ، وروى عنه الزهري وهو أكبر منه سنّا ، وسفيان الثوري ، والكسآئي ، وأبو داود الطيالسي وغيرهم \* وروى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عآئشة مر فوعًا : لا نذر في معصية الله و كفارتها كفارة يمين ، ورواه الترمذي في جامعه ، والنسآئي في سننه ، (أقول :أطال الحافظ هنا في هذا الايسناد ، وذكر أقوال الأئمة بأنه معلول لأن المترجم يرويه عن ازهري عن يحيى فأسقط الزهري ) \* وحكى المترجم أن الحسن البصري كتب إلى عمر بن عبد العزيز يقول له : أما بعد فكا نك بالدنيا لم تكن ، وكا ذك بالآخرة لم تزل ، فضيت بالكتاب إليه و إني لا توقع الجواب إذ خرج يومًا غيريوم الجمعة حتى صعد المنبر فقال :أيها الناس إنكم في أسلاب الماضين ، وسير ثكم الباقون حتى نصير إلى خير الوارثين ، كل يوم تجهزون غاديًا إلى الله ورائحًا قد حضر أجله ، وطوي عمله ، وعاين الحساب ، وخلع الأسلاب غاديًا إلى الله ورائحًا قد حضر أجله ، وطوي عمله ، وعاين الحساب ، وخلع الأسلاب وسكن التراب ، ثم تدعونه غير موسد و لا مجهد ، ثم وضع يديه على وجهه فه كى مليّا

ثم رفعها فقال: يا أيها الناس ومن وصل إلينا منكم لحاجته لم نا له خيراً ، ومن عجز فوالله لوددت أنه وآل عمر في العجز سواء ، ثم نزل و كتب إلى الحسن البصري: أما بعد فكا أنك بأول من كتبعليه الموت وقد مات والسلام لله قال البخاري: سليان بن أرقعن الحسن والزهري تركوه ، وقال مسلم: هو عنها منكر الحديث وقال النسائي: هو متروك الحديث ، وكذا قال أبو أحمد الحاكم ، وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كنا ونحن شباب ننهي عن مجالسته فذكر منه أمراً عظيما ، وقال الإيمام أحمد: هو ليس بشي لا يروى عنه الحديث ، وقال مرة: لا يسوى حديثه شيئاً ، وكذا قال يجي بن معين والغلابي ، وقال ابن معين أيضاً: هو ضعيف الحديث جداً ، وقال همد ين بكار: كان قدريًا ، وقال ابن عمار: ليس بثقة ، وقال الجوزجاني: هو ساقط ، وقال أبو داود: هو متروك الحديث ، وتكلم فيه أبو زرعة الرازي ، وقال ابن معين: لا يسوى فلساً ، وقال ابن إسحاق: لا أحتب بحديثه ، وضعفه الدار قطني ، (لم نجد أحداً نقل الحافظ عنه توثيقه ) .

ومصر والبصرة والكوفة وبغداد وخراسان من بشير بن عمرو بن عمران الذي قتل مع على بن أبي طالب بصفين أبو داود الأزدي السجستاني به سمع الحديث بدمشق ومصر والبصرة والكوفة وبغداد وخراسان من خلق و كتب عنه أجمد بن حبل وووى عنه أبو عيسى الترمذي والنسآئي وأبو عوانة وابنه أبو بكر عبد الله بن أبي داود وأحمد ابن محمد بن هار ون الخلال الحنبلي وابن الأعرابي وغيرهم \* وأسند الحافظ إليه بسنده إلى أبي العشراء الدارمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة في أبي أبي العشراء الدارمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة خديث الأعراب وفي لفظ: ما أحسبه يشبه أن يكون صحيحاً لأنه من كلام خديث الأعراب وفي لفظ: ما أحسبه يشبه أن يكون صحيحاً لأنه من كلام أثم شهدته يوماً وجاء أبو جعفر بن أبي سمينة فقال له الإمام أحمد : يا أبا جعفر عند أبي داود حديث غريب فاكتبه عنه فسألني فأمليته عليه والل ابن أبي حاتم : أبو داود أبي داود عديث في عصره بلا أبي دافعة وقال الخطيب : هو أحد من رحل وطوف وجمع وصنف و كتب عن العراقيين مدافعة وقال الخطيب : هو أحد من رحل وطوف وجمع وصنف و كتب عن العراقيين غير مرة و وروى كتابه المصنف بها ونقله عنه أهلها ويقال : إنه صنفه قدياً فعرضه غير مرة ووروى كتابه المصنف بها ونقله عنه أهلها ويقال : إنه صنفه قدياً فعرضه غير مرة ووروى كتابه المصنف بها ونقله عنه أهلها ويقال : إنه صنفه قدياً فعرضه غير مرة ووروى كتابه المصنف بها ونقله عنه أهلها ويقال : إنه صنفه قدياً فعرضه

على أحمد بن حنبل فاستحسنه ، وقال ابن ما كولا : هو إمام مشهور ، قال أبوعبيد الآجري: سمعته يقول: ولدت سنة اثنتين ومائتين ، ولما صنف كتابه السنن قال إبراهيم الحربي: ألين لأ بي داود الحديث كما ألين الحديد لداود ، وقال موسى بن هارون : خلق أبوداود فيالدنيا للحديث ، وفي الآخرة للجنة ،مارأيت أفضل نه ،وكان مقيماً بهراة ، ثم خرج إلى البصرة فتوفي بها سنة خمس وسبعين ومائتين ﴿ وقال : كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسائة ألف حديث وانتخبت منها واضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن ، جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، ذ كرت الصحيح ومايشبهه وما يقاربه مويكني الاينسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: الأعمال بالنية ، من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه 6 لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يرضي لنفسه ١ الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات الحديث \* وقال زكر يا الساجي: كتاب الله أصل الإيسلام ، وكتاب السنن لأبي داو دعهد الإيسلام . وقال أبو سليمان الخطابي: لما سمعت سنن أبي داود من أبي سعيد بن الاعرابي أشار إلى النسخة وهي بين يديه فقال : لو أن رجلاً لم يكن عنده شي من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معها إلى شي من العلم البتة • وقال أبو بكر الخلال: أبو داود هو الايمام المقدم في زمانه ، رجل لم يسقه إلي معرفته بتخريج العلوم و بصره بمواضعها أحد في زمانه • رجل ورع مقدم • وكان إِبراهيم الأَّصبهاني ، وأبو بكر بن صدقة يرفعون من قدره بما لا يذكرون أحداً في زمانه مثله . وقال أحمد بن محمد الهروي : كان أبو داود أحــد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله ، في أعلا درجة النسك والعفاف والصلاح والورع ، من فرسان الحديث وفرسان هذا الشأن ، وكان يشبه الا ِمام أحمد بن حنبل \* ولما كان ببغداد دخل عليه الأمير أبو أحمد الموفق وقال له: أعرض عليك ثلاث خلال: تنتقل إلى البصرة فتجعلها وطنـــًا ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزنج ، وتروي لأولادي كتاب السنن ، و تفرد لهم مُجلسًا للرواية فإن أولاد الخلفآء لا يقعدون مع العامة فقال: أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس شنر يفهم ووضيعهم في العلم سوآء ، فكانوا يحضرون بعد ذلك ، فإذا قعدوا ضرب ستر بينهم وبين الناس ويسمعون مع العامة • وكان له كان : كم

واسع ، وكم ضيق ، فسئل عن ذلك فقال : الواسع للكتب ، والثاني لا نحتاج إليه ، وقال : الشهوة وقال : من اقتصر على لباس دون ومطعم دون أراح جسده . وقال : الشهوة الخفية حب الرياسة .

﴿ سليمان ﴾ بن أيوب بن سليمان بن داود بن عبد الله بن حَذْ لَم بفتح فسكون ففتح أبو أيوب الأسدي ، روى الحديث عن هشام بن عمار ، ودحيم ، وخلق ، وروى عنه الطبراني وجماعة \* وأسند الحافظ عن الطبراني عنه بسنده إلى خولة بنت حكيم الأنصارية قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل ? قال : نعم إذا هي أنزلت المآء \* توفي سنة تسع وثانين ومائتين .

﴿ سليمان ﴾ بن بلال بن أبي الدردآء عزيز بن زيد الأنصاري \* أسند الحافظ إليه عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عن يمينه ، وعمر عن يساره فقال: هكذا نكون، ثم هكذا نموت، ثم هكذا نبعث، ثم هكذا ندخل الجنة ،

الحاربي الداراني ، قاضي دمشق ، روى عن أنس بن مالك، وأبي هريرة ، ومعاوية ، وأبي أمامة الباهلي وغيرهم ، وروى عنه عمر بن عبدالعزيز وهو من أقرانه ، والأوزاعي والزهري ، وحماعة غيرهم ، وروى عنه عمر بن عبدالعزيز وهو من أقرانه ، والأوزاعي والزهري ، وحماعة غيرهم ، وقال : لقد فتح الفتوح أقوام ما كانت حلية سيوفهم الذهب والفضة وما كانت إلا الآنك والعلابي والحديد \* وأخرج الحافظ والطبراني عن المترجم عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاث من كان في واحدة منهن كان ضامناً على الله إن توفاه أدخله الجنة وإن رده إلى أهله فيما نال من أجر أو غنيمة ، ورجل كان في المسجد فهو ضامن على الله إن توفاه أدخله الجنة وإن رده إلى أهله فيما نال من أجر أو غنيمة ، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله \* وأخرج هو وأبو داود عن انزهري عن ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله \* كان أبو حاتم يرفع شأن المترجم ، وقال ابن سميع : المترجم عن أنس أن عمر ضمن رجلاً ، الا أبضع به معه ظن أنه هلك ولم يهلك معه غيره ، وكان الزهري يذكر ذلك \* كان أبو حاتم يرفع شأن المترجم ، وقال ابن سميع : هو قاضي الخلفاء ، وقال ابن ومائة ، وقال ابن سميع : هو قاضي الخلفاء ، وقال ابن ومائة ، وقال كاتب الواقدي : مات سنة ست وعشرين ومائة ، ووثقه يميي بن معين ، وقال أحمد بن صالح : هو شامي تابعي ثقة ، وقال الدارة طني : ليس به بأس تابعي مستقيم ، وقال كاثوم بن شامي تابعي ثقة ، وقال الدارة طني : ليس به بأس تابعي مستقيم ، وقال كاثوم بن شامي تابعي ثقة ، وقال الدارة طني : ليس به بأس تابعي مستقيم ، وقال كاثوم بن

زياد: أدركته يعني المترجم والزهري يقضيان بشاهد ويمين وكان المترجم قاضي أهل المدينة ثلاثين سنة يقضي باليمين مع الشاهد ويمين بالمدينة مدينة دمشق وقال كلثوم بن زياد المحاربي: أتام قاضي الخلفاء بالشام ثلاثين سنة يقضي باليمين مع الشاهد وقال له عمر بن عبد العزيز: ما أقلت السفهاء من أيمانهم فلا نقلهم العتاقة والطلاق وقال المترجم: إذا أراد الله بعبد خيراً جعل الا يتم عليه وبيلاً وإذا أراد بعبد شراً عضر له قال الواقدي: كان الزهري والمترجم قاضيين ليزيد وهذا على حياله وقال ابن الفهم: كان المترجم قليل الحديث وهذا على حياله وقال ابن الفهم: كان المترجم قليل الحديث و

﴿ سليمان ﴾ بن أبي حثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوي المدني ، تابعي أدرك عصرالنبي صلى الله عليه وسلم ، وقدمه عمر بن الخطاب يصلي للناس مع أبي بن كعب صلاة التراويج ، حدث عن أمه الشفاء بنت عبد الله ، وشهد أذرح يوم الحكمين ﴿ أُخرِجِ الحافظ بسنده إِلَى كُر بِبِ الكندي قال: قال علي بن الحسين لابن أبي حشمة : حدثنا حديث أمك فقال : حدثتني أمي أنها كانت ترقي برقية لها في الجاهلية ، فلما جآء الاعسلام قالت: لا أرقي بها حتى أستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فاستأمرته فقال: ارقي بها ما لم تكن شركا \* وروى أيضًا عن أمه أن أبا جهم شج رجلاً موضحة يوم حنين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بخمس ، وكانت أمه من النسآء المبايعات ، وكان من صالحي المسلمين ، واستعمله عمر على سوق المدينة ، وكان قارئًا ، قاله الزبير بن بكار ﴿ وقال ابن سعد في الطبقات : جمع عمر الناس على ثنتي عشرة ركعة يعني في التراويح فكان سليمان يقوم بأربع · وقال له عمر مرة ، لم تشهد معنا صلاة الفجر · قال : أُجِل إِنِي أَصبِحت وجعًا 6 فقال: إِذَا كَنت مجيبًا أُحدًا فأَجِب داعي الله • وفي لفظ: لأَن أصلي الصبح في حماعة أحب إِلي من أن أصلي ليلة \* وكان عمر رضي الله عنه أقام على الرجال في صلاة التراويح أبي بن كعب ، وعلى النسآء سليمان يعني المترجم فلها كان زمن عثمان جمع الرجال ، والنسآء على سليمان ، وكان يأ من بالنسآء فيحبسن حتى بيضي الرجال ثم يرسلن •

الله عن أبي هريرة ، ومجمد بن كعب القرظي وغيرهما ، وحدث عن البيث بن سعد أبيه عن أبي هريرة ، ومجمد بن كعب القرظي وغيرهما ، وحدث عنه الليث بن سعد وجماعة \* وأسند الحافظ إليه عن عامر بن سعد قال: لا أعلم " إلا أنه حدثه عن

أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن ما أقل ظفر من الجنة نزل في الدنيا لتزخرف له ما بين السمآء والأرض \* قال ابن يونس في تاريخ الغربآء: توفي سنة خمس وعشرين ومائة •

الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال إِلى نفسها فقال: إِني أخاف الله تعالى ، ررجل تصدق بصدقة فأَخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه ﴿ وَأَخْرَ جَ البَاحِي أَيْضًا بِسنده إِلَى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحآء الذي بذي الحليفة وصلى بها • قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك ۞ ولد الباجي سنة أربع وأربعائة ٠ وقال ابن غزلون الأموي: رأيت تاريخ مولده بخط أمه وكانت فقيهة أنه سنة ثلاث وأربعائة ، وكان والده من تجار القيروان ، وكان يختلف إِلى الأندلس و يجلس إلى فقيه بها يقال له أبو بكر بن شماخ وتعجبه طريقته 6 فكان يقول: ترى أرى لي ابنًا مثلك ، فلما أكثر من ذلك القول قال له ابن شماخ : إِن أُحببت أن توزق ابنًا مثلي فاسكن قرطبة ، والزم أبا بكر محمد بن عبد الله المقبري واخطب إليه ابنته ، فإِن أنكحكها فعسى أن ترزق ولداً مثـلي ، فقدم قرطبة ولزم أبا بكر سنة وأظهر له الصلاح فأعجب بطريقته ، ثم خطب إليه ابنته بعد سنة فزوجه بها ، فجآءه منها أولاد منهم المترجم ؟ وابن آخر صاحب الصلاة بسرقسطة ؟ وابن ثالث كان من أدل الناس ببلاد العدو في الغزو حتى إِنه كَان يعرف الأرض بالليل بشم التراب • وقال ابن ما كولا : الباجي ذو الوزارتين القاضي الا ِمام من باجة الأندلس متكلم فقيه أديب شاعر رحل إلى المشرق ، ودرس على القاضي السمناني ، وتفقه على الشيخ أبي إِسحاق الشيرازي، ورجع إِلَى الأندلس فروى ودرس رألف، وكان جليلاً رفيع القدر والخطر ، توفي بالمرية من بلاد الأندلس سنة أربع وسبعين وأربعائة ، وقبره هناك يزار • وجرى بينه و بين علماً • الأندلس مناظرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أم لم يكتب ، فذهب الباجي إلى أنه كتب ، وألف رسالة في ذلك. وحكى عن بعض العلمآء القول بأنه صلى الله عليه وسلم كتب يوم الحديبية بيده ؟ وتكلم على ذلك بأبين كلام وأوضحه ، فقـــام بعض علمآء عصره وأنكروا ذلك وشنعوا عليه ، وأجاب أحمد بن محمد اللخمي بتصويبه ، وقال في حقه : ولا يجوز أن يؤذى إمام من أئمة المسلمين معروف خيره وعلمه وصحة مذهبه وعلمه بالفقه والكلام، ولا أن يطلق عليه بالتضليل والتبديع. وقال جعفر بن عبدالجبار منتصراً له : وما يستبدع ذلك ، يعني الإجادة والصواب من مثله لما وهبه الله من

الفهم ، وكيف لا يُكون كذلك وقد ارتحل إلى العراق ، وقرأ على الشيوخ الجلة من أئمة السنة • وقال الحسن بن علي التميمي المصري : وقفت على ما كتبه القاضي الفقيه الأجل شيخنا وكبيرنا و إمامنا الذي نفزع إليه في المشكلات ، ونعتمد عليه فيما دهمنا من أمور الناس ومعرفة توحيد خالقنا وصفاته التي بان بها عن حميع المخلوقات ، أدام الله للمسلمين توفيقه وتسديده ، وما من به عليهم منه من البصيرة والهداية من خطإ المخطئين ، وعمى العامين ، فلو نهضوا نحو الفقيه القاضي ليتعلموا منه أوائل المفترضات ومعرفة خالقهم وما خصنا به جميع أهل السنة والا يمان لكان بهم أحرى • وورد أيضًا جواب من عبد الله بن الحسين البصرى المقيم بصقلية بتصويبه يقول فيه : والفقيه القاضي قد انتشرت إمامته ، واشتهرت عدالته ، فلو سأل من حاول الرد والتضليل للفقيه القاضي كل من قدم من شرق وغرب لشهد الكل بإمامته وحفظه للحديث ومعرفته للصحيح منه والسقيم وسآئر علومه وأُصول الدين وفروعه • وكتب أيضاً أبو الفضل جعفر بن نصر البغدادي يقول فيه: ولا يحل لأحد أن يعنفه فيما أتى به اإذ هو إمام جامع أو إمام الأئمة في المشرق والمغرب ، ولا سيما بالعراق ، و إِن أكثر البلاد الفتقرة لعلمه بالصحيح من الحديث والسقيم ، فلو نهض كل من رد عليه ليتعلموا منه أوائل المفترضات عليهم لكان بهم أحرى ، ويزيلوا عن أُنفسهم الحسد والبغي ، وإِنما (يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا أُورَ ٱللهِ بِأَ فُوَ اهِهِمْ وَيَأْ فِي ٱللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَأَفِرُونَ ﴾ قال أبو بكر الخطيب: أنشدني أبو الوليد سليان بن خلف لنفسه ،

إذا كنت أعلم علماً يقيناً بأن جميع حياتي كساعه فلم لا أكون ضنيناً بها وأجعلها في صلاح وطاعه قال الحافظ: ووجدت بخط بعض أهل العلم لأبي الوليد:

قد أفلح القانت في جنح الدجي يتلو الكتاب العربي النيرا له حنين وشهيق و بكا يبل من أدمعه ترب الثرى إنا لسفر نبتغي نيل المدى ففي السرى بغيتنا لافي الكرى من ينصب الليل ينل راحته عند الصباح يحمد القوم السري

﴿ سليمان ﴾ بن داود عليه السلام · لقدم نسبه في ترجمة والده عليه السلام روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى : ( وَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّ يَحَ غُدُوُّهَا

شَهْرُو وَرَوَاحُهُمَا شَهْرُهُ ) قال: كان يغدو من دمشق فيقيل باعِصطخر ، ويروحمنها فيبيت بكابل ، وما بين إصخطر ودمشق مسيرة شهر للمسرع ، وما بين إصطخر إِلَى كَابِلِ كَذَلَكَ ، وقال في قوله تعالى: ﴿ وَ أَ سَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقُطْرِ ﴾ : يعتي النحاس \* وقال أبو مالك: مر سليمان بعصفور يدور حول عصفورة فقال لأصحابه: أتدرون ما نقول ? قالوا : وما تقول يا نبي الله ? قال : يخطبها إلى نفسه و يقول : تزوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئت ، قال سلمان : لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد ، ولكن كل خاطب كذاب \* وعن ابن عباس لما تزوج داود بتلك المرأة ولدت له سليمان بنداودعليهما السلام بعد ما تاب الله عليه غلامًا طاهرًانقيًّا فهاً عاقلاً عالمًا ، وكان من أجمل الناس وأعظمه وأطوله ، فبلغ مع أبيه حتى كان يشاوره في أموره و يدخله في حكمه ، فكان أول ما عرف داود منحكمة وتفرس فيه النبوة أن امرأة كسبت جمالاً فيآءت إلى القاضي تخاصم عنده فأعجبته فأرسل إِليها يخطبها فقالت: ما أُريد النكاح، فراودها على القبيح فقالت: أنا عن القبيح أبعد ؟ فانقلبت منه إلى صاحب الشرطة فأصابها منه مثل الذي أصابها من القاضي ، فانقلبت إلى صاحب السوق فكان منه مثل ذلك ، فانقلبت منه إلى حاجب داود فأصابها منه مثل ما أصابها من القوم ، فوفضت حقها ولزمت بيتها ، فبينما القاضي وصاحب الشرطة وصاحب السوق والحاجب جلوس في مجلس يتحدثون إذ وقع ذكرهافتصادق القومفيا بينهم ، وشكى كل راحد منهم إلىصاحبهما أصابة منالعجب بها قال بعضهم : ما يمنعكم وأنتم ولاة الأمر أن تتلطفوا لها حتى تستريحوا منها ? فاجتمع رأي القوم على أن يشهدوا على أن لها كلبًا وأنها تضطجع فترسله على نفسها حتى ينال منها ما ينال الرجل من المرأة ٬ فدخلوا على داود عليه السلام فذ كروا له أن امرأة لها كلب تسمنه وترسله على نفسها حتى يفعل بها ما يفعل الرجل بالمرأة ، فكرهنا أن نرفع أمرها إِليك حتى نتحققه فمشينا حتى دخلنا منزلاً قريبًا منها في الساعة التي بلغنا أنها تفعل ذلك فنظرنا إليها كيف حلته من رباطه ثم اضطحعت له حتى نال منها ما ينال الرجل من المرأة ، ورأينا الميل يدخل إلى المكحلة و يخرج منها ، فبعث داود فأتى بها فرحمها ، فخرج سليمان وهو يومئذ غلام حين ترعرع ومعه الغلمان ، ومعه حضانة (?) يلعب بها ، فجعل منهم صبيًّا قاضيًا ، وآخر على الشرطة ، وآخر على السوق وآخر حاجبًا ، وآخر كالمرأة ، ثم جآءوا يشهدون عند سليمان كهيئة ما شهد أُولئك عند

داود ير يدون رجم ذلك الصبي كما رجمت المرأة ، فقال سليان عند شهادتهم: فرقوا بينهم، تُم دعا بالصبي الذي جعله قاضيًا فقال له : أنقنت الشهادة ؟ قال: نعم : قال: فما لون الكلب ؟ قال: أُسود ، قال: نحُّوه ، ودعابالذي جعل على الشرطة فقال: أتقنت الشهادة ? قال: نعم ، قال: فما كان لون الكلب ? قال: أبيض ، قال: نحوه ، (كذا في الأصل بنقص شمادة من جعل على السوق ) ثم دعا بالذي جعله حاجبًا فقال له : أتقنت الشهادة ? قال: نعم، قال: فما كان لون الكلب ? قال: أغبش، قال: أردتم أن تغشوني حتى أرجم امرأة من المسلمين ، فقال للصبيان : ارجموهم ، وخلى سبيل الصبي الذي جعله امرأة ، ورجع إلى حضانته ، فدخلوا على داود فأخبروه الخبر ، فقال داود على بالشهود الساعة واحداً واحداً ، فأتي بهم فسأل القاضي ، اكان لون الكلب ? فقال : أسود ، ثم أتى بصاحب الشرطة وسأله فقال: أبيض ، ثم أتي بصاحب السوق فسأله فقال: كان أحمر ، ثم أتي بالحاجب فسأله فقال: كان أغبش عفامر بهم داود فقتلوا مكان المرأة ، فكان هذا أولما استبان لداود من فهم سليان \* وقال ابن مسعود في قوله تعالى : ( وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ) هو كرم قد أُنبت عناقيده فأفسدته قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله قال: وما ذاك ? قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كاكان ، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم يصيب من لبنها وصوفها ، فإذا عاد كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ، ودفعت الغنم إلى صاحبها ، قال تعالى : ( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا أَتَيْنَا رُحَكُمًا وَعِلْمًا ) • وقال سفيان نحو هذا اللفظ والمعنى واحد 🛪 وأُخرج الحافظ من طريق الواحدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نزل كتاب من السمآء إلى داود النبي مختوماً فيه عشر مسآئل ، وقيل له : سل ابنك سليان ، فإن هو أخرجهن فهو الخليفة من بعدك ، قال : فدعا داود سبعين قسًا وسبعين حبراً وأجلس سليان بين أيديهن وقال: يا بني نزل كتاب من السمآء فيه عشر مسآئل ، أُمرت أن أسألكهن فإن أنت أخرجتهن فأنت الخليفة من بعدي ، فقال سليمان : ليسأَل نبي الله عما بدا له ، وما توفيقي إلا بالله ، قال : أخبرني يا بني ما أبعد الأُشيآء ? وما أقرب الأشيآء ? وما آنس الأشيآء ? وما أرحش الأشيآء ? وما القائمان؟ وما المختلفان ? وما المتباغضان ?وما الأمر إذاركبه الرجل حمد آخره ?وما الأمر إذا ركبه الرجل ذم آخره ? (كذا في الأصل بنقصان واحدة ) . فقال سليمان : أما

أُقرب الأشيآء فالآخرة ، وأما أبعد الأشيآء فما فاتك من الدنيا ، وأما آنس الأشيآء فجسد فيه روح ، وأما أوحش الأشيآء فجسد لا روح فيه ، وأما القائمان فالسمآء والأرض ، وأما الختلفان فالليل والنهار ، وأما المتباغضان فالموت والحياة كل يبغض صاحبه ، وأما الأمر إذا ركبه الرجل حمد آخره فالحلم على الغضب ، وأما الأمر إذا ركبه الرجل ذم آخره فالحدة على الغضب • قال : ففك الخاتم فإذا هو بالمسآئل سوآء على ما نزل من السمآء ٠ فقال القسيسون والأحبار: لن نرضي حتى نسأله عن مسألة فإن هو أخرجها فهو الخليفة من بعدك 6 فقال : سلوه 6 فقال سليان : سلوني وما توفيقي إِلا بالله ، فقالوا: ما الشيِّ إِذا صلح كل شيُّ منه ، وإِذا فسد فسد كل شئ منه ? قال سلمان : هو القلب إذا صلح كل شئ منه ، وإذا فسد فسد كل شيّ منه ، فقالوا : صدقت أنت الخليفة بعده فدفع إليه داود قضية الملك ومات من الغد \* وروى الحافظ والخطيب عن ابن عباس أن داود عليه السلام استخلف سليان في حياته وكان يوم استخلف أتى عليه اثنتا عشرة سنة وذلك أنه لما نفذ في الحكموأ بصرداود فهمه وكان الله عزوجل جعله فهماً فبينما داود جالس مع أحبار بني إِسرآ ئيل ذكروا عنده العقل ،فقال لابنه: يا بني ما العقل ? فقال: يا أبه ما ارتدى العبد برداء أجمل من فضل عقل يرتدي به عبد مؤمن إِنَّا الْكُسر جبره عقله ، وإِنْ صرع نعشه ، وإِنْ زل عمده ، وإِنْ ذل أعزه ، وإِنْ اعوج أقامه ، و إِن عَبْر رفعه ، و إِن افتقر أغناه ، و إِن جاع أشبعه ، و إِن ظمى ً أرواه ، وإِن حزن فرحه ، وإِن جمح كسحه ، وإِن استوحش آنسه ، وإِن خاف آمنه ، وإِن غوى أرشده ، وإِن تكلم صدقه ، وإِن كانت سوءة زينها (?) ، وإِن انكشف ستره ، وإن أقام بين ظهراني قوم اغتبطوا به ، وإن غاب عنهم أسفوا عليه ، وإِن خطب إِليهم وهو صعلوك اغتفروا ذلك منه ، وإِن شهد شهادة وهو غريب تفرسوا فيه فأحسنوا به الظن فقبلوها ، وإن نطق قالوا: بليغ ، وإِن سكت قالوا: لبيب ، وإِن بسط يده قالوا: جواد ، وإِن قبضها قالوا: مقتصد ، وإن عنف قالوا : لم يأل ، وإن رفق قالوا : شفيق ، وإن أفطر قالوا : معذور ، وإن صام قالوا : مجتهد ، فالعقل رأس الإيمان ووسط الإيمان وآخر الإيمان، به يصل العبد إلى الجنة ، وبه يتفاضل أهل الدنيا في دنياهم ، وأهل الجنة في درجاتهم ، لأن العاقل إِذا أخطأ رجع ، وإِذا أمن أحسن ، والعقل يرد صاحبه إلى خير العواقب ، قال : فتعجب داود عليه السلام وقال : يا بني أين موضع العقل? قال: في الدماغ، يكون صاحبالعقل رزينًا زميتًا لا يكون عجولاً جهولاً ٤ لا يستخفه الفرح ٤ ولا يغلبه هواه ٤ قال: فعجب داود من حكمته ٤ فاستخلفه ۞ وروي عن عبد الله بن سلام أنه قال : لم يبعث الله رسولاً إِلَى قوم حثى يجِده أرجِحهم عقلاً ﴿ وروي عن كعب أن بعض النبيين أرجح عقلاً من بعض ، وما استخلف داود سليمان واختاره على جميع ولده وعلى بني إِسرآ ئيل حتى عرف فضل عقله في حداثة سنه ، و إنما كان استخلاف الأنبيآء قبل محمد صلى الله عليه وسلم نبوة ، ما خلا محمداً صلى الله عليه وسلم فإنه لا نبي بعده ، فأعطى الله سلمان من العقل ما لو وزن عقله بعقل أهل زمانه لرجحهم ۞ وقال أبو بشير · لما كبر داود وظن أنه الموتأرسل إِلى فقهاء بني إِسراً ئيل وخيارهم فاجتمعوا عنده فقال لهم: إِني لا أري إلا قد احتضرت فابغوني رجلاً منكم ترضونه أجعل إليه الخلافة من بعدي " قال: فطافوا زمانًالا يذكر لهم رجل من بني إِسرآ ئيل بخير إِلا أتوه ، فلا ينصرفون عنه حتى يجدوا فيه عيبًا ، فطال عليهم ذلك وغضب داود وقال : ابغوني هذا الرجل فِإِنِّي احتضرت ، فطافوا مَرة ثانية فجعلوا لا يجدون رجلاً يرضونه لها ، فلما طال عليهم الأمر قال بعضهم: قد رأينا هذا الغلام نشأ على أحسن ما ينشأ عليه أحد ، وقد عجزنا أن نجد هذا الرجل ، فلو أتينا سليمان ، فغضبت المشيخة وقالوا : ما لـ لممان وهذا الأمر? فقالوا: ليس نجد هذا الرجل ، وما علينا أن نأتيه ? فطلبوه في أهله فلم يجدوه ، فجدوا في طلبه فوجدوه في جدار قاعداً وحده ، مسنداً ظهره إلى الجدار، فأنوه فسلموا فقعدوا حوله، ففزع سليان لما رأى أحبار بني إِسرآئيل وفقها عهم ، فجعلوا لا يسألونه عن شيُّ يعلمه إلا أخبرهم به ، و إِن سألوه عن شيُّ لا علم له به رد علمه إلى الله تعالى ، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: هذاصاحبنا ، فلما فرغوا مما أرادوا أن يسألوه عنه واجتمع رأيهم على أنه صاحبهم ضحك سلمان فغضبت المشيخة وقالوا: غلام أتيناه لأعظم أمر في الدنيا وليس أهل لذاك غيره فضحك واستهزأ بنا ، ثم قال بعضهم : والله لنخبرن بذلك داود ، فأرسل إليهم داود فقال : ألا تبغوني هذا الرجل? فقالوا : ما وجدنا في بني إسرآئيل رجلاً يصلح للخلافة ، فأتينا سليمان ، فقال داود : ما لسليمان وهذا الأمر ? فقالوا : يا رسول الله لم نجد إلا هذا الرجل فأتيناه فلم نر إلا خيراً ، فلما ذهمنا

نقوم ضحك ، فقال داود : ضحك ? فقالوا : نعم ، فقال علي بسليمان ، فأتي به ، فقال له: يا سليمان أتاك أحبار بني إِسرآئيل وفقها وهم لأعظم أمر في الدنيا ولست لذلك بأهل فضحكت بهم وسخرت منهم ? والله لأعاقبنك بعقوبة لم أعاقبها أحداً قبلك ، فقال سليمان : يا نبي الله أو آتيك بعذر ? قال : أو تأتيني بعذر ، قال : أتاني هؤلاً ، القوم فسألوني عن أشيآء ، فما علمت منها أخبرتهم به ، وما لم أعلم رددت علمه إلى الله ، فبينا هم حولي إِنْ سمعت كلامًا من خلفي ، فالتفت إلى الحائط فإذا أنا بدودة ، وإذا هي نقول: يا للعجب من قوم يسألون سليمان وقد فرغ الله من أمره ، فما ملكت نفسي أن ضحكت فرحًا بما قالت ، فقال داود لسليمان وللمشيخة : اخرجوا عني ، فخرجوا ونزل الوحي على داود : يا داود اعرض على سليمان فقد ولاه الله الأمر من بعدك \* وقال عمرو بن وهب : بلغني أن داود قال : إِلهي كن لسليمان كما كنت لي ، فأوحى الله إليه أن قل لسليمان بكون لي كما كنت لي أكون له كما كنت لك \* وقال صالح بن مسهار : لما مات داود أوحى الله إلى سليمان أن سلني حاجتك قال: أسألك أن تجعل قلبي يخشاك كما كان قلب أبي ، وأن تجعل قلبي يحبك ، فقال الله عز وجل: أرسلت إلى عبدي أسأله حاجته ، فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني ، وأن أجعل قلبه يحبني ، لأ هبن له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، قال الله عز وجل : ﴿ فَسَنَخُو ْ نَا لَهُ ٱلْرِ ّ يَحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۚ رُخَآ ۗ حَيْثُ أَ صَابَ ﴿ وَ ٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّـآ ۚ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِ بِنَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ • هٰذَا عَطَاؤُنَا فَأُ مَنْنُ أَوْ أَ مُسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) وقال: فأعطاه الله ما أعطاه وفي الآخرة لاحساب عليه ۞ وقال الحسن في قوله تعالى : ﴿ وَ لَقَدْ ا ٰ تَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً ) ، علم التوراة ، وانزبور ، والفقه في الدين ، وفصل القضآء ، وعلم كلام الطير ، والدواب ( وَقَا لاَ ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي فَضَّانَا عَلَى كَثيرِ مِنْ عَبَادِهِ ٱلْمُؤْ مِنِينَ ) ، يعني بالتفضيل النبوة مع الملك \* وقال وهب : كان سليمان وضيئًا أبيض جسيمًا كبير العينين ، يلبس الأبيض ، وسيخر له الجن ، والاينس ، والربح ، والطير \* وقال الحسن: بلغني أن سليمان عرضت عليه الخيل فشغله النظر إِليهـا حتى فاتته صلاة العصر وتوارت بالححاب ، قال : فعقر الخيل غضبًا لله ، فأعقبه الله الربح وهي أسرع منها فسخرها له تجري بأمره رخآء حيث أصاب . قال إِبراهيم التيمي: كانت الخيل التي شغلت سليمان ألف فرس فعقرها ، وزعم وهب بن منبه أنه

قيل لسليمان : إِن خيلاً بلقًا لها أُجِنحة تُطير بها ، وإِنها ترد مآء كذا وكذا من جزيرة بحر كذا ، فقال : كيف لي بها ? فقالت الشياطين : نحن لك بها ، فانطلقوا فهيأوا سلاسل ولجماً ،ثم انطلقوا إلى العين التي تردهـا الخيل فنزحوا مآءها وسدوا عيونها وصبوا فيها الخمر ، فجيآ ، ت الخيل واردة فشمت فأصابت ريح الخمر فحبطتها ولم تشرب منها ؟ فلما أجهدها العطش جآءت فاقتحمت فيها فشر بت فسكرت فذهبت لتنهض فلم نقدر على النهوض ، فجه آءت الشياطين حتى وضعت عليها اللجم والسلاسل ثم قعدت عليها ؟ فلما أفاقت وطارت وعليها اللجم والشياطين على ظهرها ، فلم تزل ترفق بها الشياطين وتعالجها حتى هبطت إلى القرار، فلم يزالوا بها حتى جآءوا بهاسليان، فر بطها ووكل بها من يسوسها حتى استأنست وأذعنت ، فكان سليمان تد أعجب بها فعرضها ذات يوم فنظر إليها حتى توارت بالحجاب ، وغفل عن صلاة العصر ( فَقَالَ إِ نِي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تُوارَتْ بِٱلْحِجَابِ • رُدُّوهَا عَلَيَ فَطَفِقَ مَسْحاً بِٱلسُّوقِ وَ ٱلْأَعْنَاقِ ) أي مسح سوقها وأعناقها بالسيف فلم يدع لها نسلاً • قال الحافظ: فالله أعلم أي ذلك كان • وقال الزهري: ماعقرها ولكن مسح يده عليها \* وقال الحسن: إن الله أعطى سليمان ما لم يعط أحداً من الملك والسلطان ، وكانت عجآئب تكون في زمانه ، وسخر الله له الشياطين منهم من يغوص له و يعمل عملاً دون الغوص من بنيان المدائن، قال : ﴿ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءً وَغَوَّاصٍ) ، وقال: ( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَحَارِيبَ)، يعني المساجد، (وَ تَمَا ثِيلَ ) ، يعني ما كانوا يزخرفون له البيوت والمساجد فيمثلون بالشجر وما أشبهه من نحو النقش في الحيطان ، ثم قال : (وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ) يعني القصاع العظام يجتمع على القصعة الخمسائة والثلاثمائة ، مثل الجوبة العظيمة ، ثم قال : ( وَقُدُور رَاسِيَاتٍ ) ، يعني به القدور العظام مثل الحياض لا يستقلها أحد ، أثافيها (كانونها ) منها راسية في الأرض ٬ وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلْمُمَانَ نِعْمَ ٱلْعُبْدُ إِنَّهُ ۚ أَوَّ ابْ ﴾ يعني مطيعًا ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ ۚ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ) • قال الحسن : كانت خيلاً بلقًا جيادًا ، وكان أحب الحيل إليه البلق فعرضت عليه فجعل ينظر إليها حتى توارت بالحجاب ، يعني الشمس فغفل عن صلاة العصر • وسئل على رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فقال: هي التي غفل عنها نبي الله سليمان حتى توارت بالحجاب يعنى العصر • وكذا قال الحسن:

إِنهَا العصر ، وقال في قوله تعالى ( إِ نِّي أَحْبَثُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ ) يعني النظر إِلَى الخيل (عَنْ ذَكْرِ رَبِّي) يعني به صلاة العصر ، وقال في قوله تعالى : ( فَطَفِقَ مسْحاً بِأَ السُّوق وَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ 6 قال : فقطع سوقها وأعناقها بالسيف أسفًا على ما فاته من ذكر الله يعني من فوت صلاة العصر لوقتها . وقال عكرمة : كأنت الخيل التي شغلت سليان عشرين ألفًا فعقرها \* وأخرج الحافظ والخطيب البغدادي (أقول والعهدة عليهما) عن الحسن قال: ولد لسليمان ابن به عاهة قد كسرته الرياح ولم يقل شتى إنسان فأعجب به سليمان ولم يكن له ولد ذكر ع فمال إليه وخاف عليه الموت وآفات الأرض فطلب له المراضع فجـآءت الاينس فطلبوا إرضاعه فأبي ، وجآءت الجن فطلبوا إرضاعه فأبي ، وجآء السحاب فطلبه فقال له : كيف ترضعه ? فقال : أحتمله بين السمآء والأرض وأربيه بماآء المزن ، قال: فدعا الربيح فقال لها: كوني مع السحاب في كفالة هذا الولد فقالت: أفعل ، قال: فمهدوا لابن سليمان على السحاب ثم صارالسحاب من فوقه كميئة القبة ، وجعل له وصيفة تناغيه ، ثم أمر الربح أن تحمله فحملته ، فكانت السحابة تنحدر به كل يوم مرتين غدوة وعشية إلى أمه ترضعه وتغسله وتطيبه ، ثم تضعه في السحاب فتحمله الربح بين السمآء والأرض ، فكانت إذا حنت إليه أو أراده سلمان تكاما أو أحدهما فتحمل الربح كلامها إلى السحاب، فتنقض السحابة به إِليهما حتى ينظر إِليه ٤ ثم يأمر سليمان برده إِلى موضعه ٤ و إِنما فعل ذلك شفقة عليه ؟ قال : فأمرالله ملك الموت بقبض روحه فقبضه ، ثم قال للسحاب: أرسليه فإنك تكفلت به وهو حي ، فأرسلته فو قع على كرسيه ميتًا ، فذلك قوله عزوجل: (وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلِّيمَانَ وَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ) (أقول: لا شك عندي في أنهذه خرافة ولدها اليهود وأشباههم وقد أشار إلى هذه الحكاية السيدالشريف الجرجاني في شرح المواقف وقال: هذه الحكاية الحبيثة التي روتها الحشوية كتاب الله مبر أ منها ) • وقال الشعبي : قالت الجن : لئن ولد لسليمان ولد ذكر لنلقين منه مثل ما لقينا من أبيه فتعالوا حتى نعقم أرحامنسائه حتى لا يولد له ، قال: فولد له غلام فلم يأمن عليه الا إنس ولا الجن ، ثمذ كرنحواً مما نقدم (أقول: وهذه من جنس الطامة التي قبلها ، وكيف تقدر الجنأن تعقم أرحام نسائه? وهب أنها قدرت فكيف ولد له بعد ذلك؟ و إذا كانولد لهولد فكيف خاف عليه الجن وقد سخرها الله تعالى له في أشغاله كَمَا أُخبِرالله تعالى في كتابه العزيز ) \* وروى الحافظ والخطيب عن ابن عباس في قوله

تعالى: (وَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرُ سَيَّهِ جَسَداً) أنه قال: الجسد صخر المارد غلب على ملكه وجلس على كرسيه أربعين يومًا ، قال الحافظ: فالله أعلم أي ذلك كان \* قال ابن عباس : وإنما ابتلي سليمان بذهاب ملكه للصنم الذي صور في داره • وقال: كان سليان رجلاً غناءً يغزو البحر والبر ، فسمع بملك في جزيرة من جزائر البحر يقال له: صدنور بها ملك عظيم لم يكن للناس إليه سبيل لمكانه من البحر، وكان الله أعطى سليمان في ملكه سلطانًا لا يمتنع منه شيَّ في بر ولا بحر ، إنما يركب الربح فتخرج به حيث يريد ؟ قال : فركب سليمان الربح وجنوده من الجن والاينس حتى نزل تلك الجزيرة فقتل ملكما ، وسبى من فيها ، وأصاب جارية لم ير مثلها حسنًا وجمالاً ، وكانت ابنة ذلك الملك ، فاصطفاها لنفسه ، فكان يجد بها ما لا يجد بأحد ، وكان يؤثرها على جميع نسآئه ، فلما رأى ذلك إبليس قال : لأنتهزن فرصة من سليمان بهذه المرأة ، فدس لها صخراً المارد ، فأتاها في صورة حاضنها إلى الباب ثم قال للحاجب: قل لفلانة إِن حاضنك فلانًا بالباب ، فأرسلت إِلى سليمان وسأَلَته أن يأ ذن له عليها ، فأذنت له وهي لا تشك أنه أخوها من الرضاعة ، فبكت و بكى وقال لها : قد رضيت من سليمان بما صنع بأبيك وأهل بيتك فصرت مملوكة بعد أن كنت ملكة بنت ملك ، فقالت له : كيف لي بذلك ? فقال لها : أماتشتاقين إِلَى أَبِيك ? فقالت: وكيف لي بأن أُسلي حزني ? فقال لها: إِني سأرشدك إِلى أمر يكون لك فيه فرح ويسلي حزنك ، إِذا دخل سليمان عليك فلا تكلميه إِلا نزراً ، ولا تنظري إليه إلا شرراً ، فإذا قال لك : مالك وما تريدين ? فقولي : إِني أحب أن تأمر بعض الشياطين يصور لي أبي في داري التي أنا فيها فأراه بكرة وعشية ، فيذهب عني حزني ، وأسلو بعض ما أجد ، ثم اينها لما دخل سليمان فعلت ما أمرها الشيطان ، فقال لها : مالك ? فقالت : تذكرت أبي ، وتذكرت ملكه وما أصابه فأحزنني ذلك ، فقال لها : قد أ بدلك الله ملكا وسلطانًا أعظم من ملكه وسلطانه ، وهداك إلى دينه فهو أعظم من ذلك كله ، قالت : إن ذلك كذلك ولكن إِذا ذكرته أَصابني ما ترى ، فإِن رأَ يت أَن تأمر بعض الشياطين يصور لي صورة أبي في داري التي أنا فيها فأراه بكرة وعشية ليذهبعني حزني ، وأسلو بعض ما أُجِد في نفسي ? فأمر سليمان صخراً المارد فمثل لها أُباها في هيئته في ناحية دارها حتى لا تنكر منه شيئًا إلا أنه لا روح فيه ، فعمدت إليه فزينته ، وألبسته حتى

تركته كهيئته في صورته ولباسه ، فإذا خرج سليمان من دارها تغدو عليه كل غدوة مع جواريها فتطيبه وتسجد له وتسجد جواريها ، وتروح بمثله ، وسليمان لا علم له بشيء من ذلك ، وأتاها الشيطان من حيث لا يعلم سليمان ، حتى أتى على ذلك ار بعون يومًا ، و بلغ ذلك الناس ، و بلغ ذلك آصف بن برخيا و كأن صديقًا ، فقال له الناس: هل بلغك ما بلغنا ? قال: نعم ، قالوا: كيف لنا أن نعلم سليمان ? قال: أنا أكفيكم ذلك و فدخل عليه فقال: يا نبي الله إِني قد كبرت ، ودق عظمي ، ونفد عمري ، وقد أحببت أن أقيم مقاماً قبل أن أموت أذكر فيه من مضي منا أنبيآ الله وأثني عليه بعلمي فيهم > وأعلم الناس بعض ما يجهلون من كثير من أمرهم، قال: فافعل ، قال: فجمع الناس سليمان فقام فيهم خطيبًا وذكر من مضي من أُنبيآءَ الله عز وجل ، وأثنى على كل نبي بما فيه ، وذكر ما فضلهم الله به حتى انتهى إلى سليمان فذكر فضله وما أعطاه الله في حداثة سنه وصغره ، وماكان أعطي في حياة أبيه دار دخم سكت، فامتلأ سليان غيظًا ، فلما دخل أرسل سليمان إليدفدعاه ، فأتاه فدخل عليه ، فقال : يا آصف ذكرت من مضي من أنبيآء الله فأثنيت عليهم كلهم بماكانوا في زمانهم ، فلما ذكرتني جعلت تثني علي نجير في صغري ، وسكت عما سوى ذلك من أمري في كبري ، فما هذا الذي أحدثت من أمري في كبري ? قال : أحدثت أن عبد غير الله في دارك منذأ ربعين يوماً في هوى امرأة عقال: في داري ? قال: نعم في دارك ، فقال : إِنَا لله و إِنا إِليه راجعون ، عرفت ما قلت هذا إِلا عن شي م بلغك، تُم رجع إلى داره فكسر ذلك الصنم ، وعاقب تلك المرأة وولائدها ، ثم أمر بثياب الطهر فأتي بها، وكانت تلك الثياب لا يغزلها إلا الأبكار، ولا ينسجها إلا الأبكار ، ولم تمسها امرأة رأت الدم ، فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض ، ففر ش له الرماد ، ثم أ قبل دائبًا إِلى الله عز وجل ، فجلس على ذلك الرماد يتمعك فيه في ثيابه متذللاً متضرعًا يبكي ويستغفر مما كان في داره ، يقول : يا رب هذا بلاؤك عند آل داود أن يعبدوا غيرك ، وأن يقروا في دارهم وأهليهم عبادة غيرك ، فلم يزل كذلك يومِه حتى أُ مسى ثم رجع ، وكانت له جارية سماها الأَ مينة ، فكان إِذَا أَتِّي الْحَلاَّءَ أَو أَراد إتيان امرأَةً وضع خاتمه عندها، و كَان لا يمسه إِلا طاهراً، وكان الله قد جعل ملكه فيه ( هنا انتهت رواية الحافظ والخطيب عن ابن عباس وهي مما يؤثر عن الا إسرائيليات قطعًا والله أعلم بصحة نسبتها إلى ابن عباس ، ولئن

صحت النسبة فإن ابن عباس حكاها على سبيل الرواية عنهم ، لا على أنه حكاها معتمداً صحبها ، والدليل على ذلك ما أخرجه الحافظ عن وهب بن منبه ، وهو الذي يؤثر عنه أكثر الا مرائيليات ) \* قال وهب : كان في جزيرة من جزائر البحر ملك عظيم السلطان فأرسل إليه سليمان يدعوه إلى طاعته فأبي ، فأرسل إليه الربح فنسفته هو وجميع أصحابه ، فأتت به إليه ، ووضعته لديه ، وكان لذلك الملك ابنة اسمها أُ برهة ، فأعجبت سليمان ، فعرض عليها الا ِسلام فأُ بت فخوفها بالقتل فأصرت ، لخُوفها بقتل أبيها فقالت : و إِن قتلته قتلت نفسي ، فخاف سليمان أن يكرهها فتقتل نفسها ٬ وأحبها حبًّا شديداً ٬ فتر كها على دينها ٬ فلما غلبته تزوجها ٬ فكانت تعتكف على صنم من ياقوت ، وكان لا يصبر عنها ، وكان يرفق بها و يتودد لها رجآء أن تسلم ، وكان الصنم مع جملة الذي نسفته الربح ، وكانت طلبته من سليمان فأعطاها إياه ، فظل معها ذات يوم ، فلما أراد الانصراف وثبت عليه فاعتنقته وقالت له : أسألك بحياتي و بحبي و بحقي إلا ما جزرت لا لهي ، قال سليمان : ذلك لا يحل لي ، وما إِقامتي معك وأنت مقيمة على الشرك إلا رجاء أن تسلمي ، فقالت له : لئن لم تجزر لا علي لأ قتلن نفسي ، و كان ذلك من تعليم أبيها ، فلما سمع سليمان قولها خافها على نفسها وخدعها وقال لها: إِن إِن جزرت لصنمك على رو وس الناس خلعت من ملكي وانخلعت من ديني و قالت : قد حلفت باللهي لئن لم تفعل لا قتلن نفسي فابررييني ، فدعا سليمان بجرادة وسكين فذبحها ، فساعة أن قطع رأسها أنكر نفسه وأنكرته هي ، وانقشعت عنه هيبة الملك والسلطان ، ثم خرج من عندها فوجد ماله من الشياطين قعوداً على منبره وكان قبل ذلك لا يرام ، ووجد على كرسيه جسداً أَ شبه الناس صورة به تفيقال : إِن ذلك معنى قوله تعالى: ( وَأَ لُقَيْنَا عَلَى كُرْ سَيَّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابً ) 6 ثم قام إليه خادم له من الجن فاستل خاتمه من اصبعه فهرب به 6 وكانت الجن قبل ذلك لا يرومونه ، فلما أخذ الجني الخــاتم وكا عفريتًا مارداً ذا رأي في نفسه فقال: ما أُخذت خاتم سليمان ولا وصلت إليه إلا بذنبكان بينه و بين الله ، وما آمن أن يرد عليه ملكه ، فلأ طرحن هذا الخاتم مطرحًا لا يقدر عليه أبداً ، ثم انطلق سريعًا حتى ألقاه في اللجة الخضراء ، وأُوحي الله إلى سليمان لمن ذبحت الجرادة التي قر بتها لامرأ تك ? فإِن كنت ذبحتها لي فقد صغرت أُمري وما سبقك إلى ذلك أحد ، وقد علمت أنه لا يذبح لي إلا ذات رغاء أو خوار أو

ثَغَاءَ ، و إِن كنت قد ذبحتها لصنم امرأتك فلأ قلبك من العزة بي ، أما كفاك أنك تزوجتها وهي مشركة فلم أعاتبك فيها ? فلما فرغ إليه من القول شذ من أهله مرعو باً أربعين ليلة يعيركا تعير الدابة ، يبكي على نفسه ، ويعدد على خطيئته ، ويستغفر ربه ، فلما أُخبرت امرأته بالذي أصابه بسببها أحزنها ذلك وأبكاها ، فأسلمت رجاء أن يرد الله إليه ملكه ، فلما مضت لسليان أر بعون ليلة تاب الله عليه وغفر له ، وانصرف وقد أجهده الجوع ، فمر بساحل البحر فإذا بحوت يضطرب ، فضرب بيده إِليه فأخذه ليأكله ، فلما فرى بطنه وجد فيه خاتمه ، فازداد بذلك خوفًا وعجبًا ووجلاً فعاد إليه ملكه • ( أقول : وهذه الطامة أكبر منالثي قبلها إِذ في الأولى أنامرأته عبدت الصنم من غير علم منه ، وهنا تزوج امرأة عن عشق ، وعبدت الصنم عن رضي منه وعلم ، وقرب جرادة قر بانًا لصنمها ، وهذا بلا شك من أكاذب اليهود الذين يكذبون على الأنبيآء و يلصقون بهم التهم الشنيعة ، فليت شعري هل يمكن عقلاً أن يكون مثل تلك الفعال من نبي من أنبياً الله تعالى الذين عصمهم تعالى واختارهم لرسالته ، سبحانك اللهم هذا إِفك عظيم ، والعجب ممن يذكر مثل هذه الأقاصيص البين كذبها ثم لا ينبه عليها ، ولولا أني ملتزم تهذيب هذا الكتاب لما أشغلت لحظة من وقتي بكتابة مثل هذه الزندقة المتضمنة الطعن على نبي من أنبياء الله تعالى الذي لا يليق أن ينسب لعاقل فضلاً عن سيدنا سليمان عليه السلام ، فأسألك اللهم أن تغفر لي ما جنيت في اللحظة التي جرى قلمي بكتابة هذه الا قاصيص ، و إِنما نافع أن المرأة التي كانت عنده مجوسية ، وأنها طلبت في عيد لها بقرة قربانًا فأبى ، فطلبت شاة فأبي، فطلبت دجاجةفاً بي ، فوقعت على يده جرادة فقالت: أعطنيها قال: نعم، تُم قطع رأسها بيده فسال منها دم كثير أفزع سليمان ٤ ثم أنساه الله إياه ٤ فأصابه ما أصابه بعد ما سلب ملكه ﴿ وروي عن ابن عباس أن سليمان اختصم إِليه فريقان: أحدهمامن أهل جرادة امرأة كانت له يعجب بها ، وكان لا عجابه بها يحب أن يكون الحق لهم غير أن الحق كان مع الآخرين فقضي لهم فأصابه الذي أصابه لذلك الهوى الذي سبق في قلبه ، (وأقول: أي إلحاد أعظم من نسبة زواج امرأة من المجوس وإعانتها على عبادة صنم ونقديمه القر بان له لنبي من أنبيآ الله تعالى ? وأي شيُّ أعظم من نسبة العشق إلى الأنبيآء ? وهل العشق إلا نوع من الخفة المقار بة للجنون ? بل نها بة العشق الجنون ) \*

وروي عن ابن المسيب أن سليمان مكث ثلاثة أيام لا يخرج إلى الناس فأوحى الله إليه إنك جلست ثلاثة أيام لاتخرج إلى الناس فتنصف مظلومًا من ظالم ، فعوقب فذهب ملكه ، وأنه وضع خاتمه عبت فراشه فسرقه الشيطان فألقاه في البحر ، وأن الشيطان جلس مكانه فصار يقول: أنا سليمان ، والناس يدفعونه أربعين يوماً ، ثم جآء أهل سفينة فأعطوه حوتًا ، فلما شقه وجد الخاتم في جوفه فتختم به وطرد الشيطان عن كرسيه ، وأن الشيطان كانقد تسلط على نسائه وكان يأتيهن وهن حيض فينكرونه . (أقول: هذه الحكاية أُخبِتُ من التي قبلها ، و إِذَا كَانَ ملكُ سليمان في خاتمه كما زعموا وأن ذهاب ملكه بذهابخاتمه كيف أخذ الشيطان ملكه منه بعدائن التيي الخاتم في البحر? وكيف يسلط الله الشيطان على نسآء نبي من أنبيآئه يطأهن أربعين يومًا كأ ليس لمخترع هذه الحكاية عقل يميز به بين الحسن والقبيح ?) \* وحكى ابن سمعان وابن إسحاق أنالناس في زمنه كانوا يطحنون بأ يديهم وأنهم طلبوا منسليمان آلة يستر يحون بها من الطحن ، فشكى ذلك للجن فدلوه على صخر المارد فأمر به فأتى وذل للخاتم ، وأمره بصنع آلة للطحن وآنية إِذا شرب بها رأً ي من حوله من الجن، فلم يدع صخر بيتًا من بيوت رعية سليمان إِلا جعل فيه آلة تطحن في اليوم ما يكفي أهل البيت سنة ، فقر به سليمان وجعله مشيره ، ثم ذات ليلة رأً ي كو كباً فسأل عنه صخرًا فأخبره به وجعل يذكر له أسمآء النجوم ، فأعجب سليمان به وطلب أن يتعلم منه فقال له: يمنعني من الدنو منك خاتمك ، ولو لاه لأ خبرتك بالعجب ، فنزع سليمان خاتمه وأعطاه لصخر ، فلما أُخذه ألقاه في البحر فالتقمه الحوت ، وجلس صخر بمكانه ، فاجتمع له الجن والاينس والشياطين ، وملك كل شيّ كان يملكه سليمان ، وخرج سليمان يسأل الناس القوت و يقول : أُطعموني فإني سليمان ابن داود فيطردونه ، فبقي طريداً مهانًا أربعين يومًا إِلَى أَن أعطاه إِنسان حوتًا فوجد خاتمه في جوفه 6 فرجع إليه ملكه ٠ (أقول: إني لأقسم برب الفجر وليال عشر إِن هذه الحكاية كذب صراح لا تروج على الأطفال فضلاً عن الرجال ولا يصدقها إلا من سلب عقله ، وحاشا لله أن يجعل أنبيآء، إلى هذه الدرجة في الاحتقار، ولما رأًى أَصحاب هذه الخرافات ذلك عادو ا فقالوا : إِنالحَاتُم بقي مع صخر أُ ربعين يومًا ، وإن آصف فطن له بعدها فرماه في البحر وفر فظفر به سليمان ، إلى غير ذلك من الخرافات التي لا يصدقها عقل ، ولا تساعدها صحة في النقل ) \* وروي

عن مجاهد أن سليان قال للشياطين: كيف تضلون الناس ? فقال له شيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك ، فأعطاه خاتمه فذهب به حتى ألقاه في البحر وذهب ملك سليمان ، فصار يطوف و يؤجر نفسه ، و يأتي المرأة من بني إِسرآئيل فيقول لها : أنا سليمان أطعميني ، فتبصق في وجهه ، حتى وجد الحاتم في بطن حوت فرد الله عليه ملَّكه ، وكانَّ الشيطان لا يأتي نسآء سليمان . وقال غير مجاهد: كان أيضًا كذب واختلاق، وثناقض هذه الأقاصيص بدل على اختراعها و بطلانها ، ولا سيما نسبة نسآء ذلك النبي العظيم إلى مضاجعة الشيطان لهن ، فنعوذ بالله من الخذلان ) \* وأخرج الحافظ شيخ بن أبي خالد بسنده إلى عبادة بن الصامت مرفوعًا كان في نقش خاتم سليمان لا إِله إِلا الله محمد رسِّول الله ، وأخرجه هو والطبراني أيضًا بلفظ كأن فص خاتم سليمان بن داود سماويًّا ﴾ فأُلقي إليه فأخذُه فوضعه في خاتمه ، وكان نقشه أنا الله لا إِله إِلا أنا محمد عبدي ورسولي ، ( أقول: رواه ابن عدي ثم قال : هذا منكر لم يروه عن حماد إلا مناكير بإسناد واحد ، وقال السيوطي في اللآلي: لا يصح ، شيخ يروي الأباطيل لا يحتج به . وأخرجه العقيلي وقال: شيخ لا يتابع على حديثه ، وهو مجهول بالنقل . وقال الذهبي في الميزان : شيخ متهم بالوضع ، وهذا من أباطيله ) . وروى الحافظ والخطيب عن وهب بن منبه أن خاتم سليمان أتي به من السمآء كاله أر بع نواحي ، في ناحية منه لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله • وفي الثانية : ( اللَّهُمُّ مَاللِّكَ النَّمُلُكِ أُوِّ فِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَامَهُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ رَّشَــَآهِ ) وفِي الثِالثة (كُلُّ شَيْءٌ هَالِكْ إِلاَّوَجْهَهُ ) وفي الرابعة تبار كت إلهي لاشريك لك، وكان له نور يتلاً لأ ، إذا تختم به اجتمع إليه الجن والا إنس والطير والربح والشياطين والسحاب ( أقول : الأولى عطف هذا على ما قبله فإنه أولى به ؟ وكذا بقية الأَقاصيص مما هو مقرف في الكتب، ومأخوذ عن الاعسرائيليين ) \* وروي عن ابن عباس أن الشياطين كانوا يسترقون السمع فيزيدون ويكذبون على عهد سليمان فاكتتبه الناس، فلما سمع بذلك أخذ تلك الكتب كام ففر لها تحت كرسيه ودفنها ، فلما مات قال لهم الشيطان : ألا أدلكم على كنزه الممتنع الذي لم يكن له كنز أفضل منه ? احفروا ههنا ، فحفروا فاستخرجوا تلك الكتب ،

وهو قول الله تعالى : ﴿ وَٱلَّبَعُوا مَا تَنْأُو الشَّيَاطِينُ ﴾ الآية ، وأخرجه عنه من طريق آخر أن رجلاً دخل على ابن عباس فقال له : من أين جئت ? قال : من العراق من الكوفة قال: فما الخبر? قال: تركثهم يتحدثون أن عليًّا خارج إليهم يعني بعد موته ففزع ابن عباس وقال له: ما نقول لا أبالك ، لو علمنا بذلكما نكحنا نسآء ، ، ولا قسمنا ميراته : ثم حدثهم بما تقدم من قصة سليمان ( وهنا روايات وأقاصيص مختلفة يرجع كلها إلى معنى واحد . وفي بعضها أن الكتب دفنت في بيوت الدراب . وفي أُخرى أن صخراً الجني كتبها وضمنها أنواع السحر والنيرنجيات وعنونها باسم آصف ابن برخيا ، وزعمأن سليمان ما حصل الملك إلا بها ، وكاما تشبه الأ قاصيص والروايات الموجودة في ألف ليلة وليلة ، وقصة على الزيبق ، وسيرة الملك سيف بن ذي يزن ، فليتفطن العاقل لذلك ، و كثيراً ما توجد في الكتب الروحانية طلامم واستخدامات تنسب إلى آصف بن برخيا، وأصلها من تلك الخرافات الملفقة والله أعلم ) \* وأخرج الحافظ عن أبي هريرة مرفوعًا : قال سليمان : لأطوفن الليلة على مائة امرأة فتلد كل امرأة منهن غلامًا يضرب بالسيف فارسًا في سبيل الله ، ولم يستثن بشيء ، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استثنى لو قال: إن شآء الله لولدت كل امرأة منهن غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل • ورواه أبو يعلى بنحوه ، وكذلك الخطيب البغدادي ، وابوالقاسم القشيري \* وروى الحافظ عن ابن عباس أنه قال: كان لداود تسعة وتسعون امرأة ، ولسليمان مائتا امرأة ( رالله أعلم ) . وروي عنه أيضاًفي قوله تعالى: ( ثُمَّ أَنَابَ ) يعني ثم استغفر فقال : رب اغفر لي أي ماكان من أمر الصنم في داري ، ( وَهَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ) لا يغلبني عليه أحدكما غلبني صخر المارد ( إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهِ هَابُ ) • وقال عروة بن الزبير في قوله تعالى : ( مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَد منْ بَعْدِي) سخر له الربح ، والجن ، والا نس ، والشياطين ، والوحش ، والطير (قلت: وهذا هوالصواب في تفسيرهذه الآية ، وهوالذي يدل عليه صريح القرآن)\* وحكى سفيان الثوري أن سليمان لما رد الله عليه ملكه أمرالريح أن تحمله فحملته فمر بعش خطاف فقال له : أيها الملك لي في هذا العش عشر بيضات فلا تحطمها ، فعدل عن الطريق ، فذهب الخطاف وجآء بمآء فرشه على سليمان شكراً له ، فاتخذ الناس رش الماآء من ذلك اليوم ، وقيل : إنه أهداه جرادة وقال له : هذه هديتي ، فقال

سلمان: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق \* وأخرج الحافظ والبغوي عن الي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقال : إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي ، فأمكنني الله منه فذعته ، ولقد هممت أن أوثقه في سارية حتى تصبحوا فتنظرون إليه فذكرت قول سليمان: ﴿ رَبُّ هَبْ لِي مُلْـكَمَّ لَا يَنْبَغَى لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ) فرده الله خائبًا ۞ وروي عن الضحاك أن سليان لما رد الله عليه ملكه بعث إلى صخر فأتي به فأمر بوثاقه فأوثقوه حديداً ، ثم جوف صخرة فأدخله في جوفها وسدعليه وطبق الصخرة بالحديد ، وأمر بإلقائه في أعمق موضع في البحر ، فهو فيه إلى يوم القيامة ، قال : فذلك قوله تعالى : ( وَالْخَرِينَ مُقَرَّنينَ في ٱلْأَصْفَاد ) \* وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: أرسل سليمان خلف مارد ، فلما جآء ووقف بالباب أخـن عوداً فذرعه بذراعه ، ثم أرسله إلى سليمان ، فلما نظر إليه قال لجلسائه: إن هذا يقول: اصنع ماشئت فإنك ستصير إلى مثل هذا من الأرض \* وروي عن جعفر بن محمد أن سليان أعطي ملك مشارق الأرض ومغاربها ، فملك سبعائة سنة وستة أشهر ، ملك أهل الدنيا كلهم من الجن والاينس والشياطين والدواب والطير والسباع ، وأُعطي علم كل شيء ومنطق كل شيء وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة التي يسمع بها الناس ، وذلك قوله تعالى : ﴿ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُو تِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءً ﴾ • (أقول: لا دلالة في الآية على ما ذكر لأن من للتبعيض ، وكيف يكون ذلك وقد اتفقت الأوائل ونصت التوراة على أن سليمان لم يملك إلا فلسطين والأردن والغور، وأنه لم يملك قط رفح، ولا غزة ، ولا عسقلان ، ولا صور ، ولا صيدا ، ولا دمشق ، ولا عمان ، ولا البلقاء ، ولا مواب ، ولا جبال الشراة ، ولا عاش هذا العمر الطويل العريض ؟ وهذه الكذبة الشنيعة اختلقها مختلقها ، ونسبها إلى جعفر ليروجها ) ﴿ وقال الحسن : كان سليمان رجلاً غزاً ويغزو البر والبحر ، ولا يسمع بملك في ناحية من نواحي الأرض إلا أتاه حتى يذله ، وكان إذا أراد الغزو أمر بعسكره فاجتمع ، ثم اتخذ ألواحًا من خشب ، وضم بعضها إلى بعض ، وعمل لها عمداً من تحتمها وشدها بالمسامير الحديد على قدر عسكره ، فريماكان عسكره فرسخًا في فرسخ أو أقل أو أكثر ، ثم تجيئ الشياطين فتدخل تجت الحشب فتحمل تلك العمد ، ثم يأمر الريح فتحمله هو وعسكره مسيرة شهر ، وكانت الربح

غدوها شهر ورواحها شهر • قال: وكانت الربح تمر بالزراعة فلا تحركها • وقال وهب: عملت الشياطين لسليان مدينة من قوار ير ، فكان إذا أراد الغزو جعل بها حشمه وأهل بيته ، وكانت ألف ذراع في عشرة آلاف ذراع ، فيها ألف سقف كل سقف ألف ذراع في ألف ذراع ، بين كل سقفين عشرة أذرع ، على كل سقف ما يحتاج إليه من المساكن والمرافق والقباب ، فجعل الأُّ على قبة فيها مجلسه ، على قبتها علم أحمر يضيُّ منه بالليل العسكر ، وترى منه الأرض البعيدة كما ترى النار ، ولتلك المدينة ألف ركن كل ركن على منكب عشرة من الشياطين • ( أقول : ما أجهل مخترع هذه الأُعجوبة بعلم الحساب، لأنه إِذا كانت المدينة كلها ألف ذراع في عشرة آلاف ذراع ، فإذا ضربنا ألفاً في عشرة آلاف كان الحاصل هكذا ٢٠٠٠٠٠٠٠ ذراعًا مربعًا ، ثم إذا نظرنا إلى السقف رأيناها ألف سقف ، كل سقف ألف ذراع في ألف ذراع هكذا ٥٠٠٠و٠٠ فإِذا ضربنا هذا العدد في عشرة حصلت المساحة التي ذكرت للمدينة كلها بزيادة مأنة ذراع بضم عشرة أذرع التي ما بين كل سقف وسقف منها عشرة أذرع ؟ فإذا كان الأمر كذلك فأين يكون تسعائة وتسعون سقفًا كل سقف ألف ذراع في ألف ذراع وزيادة عشرة أذرع ? وأي صحرآء اتسعت لبنآء هذه المدينة ? ومن أين استخرجت تلكالقوارير التي وفت بهذا البنآء ? وما أظن المصدق بهذا إلا ذاهب العقل ، محروم الفهم ، معانداً بالمحسوس ، هـ ذا مع ما في الروايات من التناقض ) \* وقد روى الحافظ عن وهب ما يشبه هذا فقال : إنه كان له في رباطه اثنا عشر ألف حصان ، و كان يذبح لغدائه كل يوم سبعين ثوراً معلوفًا وستين كراً من الطعام ، سوى الكباش والصيد والطير ، فقيل لوهب: أ كان يسع هذا ماله ? فقال : كان اشترط على بني إسرآئيل أنهم أرقآء له وأن أموالهم له ، فما شآء منها أخذ ، وما شآء منها ترك ، ( فانظروا إِلى هذا التأويل الذي نسب به سليان إلى أسوأ الاستبداد ، و إلى الظلم العظيم ، وحاشاه من هـذا الافتراء . وفي التوراة أن جباية سليان كانت ستائة ألف قنطار وستة وثلاثين ألف قنطار من الذهب ، وكان لمائدته في كل سنة أحد عشر ألف ثور وخمسائة ثور وزيادة ، وستة وثلاثين ألف شاة ، هذا معما يكني ذلك من الخبز ، معاتفاق أهل التوراة أنه لم يملك سوى فلسطين والأردن والغور ، وقولهم : كان يهدي كل سنة ثلثي هذا العدد من بر ، ومثله من زيت إلى ملك صور ، وما كان يهديه إلا

لكونه كفوه ونظيره ، فمن كان هذا ملكه كيف تكون جبايته هذا المبلغ الذي يعجز عنه أهل أور با وأميركا اليوم ? وقالوا : إِنه كان يوضع في قصره كل يوم مائة مائدة ذهب ، على كل مائدة مائة صحفة ذهب وثلاثمائة طبق ذهب ، على كل طبق ثلاثمائة كأس ذهب ، فاعجبوا لهذه الكذبات الباردة ، واعلموا أن الذي عملها كان تقيل الذهن في الحساب ، مقصراً في علم المساحة ، لأ نه لا يكن أن يكون قطر الصحفة أقل من شبر لاَّنها ما لم تكن كذلك لا يقال لها صحفة طعام ملك ، فوجب ضرورة أن تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة أشبار في مثلها لا أقل ، سوى حاشيتها وأرجلها ، و إِذا كانت من الذهب مع ثقله على تلك الصورة لا يستطيع تحر يُكُمّا إِلا فيل أو آلة بخارية أو كهر بائية ، فمن يرفعها ? ومن يضعها ? ومن يغسلها ? ومن أين جآء هذا الذهب وتلك الأطباق ? وما ذلك إِلا داخل تحت الكذب والامتناع ، فليتأمل المنصف وليرفضما تجبيُّ به الأساطير الا إسرائيلية المكذوبة المنسوبة إلى الأَفاضل لترويجها على البسطآء) ۞ وأخرج الحافظ عن سَعيد بن جبير أنه كَان يوضع لسليان ثلاثمائة ألف كرسي • وعنابن عباس ستائة ألف كرسي فيجلس أشراف الاينس مما يليه ، وأشراف الجن ممايليهم وتظلهم الطير ، وتحملهم الريح . وكان إذا احتاج إلى المآء نظر الهدهد فعلم مكانه ، فتحيُّ الجن فيسلخون الأرض عنه فيستخرجونه ، فقال نافع بن الأزرق : كيف يرى الهدهد المـآء تجت الأَرض ولا يرى الفيخ حتى يقع في عنقه ? فقال ابن عباس: ويحك إِن القدر حال دون البصر، ( أُقول: لهم في صفة الكرسي أشيآء لا يمكن تصديقها 6 فلذلك أضربنا عنها هنا 6 ومن أراد أن يملأ ذهنه بها فليراجعها في الأصل والله أعلم ) ۞ وقال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ رُخَآ ۗ ۗ ﴾ مطيعة (حَيْثُ أَصَابَ ) قال : أراد ۞ وأخرج الحافظ والطبراني عن عبد الله بن عمر قال : قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لينظر إلى الكافر ولا ينظر إِلَى الزهي ، ولقد حملت سليمان بن داود الربيح وهو متكئ فأعجب واختال في نفسه فطرح على الأُرض \* وأخرج عن سلامان بن عامر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رفع سليمان طرفه إلى السمَّ ، تخشعًا حيث أعطاه الله ما أعطاه • ورواه الطبراني بنحوه عن أبي هريرة ۞ وروى الحافظ عن ابن عباس مرفوعًا خير سليمان بين المال والملك والعلم ، فاختار العلمهأ عطي الملك والمال لاختيارهالعلم \*

وقال أبو عمران الجوني: مر سليمان بعابد من عباد بني إسرآئيل فقال له: يا ابن داود لقد أعطاك الله ملكاً عظياً فقال له سليان: تسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود ، فما أعطيه ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى ۞ وأخرج الحافظ وسنيد بن داود والبيهةي عن جابر مرفوعًا قالت أم سليمان لسليمان : يا بني لاتكثر النوم بالليل فإن من كثر نومه بالليل يلقى الله فقيرًا ۞ وأخرج الحافظ عن أبي موسى مرفوعًا: إِن أُول من صنعت له النورة ودخل الحام سليمان، فلما دخله وجد حره وغمه فقال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا يكون أوه • قال البيهقي : تفرد به إسماعيل الأودي قال البخاري : لا يتابع عليه • وقال مرة : فيه نظر ۞ وأخرج عن أبي هريرة مرفوعًا : بينما امرأ تان معهما ابناهما جآء الذئب فذهب بأحدهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك فاختصا إِلَى داود فقضي به للكبرى ، فخرجتا إِلَى سليمان فأخبرتاه فقال: ائتوني بسكين أشقه بينكما ? فقالت الصغرى لا ويرحمك الله هو ابنها ، فقضى به للصغرى • قال أبو هريرة : فوالله ما سمعت بالسكين قبل هذا اليوم ، ماكنت أقول إلا المدية ٠ ورواه الايمام مسلم \* وقال محمد بن كعب القرظي : جآ ورجل إلى سليمان فقال: يا نبي الله إن لي جيرانًا سرقوا لي أوزاً فنادى الصلاة جامعة ثُم خطبهم إِن أحدكم يسرق أوز جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه ، فمسح رجل رأسه ، فقال سليمان: خذوه فإنه صاحبكم \* ونظر يومًا إلى سنبلة قد علت فقال: اللهم اقبضني إليك ، ثم نظر إلى تلك السنبلة فوجد تحتمها بعرة فقال: ارتشت الا رض فارتشى الناس ۞ وقال داود لابنه: أي الأُشيآء أبرد ? قال: عفو الله عن العباد ، وعفو العباد بعضهم عن بعض ، قال : فأي شيُّ أحلى ? قال : روح الله بين عباده ، وصورة حسنة في عمل صالح ، وخلق حسن ۞ وقال: أُوتينا مما أُوتي الناس ومما لم يؤتوا ، وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا ، فلم نجد شيئًا أفضل من خشية الله في الغيب والشهادة ٤ وكلة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغني \* وقال: اذكر الجآئع إِذَا شبعت ، واذ كر الفقير إِذَا استغنيت . وقال : نظرت في الحكمة فكثر همي ، ونظرت في العلم فكثر شيني ، وذهبت أنظر في الأَمر فإذا مع الشباب كبر ، ومع الغني فقر ، ومع الصحة سقم ، ومع الحياة موت ، وإذا تر بتي وتر بة السفيه الأحمق يصيران إلى أن بكونا سوآء ، إلا أن أفضله يوم القيامة بعمل صالح

فكيف يهنئني مع ذلك طعام أو شراب ? وقال : جر بنا العيش لينه وشديده فوجدناه يكني منه أدناه ٠ وقال: العقل نجاة للعاقل بطاعته ربه ٤ وحجته على معصية الله ٤ و إِن العمل القليل من العاقل أرجح من الكثير من الجاهل ، والاجتماع مع المرء العاقل على المزابل خير من الاجتماع مع الجاهل على الأرآئك ٠ وقال يا معشر الجبابرة كيف تصنعون إِذا وضع المنبر للقضآء ? يا معشر الجبابرة كيف تصنعون إِذا لقيتم ربكم الجبارفوادي ? وقال: إِياك و كثرة الضحك ، فإِن كثرته تستخف قلب الرجل الحليم وقال: إِن كَانَ الـكَلام من فضة فالسكوت من ذهب • وقال لابنه : يا بني لا نقطع أمراً حتى تشاور مرشداً ، فإنك إِن فعلت ذلك لم تحزن عليه ، يا بني إِياك وكثرة الغيرة من غير سوء تراه على أهلك فترص بالسوء من أجلك • وقال : من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصى على ولده . وقال : إِياكِ والمرآء فإِن حمده قليل وهو يهييج العداوة بين الإخوان . ومر ببلبل على غصن شوك يصفر و يطرب ، فقال: إِن هذا يقول: أصبت اليوم نصف تمرة فعلى الدنيا السلام \* وخرج يستسقى فمر بنملة مستقبلة رافعة قوائمها إِلى السيآء وهي نقول : اللهم إِنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك ، فإِما أن ترزقنا و إِما أَن تهلكنا ? فقال سليمان : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم • ورواه الحافظ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : خرج نبي من الأُنبيآء بالناس يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها إِلى السمآء فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة \* وقال خيثمة : كان ملك الموت صديقًا لسليمان نأتاه ذات يوم فقال له : يا ملك الموت مالك تأتي الدار فتأخذ أهلها كامم وتذر الدويرة إلى جنبهم لا تأخذ منهم أحداً ? قال : ما أنا أعلم بذلك منك ، إِنما أَ كُون تَجِت العرش فيلقي إِلى صكاك فيها أسمآء ، قال : فجاء ذات يوم وعنده صديق له فنظر إليه ملك الموت فتبسم ثم ذهب ، فقال الرجل: من هذا يا نبي الله ? قال : ملك الموت ، قال : لقد رأيته تبسم حين نظر إلي ، فمر الربح تلقني بالهند ، فأمرها بما قال ، فعاد ملك الموت إِلى سليمان فقال : أمرت بقبض روحه بالهند فرأيته عندك ۞ وروي عن كعب وقوة بن عطية أن سليمان بني المسجد الأقصى ؟ وأن الذي بناه له شيطان يقال له : زوبعة ، وأنه أتى إلى بيض الهدهد فوضع عليه زجاجة ، فلما رآها الهدهد أتى بالماس الذي يثقب به اللوالو" والياقوت ، فأزعجوا الهدهد وجآءوا بالماس إلى سليمان ، فكانوا يخطون له الجبال كما

يحطون في الطين ، ثم فرق الشياطين فرقًا ، ففرقة تبنى ، وفرقة نقطع الصخر والعمد من معادن الرخام ، وفرقة تغوص البحر فتستخرج الدر والمرجان ، الدرة منها مثل بيضة النعام ومثل بيض الدجاج ، ولما شرع في البنآء لم يثبت ، فحفر الأرض حتى بلغ المآء فألقوا فيه الحجارة فجعل يلفظها ، فدعا سليان الحكماء والأحبار ورئيسهم آصف فأشاروا عليه باتخاذ قلال من نحاس يضعها ثم يبنى عليها الحجارة ففعل ، وشرعوا في البناء وقطعوا الرخام الأبيض من معدن يقال له: السامور ، وعمل في المسجد عملاً لا يوصف ، وزينه بالذهب والفضة والدر والياقوت والمرجان وأنواع الجواهر في سمآئه وأرضه وأبوابه وجدره وأركانه ، ولما فرغ من بنآئه جمع بني آدم فأخبرهم أَنه مسجد لله تعالى هو أمر ببنائه ، وأن كل شيُّ فيه لله عز وجل ، وأن من انتقصه شيئًا فقد خان الله ، وأن الله عهد إلى داود بذلك ، ثم اتخذ طعامًا وجمع الناس عليه ، ثم قرب القربان \* وأخرج عن ابن عمر مرفوعًا: لما بني سليان البيت سأل ربه ثلاثًا فأعطاه اثنتين ، وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة ، سأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه ذلك ، وسأله حكماً أو علماً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه ذلك ، وسأله أن لا يأتي أحد هذا البيت فيصلى فيه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، وأنا أرجو أن قد أعطاه ذلك . ورواه ابن زنجو يه وفيه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا ير يد إلا الصلاة في المسجد ، يعني بيت المقدس ٤ الحديث \* وقال خيشمة: قال سلمان بن داود لملك الموت: إذا أردت أن نقبض روحي فأعلمني ، فقال: ما أنا أعلم بذلك منك ، إنما هي كتب يلقى إلى فيها تسمية من يموت ۞ وأخرج الحافظ عن ابن عباس مرفوعًا : ان سليمان كان لا يصلي صلاة إلا وجد شجرة نابتة بين يديه فيقول لها : ما اسمك ? فتقول: كذا وكذا ، فيقول: لم أنت ? فتقول: لكذا وكذا ، فصلى ذات يوم صلاة فإذا شجرة نابته بين يديه فقال : ما اسمك ? قالت : الخروب ، فقال : لمأنت؟ قالت: الحراب هذا البيت ، فقال سليمان: اللهم عمرٌ علي الجن موتي حتى يعلم الاينس أنهم كانوا لا يعلمون الغيب ، قال: فنحتها عصًّا ثم توكُّ عليها حولاً وهملا يعلمون ، تُمُّ أَكُلتُهَا الأَرْضَة فسقطت ، فعلموا عند ذلك بموته ، فشكروا ذلك للأرضة ، فأينا كانت يأتونها بالمآء ، وقدروا مقدار أكلها العصا فكانت سنة . ( رواه الحافظ بثلاثة أسانيد كلها من طرقه منفرداً بها ) \* وفي رواية الخطيب عن الحسن : أن سليمان

كان إذا كانت الشجرة للغرس غرسها ، و إن كانت تصلح للدوآء كتبها ، حتى وضع لذلك كتاب الطب الفيلسوفي ، ومنه كان وضع فن الطب والنبات والأدوية \* وروي عن عباس بن عودان في قوله تعالى : ( وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ نَا لَزُلُفَى وَحُسْنَ مَابٍ ) قال: يسقى شر بة يوم القيامة في الموقف على رؤوس الخلائق ، وقيل : الزلفي الدنو منه تعالى والله تعالى أعلم .

﴿ سَلَمَانَ ﴾ بن داود بن أبي حفص أبو الربيع الجبـلي • سمع الحديث بدمشق من ابن أبي الحديد ، وأبي الحسن السلمي \* وأسند إلى حفص بن عمر المربعي قال: خرجنا من بغداد نو بد شعیب بن حرب الواسطي تمدائن كسرى فضاق علینا منزله ، فخرج إِلى شط دجلة إِلى موضع يقال له : الرقة ، فقلنا له : يا أبا صالح معنا أحاديث نريد أن نسألك عنها فقال : كما أنتم حتى أحدثكم حديثين في الورع: أما أحدهما فرأيته بعيني وصحبته برحلي ، وأما الآخر فحدثني به حبيبي سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري ، خرجت حاجًّا فلما كنت على سيف البحر أقبل رجلان كأنما ارتكفًا في رحم يعظم كل واحد منهما صاحبه فقالًا لي : ما يحبسك ههنا ? فقلت سفينة أركب بها إِلى الحج ، فبينا نحن كذلك إِذ أُقبلت سفينة فيها قمح مصبوب فركبنا فيها والقلع مشرع ، فمد أحد الفتيين يده إلى حبة قمح فألقاها إلى فيه فنظر إِليه صاحبه فقال له : مه ما صنعت ? فقال : سهوت ، قال : أنا لا أصحب من يسهو عن الله ، ثمقال : يا ملاح قرب أنزلني و إِلا قذفت بنفسي في البحر، فتهاون به الملاح فقلت أنا بجهلي به : يا هذا بحبة قمح ألقاها صاحبك إِلى فيه تلقي نفسك في البحر ? فلم ينظر إلى صاحبه ونظر إلي وقال : هيه استصغرت الذنب ولم تنظر إلى من عصى ، ثم صاح صيحة حتى بلغ رأسه سقف السفينة ، ثم وقع يضطرب مثل الفرخ المذبوح ، فرششنا على وجهه المـآء حتى أفاق فقال : يا ملاح قرب أنزلني و إِلا قذفت نفسي في البحر ? فتهاون به الملاح فاجتمع بأثوابه ثم زج نفسه في البحر ، فما كانت إِلا غوصة حتى علا المـآء إِلى صدره ثم غاب عنا فلم نره ، فقلت أنا لصاحبه : يا هذا من حبة قمج أُلقيتها إِلى فيك طرح صاحبك نفسه في المـآء ؟ فقال : والله إِني لرفيقه منذ ثلاثين عامًا ما رأى منى زلة غيرها ، فقلت في نفسى : هذا والله بدل على فحوى قوله : إِنه ما عصى الله منذ ثلاثين عامًا 6 فقلت له: هل لك في الصحبة ? فقال لي : هو ذا نحن وأنت على هذا العود ٬ فكنت معه أخدمه فأنصت لحديثه وأفطرمعه ٬ و يذكر

صاحبه ولا يذكره إلا كأنه لا يشك في أنه يسبقه إلى الموضع الذي يريد ، فلم نزل حتى أتينا جدة ، ثم رحلنا منها حتى أتينا مكة ، فبينا يدي في يده في الطواف إِذْ بَصِرَتَ بِصَاحِبِهِ فَقَلْتَ فِي نَفْسِي : لَا يَذْكُرُ لَأُ وَلَيْآ َ الله أَنْ يُسْبِقُونًا ، يَا فَلان هذا رفيقك ، قال : أين تراه ? فأوقفته عليه ، فجعل يريد أن يسلم عليه فيهابه ، ثمجسر فسلم عليه فرد عليه السلام ، وقال له : لب الله عز وجل بالتو بة من ذنبك ، ثم قال : اللهم لبيك بالتوبة من ذنبي وذنب صاحبي ، ثم التفت إليه فقال: من هذا معك ? قال: هذا رفيقنا الذي وجدناه على سيف البحر ، فالتفت إلي بوجه طلق فقال: أَمَا إِنه جزاكِ الله عن رفيقي خيراً \* قد كنت له أنساً ومستراحاً ، فقات له : هل لك في الصحبة رحمك الله ? فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحبة الثلاثة لئلا يتناجى اثنان دون الثالث ، فقلت : فما دمتما بمكة ، فلما كان الغد حال بيني و بينها قطار جمال ، فالتفت أطلبها فلم أجدهما ، فلم أزل أسأل عنهما وأبحث فلم أُجد أُحداً يعطيني عنها خبراً ، فإِن يكن أحدمن الأبدال فها ذانك الفتيان . وأما الآخر فأخبرني سفيان الثوري وذلك أني بينها أنا أمشي معه إذ ضرب بيده على كتفي وقال لي: يا أبا صالح ألا أحدثك حديثاً في الورع ؟ فقلت: نعم، وفقال: بلغني أن عيسي بن مريم مر بمقبرة فناداها يا أهل القبور تخبرونا أم نخبركم ? أم عن جوابنا منعتم ? أما نحن فنخبركم ، أما أزو اجكم فقد استبدلوا بعدكم أزواجًا ، وأما أولادكم فقد حشروا في زمرة اليتامى ، وأما منازلكم التي بنيتم وشيدتم فقد سكنها غيركم، وأما أموالكم التي اكتسبتموها فقد أُخذها غيركم ، هذا خبر ما عندنا فما عند كم ? تم دنا إلى قبر منها مفرد فضر به برجله وقال: أقسمت عليك إلا قمت باإذن الله تعالى، مخرج من القبر رجل فقال : ما الذي أردت مني يا روح الله ? فإني لواقف في الحساب منذ سبعين عامًا حتى أُتتني الصيحة الساعة أجب روح الله ٤ فقال له : يا هذا لقد كنت كثير الذنوب في الدنيا ? فقال : والله يا روح الله ما كنت إِلا حمالاً أحمل على رأسي فأكسب حلالاً وأنفق قصداً وأتصدق فضلاً فقال: سبحان الله ، حمال هذه صفته يقف في الحساب أربعين عامًا فقال له : وتعجب من ذلك يا روح الله ? إنه مما وبخني به ربي وعيرني أن قال لي : عبدي اكتراك جارك فلان لتحمل له حزمة من قصب فأخذت منها شظية فتخللت بها وألقيتها في غير موضعها استهانة منك بي ٤ وأنت تعلم أني أنا الله فوقك أطلع وأرى ، قال: فشاب مقدم رأس عيسي من هول ما سمع ،

ثُم قال: هؤلاء أصحاب الشظايا، فما بالكم يا أصحاب الجذوع ? •

﴿ سليمان ﴾ بن داود أبو أيوب النيسابوري و يعرف بابن داود النسوي من ساكني شاذياخ محلة بنيسابور • كان محدثًا سمع الحديث بدمشق وغيرها • مات في سنة عشرين وثلاثائة •

﴿ سليمان ﴾ بن داود أبو داود الخولاني الداراني . روى الحديث عن الزهري وغيره کوروی عنه يجيي بن حمزة وغيره ۞ وروی الحافظ عنه عرف الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرى على أهل اليمن وهذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، رالحارث بن عبد كلال ، قيل ذي رعين ومعافر وهمذان ، أما بعد فقد رجع رسولكم وأعظيتم من المغانم خمس الله عز وجل ، وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السمآء أو كان سيحًا أو كان بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقى بالرشآء والدالية ففيه نصف العشر إِذا بلغ خمسة أُوسق ، وفي كل خمس من الا إبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاص، فإِن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إِلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين ، فإِن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إِلى أن تبلغ خمسة وأر بعين فإِن زادت واحدة على خمسة وأر بعين ففيها حقة طروقة الفحل إِلى أن تبلغ ستين ، فإِن زادت واحدة على ستين ففيها جذعة إِلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإِن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيهابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إِلَى أَن تبلغ عشر بن ومائة ، فما زاد ففي كل أر بعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الفحل ، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أر بعين باقورة بقرة ، وفي كل أر بعين سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشر ين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثائة ، فها زاد ففي كل مائة شاة شاة " ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة ، فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي

كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أر بعين درهمًا درهم ، وليس فنما دون خمسة أواق ، وفي كل أر بعين ديناراً دينار ، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هو الزَّكَاة تزكوا بها أنفسكم ، ولفقرآء المسلمين ، وفي سبيل الله عز وجل ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالة شيُّ إِذَا كَانْتَ تَوْدَى صَدَقْتُهَا مِنْ العشر ، وليس في عبد مسلم أو العبد المسلم ولا في فرسه شيء ، وكان في الكتاب أن أكبر الكبآئر عند الله يوم القيامة الشرك بالله عز وجل ؟ وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إِلا طاهر ، ولا طلاق قبل إِملاك ، ولا عتاق حتى ببتاع ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيَّ ، ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه و بين السمآء شي ولا يصلين أحد كم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقصًا شعره ، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بنيه فإنه قود إلا أن يرضى أوليآء المقتول ٬ وأن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعًا الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلثًا أو ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الاعلى ، وفي كل اصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الاعِبل ، وفي السن خمس من الاعِبل ، وفي الموضحة خمس من الا يِبلَ والرجل يقتل بالمرأة ؟ وعلى أهل الذهب ألف دينار • رواه أُبو داود بطوله • ورواه النسآئي ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ؟ ولا الحارثبن عبدكلال • وزاد وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وكأنه سقط من هذه الرواية . وأخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن المترجم عن الزهري عن أبي بكر بن حزم ۞ قال يحيي بن معين عن المترجم: هو شيخ شامي ٠ وقال عبد الجبار : كان حاجبًا لعمر بن عبد العزيز ، وكان مقدمًا عنده ، وكانت أولاده بدارياً • وسئل الايمام أحمد عن حديث سليمان بعني المتقدم فقال: أرجو أن يكون صحيحًا . وقال أبو زرعة : عرضت على أحمد بن حنبل حديث يجي بن حمزة الطويل في الديات فقال: هذا عن رجل من أهل حران يقال له: سلمان بن أبي داود وليس بشيُّ ،قال أبو زرعة : فحدثت أنه وجد في كتاب يحيي بن حمزة عن سليان بن

أرقم الحديث عن الزهري ، فقال : ولكن الحكم لم يضبط . وفي تاريخ يحيى ابن معين قيل: إن سلمان هذا حراني يلقب ببومة ، قال عثمان بن سعيد السجستاني: أرجو أنه ليس هو كما قال يحيي ، لأن يحيي بن حمزة الحضرمي روي عنه أحاديث حسانًا مستقيمة • وقال عثمان : هو دمشقى • قال أبو الحسن الهروي : هو في أصل يحيى ابن حمزة عن سليمان بن رافع ، و إِنما غلط عليه الحسكم بن موسى فقال : عن سليمان ابن داود • وقال يحيي بن معين : حديث سليان بن داود في الصدقات يحيي بن حمزة يحدث عنه فقال : شيخ شامي ضعيف . قال أبو زرعة : والصواب أنه عن سليان بن أرة ( أقول : وعلة الحديث هنا أنه روي مرة من طريق سليان بن أرقم ، ومرة من طريق سليمان بن داود ) • وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم ، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتا بعون يرجعون إليه و يدعون آرآءهم ( وروي من غير طريق المترجم عن الزهري، وروي عن الليث عن يونس عن ابن شهاب وعن أبي اليان عن شعيب عنه وعن سعيد بن عبد العزيز عنه ) قال أبو جعفر العقيلي : رواية يونس وشعيب وسعيد أشبه أن تكون كتابًا ، والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه وهو غير ثابت محفوظ ، وقال أبو حاتم : سليمان بن داود لا بأس به ويقال : إنه سليمان بن أرقم ، وقال ابن حبان : سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون ' وسليمان بن داود اليمامي لا شيء ، وجميعًا يرو يان عن الزهري ، وقال الدارقطني : سليمان الخولاني ليس به بأس ، وروى عن الزهري عن أبي بكر بن حزم الحديث الطويل لا يثبت عنه ، وخالفه ابن عدي فقال : له أصل في بعض ما رواه معمر عن الزهري عن ابن حزم لكنه أفسد إسناده ، وحديث سليمان بن داود مجود الإيسناد . وقال البيهقي : قدأ ثني على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي ، وأبوحاتم الرازي، وعثمان ابن سعيد وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقات موصول الا ِسناد حسنًا ، وقال يحيى بن معين : سليمان بن داود لا يعرف وليس يصح هذا الحديث ، وقال عبد الله بن الدورقي: هو شيخ شامي ضعيف ، وقال علي بن المديني: هو منكر الحديث وضعفه ، وقال ابن خزيمة : لا يحتج بحديثه إذا انفرد ، وذكره الدارقطني في المتروكين ٠

﴿ سليمان ﴾ بن داود ﴿ روى عن شيبان أَبو معاوية عن قتادة عن أُنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلما و أو ليماري به السفهاء كأو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار

﴿ سليمان ﴾ بن أبي السآئب القرشي مولاهم • من أهل دمشق ، ومن أهل علم وفضل •

وسليمان وعمر بن عبد العزيز · كان من أهل الأردن ، وهو أول من نقل الديوان والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز · كان من أهل الأردن ، وهو أول من نقل الديوان من الرومية إلى العربية ، وهو أول مسلم ولي الدواويين كاما ، وكانت النصارى تهلي الدواويين قبله \* وروى عن الزهري أن رجلاً أتى عمر رضي الله عنه فقال : كيف تأمرني أن لا أبالي في الله لومة لائم ثم أقبل على خويصة نفسي ? فقال له عمر : إن وليت شيئاً من أمر الناس فلا تبال في الله لومة لائم ، و إن لم يكن شي فأقبل على نفسك ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، قال الزهري : فذ كرثها لعمر بن عبد العزيز عزله عن المدواوين ، وسببه أن عمر قال له : إن أبا فلان عاملنا كان زمن عمر بن عبد العزيز عزله عن الدواوين ، وسببه أن عمر قال له : إن أبا فلان عاملنا كان زنديقاً ، فقال له : وما يضرك يا أمير المؤمنين عكن أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافراً فما ضره ، فغضب عمر غضباً شديداً وقال : ما وجدت له مثلاً إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، (وله أخبار ستأتي في ترجمة عبد الملك بن مروان) ،

الحديث الوليد بن مسلم ، و بقية بن الوليد ، و إسماعيل بن عياش وجماعة ، وروى بدمشق من الوليد بن مسلم ، و بقية بن الوليد ، و إسماعيل بن عياش وجماعة ، وروى عنه أبو بكر الباغندي وجماعة \* وروى بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : طلب العلم فريضة على كل مسلم \* قال أبو محمد بن أبي حاتم سمع أبي من سليان ولم يحدث عنه وسألته عنه فقال : متروك الحديث لا يشتغل به ، فذ كرت ذلك لعلي بن الحسين بن الجنيد فقال : صدق كان يكذب ولا أحدث عنه بعدهذا ، وقال الحاكم : ليس سليمان بالقوي عندهم ، وذكر ابن عدي حديثه عن بقية عن الأ وزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس طلب العلم ، وحديثه عن بقية عن مالك عن الزهري عن أنس : انتظار الفرج عبادة ، ثم قال : أما الحديث الأول فقد رواه غير سليان عن بقية عن الأوزاعي : وأما الحديث الثاني فقد رواه بقية عن مالك لا أعلم يرو يه عن بقية عن الله لا أعلم يرو يه

عن بقية غير سليمان وهو منكر من حديث مالك ، ولسليمان أحاديث صالحة غير ما ذكرته عن مجمد بن حرب و بقية وغيرهما ، وله عن ابن حرب عن الزبيدي غير حديث أنكر عليه ، وقال ابن أبي حاتم: هو ليس بشيًّ .

﴿ سَلَمَانَ ﴾ بن سَلَيم أبو سَلَمَة الكَتَانِي الكَلِّي ، قيل : إِنَّه دمشقي والصحيح أنه حمصي ٠ حدث عن الزهري وعمرو بن شعيب وغيرهما ، وروى عنه إسماعيل بن عياش ، و بقية بن الوليد وغيرهما ۞ روى الحافظ عنه عن يحيى بن جابر عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما ملاً آدمي وعآء شرًّا من بطن حسب ابن آ دم أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلثًاطعامًا وثلثًا شرابًا ، وثلثًا لنفَسه ، رواه الحافظ وأبو نعيم والطبراني \* وروى عن يحيى بن جابر الطائي عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله يعني من طمع يؤدي إلى طبع ، ومن طمع إلى غير مطمع \* قال ابن معين عن المترجم: هو تابعي من أهل الشام ثقة • وقال آبن أبي حاتم: ليس به بأس ، ووثقه الاعِمام أحمد وابن صاعد وأبو حاتم، وكان يلبس الصوف زهداً في الدنيا. وكان يقول: الكذب يسقي باب كل شركا يسقي المآء أصول الشجر، وقال عبد الله ابن سالم : ما كان في هذه المدينة أعبد منه ٠ توفي سنة سبع وأر بعين ومائة ٠ ﴿ سَلَمَانَ ﴾ بن سليم بن كيسان مولى كليب • كان من كتاب أمرآء دمشق ومؤدبًا لمحمد بن هشام وملتزمًا لتعليمه والنظر فيما يصلحه الله به ، ولما أرسل إِليه هشام لتأديب ولده قال له: عليك بتقوى الله ، وأداء الأمانة فيه لخصال لولم تكن فيك إلا واحدة منها لكنت حقيقًا بهذا الأمر ، فكيف إذا اجتمعت ? أما أولاها فأنت مؤتمن عليه فحق عليك أدآء الأمانة فيه ، وأما الثانية فأنا إمام ترجوني وتخافني ٬ وأما الثالثة فكاما ارتقى الغلام في الأمور درجة ارلقيت معه ٬ فَفِي هَذَا مَا يُوخَبِكُ فَيَمَا أُوصِلُ بِهِ إِلَيْكُ ﴾ إِن أُولُ مَا آمَرُكُ بِه أَن تأخذه بكتاب الله ﴾ ولقرئه في كل يوم عشراً ليحفظ القرآن حفظ رجل يريد الكسب به ، وروه من الشعر أحسنه ، وتخلل به في أحيآء العرب فخذ من صالح شعرهم من هجاء ومدح فإنه ليس من قوم إلا وقد هجوا ومدحوا ، وروه جماهير أحيآء العرب ، ثم تخلل به في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ، وحفظ من كان معه وحسن بلائهم ، وبصره طرفًا من الحلال والحرام والخطب، وما يحتاج إليه في قدره وموضعه ، ثم أجلسه

للناس في كل يوم ، وأدخل عليه أشراف قريش والعرب وعلية الناس ، وأطيبوا لهم الطعام وعجلوا بالغدآء ، فمن أحب بعد الغدآء أقام ، ومن أحب أن ينصرف فإن للناس حوائج ، وأدخل عليه أهل الفقه والدين فإنهم إذا خرجوا من عنده فرآهم الناس ظنوا أنه مثلهم و إِن لم يكن مثلهم ، ولا يدخل عليه أهل الفسق والدعارة وشراب الخمر فإنهم إذا خرجوا من عنده فرآهم الناس ظنوا أنه مثلهم و إِن لم يكن مثلهم ، و إذا سمعت منه الكلمة الحسنة فنبه القوم لها فلعلهم لم يفطنوا لما جآء به وفطنت له لاهتمامك بأمره ، لأ نهم إذا خرجوا أذاعوا ذلك عنه ، و إذا سمعت منه الكلمة العوراء فأصمت عنها فلعل القوم لم ينتبهوا لها ، فإذا خرجوا من عنده فانقله منها إلى غيرها وخبره بفسادها ، ثم انظر إليه في بدنه فمره فليستن عرضًا ، وليحلق شعره ، وليقلم أَظافيره ، ولا يجعلن ثيابه طوالاً فإِنها ثياب النوكيولا سيما أبناء الملوك ولا تجملنه على شرخ صغير فتبدو منه إِليتاه فإِن ذلك فعل الفساق ، ولا تجلسه مع حشمه فإنهم له مفسدة ، و إياك والسوقة فإنهم أسوء شي آداباً ، وخذ خدمته باللين وطلاقة الوجه على بابه ، والبشاشة بالناس والتألف لهم ، و إِذا أعطيتم فأعطوا حملة القرآن وحملة العلم وأهل الفضل فإنكم تؤجرون على تقريبهم ، و يحمدكم الناس على عطيتهم إلا أن يكون في سبب تجده أو وسيلة تكون لأ سدهم تعصي (?) ذمامه ، وابسطوا أيديكم بالفضل ووجوهكم بالبشر ، فإنكم ملوك والناس سوقة ، وإنهم يطأون أعقابكم بسارع الفضل ولين الجناح ، ولا يخرجن إلا معتماً ، ولا يركبن محذوفًا ولا مهلو باً ، ولا يعقدون له ذنب دابة إِلا في أبق ، ولا يسيرن ملتفتًا ولا طامحًا ، و إِياك أن تكتم عيبه فيؤدي إِلى ذلك غيرك فأنزل لك عما يسرك إِلى ما يضرك ، فما قصر عن شيء مما أمرته به في أدبه ، أو نقاعس عنه لكزة في نفسه وقدره ، فأدخل عليه بعض أهله حتى يجره برجله إلى مجلس أدبه ، خذه بهذا كله ، وزده من عندك ما استطعت فْإِنِي ثبت(?) عقلهاليوم أو بعد اليوم، فإِنرأيته ازداد خيراً إِلَى ماكانعليه رئي أثر أمير المؤمنين عليك ، وإن كانت الأخرى فلا تلم إلا نفسك ، وقد أجريت لك في كل شهر ألف دينار ٠

﴿ سَلَيَانَ ﴾ بن سهل بن إِسحاق أبو الحسن الفارسي الداودي الواعظ الكرامي ومن كلامه:

قليل الكتاب بحسن الاعِفا دة انفع نفعًا على المستفيد

واهاً لأيام الهوى وزمانه لو كان أسعف بالمقام قليلا سل عيش دهر قد مضت لذاته هل تستطيع إلى الرجوع سبيلا

وخرج بومًا إلى بستان الوحش للطهارة فقتلته بقر الوحش •

الماشمي الماشمي الله بن عبد الله بن سليان بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي قدم دمشق صحبة المأمون ، و كان قد ولاه المدينة سنة ثلاث عشرة ومائتين ، ثم دلاه مكة فلم يزل بها حتى عزله المعتصم عنها ، و كان المأمون ولاه اليمن ، وجعل إليه ولاية كل بلدة يدخلها حتى يصل إلى اليمن ، توفي سنة أر بع وثلاثين ومائتين ، الله ولاية كل بلدة يدخلها حتى يصل إلى اليمن ، توفي سنة أر بع وثلاثين ومائتين ، الله المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، كان أمير دمشق من قبل الرشيد ، ووليها أيضاً من قبل الأمين مرتين ، وولي إمرة البصرة أمير دمشق من قبل الرشيد ، ووليها أيضاً من قبل الأمين مرتين ، وولي إمرة البصرة

أمير دمشق من قبل الرشيد > ووليها أيضًا من قبل الأمين مرتين > وولي إمرة البصرة مرتين \* روى الحافظ والخطيب عنه بسنده إلى ابن عباس أنه قال لابنه: يا بني إذا أفضى هذا الأمر إلى ولدكولبسوا السواد وسلبوا السواد > وكان شيعتهم أهل خراسان لم يخرج هذا الأمر منهم إلا إلى عيسى بن مريم \* لما شخص سلمان بن أبي جعفر إلى دمشق واليًا قال لا براهيم بن المهدي:

## خلا لك الجو فبيضي واصفري

فقال له إبراهيم: لك والله خلا الجو لأنك تقعد في صدر مجلسك، وتأكل إذا اشتهيت ، ليس مثل من هو في السماط يأكل على شبع، و يلف على جوع، و يخدم في وقت كسل. توفي سنة تسع وتسعين ومائة.

الدردآء و يقال سليم بن عبد الله أبو عمران الأساري قائد أم الدردآء ومولاها . حدث عنها وعن ذي الأصابع رجل من الصحابة \* فروى عنه أنه قال: قلنا: يارسول الله إن ابتلينا بعدك بالبقآء في تأمرنا أوأين تأمرنا قال : عليك ببيت المقدس فلعله أن يسبوا لكذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون \* سئل أبوزرعة عن المترجم فقال: صالح الحديث ، وقد اختلف في اسمه فقيل: سليم وقيل: سليمان ، وصحح الحاكم الثاني خلاقًا لماذ كره البخاري في التاريخ ومسلم في كتاب الأسامي والكني والله أعلم.

﴿ سليمان ﴾ بن عبد الحميد بن رافع أبو أيوب البهر اني الحمصي • سمع بدمشق محمد بن عائذ ، وهشام بن عمار ، و بحمص حيوة بن شريح وغيره ، وروى عنه أبو داود في سننه والحافظ ﴿ وأُخْرِج عن ابن عمر أنه قال: تال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا كم إلى كراع فأجيبوه ﴿ قال ابن أبي حاتم عن المترجم: هو صدوق ، وقال النسآئي: ليس بثقة ولا مأمون كذاب .

﴿ سليان ﴾ بن عبد الرحمن بن أحمد بن عطية وهو سليان بن أبي سليان الداراني العنسي • كان من جلة مشايخهم • وكان له لسان عال في علوم القوم ، لقيه أحمد بن أبي الحواري وحكى عنه ، وكان عبداً صالحاً \* قال ابن أبي الحواري : سمعت سليمان يقول: إِن من لم يعط ما يشتهي من الآخرة في الدنيا إنه يعطاه في الآخرة ، وأحسب أن عملاً لا توجد له لذة في الدنيا أن لا يكون له ثواب في الآخرة لمنه وقال أحمد بن موسى عن أبي مريم قال: يقول أهل الدنيا: إِلهٰمَا ارض عنا وعذبنا بأي نوع تسبب من العذاب فإن غفيك أشد علينا من العذاب الذي نحن فيه قال : فحدثت به سلمان بن أبي سلمان فقال : ليس هذا من كلام أهل النار هذا كلام المطيعين لله \* وقال المترجم: ما أعرف للرضا حدًّا ولا للزهد حدًّا ؟ ولا للورع حدًّا ، ما أعرف من كل شيُّ إلا طريقه ، ثم قال: لكني أعرفه من رضي في كل شيء فقد ملغ حد الرضا ، ومن زهد في كل شيء بلغ حد الزهد ، ومن تورع في كل شيء فقد بلغ حد الورع · وتال : الورع من الزهد بمنزلة القناعة من الرضا • وقال : كنت بالعراق أعبد ، وأنا بالشام أعرف • وقيل له : بأيشي تنال معرفته ? قال : بطاعته ، قال : فبأي شيُّ ثنال طاعته ? قال : به • وقال له ابن أبي الحوارى: يجوز للرجل أن يخبر عن نفسه بالشيُّ بكون منه ? فقال: إِذَا كَانَ في موضع الأدب ليقتدي به جاز له ذلك ، إنما يصلح الكلام و يفسد المؤدب والمتأدب على قدر الإرادة فيه · وقال أبو سليمان: إِن في هذا القرآن خانات إِذا مر بها المريدون نزلوا فيها ، فدارت الحـكاية لسليان بن أبي سليان فقال : إذا تكاملت معرفته صار القرآن كله له خانات ، فقيل له : أي وتت نتكامل معرفته ? فقال : إذا عرف مقدار من خاطبه به • وقال أبو سليمان : إِن في خلق الله خلقًا لو ذم لهم الجنان ما اشتاقوا إِليها فكيف يجبون الدنيا وقد زهدهم فيها ? قال ابن أبي الحوارى : محدثت به سليان فقال: والله لقد شوقهم إليها فها اشتاقوا ، فكيف لو ذمها لهم ?

وقال ابن أبي الحوارى: قلت لأبي سليمان: إِنما رجع ابنك إِلى الكسب وطلب الحلال والسنة ، فقال لي: ليس يفلح قلب يهتم بجمع القراريط ، وقال أيضاً: اجتمعت بأبي سليمان في المسجد فتذا كرنا الشهوات من أصابها عوقب ومن تركها أثيب ، وسليمان ساكت فقال لنا: أكثرتم منذ العشية ذكر الشهوات ، أما أنا فأزعم أن من لم يكن في قلبه من الآخرة ما يشغله عن الشهوات لم يعن على تركها ، توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين .

[ ﴿ سليمان ﴾ بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو أبوب عم المنصور ، وأمه أم ولد ، روى عن أبيه وعكرمة وغيرهما ، وروى عنه أولاده والأصمعي وجماعة ، قال الحافظ: كان كريمًا جواداً ، و بلغني أنه كان مقدماً عند السفاح والمنصور ، وولي البصرة والأهواز والبحرين ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن القطان : هو مع شرفه في قومه لا يعرف حاله في الحديث ] (١) \* أخرج الحافظ بسنده إلى محمد بن مجيب المازني عن أبيه قال : في الحديث ] (١) \* أخرج الحافظ بسنده إلى محمد بن مجيب المازني عن أبيه قال : قدم سليمان بن علي البصرة والياً عليها فقيل له : إن بالمر بد رجلاً مجنوناً من بني سعد سريع الجواب لا يتكلم إلا بالشعر ، فأرسل إليه سليمان بن علي قهرمانه فقال له : أجب الأمير فامتنع ، فجره وزبره وحرق ثوبه ، وكان المجنون يستقي على فقال له : أجب الأمير فامتنع ، فجره وزبره وحرق ثوبه ، وكان المجنون يستقي على

<sup>(</sup>١) كانت هذه الترجمة متصلة بالتي قبلها لأن في نسخة الأصل نقصاً ربما لم يفطن له المهذب فنقلنا ما بين القوسين ملخصاً من تهذيب الثهذيب .

ناقة له فاستاق القهرمان الناقة وأتي بها سليمان ، فلما وقف بين يديه قال له سليمان : حياك الله يا أخا بني سعد ، فقال :

حياك رب الناس من أمير يا فاضل الأصل عظيم الخير إلى أتاني العاشق الجلواز والقلب قد طار به اهتزاز

فقال سلمان : إِنما بعثنا إِليك لنشتري ناقتك ، فقال :

ما قال شيئًا في شرآء الناقه وقد اتِّي بالجهل والحماقة فقال:

خرق سربالي وشق بردتي وكان وجهي في الملا وزينتي فقال: أفتعزم على بيع الناقة ? فقال: أبيعها من بعد ما لا أو كس والبيع في بعض الأوان أو كس

فقال: كم شرآ ؤها عليك ? فقال:

شرآؤها عشر ببطن مكه من الدنانيرالفيام (?)السكه ولا أبيع الدهر أو أزداد إني لر بج في الورى معتاد فقال: بكم تبيعها ? فقال:

خذها بعشر و بخمس وازنه فإنها ناقة صدق مارنه

فقال له: حطنا ، فقال:

تبارك الله العلي العالي تسألني الحط وأنت الوالي قال: فنأخذها ولا نعطيك شيئًا ، فقال:

فأين ربي ذو الجلال الأفضل إِن أنت لم تخش الا ٍله فافعل قال : فكم أزن لك فيها ? فقال :

والله ما ينعشني ما تعطي ولا يداني الفقر مني حطي خدهابما أحببتيا ابن عباس ياابن الكرام من قريش والراس فأمر له سلمان بألف درهم وعشرة أثواب فقال:

إِنِي رمتني نحوك الفجاج أبو عيال معدم محتاج طاوي المطي ضيق المعيش فأنبت الله لديك ريشي ربحتني منك بألف فاخره شرفك الله بها في الآخرة وكسوة طاهرة حسان كساك ربي حلل الجنان

فقال سليمان: من يقول إِنهذا مجنون ? ماكلت أعرابيًّا قط أعقل وى هذه القصة المعافى بن زكريا ثم قال: قول الأعرابي: ضيق المعيش جمع معيشة كماقال رؤ بة: إليك أشكو شدة المعيش ومم أعوام نتفن ريشي ويكون المعيش الموضع و والمعاش المصدر و توفي المترجم سنة إحدى و وقيل: اثنتين وأربعين ومائة و

﴿ سليمان ﴾ بن كثير بن أمية بن أسعد بن عبد الله أبو محمد الخزاعي المروزي \* روى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة ، فإذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم أنت ظالم فقد تودع منهم \* قال أبو بكر البيه في : كان أمية جده أحد السبعين الذين بايعوا تحت الشجرة ، قال ابن سيار: بلغني أن أبا مسلم الخرالاني اتهم سليمان في بعض الأمر فقتله ،

والزهري وقرة \* وروى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه والزهري وقرة \* وروى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتر بأ كثر من الاث عشرة ركعة ، ولا قصر عن سبع ، قال الحافظ: هو حديث غريب \* وروى عن مكحول عن قزعة بن يحيى عن حبيب ابن مسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زر غبًّا تزدد حبًّا (رواه الطبراني والبيهقي والبزار وغيرهم ، وقال البزار: ليس فيه حديث صحيح ) \* وروى عن جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل فيه لا عذر لأحد في تركه ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية ، فإن لم تكن سنة مني فها قال أصحابي ، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء ، فأيما أخذتم به اهتديتم ، واختلاف أصحابي الكم رحمة ، رواه الحافظ من طريق البيهقي \* قال أبو حاتم عن المترجم: ضعيف الحديث ، وقال ابن عدي : عمرو ابن موسى: يحدث بمناكير ولا يتابع على كثير من حديثه ، وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناكير .

﴿ سليمان ﴾ بن محمد بن إسماعيل أبو أيوب الخزاعي • روى الحديث عن خلق • وروى عنه ابن مصفى وغيره \* وروى بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليهوسلم قال: لا يمنعن أحد كمهجاره أن يجعل خشبة في جداره • قال الحاكم:

إِذَا رَوَى يَعْنِي عَنْ هَشَامَ بِنْ خَالَدُ وَابِنْ مَصْفَى وَمُحَمَّدُ بِنْ خَالَدُ فَيْهُ نَظْرَ · تُوفِي المَّترجم فِي دَمْشَقَ سَنَةً تَسْعَ عَشْرةً وَثَلاثَمَائَةً ·

النهرواني المهرواني والمهرواني المهرواني والمهرواني والمهرووي والمهروبين والمهروبين والمهروبين والمهروبين والمهروب والمهروب

﴿ سَلِّيانَ ﴾ بن موسى أبو الربيع ، ويقال: أبو أيوب الأشدق الفقيه ٠ روى عن أبي أمامة الباهلي وعطآء والزهري ونافع ومكحول وجماعة • وروى عنه الأوزاعي وجماعة ۞ وروى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة ، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى • قال الحربي : •كمة منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح ۞ وروى عن نافع أن ابن عمر سئل عن الغسل يوم الجمعة فقال: أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وروي عن الزهري عن عروة عن عاَّ تشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فاعناستحروا فالسلطان ولي من لا ولي له . وفي رواية فنكاحها باطل، فنكاحباباطل وفنكاحها باطل ولهامهرها بماأصاب منها (روى الحافظ هذه الأحاديث وروى الأخير من طرق كلها من طريقه ) . ورواه بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فاين تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له • قال الحافظ : ولهذا الحديث عندي طرق كثيرة . قال ابن جريج: سألت الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه ، وكان سليمان فاضلاً ، قال البخاري: وعنده أحاديث عجائب . قال الأثرم: قلت لأحمد ابن حنبل: حديث الولي الكلام الذي يزيد فيه إسماعيل ، فقال: نعم لم أسمعه من أحد غيره انتهي . وكان الزهري أنكر الزيادة ولم ينكر الحديث ، وكان يحيي

ابن معين ينكر أن يكون الزهري أنكر هذا الحديث ، وسأل يحيي بن أكثم يحيى بن معين هل يصع عندك حديث الزهري لا نكاح إلا بولي ? فقال: هو صحيح سليمان بن موسى ثقة ولعل الزهري نسيه ٠ قال ابن جريج: سألت عنه الزهري فلم يعرفه وهو عندنا صحيح ٠ وقال يحيي بن معين: لم يقل هذا ع. \_ الزهري غير ابن علية عن ابن جريج • قال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكبير \* وقال المترجم: بينها أنا في سور حمص وكنت غازيًا فاإِذا أنا بعبد الله أبن أبي زكريا وأبي مخرمة فقلت : أين تريدان ? قالا : نريد أن نأتي أبا أمامة ، قلت: فإني معكما ، قالا : إن شئت ، فانطلقا إليه ، فذكر الكذب فعظمه، ثم قال: لأَنتم أبخِل من أهل الجاهلية ، إِن الله أمركم بالنفقة في سبيل الله ، وجعل الحسنة بعشرة أَمْتَالِهَا إِلَى سَبِعَائَةً ضَعَفَ إِلَى أَضَعَافَ كَثَيْرَةً فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو َ يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الْرَّازِقِينَ ﴾ والله لقد فتحت الفتوح بسيوف ما حليثها الذهب ولا الفضة ، وما حليتها إلا الآنك والعلابي والحديد . وقال أبومسهر عن المترجم: كان أعلم أهل الشام بعد مكحول • وقال أبو حاتم: هو أوثق أصحاب مكحول والمقدم منهم • وقال ابن لهيعة : ما رأيت مثل سليان كان في كل يوم يحدث بنوع من العلم • وقال عطآء : سيد شباب أهل الحجاز ابن جريج ، وسيد شباب أهل الشام سليمان ؟ وكان يقول لأصحابه إذا جآء مسليمان : كفوا عن المسألة فقد أتاكم من يكفيكم ، وكان يقول : حسن المسأَّلة نصف العلم ، وأثنى عليه سعيد بن عبد العزيز والزهري ، وضعفه النسآئي وقال: ليس بذاك القوي ، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وفيه اضطراب ، وقال ابن عدي: هو فقيه حدث عنه الثقات من الناس ، وهو أحد علمآء أهل الشام ، وقد روى أحاديث ينفرد بها يرويها لا يرويها غيره وهو عندي ثبت صدوق ، وقال البخاري : عنده مناكير ، وكان يقول : اللاثة لا ينتصفون من ثلاثة : حليم من أحمق ، وشر يف من دني ، وبر من فاجر . واستطال عليه رجل فانتصر له أخوه ، فقال مكحول : ذل من لا سفيه له ، وقدم على هشام بن عبد الملك وهو في الرصافة فسقاه طبيب لهشام شر بةفقتله ، ثم إن هشامًا سقى ذلك الطبيب من ذلك الدوآء فقتله • وكان ذلك سنة خمس عشرة زمائة ، وقيل: سنة تسع عشرة ومائة ، وعليه أكثر الروايات .

الكوفة ثم الكوفة ثم الله الكوفة ثم ا تحول إلى دمشق • روى الحديث ۞ وروى عن إسماعيل بن عبد الملك عنزريق قال: قال علي بن أبي طالب في قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا أَصَا بَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَّتْ أَيْدِيكُمْ ) • قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد في الدنيا ذنبًا فأقيم عليه حده إِلا كان كفارةً له وكان الله أكرم من أن يثني العقو بة في الآخرة ، ولا ستر الله على عبده في الدنيا إِلا كان أكرم من أن يفضحه يوم القيامة \* وروى الحافظ عنه بسند عال عن مظاهر بن أسلم المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هويرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليهوسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة \* كان المترجم خراسانيًا وليس بصاحب مكحول المتقدم ، وثقه مروان بن محمد، وكان من أهل الكوفة ، وسكن دمشق . وقال أبو حاتم الرازي: أرى حديثه مستقياً محله الصدق صالح الحديث ، وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه . ﴿ سَلِّمَانَ ﴾ بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحـكم بن أبي العاص ابن أمية ، له شعر جيد ، وكان قد سجنه الوليد بن يزيد بعد موت أبيه بعمان ، فلما قتل الوليد خرج من السجن ولحق بيزيد بن الوليد فولاه بعض حرو به إلى أن كسيره مروان بن محمد بعين الجر فهرب ، ثم استأمن إِلي مروان وبايعه ثم خلعه ، واجتمع عليه نحو سبعين ألفًا ، وطمع في الخلافة فبعث إليه مروان عسكراً فهزم سليمان ومضى إلى حمص فتحصن بها ، فتوجه إليه مروان ولحق بالضحاك بن قيس الخارجي و بايعه فقال بعض شعراً · الخوارج :

ألم ترأت الله أظهر دينه وصلت قريش خلف بكر بن وائل وكان الزهري بأمر بالوضوء مما مست النار، فأنكر عليه المترجم وسأل سعيد ابن المسيب وعطآء بن أبي رباح فأفتوا بغير ما ذهب إليه الزهري \* وقال المترجم: قال لي عطآء بن أبي رباح: ما نقول في العمرى ? فقلت: حدثني النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة، قال الزهري: إنها لا تكون عمرى إلا أن يجعل له ولعقبه ، قال: قال لعطآء: ما تقول ? فأجاب بالحديث المتقدم، قال الزهري: إن الأمراء لا يقضون بذلك ، قال عطآء: بلى قضى به عبد الملك بن مروان في كذا و كذا \* ومن شعر المترجم لما كان مع الضحاك بن قيس يخاطب أخته عآشة:

يا عيش لو أبصرتنا لترقرقت دموعك لما خف أهل البصآئر عشية رحنا واللوآء كأنه إذا زعزعته الربح أشلاء طائر وغزا في زمن هشام أرض الروم نافتتح أقرن ، وأخذ عظياً من عظهاء الروم ، وحج بالناس سنة ثلات عشرة ومائة ، وكان معه الزهري ، فلما وصلوا مني أمر الزهري بإخراج كل بيع في المسجد فلم يترك شيئاً يباع فيه ، ولما قتله أبو العباس دخل ابن المهاجر البحلي على أبي العباس فأنشده :

إِن بني العباس إِن كنت سائلاً هم قتلوا من كان أعتى وأظلما فَمَن لم يدت منا بحبك ربَّه فليس يلاقيه إِذا مات مسلما فقال أبو العباس: ما أدل ظاهر ابن المهاجر على باطنه في ودنا ، إِن ذلك لبين في عينه أكثر مما هو بين في لسانه .

انتهى حرف السين

## حرف الشين

﴿ شداد ﴾ بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار أبو يعلى • سكن حمص وله صحبة \* وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ، وهو ابن أخي حسان بن ثابت . مات بفلسطين سنة ثمان وخمسين ، وقيل : سنة أربع وخمسين ، وقيل : سنة أربع وستين في خلافة معاوية وهو ابن خمس وسبعين ، قال ابن سعد : وله بقية وعقب ببيت المقدس . وكان له عبادة واجتهاد في العلم . وكان والده أوس شهد بدراً واستشهد يوم أحد ، وقال بعضهم : إن شداداً شهد بدراً ، وهذا القول غير صحيح \* وأخرج الحافظ بسنده إلى شداد بن أوس قال: لما دنت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام شداد ثم جلس ، ثم قام ثم جلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قلقك يا شداد ? قال : يا رسول الله ضاقت بي الأرض ، فقال : ألا إِن الشام و بيت المقدس ستفتح إِن شَاءَ الله وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة بها إِن شَاءَ الله • ورواه من طريق الطبراني · ( أقول : أورده الحافظ السيوطي في الجامع الكبير ، ورمز إلى أنه رواه الطبراني في معجمه الكبير ) \* وروى الحافظ والحاكم أن شداداً كان له أربع بنين و بنت وهم : يعلى ، ومحمد ، وعبد الوهاب ، والمنذر ، فأما يعلى فمات ولم بعقب ، وأعقب الثلاثة ، وتزوجت بنته في الأزد ، و بقى نسل بنته إلى سنة ثلاثين ومائة ، وفي هذه السنة كان خروج أبي مسلم وزوال أمر بني أمية ، وكانت الرجفة يومئذ في الشام وفي بيت المقدس، وفني كثير ممن كان هناك من أولاد الأنصار، ووقع المنزل الذي كان فيه محمد بن شداد على من كان من أهله وولده ففنوا جميعًا ، ونجا واحد من أولاده بقال له: محمد ، وقد ذهبت رجله تجت الردم فعمر بعد ذلك إلى قدوم المهدي ، وكانت نعلا النبي صلى الله عليه وسلم عند شداد فانتقلتا إلى محمد ، فلما أَصابه ما أصابه قالت له أخته : يا أُخي لم يبق لك نسل ، و إِني قد رزقت ولداً فأعطني إحدى النعلين ، لأن هــــذه مكرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن تشرك فيها ولدي فأخذت منه واحدة ، وكان ذلك أول الرجفة ، فمكثت النعل عندها حتى أدرك أولادها ، فلما أن صار المهدي إلى بيت المقدس أتاه ولداها وعرفوه نسب بنت شداد فعرف ذلك وقبل النعل منها ، وأجاز كل واحد بألف

دينار ، وأمر لكل واحد منها بضيغة ، وكتب كل واحد منهما في مائة من العطآء ، ثم بعث إلى محمد بن شداد فأتي به محمولاً على أيدي الرجال للزمانة التي كانت أصابته من الرجفة ، فسأله عن خبر النعل فصـدق مقال الرجلين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: إِن الأم قد قرب مني فلا نفجعني بها ولا تسلبني مكرمة اختصنا بها ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، فرق المهدي للشيخ وأقرها على حالها • قال محمد بن عبدالوهاب: أخبرني من أدركت من مشايخ الأنصار من ولد شداد وغيره أن الرجلين يعني اللذين زهدا في النعل هلكا وهلك ما كان لهما ولم يعقبا \* وكان أبو الدردآء يقول: إِن لكل أُمة فقيهًا 6 وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس ولقد أُوتي علماً وحكماً • وقال سعيد بن عبد العزيز : فضل شداد الأنصار بخصلتين: بالبيان عند النطق ، و بالكظم عند الغيظ . وقال خالد بن سعدان: لم ببق من الصحابة بالشام أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشـــداد بن أوس • وكان عمر ولاه حمص • وأتي يوماً بسفرة فعاب ما فيها ثم ندم وجعل يسبح و يكبر و يهلل و يحمد الله عز وجل \* وأخرج الحافظ عن رجل من أهل بلقين قال: انطلقنا نؤم البيت فلما علونا في الأرض إِذَا نَحْنُ بِأُخْبِيةُ مِبْتُونُةً وإِذَا فِيهَا فَسَطَاطَ ﴾ فقلت لصاحبي : عليك بصاحب الفسطاط فإنه سيد القوم ، فلما انتهينا إلى باب الفسطاط سالمنا فخرج إلينا شيخ ، فلما رأيناه هبناه مهابة لم نهبها والداً قط ولا سلطاناً فقال : من أُنْهَا? قلنا : فئة نوَّم البيت · فقال : وأنا قد حدثتني نفسي بذاك ولا أراني إِلا سأصحبكم ، ثم نادى للرجال فخرج إليه من تلك الأخبية شباب يدفون إِليه كما تدف النسور ، ثم جمعهم فخطبهم وقال : إِني تذكرت بيت ربي ولا أراني إلا زائراً ، فجعلوا ينتحبون عليه بكا ء ، فالتفت إلي شاب منهم وقال : ألا تعرف هذا ? هو شداد بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان أميراً فلما أن قتل عثمان اعتزلم . قال : ثم دعا لنا بسويق فجعل بيس لنا ويطعمنا ويسقينا ، فلما حضر خروجه خرجنا معه ، فلما علونا في الارض قال لغلام له: اصنع لنا طعامًا يقطع عنا الجوع بصفره 7.6 7 5

كُلَّةً قَالَمًا فَمَا تَمَاكُنَا أَنْ ضَحَكَنَا ۖ فَالنَّفْتُ فَرَآنًا نَصْحَكَ فَقَالَ : مَا أَرَاكُم إِلَّا صغاراً ، فقلنا : يرحمك الله كنت لا تكاد نتكلم فلما تكلمت لم نتالك أن ضحكنا ، فقال: ما أراني إلا مفارقكم ، وإن كسوتكم من ثيابي أبليتموها ، وإِن زودتكم من زادي أفنيتموه ، ولكن أُزودكم حديثًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناه في السفر والحضر ، فأملى علينا فكتبناه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إِني أَسَالُكُ النَّباتُ في الأمر ، وأَسَالُكُ عزمة الرشد ، وأسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب . وقال شداد : إِذا أخذ أحدكم مضحعه ليرقد فليقرأ بأم الكتاب وسورة فإِن الله يوكل به ملكاً يهب معه إذا هب (أقول: انفرد بإخراج هذا الحديث ابن عساكر وما انفرد به فهو ضعيف ) \* وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد إذا رأيت الناس يكنرون الذهب والفضة فاكنز هـذه الكلمات ، قال أبو شيبة أحد رواة هذا الحديث : فأنا قد كنزت هـذا الكلام في قلبي منه ثمانين سنة ( أقول : هكذا رأيت هذا الحديث في أصل هذا التاريخ وفيه نقص بلا شك ، ورواه الطبراني في معجمــ الكبير من طريق موسى بن مطير وهو متروك عن البرآء ولفظـه: إذا رأيت الناس يتنافسون في الذهب والفضة فادع بهذه الدعوات : اللهم إني أُسألك الثبات في الأمر ، وأسألك عزيمة الرشد ، وأسألك شكر نعمتك ، والصبر على بلائك وحسن عبادتك ، والرضا بقضائك ، وأسأ لك قلبًا سليماً ، ولساناً صادقًا ، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم ) \* وعن عبادة بن . نسي ، قال : مر بي شداد بن أوس فأخذ بيدي فانطلق بي إلى منزله ثم جلس ببكي حثى بكيت لبكائه ، قال : ما ببكيك ? قلت : رأيتك تبكي فبكيت ، فقال : إِني ذكرت حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إِن أَخوف ما أَثْخوف على أُمثي الشرك والشهوة الخفيــة • ( أقول : رواه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية عن شداد بلفظ : إِن أخوف ما أَنْحُوف على أُمتِي الا مِشراك بالله ، أما إِني لست أقول يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا وثناً ولكن أعمال لغير الله وشهوة خفية ) • ورواه الحافظ بطريق آخر عن مجمود ابن الربيع وزاد في آخره ، قلت : أتخاف علينا الشـرك وقد هـدانا الله

للا ِسلام ? فضرب بيده علي ثم قال: ثكلتك أُمك يا محمود أوما كان الشرك إِلا أَن تَجعل مع الله إِلٰهًا آخر ? \* وشيع شداد رجالاً غزوا في سبيل الله فقالوا : يا أبا يعلى انزل كل معنا فقال : لو كنت أكلت الطعام قبل أن أعلم من أين أصله منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ كلت معكم \* وكان إِذا أُخذ مضحعه من الليل كالحبة على المقلى ويقول: اللهم إِن النار قد حالت بيني و بين النوم ، ثم يقوم فلا يزال يصلي حثى يصبح ۞ وخطب الناس. يومًا فقال : يا أيها الناس ألا إِن الدنيا أجل حاضر يأ كل منها البر والفاجر ، ألا وإِن الآخرة أجل متأخر بقضي فيها ملك قادر ، ألا إِن الحيركله بجذافيره في الجنة ، ألا وإن الشر بحذافيره في النار ، واعلموا أنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يوه ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يوه • وقال: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، والموت أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي ـف القدور؟ ولو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم \* وقال له معاوية : يا شداد أنا أفضل أم علي بن أبي طالب ? وأينا أحب إِليك ? فقال له: علي أقدم هجرة وأكثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحير سابقة ، وأشجع منك نفسًا ، وأسلم منك قلبًا ، وأما الحب فقد مضي علي وأنت اليوم عنـــد الناس أرجى منه 🛪 قال ابن سميع : توفي شداد ببيت المقدس سنة ثمان وخمسين ويقال: مات في آخر خلافة معاوية وهو ابن خمس وسبعين سنة . قال ابن سعد: تجول إِلى فلسطين ومات بها .

شداد من بن عبد الله أبو عمار القرشي الأموي مولاهم وصحب أنساً وروى عن أبي هريرة وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وشداد بن أوس وعطآء وغيره وروى عن أبي أمامة أنه قال بن وعطآء وغيره وروى عن أبي أمامة أنه قال بينا أنا قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جآءه رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه على الله عليه وسلم ، ثم أعاد فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه على ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أعاد فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه على ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أعاد فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه على ، فأقيمت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ، قال شداد : فد ثني أبو أمامة فقال : إني مع النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يتبعه فد ثني أبو أمامة فقال : إني مع النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يتبعه

ويقول : إِنِّي أَصْبَتَ حَدًّا فَأَفَّهُ عَلَي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت حين خرجت من بيتك 6 أليس توضأت فأحسنت الوضوء ? قال : بلي يا رسول الله، فقال: إِن الله عز وجل قد غفر لك حدك أو قال: غفر لك ذنبك ۞ وروى عن ثو بان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا أَراداً ن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت باذا لجلال والا يكرام \* وعن شداد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إِلا من لا خلاق له في الآخرة ٠ (أقول: رواه الطبراني في الكبير، والضيآء المقدسي في المختارة وهي تذكر الأحاديث التي يصح الاحتجاج بها مما ليس في الصحيحين ) وقال شداد :صحبت أنس بن مالك في سفره فكان يصلى على بعيره \* قال صالح ن محمد الحافظ: شداد صدوق ، وقال ابن أبي كثير: كان مرضيًّا ، ووثقه ابن أبي حاتم ، وقال ابن معين : ليس به بأس ، وقال أحمد بن صالح: هو شامي تابعي ثقة ، ووثقه صالح بن أحمد و يعقوب بن سفيان والدارقطني. ﴿ شداد ﴾ بن عبيد الله بن شداد الخولاني القاري الضرير من أهل دمشق بعرف بابن الأحنف ، روى عن أبي سلام الأسود عن أبي الدردآء مرسلاً ۞ وروى عن أبي سلام أنه قال: سمعت ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : حوضي كما بين عدن إلى عمان البلقآء ، ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل ، أكوابه عدد نجوم السيآء ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ، وأول الناس روداً عليه فقرآء المهاجرين الشعث رؤوساً الدنس ثياباً الذين لاتفتح لهم السدد ولاينكحون المنعات لذين يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم • ( أقول : رواه الترمذي وقال : حديث غريب ، ورواه الحاكم أيضاً ، ورواه بنحوه الطبراني والضيآ عن أبي أمامة ، ورواه بنحوه أيضًا الإمام أحمدوالطبراني في الكبير عن ابن عمر ، ورواه البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب الخزاعي بلفظ : حوضي كما بين صنعاء والمدينة ، فيه الآنية مثل الكواكب) \* ذكر أبو زرعة المترجم في الثقاة \*وأخرج الحافظ أن إسماعيل بن عبيد الله سمع المترجم يحدث وكان رأس الحلقة ، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ما أنارِأُمة سوداً عسفعاً الحدين عملت بطاعة الله إلا سوآء ، فقال إسماعيل : كذبت ، لم يجعل الله لنبيه عدلاً من أمته .

الكر الهذلي : إن عليًّا لما استخلف عبد الله بن عباس على البصرة سار إلى الكرفة فتهيأ فيها إلى صفين فاستشار الناس في ذلك فأشار عليه قوم أن يبعث الجنود و يقيم وأشار آخرون بالمسير فأبي إلا المباشرة ، فجهزالناس فبلغ ذلك معاوية فدعا عمرو بن العاص فاستشاره فقال له : أما إذ بلغك أنه يسير فسر ولا نغب عنه برأيك ولا مكيدتك ، قال : أما إذاً يا أبا عبد الله فجهز الناس ، فجاء عمرو فحضض الناس ودعا عليًّا وضعف أصحابه وقال : إن أهل العراق قد فرقوا جمعهم ، وأوهنوا شو كتهم ، وفاوا حدهم ، ثم إن أهل البصرة مخالفون لعلي ، قد قتل جمعهم ، وقد نفات صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يوم الجل ، وإنما سار بشرذمة قليلة ، منهم من قد قتل خليفتكم ، فالله الله في حقكم أن تضيعوه ، وفي عبد الله ومجمد ، وعقد على لغلامه قنبر ثم قال عمرو :

هل يغنين وردان عني قنبراً ونغني السكون عني حميرا إذا الكماة لبسوا السنوَّرا

فبلغ ذلك عليًّا فقال:

لأصحن العاصي بن العاصي سبعين ألفًا عاقدي النواصي مستحقبين حلق الدلاص مستحقبين حلق الدلاص فلما سمع ذلك معاوية قال: ما أرى ابن أبي طالب إلا قد وفي لك ، فجآ، معاوية يتأنى في مسيره و كتب إلى من كان يخاف عليًّا أو طعن عليه ، ومن أعظم دم عثان فاستعواهم عليه ، فلما دأى ذلك الوليد بعث إليه

فإنك من أخي ثقة مليم كدابغة وقد حلم الأديم لأ نقاض العراق بها رسيم ولكن طالب الترة الغشوم لجرد لا ألف ولا سووم بيئ بها ولا برم جثوم فهم صرعي كأنهم المشيم

ألا أبلغ معاوية بن حرب وإنك والكتاب إلى على على عنيك الإمارة كل دكب وليس أخو الترات بمن توانى ولو كنت القتيل وكان حيًّا ولا نكل عن الأوتار حتى وقومك بالمدينة قد أبيروا

فدعا معاوية كاتبه وقال له: ابغني طوماراً فأتاه شداد بطومار ، فأخذ القلم ليكتب فقال: لا تعجل ، اكتب:

ومستعجب مما يرى من أنالنا ولو زبنته الحرب لم يترمرم وقال: اطو الطومار، فأرسل به إلى الوليد، فلما فتحه لم يجد غير هذا البيت وقال: اطو الكابى شاعر ومنشعره يحرض قومه على حرب أبي الهيذام والمضرية

ليت لي قيساً بكلب إن كلباً أهل خب
تأنف الذلة قيس إذ دنت أنفس كلب
لا يضامون عن الوة رولا عن أهل ذنب
خلقت قيس حديداً وخلقنا طين ترب
قتاونا ككلاب قتلت في جوف درب
إن رضيتم قوم هذا فاسمعوا أقبح سب

﴿ شدید ﴾ بن شداد بن عامر بن لقیط بن جابر بن وهب بن ضباب بن حجیر ابن عبد بغیض بن عامر بن لوئي ، کان شاعراً وهو الذي يقول في تزوج خالد ابن يزيد بن معاوية رملة بنت الزبير بن العوام:

لا يستوي الحبلان حبل تلبست قواه وحب ل قد أمر شديد عليك أمير المؤمنين بخالد ففي خالد عما تريد صدود إذا ما نظرنا في منا كح خالد عرفنا الذي يهوى وحيث يريد

الصنعاني من صنعاء دمشق و روى عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأوس الصنعاني من صنعاء دمشق و روى عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأوس وشداد ابني أوس وغيرهم لله وأخرج الحافظ عن المترجم عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أجدكم شفرته، وليرح ذبيحته له وأخرج أيضًا عن المترجم عن عبادة قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كا أخذ على النسآء أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا نقتلوا أولادكم، ولا يعضه بعضكم بعضًا ، ولا تعصوني في معروف آمركم به ، فمن أصاب منكم حداً فعجلت له العقو بة فهو كفارة له ، ومن أخرت عقو بته فأمره إلى الله ، إن شآء عذبه ، وإن شآء غفر له \* وعنه عن شداد بن

أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً فحمد في وصبر على ما ابتليته به فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه وقال: ويقول الرب للحفظة: إنى أنا قيدت عبدي هذا وابتليته وأجروا له ماكنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح لله حكى بعضهم أن المترجم من صنعاء اليمن وهو وهم والصحيح ما قدمناه وقال ابن سميع: شهد فتح دمشق وقال أحمد بن صالح: هو شامي تابعي ثقة و والله ابن سعد في الطبقة الثانية: لعله جاء من صنعاء اليمن فسكن صنعاء الشام و

﴿ شراحيل ﷺ بن عبيدة بن قيس العقيلي ٠ كان من الفرسان وشهد غزو القسطنطينية مع مسلمة بن عبد الملك ، قال أبو سعيد المعيطي: إِن إِليون لما رأى ما قد لزمه من حصارنا وأشفق منا الغلبة كتب إلى صاحب برجات: أَمَا بعد فقد بلغك نزول العرب بنا وحصارهم إيانا ٬ وليسوا يو يدوننا خاصة دون غيرنا من جماعة من يخالف دينهم ، وإِنما يقاتلون الأُقرب فالأُقرب والأُدني فالأُدني، فما كنت صانعًا يوم نو تيهم الجزية أو يدخلوا علينا عنوة ثم يفضون إليك وإلى غيرك فاصنعه يوم يأتيك هذا • فكتب صاحب برجان إلى مسلمة : أما بعد فقد بلغنا نزولك بمدينة الروم وبيننا وبينهم من العداو ما قد علمتم ، وكل ما وصل إليهم فهو لنا سار ، فمها احتجت اليه من مدد أو عدة أو مرفق فأعلمناه يأتيك منه ما أحببت ، فكتب إليه مسلمة : إنه لا حاجة لنا بمدد ولا عدة ولكننا نحتاج إلى الميرة والسوق فابعث إليه ما استطعت ، فكتب إليه صاحب برجان : إني قد وجهت إِليك سوقًا عظيماً فيه من كل ما أحببت من باعة يضعفون عن النفوذ الله به ممن يمرون به من حصون الروم فابعث من يجوزه إليك ، قال :فوجه إليهم خيلاً عظيمة وولى عليهم رجلاً ونادى في العسكر: ألا من أراد البيع والشرآء فليخرج مع فلان حتى تلقوا ذلك السوق قال : فخرجنا بشراً عظيماً يتبع بعضنا بعضًا على غير حذر ولا خوف من عدو ، حتى أفضوا إلى عسكر السوق في مرج واسع حتى أضاقت به الجبال ، وكتائب برجان في شعاب تلك الجبال وغياضه ، فَلمَا أَنزل والي الجيش بعسكره وانتشر الناس في السوق وشغلهم البيع والشرآء شدت عليهم الكتائب فقتلوا ما شآؤا وأسروا ما شآؤا إلا من أعجزهم ، تم مالت برجان إِلى بلادهم وبلغ مسلمة ومن معه فأعظمهم ذلك وكتب به

497

مسلمة إلى سليمان بن عبد الملك يخبره بما كان و فقطع بعثًا على أهل الشام إلى برجان كثيفًا وولى عليهم شراحيل بن عبيدة و فسار بهم حتى أجاز الخليج و تم مضى إلى بلاد برجان فساح في بلادها وأبقى (?) و لقوه فقاتلوه فهزمهم الله و تم قفل إلى مسلمة فكان عنده و وقيل: إن سليمان لم يقطع سوى البعث الأول الذي كان مع مسلمة و ولكن سليمان اختار قومًا من البعث الأول وولى عليه عبيدة ابن قيس وولى ابنه شراحيل على أهل الجزيرة و فكان بينهم القتال مع برجان و يقال: إن شراحيل قتل في هذه الواقعة و

و مدت عن الأسود وجماعة ، وروى عنه شرحبيل بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن غمرو بن الأسود وجماعة ، وروى عنه شرحبيل بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن غمران \* وروى عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من حافظ على سبع تسبيحات في كلر كعة وسجدة من الصلاة المكتو بة أدخله الله الجنة \* وروى عن أيوب بن ميسرة عن عبد الملك ابن مروان عن أبي هر يرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : قيام ساعة للصف في القتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة \* وروى بهذا الإسناد عن أبي هر يرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عقالاً من المغنم فأعرض عنه ، غلا أكثر عليه قال له : من لك بعقال من نار ? قال محمد بن عوف الحمي عن المترجم : هو ضعيف جداً وهو من أهل دمشق .

الفارسي وشهد فتح دمشق \* وقال: لما أوطأ الله بنا ما دون النهر يعني الفرات وسلان وحاصرنا عانة وأصابتنا عليه شدة قدم عليناسلان الخير في مدد لنا فقال: ألاأ حدثكم بشي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن بيسر الله بعض ما أنتم فيه ? سمعته يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه صائمًا لا يفطر وقائماً لا يفتر فإن مات مرابطاً أجرى الله له صالح ما كان يعمل حتى ببعث ووقي عذاب القبر ، وواه الحافظ وتمام الوازي \* وقال: سمعت أبا الدرداء يقول: إذاً ليعطين المشائين إلى المساجد في الظلم نوراً تامًّا يوم القيامة \* وكان المترجم سار إلى اليمامة مع خالد ابن الوليد رضي الله عنه لقتال مسيلمة .

﴿ شراعة ﴾ بن الزندبوذ الكوفي مولى بني أسد • كان شاعراً ظر يفاً ماجناً

متهاً في دينه · كان من طبقة حماد عجرد · نادم الوليد بن يزيد بن عبد الملك و بقي عنده وهو القائل :

مالي من حاجة في النبيذ ولا أستطيع علاج اللبن فمن للبواسير (؟) بعد الطلا ومن للكتاب ومن للحسن وقد كان يشر به الصالحون زمانًا فما بال هذا الزمن أدين بدين لهم محدث وسنة سوء كشر السنن ثلاثًا سأشرب بعد الغدا وسبعًا أسلي بهن الحزن المدار ومن الته من المراد ومن الته المدار ومن المدار ومن الته المدار ومن الته المدار ومن المدار ومن

وهو القائل في ابن راسن وكان من أهل الكوفة وله جوار مغنيات:

لو شئت أعطيتـــه مالاً على قدر يرضي به منك دون الربوب العين ﴿ شرحبيل ﷺ بن السمط بن شرحبيل بن الأسودبن جبلة بن عدي بن ربيعة ٠ يقال إن له صحبة و يقال لاصحبة له روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا، وروى عن عمر وسلمان وكعب بن مرة الحضرمي وجبير بن نفير وخالد بن معدان ومكحول • واستعمله معاوية على بعض جيوشه وكان سكن حمص \* وأخرج الحافظ عن كثير ابن مرة قال: كان أبو هريرة وابن السمط يقولان: لا يزال المسلمون في الأرض حتى نقوم الساعة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها رواه ابن منده وقال: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث الحصين \* وأسند الحافظ إلى جبير بن نفير عن شرحبيل أنه خرج مع عمر إلى ذي الحليفة يريد مكة فصلى ركعتين ، قال : فسألته عن ذلك ، فقال: إِنمَا أَصْنَعَ كَمَا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع . رواه البخاري في تاريخه عن على بن الجعد ۞ وأسند أيضًا عن مكحول عن شرحبيل المترجم عن سلمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات مرابطًا في سبيل الله أمن من عذاب القبر ونما له أجره إِلى يوم القيامة \* قال البغوي: شرحبيل بن السمط سكن الشام وذكره في الصحابة ولم يذكر له حديثًا أسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم \* وأسند الحافظ الى شرحبيل أنه كان نازلاً على حصن من الحصون مرابطًا فأصابتهم خصاصة فمر بهم سلمان الفارسي فقال : ألا أُحدثكم حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليـه وسلم بكون عونًا لكم على منزلكم هذا ، قالوا: بلي يا أبا عبدالله

حدثنا ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطًا في سبيل الله جرى له أجر المجاهد إلى يوم القيامة ، ورواه باعِسناد آخر وفيه قال شرحبيل : طال رباطنا أو أقامتنا على حصن فاعتزلت من العسكر أنظر في ثيابي لما آذاني منها ، فمربي سلمان فقال: ما تعالج يا أبا السمط ? فأخبرته فقال: إِني لاحسبك تحب ان تكون عند أم السمط فكانت هي تعالج هذا منك قلت : إِي والله قال : لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطًا أُجري عليه مثل ذلك الأُجر وأُجري عليه الرزق وأمن من الفتان واقرأوا إِن شئتم ﴿ وَالْـَذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ۗ اللهِ مُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَأْتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ) إِلَى آخر الآية \* زعم خليفة بن خياط أن شرحبيل بجلي وهو وهم والصحيح أنه كندي لا بجلي • وقال ابن سعد في الطبقة الرابعة: هو جاهلي إِسلامي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقد شهد القادسية وولي حمص وهو الذي افتتحها وقسمها منازل ٠ وقال البخاري في التاريخ : كان على حمص وله صحبة ، وكان عمر قد بعثه على جيش • وقال ابن سميع في الطبقة الثانية: هو من تابعي أهل الشام • وقال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي: توفي بسلمية سنة ست وثلاثين ، بلغني أنه هاجر إلى المدينة زمن عمر بن الخطاب وهــذا وهم والصحيح ما قاله أبو نعيم الحافظ من أنه توفي سنة ثلاث وستين ويقال إنه مات سنة أربعين • وقال ابن يونس: قدم مصر لغزو المغرب • وروى سيف بن عمر بإسناده قال طابقت معاوية كلها على منع الصدقة وأجمعوا على الردة إلا ما كان من شرحبيل وابنه فإنهما قاما في بني معاوية فقالا : والله اين هذا لقبيح بأقوام احراز التنقل (؟) ، وإن الكرام ليكونون على الشبهة فيكرهون أن ينتقلوا عنها إلى أوضح منها مخافة العار، فكيف بالرجوع عن الحق الى القبيح والباطل، اللهم إنا لا نمالئ قومنا على هذا ؟ وإنا لنادمون على مجامعتهم إلى يومنا هذا ؟ فخرج شرحبيل والسمط حتى أتيا زياد بن لبيد فانضما إليه ، وكان شرحبيل غلامًا شا بًّا فقاتل أهل الردة ، ووفى لله ، فعرف له ذلك ، وكان قد غلب الأشعث على الشرف فيا بين المدينة الى أن اختطت الكوفة ، وكان أبوه ممن كان نقدم

إلى الشام مع أبي عبيدة ، وكان شرحبيل يوم القادسية على الميسرة ، وكان من الفرسان المعلومين ، واستعمله عمر على المدائن ، واستعمل أباه على الشام ، فكتب أبوه إلى عمر : إنك تأمر أن لا نفرق بين السبايا وبين أولادهن ٬ وإنك قد فرقت بيني و بين ابني ، فألحقه عمر بابنه . ولما قدم شرحبيل الكوفة استعلاه بها رجل من قومه ، فانتقل إلى حمص وقال للرجل : لا أ كون بأرض أنت بها . وكان عاملاً لمعاوية عليها نحواً من عشرين سنة ، وكان يقول : والله ما عزمت على قوم قط عزيمة إلا استغفرت حينئذ ثم قلت: اللهم لا حرج عليهم ، وكان على جيش فقال: إنكم نزلتم أرضًا فيها نسآء وشراب ، فمن أصاب منكم حدًّا فليأ لنا حتى نطهره ? فبلغ ذلك عمر فكتب إليه يقول له: لا أُم لك تأمر قومًا ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله عليهم ، وكان يعتزل الناس و يكون وحده ، فعوتب في ذلك فقال : أخاف أن أسلب ديني ولا أشعر • وكان يومًا يساير معاوية فقال له : إن الهامة إذا عظمت دل ذلك على وفور الدماغ وصحة العقل قال: نعم يا أمير المؤمنين إلا هامثي فإنها عظيمة وعقلي ضعيف ناقص ، فتبسم معاوية وقال : كيف ذاك لله أنت ? قال : لا ٍطعامي هذه البارحة مكوكي شعير ٬ قال : فضحك معاوية . ولما مات صلى عليه خبيب بن مسلمة الفهري وقال: صلوا على أخيكم واجتهدوا في الدعآء له ، وليكن من دعائكم اللهم اغفر لهذه النفس الحنيفة المسلمة ، واجعلها من الذين أنابوا واتبعوا سبيلك، وقها عذاب الجحيم، واستنصروالله على عدوكم.

ابن قطن بن الغوث بن مر ، وهو شرحبيل بن حسنة أبو عبد الله ، و يقال المطاع بن عبد العزى ابن قطن بن الغوث بن مر ، وهو شرحبيل بن حسنة أبو عبد الله ، و يقال أبو واثلة الكندى حليف بني زهرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحداً مراء الأجناد الذين وجهم أبو بكر لفتح الشام ، وهو أخو شرحبيل ابن حسنة وحسنة أمها ، و يقال إنها ليست بأم شرحبيل ، ولكنها من عدول ساحل اليمن ، وكانت مولاته ، وكانت تحت سفيان بن معمر الجمحي ، وقال أحمد بن صالح: شرحبيل مضري وحسنة أمه لها صحبة ، وقال ابن سعد : هي عدو ية هاجرت إلى الحبشة في الهجرة الثانية ، وقال خليفة بن خياط : هي أمه ، وكذا قال : البخاري وأبو زرعة ومسلم ، وعلى ذلك أكثر المحدثين ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً \* وأخرج الحافظ بسنده إلى أبي صالح الأشعري عن أبي عبد الله عليه وسلم حديثاً \* وأخرج الحافظ بسنده إلى أبي صالح الأشعري عن أبي عبد الله

الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل لا يتم ركوعه و ينقر في سجوده فقال: لو مات هذا على حاله هذا لمات على غير ملة محمد ، ثم قال: الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لايغنيان عنه شيئًا ، قال أبو صالح: فقلت لا بي عبدالله: من حدثك هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ? فقال: أمراء الأجنادخالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان ، ورواه البخاري في تاريخه 🛪 ومات شرحبيل في طاعون عمواس في خلافة عمر وهو ابن سبع وستين سنة قاله محمد بن عمر ، وقال البرقي: توفي سنة ثماني عشرة ، وكان من الفرسان الذين سادوا الناس . وقال ابن سعد : كان قديم الاع سلام بمكة من مهاجرة الحبشة في المرة الثانية ، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، وهو أحد الأمرآء الذين عقد لهم أبو بكر إلى الشام، وكان قدم مصر رسولاً من النبي صلى الله عليه وسلم ، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بها 🖈 ولما قدم المهاجرون من الحبشة مع جعفر نزل شرحبيل هو وأخويه لأُمه على بني زريق ، ثم تحول في خلافة عمر إلي بني زهرة فحالفهم فخاصمه أبو سعيد بن المعلى الزرقي إلى عمر، وقال: حليفي ليسله أن يتحول عني الله غيري، فقال شرحبيل: ما كنت لهم حليفاً إِنْمَا نزلت مع أُخويَ فِي ربعهماوفي قومهما (؟) فكان أحب الناس إِلي وأقر به بي رحما ، فلما مات أخواي اخترت لنفسي فحالفت من أردت ، فقال عمر : يا أبا سعيد إن جئت ببينة وإلافهو أولى بنفسه 6 فلما لم يأت أبو سعيد ببينة بقي شرحبيل في بني زهرة ٠ ولما كان في فتوح الشام افتتح الأردن كامها عنوة ما خلا طبرية فإن أهلما صالحوه وذلك بأمر من أبي عبيدة 🛪 ولما قدم عمر الجابيــة عزل خالد بن الوليد وشرحبيل وأمر جنده أن يتفرقوا إِلَى الأمرآء الثلاثة ، فقال شرحبيل : يا أمير الموَّمنين أعجزت أم خنت ? فقال : لم تعجز ولم تخن ، فقال : فلم عزلتني ? قال : تحرجت أن أؤمر ك وأنا أُجِد أُحرى وأليق منك ، قال : فاعذرني يا أمير المؤمنين في الناس ، قال : سأفعل ولو علمت غير ذلك لم أفعل ، فقام عمر فعذره ، ثم أمر عمرو بن العاص بالمصير الي مصر و بقى بالشام أبو عبيدة و يزيد بن أبي سفيان · وحكى سيف القصة بأبين من هذا فقال: لما قدم عمر الجابية قسم الأرزاق، وسمى الشواتي والصوائف، وسد فروج الشام ومسالحها ، وأخذ بذروتها ، وسمى ذلك في كل كورة ، واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل من كل كورة ، وعزل شرحبيل واستعمل معاوية مكانه ، وأقر

أباعبيدة وخالداً ثحته ، ثم قال عمرلعبد الله أبيه: انظر إلى الدنياكان أميراً يتبعه الناس وهو اليوم ليس معه أحد ؟ فبلغ ذلك شرحبيل ؟ فقال لعمر : عن سخط عزلتني يا أمير المؤمنين ? قال : لا إِنك لكما أحب ، ولكن أريد رجلاً أقوى من رجل ، فقال: قم فاعذرني في الناس لا تدركني هجنة ، فقام في الناس فقال: أيها الناس إِنِّي وَاللَّهُ مَا عَزَلْتَ شَرْحَبِيلَ عَنْ سَخَطَةً وَلَكُنِّي أُرْدَتَ رَجَلًا ۖ أَقُوى مِنْ رَجِلَ • وأمر عمرو بن عبسةعلى الأهوا(?)وسمى كلشيء تمثمقام في الناس بالوداع 🛪 ولما وقع الطاعون بالشام عام عمواس قال عمرو بن العاص : إِن هذا الرجز قد وقع فتفاروا في الأودية والشعاب ، فبلغ ذلك شرحبيل ، فجآء وهو معلق نعليه بشماله فقال : يا أيها الناس إني قد سمعت قول صاحبكم ، وإني والله لقد أسلمت وصليت ، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإِنْ عمراً لأضل من بعير أهله ، وإِن هذا الطاعون دعوة نبيكم ورحمة ربكم ، ووفاة الصالحين قبلكم ، فبلغ ذلك معاذًا فقال : اللهم اجعل نصيب آل معاذ الأوفر ، فمانت ابنتاه فدفنهما في قبر واحد ، وطعن ابنه عبد الرحمن فقال: ( الْحَقُّ مِنْ رَبُّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ اللَّهُ مُثَّرِينَ ) وقال: (سَتَجِدُ نِي إِنْ تَسْآءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ) ، وطعن هو في ظهر كفه فجعل يقلبه و يقول : هي أحب إِليَّ من حمر النعم فإذا سريعنه يقول: رب غم غمك (?) فإنك تعلم أني أحبك ورأى رجلاً يبكي عنده يقال له عميرة فقال: ما يبكيك فقال: ما أبكي علي دنيا كنت أصبتها منك ، ولكني أبكي على العلم الذي كنت أصيبه منك ، قال : فلا تبك فإِن إِبراهيم كان في الأرض وليس بها عالم فآتاه الله علماً ، فإذا أنا مت فاطلب العلم عند أربعة :عند عبدالله ابن مسعود ، وعبد الله بن سلام ، وسلمان الفارسي ، وعويمر أبي الدرداء . وفي روابة أنمعاذاً قال: يا أيها الناس إني سمعت قول صاحبيكم هذين ، وإن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم ، وإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضاً يقال لها : جسر مومسة (١٠) فتخرج بكم فيها خراجات لها ذناب كذناب الدمل يستشهد الله بها أنفسكم وذرار يكم ، ويزكي بها أموالكم، اللهم إِن كنت تعلم أني قد سمعت هذا من رسولك ، فارزق معاذًا وآل معاذ من ذلك الحظالاً وفي ولا تعافه منه ٠ وفي رواية أن شرحبيل قال لما سمع قول عمرو: والله لقد أسلمت وإِن أميركم هذا أضل من حمل أهله ، فانظر را ما يقول ، فإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذا وقع الطاعون بأ رضوأنتم بها فلا ثهر بوا فإِن الموت بأعناقكم،

وإذا كان بأرض فلا تدخلوها فإنه يحرق القلوب ، قال ابن المنذر: توفي شرحبيل في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وهو ابن سبع وستين سنة وقيل سنة سبع عشرة ٠ ﴿ شرحبيل ﴿ بن محمد الداراني كان صالمًا \* روى عن أبيه عن جده أن أبا مسلم الخولاني حضره العيد فقالت له امرأته نائلة : يا أبا مسلم لو أنك أتيت معاوية فسألته أن يبعث لنا سكراً وجوزاً وكذا وكذا ، قال : وكان أبو مسلم يدلج من دارنا فيصلي في مسجد دمشق ، وكان ربما يجيئ إلى الباب قبل أن يفتحه المؤذنون فينفتح له الباب فيعلم المؤذنون أن أبا مسلم قد دخل ، فبعث معاوية رجلاً فقال له : اذهب حتى نقف خلف أبي مسلم واسمع ما يقول ، فدخل الرجل المسجد ووقف ورآء أبي مسلم فسمعه يقول : اللهم إِن نائلة سألتني أن أسأل معاوية كذا وكذا وإِني لا أسأله ولكني أسألك إياه من خزائنك ، فذهب الرجل وأخبر معاوية ، فأرسل له كلماذكرمن جوز وغيره ، فلما انصرف أبو مسلم إلى منزله لقيته زوجته فقالت : قد جاً عني كذا وكذا ولكنك لست تطيعني ، فحمد الله على ذلك ولم يخبرها .

﴿ شریح ﴾ بن أوفي بن يزيد بن زاهر بن حر بن شيطان بن حذلم بن خزيمة ينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان العبسي الكوفي • كان في المسيرين الذين سيرهم عثمان رضي الله عنه في خلافته من الكوفة إلى دمشق ، ثم إنه خرج على علي رضي الله عنه وأنكر تحكيمه الحكمين فقتل بالنهروان • وكان المترجم ومحمد بن طلحة بن عبيد الله مع علي رضي الله عنه ، فلما كان تحكيم الحكمين خرجا عليه ، ونهى على عن قتله فقال : من رأى صاحب البرنس الأول فلا يقتله يعني مجمداً فقال لعائشة يومئذ: يا أماه ما تأمريني ? فقالت: أرى أن تكون كخير ابني آدم فتكف يدك ، فكف يده ، فقتله رجل من بني أسدبن خزية ، وقيل: بل قتله عصام بن مقشعر البصري ، وعليه كثرة الحديث ، وهو الذي يقول في قتله :

وأُشعث قوام بآیات ربه قلیل الأذی فیما تری العین مسلم فخر صريعًا لليدين وللفم فأرديته عن ظهر طرف موسم بمثل قدامي النسر حران لهذم فهلا تلا حاميم قبل التقدم عليًّا ومن لا يتبع الحق يندم

دلفت له بالرمح من تجت تديه شككت إليه بالسنان قميصه أُقمت له في دفعة الخيل صلبه يذكرني حاميم لما طعنته على غير شيُّ غير أن ليس تابعاً

ويروي البيت الثاني هكذا:

خرقت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعًا لليدين وللفم فقال على رضي الله عنه حين رآه ضريعًا: صرعه هذا المصرع برائنه وقال أبو وائل: رأيت الذي قتل محمد بن طلحة كأنه نصل شاحب و كان لما حمل عليه بالرمح قال له: أذ كرك حاميم و يعني منها قوله تعالى: ( قُلْ لاَأَ سُأَ لُكُمْ عَلَيْهَ أَجْرًا إِلاَّ الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْ بِيٰ) فطعنه فقتله وقال أبو حسان الزيادي: إِن شريعًا هو الذي قتل ابن طلحة الذي يقال له السجاد وغير أبي حسان يقول: بل قتله الأشتر وروي محمد بن جرير الطبري أن شريعًا لما خرج على على قاتل يوم النهر فوقع إلى جانب جدار و فقاتل على ثلمة فيه طو يلاً من نهار و كان جل من يليه من همذان و فأخذ ير تجزو يقول:

قد علمت جارية عبسيه ناعمة في أهلها كفيه أني سأحمي ثلمتي العشيه

فشد عليه قيس بن معاوية المرهبي فقطع رجله ، فجعل يقاتلهم وهو يقول : القرم يحمي شوله معقولا

فشد عليه قيس فقتله وذلك سنة تسع وثلاثين ، وكان من الخوارج الذين قتلوا يوم النهر ، وكان من جملة القرآء من أصحاب علي قبل التحكيم

ابن الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور أبو أمية الكندي ويقال إنه من أولاد ابن الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور أبو أمية الكندي ويقال إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن و أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ويقال: إنه لقيه و واستقضاه عمر رضي الله عنه على الكوفة و أقره على رضي الله عنه و أقام على القضآء بها ستين سنة وقضى بالبصرة سنة و وروى عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن أبي بكر و وعروة بن أبي الجعد وروى عنه الشعبي و إبراهيم النخعي و محمد بن سيرين وغيرهم وقدم دهشق زمن معاوية و وحاكم إلى قاض كان بها منه وأخرج الحافظ بسنده إلى الشعبي قال : سمعت شريحًا القاضي يقول : سمعت على بن أبي طالب يقول على المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر و ثم عمر و ثم عثمان و ثم أنا رضوان الله عليهم أجمعين \* وأخرج هو والمحاملي بسندهما إلى عيس بن زيد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي

,كر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم فيم أضعت حقوق الناس ? فيم أ ذهبت أموالهم ? فيقول: يا رب لم أُ فسده ولكني أصبت إِما حرقًا وإِما غرقًا فيقول الله تبارك وتعالى: أنا أُحق من قضي عنك اليوم ، فترجح حسناته على سيئاته ، فيوء مر به إِلَى الجنة \* وروى الحافظ عن معاوية بن ميسرة بن شريح قال : جآء شريح إِلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم قال: يارسول الله إن لي أهل بيت ذوي عدد باليمن فقال له : جيُّ بهم فجآء بهم والنبي صلي الله عليه وسلم قد قبض 🖈 وقدم شريح الشام إِلى قاض لمعاوية يطالب رجلاً بحق له فقال القاضي لشريح: أرى حقك قديمًا فقال شريح: الحق أقدم منك ومنه فقال: إني أظنك ظالمًا فقال: ما على ظنك رحلت من العراق قال : ما أَ ظنك نقول الحق قال : لا إِله إِلا الله ، فنمي الخبر إِلى معاوية فقال: هذا شريح فأمر أن يفوغ من أمره ويعجل رده إلى العراق \* روى الخطيب أن شريحاً من بني الرائس وسائر هم بهجر وحضرموت ولم يقدم الكوفة منهم غير شريح ، وكان أحد الأئمة، وكان علي يقول له : أنت أقضى العرب، وقال له بعد ذلك في شيٌّ خطأه فيه: أخطأ العبد الأبطر ، وقال أحمد بن الحباب الحميري: عاش شريح عشرين ومائة سنة ، وقال أبو منده : ولاه عمر القضآء وله أربعون سنة ، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه ، ووثقه يحيى بن معين وقيل له : بمن أنت فقال : بمن أنعم الله عليهم بالا إسلام ، وعدادي في كندة . وكان شاعراً راجزاً قائفًا ، وكان كوسجًا ليس له لحية ، وكان أحسن فقهآ ، الكوفة . وقال الشعبي : كَان شريح أَعام القوم بالقضآء ، وكان عبيدة السلماني يوازي شريحًا في علم القضآء ، وأما علقمة بن قيس فانتهي إلى قول عبد الله بن مسعود فلم يتجاوزه، وأما مسروق فأخــ ذ من كل شيء ، وأما الربيع بن خيثم فأقل القوم علماً وأورعهم ورعًا • وقال سفيان : كان علقمة أعلم من شريح في الفرائض والفقه ، وكانشريح أعلم بالقضآء • وقال مالك بن أنس : كان أهل البصرة عندنا هم أهل العراق ، وهم الناس، ولقد كان بالكوفة رجال علقمة والأسود وشريح حتى وثب إنسان يسمي حماداً فاعترضهذا الدين فقال به برأيه ففسد الناس فالله المستعان ( وَلَلَـبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبُسُونَ ﴾ وقال أبو وائل : ما رأبت شر بيمًا عندابن مسعود قط ، وما كان يمنعه أن يأتيه إلا استغناو م عنه ، وقيل له : بأي شيُّ أصبت هذا العلم فقال : بمفاوضة العلما ع

4.0

آخذ منهم وأعطيهم • وقال الشعبي : كان سبب تولية عمر لشريح أن عمر أخذ فرسًا من رجل على سوم فحمل عليـ ه رجلاً فعطب عنده ، فحا كمه صاحب الفرس فقال له عمر : اجعل بيني و بينك رجلاً فقال الرجل : إني أرضى بشر بح العراقي فتحاكما إِليه فقال شريح لعمر : أخذته صحيحًا سليمًا فأنت له ضامن حتى ترده صحيحًا سلياً ، فأعجب عمر حكمه فبعثه قاضيًا على الكوفة • روى هذه القصة البيهق 🛬 وقال الشعبي :رزقه عمر مائة درهم على القضآء وقال له : اقض بما استبان لك من كتاب الله ، فإن لم تعلم كتاب الله كله فاقض بما استبان لك من قضآء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما استبان لك من أمر الأئمة المهتدين ، فان لم تعلم كل ماقضت به الأئمـة المهتدون فاجتهد رأيك ، واستشر أهل العلم والصلاح ، وروى البيهتي هذه القصة بلفظ آخر عن الشعبي فقال: قال له عمر: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً ، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة ، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك . وفي رواية أن عمر كتب اليه إذا جآءك أمر في كتاب الله فاقض به ولا تلفتنك عنه الرجال ، فإِن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها ، فان جآءك ماليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به ، فإِن جآءَك ما ليس في كتاب الله ولم تكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأُمر بن شئت ، إِن شئت أن تجتهد رأيك ثم لقدم فتقدم ، وإن شئت أن لتأخر فتأخر ، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك ، وروى البيهق هذه القصة بنحوها إلا أنه قال: فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد، وإن شئت أن تؤامرني فآمرني ولا أرىمؤامرتك إِياي إِلا خيراً لك والسلام • وفي لفظ فإن لم تَجِدْفِي كَتَابِ وَلا سَنَةَ فَاقْضَ بَمَا قَضَى بِهِ الصَّالَحُونَ وَأَيَّمَةَ العَدَلُ ۞ (أقول: روى الحافظ والبيهق هذه القصة بأسانيد متعددة وألفاظ مختلفة كلبا تدور على ما أثبتناه هنا ومنها تعلم أن أول من وضع الأساس والقواعد لعلم الأصول إِنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأنت خبير بأن فن الأصول يدور على الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان عند البعض ، وكلام عمر رضي الله عنه شامل لهذه الأنواع، وقوله: فاقض بما استبان لك من أمر الأئمة المهتدين أشارة إلى الإجماع، وقوله: 1 E

فاجتهد فيه رأيك إشارة إلى القياس، وكثيراً ما يدور الأمر على شي فتتبع فيه المصلحة العامة كا يعلم من قضايا عمر رضي الله عنه ، وذلك هو المعبر عنه تارة بالاستحسان، وتارة بالمصالح المرسلة، فرضي الله عن إمامنا عمر ما أعلمه وأفقهه في دين الله تعالى) بنه وروى الحافظ عن حاتم بن قبيصة المهلبي وكان صحيح الخبر صادقه لا يأخذ العلم إلا من معادنه، قال: حدثني شيخ من كنانة أن عمر قال لشر يح حين استقضاه: لاتشار، ولا تضار، ولا تبع ، ولا ترتش ، فقال عمر و بن العاص: يا أمير المؤمنين

إِن القضاة إن أرادوا عدلا وفصلوا بين الحصوم فصلا وزحزحوا بالحكم منهم جهلاً كانواكمثل الغيث صاب محلاً

وقال علي يومًا لأصحابه: اجمعوا لي القرآء كفاجتمعوا في رحبة المسجد فقال لهم: إِني أُوشِك أَن أَفارقَكُم ثُم جعل يسألهم و يقول لهم ما تقولون في كذا ? و يقولون له: يا أمير الموَّمنين ما كذا وكذا ? فيخبرهم حتى ارتفع النهار وتصدعوا ونفد ماعندهم ، وشريح جات على ركبتيه لا يسأله عن شي إلا قال: كذا وكذا ، ولا يسأل شريح عليًّا عن شيُّ إِلا قال: كذا وكذا ، ثم قال اشريح: أنت أفضى العرب • وقال مغيرة : قلت لا براهيم بقني أمن كان يقني شريح ? قال : بقضاً • عبد الله بن مسعود قلت: بفرائض من كان يفرض ? قال: بفرائض عبد الله \* وروى البيهقي والحافظ عن الشعبي قال : خرج على رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا فعرف علي الدرع فقال له: هذه درعي بيني و بينك قاضي المسلمين ، وكان علي استقضى شر يحًا ، فلما رأي شر يح أمير الموَّمنين قام من مجلس القضآء وأجلس عليًّا في مجلسه ، رجلس شريح قدامه إلى جانب النصراني ، فقال علي : أما ياشر يح لو كان خصمي مسلماً لتعدت معه مجلس الخصم ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لاتصافحوهم ، ولا تبدأوهم بالسلام ، ولا تعودرا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم ، وأُلجئوهم إلى مضايق الطريق ، وصغروهم كما صغرهم الله ، اقض بيني و بينه ياشر يح فقال: ما نقول يا أمير المؤمنين? فقالعلي:هذه درعي ذهبت مني منذ زمان فقال شريح: ما نقول يانصراني ? فقال:ما أكذب أمير المؤمنين الدرع درعي فقال شو يح: ما أرى أن تخرج من يده فهل لك بينة ? فقال على: صدق شر بح فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الانبيآء ، أمير المؤمنين يجبي إلى قاضيه، وقاضيه يقضي عليه، هي والله يا أمير المؤمنين درعك، اتبعنك مع الجيش وقد زالت عن

جملك الأورق فأخذتها فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي : أما إِذ أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق . قال الشعبي : لقدرأ يته يقاتل المشركين . وفي رراية أنه فرض له ألفين وتتل معه يوم صفين . وفي رواية أن المخاصم كان يهوديًّا، وأن شريحًا لما طلب البينة جآءه بابنه الحسن وغلامه قنبر فقال شريح : زدني شاهداً مكان الحسن فقال : أترد شهادة الحسن ؟ فقال: لا واكني حفظت أنك قلت لا تجوز شهادة الولد لوالده فقال علي: الحق بنا نقيًا \* وقال علي لشريح: لسانك عبدك ما لم لتكلم ، فإذا تكلمت فأنت عبده فانظر مانقضي ، وفيم نقضي ، وكيف نقضي ، وفيم تمضي وإليه تفضي ۞ وقال الشعبي: أتت عليًّا امرأة طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها قال : أقول وأنت شاهد ٪ نال : عزمت عليك قال: إِن جاءت بنسوة من بطانة أهلها ممن توضى أمانتهن ردينهن فشهدن أنها حاضت ثلاث حيض تطهر بين كل قرء وتصلي فقد حلت فقال علي: قالون • وقالون باللغة الرومية جيد . روى هذه القصة الدراوردي ، وعبد الله بن الاع مام أحمد عنه وسئل شريح عن امرأة توفيت ، وخلفت ابني عمها ، أحدهما زوجها ، والآخر أخوها لأمها فقال: للزوج النصف ، وما بقي فللأخ لأم ، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه وقالوا: إِن شَرَيْحًا قال كذا وكذا فقال: ادعوا لي العبد الأبطر، فدعي له فقال: كيف قضيت بين هذين ? فأخبره فقال على : أفي كـتاب الله وجدت هذا أم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قال : بل في كتاب الله فقال : وأين هو في كتاب الله ? قال: بقوله تعالى : ﴿ وَ أُولُوا ٱ لْأَرْحَام ِ بَعْضُهُمْ ۚ أَوْلَى بِيَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللهِ ) فقال : هل تجد في كتاب الله للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم ? ثم قال علي : للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فهو بينهما نصفان . وروى هذه القصة أبو القاسم البغوي ۞ وكان على استعمل على الكوفة محمد بن زيد ابن خليد الشيباني ، ثم عزله وأعاد شركياً ، ولم يزل قاضياً عليها زمن معاوية ، ثم عزل زمن زياد ، وخلفه مسروق بن الأَجدع ، ثم رجع شريح وقضى زمن زياد سنة ، وكان قاضيًا بها في أيام يزيد حتى انقضت الفتنة و بعد ما قدم الحجاج ، ولما غلب المختار على الكوفة ترك القضآء ، ثم أعاده عبد الملك، وأقره الحجاج ، ثم استعفاه فأعفاه ، وأنكر مالك أن شريجًا كان قاضيًا زمن عمر ، وذلك أنه قيل له : من أول

من استقضى ? فقال : معارية بن أبي سفيان فقيل له : فعمر فقال : لا فقال له رجل من أهل العراق: أفرأيت شريحًا ? قال: كذلك يقولون ، ثم قال: كيف مِكُونَ هذا ? يستقضي بالعراق ولايستقضي بغيره ? ليس كايقولون . وقال الشافعي: لم يكن شريح قاضيًا لعمر فقيل له: أكان قاضيًا لأحد ? قال: نعم كان قاضيًا لزياد ، قال الحافظ: لا أعرف وجه ما قال مالك ، فأمر شريح في ولايته القضآء لعمر وعلي رضي الله عنهما مستفيض ٬ وأما قول الشافعي فلعله أراد بالبصرة دون الكوفة ثم استدل لقوله بما رواه من طريق ابن جريو الطبري عن أبي الشعثاء قال جابر: أتانا زياد بشريح فقضى فينا سنة بقضاء لم يقض فينا مثله قبله ولا بعده \* ونظر شريح إلى رجل يقوم على رأسه فرآه يضحك فقال له: ما يضحكك وأنت تراني أتقلب بين الجنة والنار ? وكان إذا جلس للقضآء يقول: سيعلم الظالمون حظ من نقصوا ، إن الظالم ينتظر العقاب ، وإن المظلوم ينتظر النصر . وكان عبد الله ابن الزبير عزله عن القضآء ، فلما ولي الحجاج رده ۞ واختصم إليه رجلان ، فقضي على أحدهما فقال:قدعلمت من حيث أتيت فقال شريح: لعن الله الراشي والمرتشي والكاذب واختصم رجلان إِليه في دين فأمر بجبسمن عليه الدين فقال له أمير الكوفة : (وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ) فقال له شريح: ذاك في الربا وكان إِذا قيل له: كيف أصبحت ? يقول : أصبحت وشطر الناس علي غضاب · وكفل ابنه رجلاً ففر فحبس ابنه ، وكان ينقل الطعام إليه في الحبس ، ويرسل إليــــه القطيفة أو المرقعة • واستعدى رجل على رجل بينه و بين شو يح نسب فأمر به فحبس ، فلما قام ذهب الرجل بكامه فأعرض عنه وقال له: أنا لم أحبسك ولكن حبسك الحق وكان بعض أهله يسأله عن الشي فيقول: لا أرى شاهداً بغائب اذهب حتى تجيُّ أنت وصاحبك على السوآء ، لا ندري أبقضي لك أم عليك . وجآء إليه ابن أبي عصيفير يخاصم رجلاً فجلس معه على الطنفسة فقال له: قم فاجلس مع خصمك إني لا أدع النصرة وأنا عليها لقادر • وكان يقول : ما شددت عضد خصم قط ، ولا لقنت خصماً قط حجته . وجآءه رجل فقال له : أين أنت? فقال له : بينك و بين الحائط فقال : إِنِّي رَجِّلُ مِن أَهِلِ الشَّامِ فَقَالَ : بعيد سحيق قال : إِنِّي تَزُوجِتُ امْرُأَةٌ فَقَالَ : بالرفآء والبنين قال : إِنِّي اشترطت لها دارها فقال : الشرط أملك قال : اقض بيننا قال : 

الشيباني: كنت عند شريح فأتاه قوم برجل عليه صك بخمسمائة درهم دينًا فقالوا: إِن مولى لنا مات وترك على هذا خمسائة درهم دينًا ونحن وارثو مولانا ، فقــال له شريح: ما نقول ? فقال: كان أخي حرًّامولى لهو ُلاَّء وكان موسراً ، وأنا عبد لقوم آخرين ، وكان أعطاني هذه الدراهم أنتفع بها ، فمات أخي وترك مالاً كثيراً ورثه هوً لآء ، فقلت لهم : دعوا لي هذه الدراهم فإني معيل ، فكلمهم شريح وقال لهم : لا عليكم أن تدعوا له هذه الدراهم وسائر مال أخيه لكم وقد ذكر عيلة ، فأبوا وقالوا : خذ لنا بحقنا ، فقال لهم شريح : اتقوا الله وافعلوا فأبوا وقالوا : خذ لنا بحقنا فقال له شريح: ادفعها لهم فإنك عبد لا ميرات لك ، فقاموا من بين يده على ذلك ، قال أبو عمرو: فلما رأيت جزعه وشدة همه قلت له: و يحك ذكرت أنك معيل فما عيالك ? قال : زوجة وأولاد ذكور وإينات ، قلت له : فما زوجتك حرة أو أمة ? فقال : حرة 6 فرجعت إلى شريح فقلت : يا أبا أمية ألا ترى ما يقول هذا الرجل؟ قال: وما يقول ? قلت: يقول لي أولاد أحرار من امرأة حرة فقال: ردهم إلي فردد شهم ، فأعاد الكلام ، فاعترفوا به وقالوا : نعم له أولاد أحرار فقال: ولد حر من امرأة حرة فابن الأخ الحر أولى بالميراث منكم ، والله لا تبرحوا حتى تعطوه مافي أيديكم من ميرات أخيه ، فانتزع ذلك منهم ودفعه إليه \* وروى الوليد بن مسلم عن سالم البصري عن محمد بن سيرين قال: جآء رجل إلى شريح فقال له م إِن امرأ تي توفيت ولم نترك ولداً فمالي من ميراثها ? فقال : النصف فمضى ثم عاد ومعه خصومة له في هذه المسألة فإذا هي من عشرة أسهم يجب له منها ثلاثة أسهم قال الوليد: تفسير هذا أنها تركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيهاواً ختيها لأمهافأعطاه ثلاثة أسهم من عشرة ، فكان الرجل بعد ذلك يقول : انظروا إلى قاضيكم سألته فأعطاني النصف وحاكمت إليه فما أعطاني النصف ولا الثلث ، وكان شريح يقول له: يا عدو نفسه ا إذا رأ يتني ذكرت حكماً جائراً ، وإذا رأ يتك ذكرت رجلاً فاجراً يظهر الشكوى ويكتم حقيقة القضآء \* واختصم إليه امرأ تان في ولد همة فقالت أحداهما: هو ولدهرتي وقالت الأخرى: هو ولد هرتي فقال شريح: ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي ، لها وإن هي هرت وفرت واقشعرت فليس لها . وفي رواية واين هي هرت واز بأرت عقوله اسبطرت يريد امتدت للايرضاع يقال: أُسبطر الشيُّ إِذَا امتد، واز بأرت لنفشت واقشعرت ( قلت وهذه القضية من أمثلة

المصالح المرسلة ، وقد أشبعنا الكلام عليها فيما سبق ، وذكرنا هذه الحكاية من جملة أدلثها ) \* وأتاه رجل يخاصم امرأته فقال : إِن هذه حديدة الوكبة ، سريعة الوثبة ، تؤذي الجار ، وتشتم البعل ، وتقول الهجر ، فقال شريح : سبحان الله دون هذا الكلام عافاك الله عُ فقالت المرأة : والله أيها الحاكم هو صفر المزود ، قليل التعهد ، إِن جاع ضرع ، وإِن شبع استشبع ، فقال شريح : قوما عني في غير حفظ الله \* وأتاه قوم برجل فقالوا : إِن هذا خطب إِلينا فسألناه عن حرفته فقال : يبيع الدواب، فزوجناه فإِذا هو يبيع السنانير فقال: أفلا قلتم له أي الدواب يبيع ? فأجاز نكاحه \* وأتاه رجلان فقال أحدهما : إِن هذا قلع ضرسي وقال الآخر ": قلع ثنيتي ، فقال : الثنية لها منفعة ، والضرس له منفعة هذا بهذا قوما عني \* و كان يقول: الخصم دآوً كوالشهود شفآو ك وإذا دخلت الهدية منالباب خرجت الحكومة من الكوة \* وأقر عنده رجل ثم أنكر فقال له: قد شهد عليك ابن أخت خالتك ٠ وقال الشعبي: ما نعلم أحداً انتصف من شريح إلا أعرابياً أتاه في خصومة فجعل يكلمه و يمسه بيده فقال له شريح: إِن لسانك أطول من يدك فقال الأَعرابي: أسامري الأُعرابي:فلا أُجرمته إِليك(?) ۞ قال ابن إِدريس: وكانت القضاة تكره أن يقوم ألخصم وهو غضبان ، وكان شريح إِذا غضب أو جاع قام ولم يقض بين أحد . وقال العجلي: شريح القاضي كوفي تابعي ثقة ، وكان يؤم قومه ، فبلغهم أنه تكام في قالوا: نعم، فاعتزلهم ۞ و يروى أنه أتاه رجل فقال له: كبر سنك ، ورق عظمك ، وذهلت عن حكمك ، وارتشى ابنك ، فقال له : أعده علي ، فأعاد عليه ، فاستعفى فأعني • وأرادوا أن يولوا سعيد بن جبير القضآء فقالوا : هو مولى ، فولوا أبا بردة ابن أبي موسى ، وضموا إِليه سعيد بن جبير \* وقال الهذلي: قال الشعبي: جآء رجل من مراد إلى شهر يح فقال له : مادية الأصابع ? فقال : عشر عشر فقال : ياسبحان الله سوآء هاتان وحجمع بين الخنصر والايبهام فقال شريح: يا سبحان الله أسوآء أذنك و يدك ? فقال: الأذن يواريها الشعر والكمةوالعامة فيها نصف الدية ،وفي اليد نصف الدية ، و يحك إن السنة سبقت قياسكم ، فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أُخذت بالأثر ، قال الهذلي : قال لي الشعبي : لو أن أَخاكم قتل هذا الصبي في مهده

أ كانت ديتهما سوآء ? قلت : نعم قال : فأين القياس ? وكان شريح يقول : أنا أُقتص الأُثر فما وجدته فيه حدثتكم به • وسئل الشعبي عن الولاَّء فقال: كان شريح ينزله بمنزلة المال فقيل له: إِن أهل المدينة لا يقولون ذاك فقال: أجل إِن أهل المدينة ينزلونه منزلة النسب فقيل له : فعمن كان يروي شريح ? فقال : كان أعظم في أنفسنا من أن نسأله عمن يروي ، وكان شو يح يقول سمعنا الأحاديث قبل أن نتلطخ ، وكان يحيى بن معين يوثقه، وقال مرة : رأيت على ظهر كفه قرحة فقلت له ما هذه ? فقال : ( بِمَا كَسَبَتْ أَ يُديكُمْ ۚ وَ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ) وقيل له : ألا تريها الطبيب ? فقال: هو الذي أخرجها ، واشتكى رجله فطلاها بعسل وقعد في الشمس فقيل له : لو أريتها الطبيب فقال : قد فعلت ووعد خيراً ، وكان يقول : ما أُصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: أن لا تكون في دينه ، وأن لا تكون أعظم مماكانت ، وأنها لا بدكائنة فقد كانت ، وإني لأُصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات: أحمده إِذ لم تكن أعظم منها ، وأحمده إِذ رزقني الصبر عليها ، وأحمده إِذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إِذ لم يجعلها في ديني ۞ ومات ابن له فقعد على القضآء ولم يتركه • وقال الشعبي : خرجت في العيد مع مسروق وشريح وكان من أكثر أهل الكوفة صلاة فلم يصل قبلها ولا بعدها ، وكان يدخل يوم الجعة بيتًا يخلو فيه لا يدري الناس ما يصنع فيه . ولما كان فتنة ابن الزبير قال: لي تسع سنين ما أخبرت ولا استخبرت ، فقيل له: قــد سلمت ، فقال : كيف بالهوى ، وقال أيضاً : أنا أَخاف أن لا أكون نجوت . وقال لرجل: يا عبد الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإنه لا يدع عبد شيئًا تحرجًا فيجد فقده ، وكان لايضع مثعبًا يعني ميزاباً إِلَى الطريق وإِنما يجعله في داره، وإِذا مات له سنور دفنه في داره اتقاء أذى المسلمين . وقال الأعمش: سمعتهم يذكرون عن شريح أنه رأي جيرانًا له يتحولون فقال لهم: ماشأنكم ? قالوا: فرغنا اليوم فقال لهم: وبهذا أمر الفارغ ? وقال له رجل: لقد بلغ الله بك إلى ما ترى فقال له : إنك لتذكر النعمة في غيرك ، وتنساها في نفسك فقال له : إني والله لأحسدك على ما ترى فقال : لاينفعك الله بهذا ، ولا تضرني ، وجآءته امرأة تخاصم رجلاً ، فأرسلت عينيها فبكت فقال له الشعبي : ما أظنها إِلا مظلومة فقال :

ياشعبي إِن إِخوة يوسف جَآؤًا أَبَّآهُم عَشاءً يبكون ۞ وسئل عن الجراد فقال: قبح الله الجرادة فيها خلقة سبع جبابرة رأسها رأس فرس وعنقها عنق ثور ، وصدرها صدر أسد ، وجناحها جناح نسر ، ورجلاها رجلا حمل ، وْدْنْبَهَا دْنْب حَيْمْ ، وْ بَطْنَهَا بطن عقرب \* وعرض ناقة على السوق ليبيعها فسامه بها أعرابي فقال له : كيف سيرها ؟ فقال : خذ الزمام بشمالك ، والسوط بيمينك ، وعليك الطواف ، وفي لفظ قال له الأعرابي: ما هذا ? قال ناقة تمشي على أر بع قال : أتبيعها ? قال : لذلك أخرجتها قال: كيف حملها ﴿ قال: الحائط احمل عليه ما شئت قال: كيف حلبها ? قال : قرب الحلب وشأنك قال : كيف الوطآء ? قال : افرش ونم قال: كم الشمن ? قال: ثلاثمائة درهم ، فاشتراها منه ، وأنقده الثمن ، فلما مضى بها ، فإذا هي بطيئة السير ، قليلة الحلب ، وكان قد قال له : إن عرضت إليك حاجة فسل عن أبي أمية في مسجد الكوفة ، فأتاه فإذا هو في مجلس القضآء فقال له : لم أر فيها شيئًا مما وصفت ، فأدناه ، وأفهمه ما قال له ، ثم أقاله ۞ وقيل للشعبي : يقال شريح أدهى مِن تعلب فما قصته? فقال: خرج أيام الطاعون إلى النجف ، فكان إِذا قام يصلي جآءه ثعلب فوقف تجاهه وأخذ يشغله عن صلاته ، فلما أعياه أمره نزع قميصه فجعله على قصِبة ، وأخرج كميه ، وجعل قلنسوته وعمامته عليه ، ووقف خلف ذلك الشبح فأقبل الثعلب فوقف على عادته ، فتحيل له شر يح حتى أخذه بغتة ، فلذلك قالوا عنه أدهى من ثعلب ۞ وسئل إِبراهيم النخعي عن شريح فقال : ذاك رجل شاعر ، وقال\_ الأُعمش : كان يقرأ (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُ ونَ) ويقول : إِنما يعجب من لا يعلم • وقال ابن سيرين : كان شاعراً ، قاضياً ، عائفًا . قال الدينوري : العائف الذي يعيف الطير أي يزجرها ، وذلك أن يفسر بأسمائها ، ومساقطها ، وأصوائها ، ومجاريها يقال: عفت الطير أعيفها عيافة ، والأُصل في العيافة للطير ، ومنه قولهم : فلان يتطير ، وهو شديد الطيرة ، ثم قد تجدهم يعيفون بالبروح والسنوح وعصب القرن ، ولم يرد ابن سيرين أن شريحًا بعيف هذه العيافة ، وكيف يريد هذا وقد روي أن العيافة من الجبت والمكيدة ولكنه أراد أنه كان مصيب الظن وصادق الحدس كأنه عائف • وهذا كما يقال: ما أنت إلا ساحر إذا كان رقيقًا لطيفًا ، وما أنت إلا كاهن إذا أصاب بظنه، وأما القائف فهو الذي يعرف الآثار و يتبعها ، و يعرف شبه الرجل في ولده وأخيه \* وافتقد شريح ابناً له فبعث في طلبه فجآءه الرسول به فقال له : أين أصبته ? فقال : وجدته يهارش الكلاب فقال له : أصليت ؟ قال : لا فقال : خذ بيده فاذهب به إلى المؤدب فقل له :

ترك الصلاة لأكلب يلهو بها طلب الهراش مع الخبيث الانجس فإذا أتاك فعضه بملامة وعظنه موعظة الأديب الأكيس وإذا هممت بضربه فبدرة فإذا ضربت بها ثلاثاً فاحبس فليأتينك عامداً بصحيفة نكداء مثل صحيفة المتلمس واعلم فإنك ما أتيت فنفسه مع ما تجرعني أعز الأنفس

وروي القاضي المعافى بن زكريا بسنده إلى الشعبي قال: قال لي شريح: ياشعبي علميَّكم بنسآء بني تميم فإنهن النسآء قلت : وكيف ذاك ? فقال : رجعت بومًا من جنازة متطهراً فمررت بخبآء فإذا بعجوز معها جارية رود فاستسقيت فقالت: اللبن أُعجب اليك أم المآء أم النبيذ ? فقلت: اللبن أعجب إلي فقالت: يا بنية اسقيه لبنًا فِإِني أَظنه غريبًا 6 فسقتني فلما شربت قلت : من هذه الجارية ? فقالت : هذه ز بنب بنت جرير إحدى نسآء بني تميم ، ثم من بني حنظلة ، ثم من بني طهية قلت : أتزوجينيها ? قالت: نعم إِن كنت كَنْوًا ، فانصرفت إلى منزلي ، فامتنعت من القائلة ، فلما صليت الظهر وجهت إلى أخواني الثقات مسروق بن الأجدع ، والأسود ابن يزيد ، فصليت العصر ثم رحت إلى عمها وهو في مسجده فلما رآني ننحى لي عن محلسه فقلت : أنت أحق بمجلسك ونحن طالبو حاجة فقال : مرحبًا بك يا أبا أمية ماحاجتك ? فقلت: إني ذكرت زينب بنت أخيك فقال: واللهماج اعنك رغبة ، ولا يك عنها مقصر قال : وتكلمت فزوجني ٬ ثمانصرفت إلى منزلي حتى قدمت فقلت : ماذا صنعت في نفسي ? فهممت أن أرسل إِليها بطلاقها ثم قلَّت : لا أَحْمِع حمقتين ولكني أضمها إِلي فإِن رأيت ما أحب حمدت الله ، وإِن تكن الأخرى طلقتها ، فأرسلت إِليها بصداقها وكرامتها ، فلما أهديت إِلي وقام النسآء عنها قلت : يا هذه إِن من السنة إذا أهديت امرأة لزوجها أن تصلى ركعتين خلفه ويسألا الله تعالى البركة ، فقمت أصلي فإذا هي خلفي و فلها فرغت رجعت الله مكانها ومددت بدي فقالت: على رسلك فقلت: إحداهن ورب الكعبة فقالت: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمدوآ له ، أما بعد فَإِنِّي امرأة غريبة ولا والله ماركبت مركبًا هو أصعب علي من هذا ؟ وأنت رجل لا أعرف أخلاقك فخبرني بما تحب أنت و بما تمكره أزدجر عنه ، أقول قولي هذا

وأُستغفر الله لي ولك قال: فقلت الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ، أما بعدفقد قد.ت على أهل دار وجك سيد رجالهم وأنت إن شآء الله سيدة نسائهم أحبوا هذا أو كرهوه ، قالت : فحدثني عن أختانك أتجب أن يزوروك ? فقلت : إني رجل قاض فأكره أن يملوني وأكره أن ينقطعوا عني ، قال : فأقمت معها سنة وأنا كل يوم أشد سروراً مني باليوم الذي مضي ، فرجعت يوماً من مجلس القضاء فاذا عجوز تأمر وتنهي في منزلي فقلت : من هذه يا زينب ? قالت : هذه ختنتك هذه أمي قلت : كيف حالك يا هذه ? قالت : كيف حالك يا أبا أُمية ، وكيف رأيت أهلك ؟ فقلت : كل الخير فقالت : إن المرأة لا تكون أسوأ خلقًا منها في حالتين : إذا ولدت غلامًا ، وإيذا حظيت عند زوجها ، فإن رأيت من أهلك ريبًا فالسوط فقلت: أشهد أنها ابنتك قد كفتني الرياضة وأحسنت الأدب، فكانت تجيئني في كل حول مرة فتوصيني بهذه الوصية ثم تنصرف، فأقمت معها عشرين سنة ماغضبت عليها يوماً ولا ليلة إلا يومًا وكنت لها ظالماً ، وذلك أني ركعت ركعتي الفجر وأبصرت عقر بًا وعجلت عن قتلها فكفأت عليها الا إِناء وقلت: يا زينب إياك والا إِناء ، ورجعت إلى الصلاة فعجلت إلى الإناء فحركته ففربتها العقرب ولو رأيتني ياشعبي وأنا أمص اصبعها وأقرأ عليها المعوذتين • وكان لي جار يقال له قيس بن جرير • لا يزال يض ب زوجته ، فكنت عند ذلك أُقول:

راً يت رجالاً يضربون نسآءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا فزينب شمس والنسآء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا وأنا الذي أقول ي

إِذَا زينب زارها أَهلها حشدت وأكرمت زوارها وإِن لم يكن لي هوى دارها وإِن لم يكن لي هوى دارها واين لم يكن لي هوى دارها ياشعبي فعليك بنسآء بني تميم فإنهن النسآء • قال المعافى : رقد أَغار شريح في قوله : فزينب شمس على قول النابغة في •دح النعان بن المنذر :

أَلَمْ تُو أَن الله أَعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب قال المعافى: وقوله: جارية رود أراد أنها في اقتبال شبابها قال الشاعر: خمصانة قلق موشحها رود الشباب علابها عظم وقوله: أهديت إلى زوجها فيه لغتان هديت العروس وأهديتها ، والتصريح بالهمز أكثر وكأنه من الهداية لا من الهدية ، وهو أشبه وأليق بالمعنى ، ومن الهداء قول زهير :

فإِن تكن النسآء مخبئات فحق لكل محصنة هدآء

وأما قول زينب لشريح: هذه ختنتك ، فقد تكلم في هذا قوم من الفقهآ واللغو بين، وحاجة الفقهآ وإلى معرفة ذلك بينة ، إذ قد يوصي المرء لا صهار فلان وأختانه ، وقد يحلف لا يكلم أصهار فلان وأختانه ، فقال قوم : الا ختان من قبل الرجل ، والأصهار من قبل المرأة ، وذهب قوم في هذا إلى التداخل والاشتراك ، وهذا أصح المذهبين عندي ، وقد قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه :

محمد النبي أخي وصهري أحب الناسكلهم إليا

والنبي صلى الله عليه وسلم أبو زوجته ، و يدلك على هذا قولهم: قد أصهر فلان إلى فلان ، و بين القوم مصاهرة وصهر فجرى مجرى النسب والمصاهرة في إجرائها على الطرفين والعبارتين بها على الجهتين ، وقد قال الله عز وجل: (وَهُوَ اللّه يَعَلَى مِنَ النّه تعالى: الْمُاءَ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ) ، وقد جآء عن أهل التأويل في قول الله تعالى: (وا لله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وَجعل لكم من أزواجكم بين وحفدة الوال الله على المتحضم: هم الأحتان ، وظاهر هذا العمل على اختلاف المعنيين بحسب ما ذهب إليه من قدمنا الحكاية عنه ، وجائز أن يكون عبر باللفظين عن معنى واحد ، وقال بعضهم: الحفدة الخدم كما قال الشاعى:

حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأحمال وقال روّبة يخاطب أباه:

 المضرمي الجمعي وحدث عن معاوية وفضالة بن عبيد ؟ وأبي ذر وعقبة بن عامر الحضرمي الجمعي وحدث عن معاوية وفضالة بن عبيد ؟ وأبي ذر ؟ وعقبة بن عامر وغيرهما و وروى عنه ضمضم بن زرعة وغيره ؟ وقدم دمشق وكان بها حتى قتل عبد الملك بن عمرو بن سعيد بن العاص \* وأخرج الحافظ والحاكم عنه عن عقبة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول عظم يتكلم من الإنسان حبن يختم على الأفواه فخذه \* وأخرج الحافظ والطبراني عنه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل : ابن آدم صل لي أر بع ركعات من أول النهار أكفك آخره \* وروى الطبراني عنه قال : حضرت عبد الملك بن مروان قال لبشير بن عقر بة الجهني يوم قتل عمرو بن سعيد : يا أبا اليان احتجت إلي مروان قال لبشير بن عقر بة الجهني يوم قتل عمرو بن سعيد : يا أبا اليان احتجت إلي كالمك اليوم فقم فتكلم فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مروان شريح هذا من التابعين ؟ وقال العجلي : هو شامي تابعي ثقة ، وأنكر محمد بن عوف أن يكون سمع من أبي الدرداء أو من أحد من الصحابة ، وهو ثقة ولم يصرح بالسماع انتهى ، والصحيح أنه سمع منهم كما ذكره ابن منجو به والعسكري والحاكم والدارقطني .

وسلم ولم يره ، سمع من علي وسعد بن أبي وقاص وأبي هر يرة ، وروى عنه ابناه محمد والمقدام والشعبي ومقاتل بن بشير ، وكان من كبار أصحاب علي وشهد التحكيم بدومة الجندل في صحابة علي \* وأخرج الحافظ عنه أنه قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : ائت عليًا فإنه أعلم بذلك ، فأتيت عليًا فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يسح المقيم يومًا وليلة دالمسافر ثلاثًا ، رواه مسلم ، وقال عندر : كان شعبة يرى هذا الحديث مرفوعًا ، وقال الداقطني : تفرد به عبد الملك بن أبي سلمان عن محمد بن شريح بن هانى ، وتفرد به محمد بن بشر العبدي عنه \* وأخرج الحافظ عنه قال : قلت لعائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ? قالت : كان يصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم يخرج فيصلي ، فاذا دخل تسوك ، وفي رواية قلت لعائشة : أخبر بني بأي شي كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع إليك من المسجد ؟ قالت : كان يبدأ بالسواك \* وأخرج عليه وسلم إذا رجع إليك من المسجد ؟ قالت : كان ببدأ بالسواك \* وأخرج عليه وسلم إذا رجع إليك من المسجد ؟ قالت : كان ببدأ بالسواك \* وأخرج عليه وسلم إذا رجع إليك من المسجد ؟ قالت : كان ببدأ بالسواك \* وأخرج عليه وسلم إذا رجع إليك من المسجد ؟ قالت : كان ببدأ بالسواك \* وأخرج عليه وسلم إذا رجع إليك من المسجد ؟ قالت : كان ببدأ بالسواك \* وأخرج عليه وسلم إذا رجع إليك من المسجد ؟ قالت : كان ببدأ بالسواك \* وأخرج عليه وسلم إذا رجع إليك من المسجد ؟ قالت : كان ببدأ بالسواك \* وأخرج عليه وسلم إذا رجع إليك من المسجد ؟ قالت : كان ببدأ بالسواك \* وأخرج عليه وسلم إذا رجع المند ؟ قالت : كان بيم بالمنادي عليه وسلم إذا رجع المنادي المسجد ؟ قالت : كان بيم بالميان عن المسجد ؟ قالت : كان بيم بالميان عليه وسلم إذا رجع الميان عليه وسلم الميان عليه والميان عليه والميان عليه والميان عليه والميان عليه والميان والميان عليه والميان عليه والميان الميان والميان عليه والميان عليه والميان الميان عليه والميان الميان الميان والميان الميان الميان

الحافظ وابن منده عن شريح عن أبيه هانئ بن يزيد أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من قومه فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي الحكم فقال له: لم يكنيك هؤلاء بأبي الحكم في فقال: يارسول الله إني أحكم بين قومي في الشيئ بكون بينهم فيرضي هؤلاء وهؤلاء فكنيت أبا الحيكم وليس لي ولد يسمى الشيئ بكون بينهم فيرضي هؤلاء وهؤلاء فكنيت أبا الحيكم وليس لي ولد يسمى الشيئ بكون بينهم فيرضي هؤلاء وهؤلاء نعم قال: ما اسم أكبرهم في قال: شريح قال: فأن أبو شريح ورواه ابن منده من طريق عبد الله بن الإمام أحمد \* وقال مسلم بن الحجاج: أدرك شريح الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صحب أصحابه بعده وقال سليان بن أبي شيخ كان جاهليًا إسلاميــــــــا (أقول: هنا بياض بأصل النسخة بدل على سقط) .

ا ﴿ شَعَيْبٍ ﴾ نبي الله عليه السلام • اختلف العلمآء في نسبه فقال أهل التوراة : هو شعيب بن صيفون بن عيفا بن نابت بن مدين بن إبراهيم ، وقال محمد بن إِسحاق : هو شعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إِبراهيم وأمه ميكيل ابنة لوط ] ١١ \* قال ابن السدي في تفسير قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: ( يَاشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَشِيراً مِمَّا تَقُولُ وَاعِنَّا لَنَوَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ) ضعيف الركن لا ابن له و كان له ابنتان وقولَه : ﴿ وَلُوْلاَ رَهُطُكُ ﴾ يعني لولا عشيرتك التي أنت فيهم (لَرَجَمْنَاكَ ) يعني قتلناك ( وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَز ِيز ٍ ) ، قال ابن عباس : فلما عتوا على الله عزوجل ( أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَ صَبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ) وفي سورة هود ( فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ) يعني في منازلهم أو في عساكرهم ميتين وقوله : ( فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ ) معناه جآءتهم أي أخذهم جبريل بالصيحة ، قال ابن عباس : فأهلكوا بالصيحة فذلك قوله: (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ا فِيهَا ) يعني كأن لم ينعموا فيهــا ، وقال ابن عباس: لما قال قوم شعيب له : ( و لَوْ لاَ رَهْطُكُ لَرَجَ مُنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ • قَالَ يَاقَوْم ِ أَرَهُ طِي أُعَزُّ عَلَيْكُم ْ مِنَ اللهِ ) قالوا : بل الله قال : أَفاتخذتم الله (و رَآءً كُمْ ۚ ظَهْرِيًّا) بعني تركتم أمره وكذبتم نبيه غير أنعلم ربي أحاط بكم( إِنَّ رَ بِي بَمِا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ) فلما ردوا عليه النصيحة وأخذهم الله بعذابه (قالَ يا قوْم لْقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاًتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اللَّي عَلَى قَوْمٍ كَأَفِرِينَ ) قال ابن عباس: كان أعظم ذنوبهم بعد الشرك تطفيف المكيال والميزان وبخس

<sup>(</sup>١) نقلنا الموضوع بين القوسين من كتاب العرائس للثعلبي •

الناس أشيآءهم مع ذنوب كثيرة كانوا بأتونها ، فبدأ شعيب فدعاهم إلي عبادة الله تعالى ، وكف الظلم وترك ماسوي ذلك ۞ وأخرج الحافظ وابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى حكاية: ﴿ إِنَّا لَنَرَ اكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ ، قال : مكفوف البصر ، وفي قوله تعالى : ( اعِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّر بِنَ ) قال : من المخلوقين ، ونال سعيد بن جبير : ضعيفًا يعني أعمى وإِنما عمي من بكائه من حب الله عز وجل \* وأخرج الواحدي بإسناده عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكي البكاء أشوقًا إلى الجنة أم خوفًا من النار ? فقال : إِلهي وسيدي أنت أعلم أني ما أ بكي شوقًا إِلَى جنتك ولا خوفًا من نارك واكن اعتقدت حبك في قلبي ، فإذا نظرت إِليك فما أبالي بالذي تصنع ، فأوحى الله إليه ياشعيب إِن يكن ذلك حقًّا فهندًا الك لقائي ياشعيب لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي ۞ وروى الحافظ بسنده إلى الضحاك أن رجلاً قال لابن عباس: إِني أربد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر؟ قال: أو بلغت ذلك ? قال: أرجو قال: فإِن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل قال: وِما هن ? قال: قوله عز وجل: ﴿ أَتَأْمُرُ وَنَ ٱلْنَاسَ بِالْبِرِّ وَتُنْسُونَ أَنْفُكُمْ ) هِل أحكمت هذه الآية ﴿قال: لا عَقال: فالحرف الثاني قال: قوله: (لِمَ تَقُولُونَ مَالاً تَفْعَلُونَ) أحكمت هذه الآية ? قال: لا قال: فالحرف الثالث قال: قول العبدالصالح شعيب عليه السلام: (وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَا كُمْ عَنهُ) ﴾ أحكمت هذه الآية ? قال: لا قال: فابدأ بنفسك ۞ وأخرج الخطيب عن ابن عباس في قوله تعالى: ( فَأَخَذَ مُرْمُ الرَّجْفَةُ ) ، قال : جآءت قوم شعيب صيحةوذلك أن جبريل نزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها الجبال والأرض فخرجت أرواحهم من أبدانهم فذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمْ الْرَّجْفَةُ ﴾ وذلك أنهم حين سمعوا الصيحة قاموا قيامًا وفزعوا لها فرجفت بهم الأرض فرمتهم ميتين ، يقول الله عز وجل : ( أَلاَ أَبُعْدًا لِمَدْ بَنَ كُمَا بَعِدَتْ نَمُودُ ) ، يقول : أَلا سحقًا لهم . وقال ابن مسعود : بعث الله عز وجل إلى أهل مدين شطر الليل ملكاً ليهلكمهم فوجد رجلاً يتلو كتاب الله فهاله أن يهلكه فيمن يهلك فرجع إلى المعراج فقال: اللهم أنت سبوح قدوس بعثتني إلى مدين لأفل مغانيهم وأهلكهم فوجدت رجلاً قائماً يتلو كتاب الله فهالني أن أهلكه فيمن هلك ، فأوحى الله إليه ما أعرفني به

هو فلان بن فلان فابدأ به فإنه لم يدفع عن محارمي إلا توادعًا • وقال الضحاك: في قوله تعالى : (كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ) الأبكة الغيضة أهاكمهم الله عز وجل فيها ، لما أراد الله هلا كهم أرسل عليهم حرًّا شديداً حتى امتنع منهم طلاع البيوت والشراب ، و بعث الله سحابة فقامت على الغيضة فلما رأوها حسبوا أن لها ظلاًّ فدخلوا فلما صاروا تحتما أرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم فذلك قوله عزوجل: (فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُلَةُ إِنَّهُ كَأَنَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) • وقال ابن عباس :أصحاب الأبكة أصحاب غيضة بين ساحل البحر إلى مدين ، وقال أيضًا: في قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ۖ ﴾ لم يقل أخوهم شعيب لأنه لم يكن من جنسهم: ( أَلاَ تَتَقُونَ ) ﴿ يقول : كيف لا نتقون وقد علمتم أني رسول أمين ? أفلا تعتبرون بهلاك مدين وقد أهلكوا فيما يأتون، وكان أصحاب الأبكة مع ما كانوا فيه من الشرك استنوا بسنة أصحاب مدين فقال لهم شعيب: ( إِ نِي لَكُم رَسُولْ أَمِينْ فَاتَقُوااللَّهَ وِأَطِيعُونِ • وَمَا أَسْأَلُكُم ) فيها أدعو كم إليه (مِنْ أَجْرٍ) من أموالكم في العاجل (إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينِ) ﴿ وَٱتَّقُوا الْدَّدِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُوَّلِينَ ﴾ يعني القرون الأولين الذين أهلكوا بالمعاصي فلا تهلكوا مثلهم ( قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ) يعني من المخلوقين ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرِ مُثِلُفًا وَإِنْ نَظُنُّكَ كَينَ الْكَاذِبِينَ • فَأَ سُقطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِن السَّاءَ) بعني قطعاً من السيآء ( إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ ) شعيب (رَ تَبِي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ) يقول الله عز وجل : ( فَكَذَّبُوهُ ۚ فَأَخَذَ مُهُ ۚ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يوْم عَظِيمٍ ﴾ ؟ قال ابن عباس : أرسل الله عليهم سمومًا من جهنم فأطاف عليهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحر فحميت بيوثهم ، وغلت مياههم في الآبار والعيون ، فخرجوا من منازلهم ومحلثهم هار بين ، قال : والسموم معهم فسلط الله عليهم الشمس من فوق رو وسهم فغشيتهم حتي تغلغلت في جماحِهم ، وسلط الله عليهم الرمضآء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم ، ثم أنشئت لهم ظلة كالسحابة السوداء فلما رأوها ابتدروها يستغيثون إلى ظلها لترد عنهم ماهم فيه من الحر ، حتى إِذا كأنوا تجها حجيعاً أطبقت عليهم فهلكوا ونجي الله شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منه ، وحزن على قومه الذين أنزل الله بهم ما أنزل من نقمه ، ثم قال يعزي نفسه بما ذكر الله تعالى: ﴿ رَبِاقُوْمِ لَقَدْ أَ بُلَغْتُكُمْ وَ سَالِاتِ رَ "بِي وَلَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفُ اللَّهِ عَلَى

قَوْمَ كَأَفَرِ بِنَ ﴾ • وقال مالك بن أنس : عذاب يوم الظلة صارت الغام عليهم ناراً ، وقال ابن عباس : إِن شعيباً كان يقرأ من الكتب التي كان الله أنزلها على إِبراهيم ، قال: إِنما أنزل الله صحفًا من السمآء على آدم وإدريس ونوح وإبراهيم ، وكان أنزل على شيث خمسين صحيفة • وقال أبو حازم: لما سقى موسى عليه السلام لابنتي شعيب ثم رجع إلى الظل فقال: (رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرْ)، رجعتا إلى أبيهما فأخبرتاه خبره فقال أبوهما شعيب عليه السلام: ينبغي أن يكون هذا رجلاً جائعًا ، ثم قال لا حداهما : اذهبي فادعيه إلى فلما أنته غطت وجهها و(قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِ يَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا )، فلما قالت ذلك كره موسى قولهـــا وأراد أن لا يتبعها ، لكنه لم يجد بدًّا من أن يتبعها لأنه كان في أرض مسبعة وخوف فخرج معها و كانت الربح تضرب ثوبها فتصف لموسى عجزها و كانت ذات عجز ، فجعل موسى يعرض عنها مرة و يغض مرة ،فناداها يا أمة الله كوني خلني وأربني الطريق بقولك ، فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشآء تهيأ فقال له: اجلس ياشاب فتعش فقال له موسى: أعوذ بالله فقال له شعيب: ولم ذاك ? ألست بجائع ؟ قال: بلي ولكن أخاف أن بكون هذا عوضًا لما سقيت لها وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئًا من عمل الآخرة بمل الأرض ذهبًا ، فقال له شعيب: لا والله ياشاب ولكنهاعاد تي وعادة آباً بَى نَقْرِي الضيف ونطعم الطعام و فجلس موسى حينئذ فأكل \* وأخرج الحافظ بِسنده إلى ابن عباس أنه قال: في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما قبر إِسماعيل وقبر شعيب ، فقبر إسماعيل في الحجر ، وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود . وقال وهب بن منبه : مات شعيب بمكة ومن معه من الموِّ منين وقبورهم غر بي الكعبة بين دار الندوة و بين باب بني سهم .

﴿ شعيب ﴾ بن أحمد بن عبد الحميد بن صالح بن ذُرَيح القرشي • كان محدثًا حدث بصيدا \* وروى بسنده إلى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاق ية إياك والغضب فإن الغضب يفسد الإيمان كا يفسد الصبر العسل •

﴿ شعيب ﴾ بن إسحاق بن شعيب بن إسحاق القرشي كان محدثًا ﴿ روى عنه تمام بن محمد بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه استغناؤ معما في أيدي الناس . رواه الخطيب

وجاعة ، وروى عن الأوزاعي وأبي حنيفة وكان يذهب مذهبه ، ومسعر بن كدام وجماعة ، وروى عن الأوزاعي وأبي حنيفة وكان يذهب مذهبه ، ومسعر بن كدام وجماعة ، وروى عنه الليث بن سعد وهو أكبر منه وجماعة \* وروى عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من لتي الله لا يشرك به شيئًا دخل النار \* الله لا يشرك به شيئًا دخل النار \* وروى عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : لا نتقدموا الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صيامًا فليصمه \* ولد المترجم سنة ثمان عشرة ومائة وكان دمشقيًّا وأصله من البصرة ، وكان أشقر ضخمً ، وقال الإمام أحمد : هو ثقة ما أصح حديثه وأوثقه ، ووثقه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم وقال : هو صدوق ، مات سنة تسع وثمانين ومائة .

الرصافة ، وسمع الحديث من الزهري وصحبه إلى مكة واجتاز بدهشق لله وروى بالرصافة ، وسمع الحديث من الزهري وصحبه إلى مكة واجتاز بدهشق لله وروى عن محمد بن المذكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال : كان آخر الأم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ، أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عباس له قال الإمام أحمد : كان شعب ضيقاً في الحديث ، ولما حضرته الوفاة قال لا صحابه : هذه كتبي ارووها عني ، وكانت كتبه مضبوطة مقيدة ، وكان قليل السقط ، قال المفضل : كان عنده عن الزهري نحو ألف وسبعائة حديث ، وقال السقط ، قال المفضل : كان عنده عن الزهري نحو ألف وسبعائة حديث ، وقال المناف أيضاً : هو ثبت صالح الحديث ، ووثقه ابن معين قال : وكان عسراً في حديثه ، وكان المناف بيده ، قال البخاري : مات سنة اثنتين وستين ومائة ، وقيل ، سنة ثلاث وستين ومائة ، وقيل ، سنة ثلاث

المسطين واجتاز بدمشق وأعمالها ، حدث عن عطآء الخراساني والحسن البصري المسطين واجتاز بدمشق وأعمالها ، حدث عن عطآء الخراساني والحسن البسيب يقول : وروى عنه الوليد بن مسلم عن عطاء الخراساني قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : رأيت عثمان قاعداً في المقاعد فدعا بطعام مما مسته النار فأكله ، ثم قام إلى الصلاة وصلى ، ثم قال عثمان : قعدت ، قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكلت طعام فصلى ، ثم قال عثمان : قعدت ، قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكلت طعام

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا وروى شعيب عن عطاء عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يتطوع الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة والناس فيه بلا وروى عن عطاء عن إبراهيم النخعي عن عبدالله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : احذروا كل منكر فإن كل منكر حرام بلا شعيب هذا عده البخاري في الشاميين ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ، وقال الدارقطني : هو ثقة .

ومشق مع المتوكل وكان محدثًا \* وأخرج الحافظ والخطيب بالسند إليه عن المسلمي مع المتوكل وكان محدثًا \* وأخرج الحافظ والخطيب بالسند إليه عن الصباح بن محارب عن سفيان النوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من علم القوآن وتعلمه • قال الخطيب: هذا حديث غريب جداً من حديث الثوري عن عطاء عن السلمي لا أعلمه يروى الا من هذا الوجه \* كان المترجم قاضياً وكان يصلي بالناس في مسجد الرصافة أيام الجمع والأعياد ، وسئل عنه أبو حاتم فقال: أخزاه الله كان يرى رأي جهم ، وقام عليه الناس فأتوا مسجده يريدون محوكتاب كان كتبه على مسجده فذكر أن القرآن مخلوق ، فأشرف عليهم خادم له فرماهم بالنشاب ، فأحرقوا باب شعيب ونهب ناس منزله ، وأرادوا نفسه فهرب منهم ، وهو أول بالنشاب ، فأحرقوا باب بيته ، وكان يقول قول جهم متعصباً على أهل السنة متحاملاً عليهم منتقصاً لهم ، لا يقبل لأحد منهم صرفاً ولا عدلاً • مات سنة ست وأربعين ومائين • قال أحمد بن كامل بن خلف القاضي : كان شعيب جهمياً يصرح بخلق القرآن و ينفي الصفات والوء ية •

الدولا بي وجماعة \* وروى عنه النسائي في سننه وأبو حاتم الرازي وأبو عوانة الحافظ وأبو بشر الدولا بي وجماعة \* وروى عن أبي المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سها أحدكم في صلاته فلا يدري أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس \* وروى أيضاً عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفي

من حجرتها · قال دحيم: أنشدني شعيب قصيدة له يعرض فيها ببعض شيوخنا وأملي علي منها ·

العلم عن من ليس يزكو بمثله(؟) وأسمع بغات العلم ما أنت سامع ولا نتزيد في حديث سمعته بكذب فإن الكذب للمرءواضع ولم أر مثل الصدق أسنى لأهله إذا جمعتهم والرجال المجامع إذا مأرأى الجهال ذا العلم واضعًا إلى ذى الغني مالوا إليه وأسرعوا سئل عنه أبو حاتم فقال: صدوق مات سنة أربع وستين ومائتين مولده سنة تسعين ومائة م

الدباغ كان محدثًا وله مشايخ عدة \* وأخرج بسنده إلى أبي هريرة عن النبي الدباغ كان محدثًا وله مشايخ عدة \* وأخرج بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلي \* وكان يقول: إن من حق الولد على والده أن يحسن اسمه وصنعته ومسكنه و ولم يصنع بي أبي شيئًا من ذلك ، سماني شعيبًا ، وأسلمني دباغًا ، وأسكنني في حارة اليهود .

الضبعي الضبعي المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسبي المناسبي المناسبي المناسبي المناسبي وابن جوصا وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم وروى عنه أبو عوانة الأسفراييني وابن جوصا وجماعة وروى عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لها ميتة فقال: ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ? فقالوا: يارسول الله إنها ميتة قال: إنما حرم أكابا \* وروى أيضاً عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر فواصل ناس ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد لنا الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ، إنكم استم وسلم فقال: لو مد لنا الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ، إنكم استم وسلم فقال: لو مد لنا الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ، إنكم استم كربيئتي ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ، توفي سنة إحدى وستين ومائتين ، حدث كربيئتي ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ، توفي سنة إحدى وستين ومائتين ، حدث كربيئتي ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ، توفي سنة إحدى وستين ومائتين ، حدث كربيئتي ومصر ، وسمع الحديث منه جماعة \* وروى بسنده إلى عبادة بن الصامت بدمشق ومصر ، وسمع الحديث منه جماعة \* وروى بسنده إلى عبادة بن الصامت

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار \* قدم المترجم أصبهان سنة

خمس وثلاثائة \* وروى بسنده إلى الزهري أنه كان يقول: لكل شيء شجون وشجون الحديث إذا كان يقرأ المذاكرة في أضعاف مذاكراته · والدبيلي بفتح الدال وكسر الباء الموحدة والياء المثناة التحتية الساكنة ، وكان تجديثه بدمشق سنة ثلاث عشرة وثلاثائه ·

﴿ شعيب ﷺ بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي من أهل الحجاز ٠ روي عن جده عبدالله بن عمرو ٠ وروى عنه ابناه عمرو وعمر وثابت البناني وعطآء الخراساني وغيرهم \* وروى عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يومًا ولك عشرة أيام قال: زدني يارسول الله قال: صم يومين ولك تسعة أيام قال: زدني يا رسول الله قال: صم ثلاثة أيام ولك ثمانية أيام ، قال ثابت: فأُخبرت بذلك مطرف بن عبد الله فقال: ما أراد إلا يزاد من العمل و ينقص من الأجر \* وروى الحافظ مسنداً إلى المترجم أنه طاف مع جده سبعًا فلما فرغ قال له شعيب عند دبر الكعبة: أَلَا تَتَعُودُ ؟ فقال : أَعُودُ بِاللهِ مِن النَّارِ ﴾ فلما استلم الحجر قام بين الحجر والباب فألزق وجهه و بطنه و بدنه إلى الكعبة ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله \* وأسند إِليها أيضًا أنرجلاً أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محوم وقع بامراً ته، فأشار إلى عبدالله ابن عمر فقال: اذهب إلى ذاك فاسأله قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك فقال الرجل: أَفَا قَعَد ? فقال: بل تخرج مع الناس تصنع كما يصنعون ، فإذا أُ در كك قابل فحج وأهد ، فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبَره بما قال فقال: ارجع إِلى ذاك يعني عبدالله بن عباس فرجع فقال له مثل ما قال عبدالله بن عمر ، فرجع فأخبره بما قال ابن عباس ، ثم قال له : ماذا نقول أنت ? فقال: أقول مثل ما تالا ﴿ وفد المترجم على الوليد بن عبد الملك و كان الأحوص نزل عليه وامتدحه فأنزله منزلاً وأمر بمطبخه أن يمال عليه ، ثم إن الأحوص جعل يراود وصفاء للوليد خبازين عن أنفسهم ولا يجسرون أن يذكروه للوليد، وكان شعيب قد غضِب على مولى له ونحاه، فلما خاف الأحوص أن يفتضح بمراودته الغلمان دس لمولى شعيب ذلك وقال له: ادخل على أمير المؤمنين فاذكر أن شعيبًا أرادك عن نفسك ، ففعل المولى ، فالتفت الوليد إلى شعيب فقال: ما نقول ? فقال: إن لكلا، م غوراً فاشدد به يصدقك أصلحك الله وفشد به فقال: أمرني الأحوص و فقال تيم الخبازين:

أصلحك الله الأحوص براود غلمانك عن أنفسهم ، فأرسل به الوليد إلى ابن حزم في بالمدينة ، وأمره أن يجلده مائة ، وأن يصب عليه زيتًا ويقيمه على البلس ، ففعل ذلك فقال وهو على البلس أبياته التي يقول فيها:

مامن عظيمة نكبة أمني بها إلا تشرفني وترفع شأني

﴿ شعيب ﴿ بن الهيم بن إِبراهيم بن يزيد بن غيلان أبو محمدالقرشي • حدث ببيروت ۞ وأسند إلى خزيمة بن ثابت أنه قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إِن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النسآء في أدبارهن ، ورواه الحافظ عاليًا من غير طريق المترجم وفيه : لا يحل أن تأتوا النسآء في أدبارهن •

السلاماني من قضاعة • شاعر من شعراً • بني أمية شامي ، وكان مداحاً للوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وهاجي ابن ميادة ، وهو القائل للوليد يحرجه على ابن عمه يزيد بن الوليد:

سراً وقد بين للسامع عذرآء بكرأ وهي في التاسع بالحزم والقوة أو صانع يلتمس الفضل إلى الخادع. واتسع الخرق على الراقع كالثوب إذ أنهج فيه البلي أعبى على ذي الحيلة الصانع

إن الذي ربصها أمره لكالتي نحسها أهلها فاذكر من الأم قراديده حتى ترى الأخدع مذلولنا كنا نداريها وقد مزقت

المذلول الذي قد ذل وانقاد وخضع ، أشار على الوليد أن يقتل الذين شعبوا عليه حتى يطلب المخدوع الفضل إلى من خدعه ويرضى بالمخلص، وقراديد الأمر شدته وصعوبته • وقال يرثي أخاه :

برد الأمور الماضيات وكيل وكل الذي دون الفراق قليل دليل على أن لا يدوم خليل ذكرت أباأروى فبت كأنني لكل اجماع من خليلين فرقة وإن فراقي واحداً بعد واحد

: 29

وأضمر حزني طول ما أنقلقل يردد في طرفه المتأمل

وإما تريني اليوم أودت بشاشتي فأصبحت مثل السيف صلباً وقد أرى

قد أوهنت جثانه وتلعبت بتاموره سلمی فأصبح مدنفا براه صحیحاً كل خلومن الهوی و يحسبه الصب المحب علی شفا واستأذن ابن میادة علی الولید بن یز ید وعنده شقران فأدخله فی صندوق وأذن لابن میادة و فلا دخل أجلسه علی الصندوق واستنشده هجاء شقران فجعل ینشده و أمر بفتح الصندوق فخرج علیه شقران و هو یهدر كا یهدر الفحل و هو یقول:

سأعكم عن قضاعة كلب قيس على حجر فينصت للعكام أسير أمام قيس كل يوم وما قيس بسائرة أمامي وقال أيضاً وهو يسمع:

إِنِي إِذَا الشَّعْرَاءَ لَا قَى بَعْضَهُم بَعْضًا بِبَلَقِعَةً يَرِيدُ نَضَالُهَا وَقَفُوا لَمُرْتَجِزَ الْمُدَيْرِ إِذَا دَنْتُ مِنْهُ الْبِكَارِ وَقَطْعَتُ أَبُوالْهَا فَتَرَكَتُهُمْ زَمْرًا تُرْمَزُ بِاللَّحِي عَنْهَا عَنَافَقَ قَدْ حَلَقْتُ سَبَالْهَا فَتَرَكَتُهُمْ زَمْرًا تُرْمَزُ بِاللَّحِي عَنْهَا عَنَافَقَ قَدْ حَلَقْتُ سَبَالْهَا

فقال ابن ميادة : يا أمير المؤمنين اكفف عني هذا الذي ليس له أصل فأحتفره ولا فرع فأصهره وفقال الوليد : أشهد أنك قد جرجرت وفي لفظ قال ابن ميادة : يا أمير المؤمنين أتجمع بيني و بين هذا العبد وهو ليسمثلي في حسبي ونسبي ولا لساني ولا منصى فقال شقران :

لعمري لئن كنت ابن شيخي عشيرة هرقل وكسرى ما أراني مقصرا وما أتمنى أن أكون بن نزوة نزاها ابن أرض لم يجد متمهرا على حائل تلوي الصرار بكفها فجآءت بخوار إذا عض جرجرا وأقبل شقران من اليامة ومعه تمر قد امتاره ، فلقيه ابن ميادة فقال له: ما هذا الذي معك ? فقال: تمر امترته لأهلي يقال له زب رباح فقال له ابن ميادة يمازحه:

كأنك لم نقفل **لأ**هلك تمرة إِذا أنت لم نقفل بزب رباح فقال له شقران :

فإن كان هذا زبه فانطلق به إلى نسوة سود الوجوه قباح فغضب ابن ميادة وأمضه ، فأنحى عليه بالسوط فضر به ضربات وانصرف مغضباً ، فكان ذلك سبب الهجآء بينها .

﴿ شقير ﴾ مولى العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان \* روى عن

الهدار رجل زعمأن له صحبة أنه رأى العباس وأسرافه في خبز السميد وغيره فقال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز برحتي فارق الدنيا ، رواه ابن منده وقال: هذا حديث غريب ، ويقال: إن أحمد بن حنبل سمعه من محمد بن عوف ، وأورده الحافظ من طريق الإمام أحمد ، وقال عبد الغني بن سعيد: روى شقير عن الهدار حديثًا واحدًا لا أعلم أحداً حدث به غير محمد بن عوف ، وحكى بعضهم أنه سقير بالسين المهملة ، والصواب أنه بالشين المعجمة ،

﴿ شقيق ﷺ بن إِبراهيم أبو علي الأَزدي البلخي الزاهد أحدشيوخ التصوف. له كلام في التوكل معروف ، وقدم في التصوف موصوف ، صحب إبراهيم بن أدهم وحدث عنه وعن عباد بن كثير وأبي حنيفة النعمان بن ثابت وغيرهم . وروى عنه جماعة \* وأسند الحافظ وابن منده إليه عن إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار عن أبي مسلم الخولاني عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار، ثم كان الاثنان أحب إليكم من الواحد لم تبلغوا الاستقامة • قال الحافظ: مالك بن دينار لم يسمع من أبي مسلم \* وأسند إليه أيضاً عن عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله الأُ نصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخلوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس: من الشك إلى اليقين ، ومن الكبر إلى التواضع ، ومن العداوة إلى النصيحة ، ومن الرياء إلى الاعلاص ، ومن الرغبة إلى الزهد \* وعنه عن إبراهيم بن أدهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسًا فقلت: يارسول الله أراك تصلي جالساً ﴿ أَصَابِكَ ? قال : الجوع يا أبا هريرة ، فبكيت فقال : لا تبك يا أبا هريرة فإِن شدة الحساب لا تصيب الجائع إذا احتسب \* وعنه عن أبي هاشم الأبلي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى حاجة المسلم في الله كتب الله له عمر الدنيا سبعة آلاف سنة صيام نهاره وقيام ليله 🛪 قال شقيق: لقيت إِبراهيم بن أدهم في بلاد الشام فقلت: يا إِبراهيم تركت خراسان ? فقال: ما تهنيت بالعيش إلا في بلاد الشام ١٠ فر بديني من شاهق إلى شاهق أي من جبل إلى جبل ، فمن يراني يقول: موسوس ، ومن يراني يقول: فلاح ، ومن يراني يقول: حمال ۞ قال حاتم الأصم: كان شقيق من أشهر مشايخ خراسان في التوكل ،

وكان أولاً موسراً ، وكان يتفتى و يعاشر الفتيان ٠ وكان على بن عيسى بن ماهان أُمير بلخ ، وكان يحب كلاب الصيد ، ففقد كابًا من كلابه فسعي برجل أنه عنده وكان الرجل في جوار شقيق ، فطلب الرجل وضربودخل دار شقيق متحيراً ، فمضى شقيق إلى الأمير وقال: خلوا سبيله فإن الكلب عندي أرده إليكم إلى ثلاثة أيام فخلوا سبيله ، ومضى شقيق مهتمًّا لما صنع ، فلما كان اليوم الثالث كان رجل غائبًا من بلخ فرجع فوجد في الطريق كابًا عليه قلادة ، فأخذه وقال: أهديه إلى شقيق فإنه يشتغل بالتفتي فأهداه إليه ، فنظر شقيق فإذا هو كلب الأمير ، فسر به وحمله إلى الأمير وتخلص من الضمان ٬ فرزقه الله الانتباه وتاب بما كان فيه وسلك طريق الزهد • قال القشيري: وقيل: كان سبب تو بته أنه كان من أبناً الأغنياء فخرج للتجارة إلى أرض الترك وهو حدث ، ودخل بيت الأصنام فرأي خادمها قد حلق رأسه ولحيته ولبس ثيابًا ارجوانية > فقال شقيق للخادم : إن لك صانعًا حيًّا عالًا فاعبده ولا تعبد هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع فقال: إِن كان كما نقوله فهو قادر على أن يرزقك ببلدك فلم تعنيت إلى ههنا للتجارة ? فانتبه شقيق وأخذ في طريق الزهد، ولما رجع تصدق بجميع مايملكه وطلب العلم • وقيل: سببزهده أنه رأي مملوكاً يلعب و يمرح في زمان قحط وكان الناس مهتمين ، فقال له شقيق : ما هذا النشاط الذي فيك ? أَلا ترى مافيه الناس من الحزن والقحط ? فقال ذلك المملوك : وما علي من ذلك ولمولاي قرية خالصة يدخل عليه منها ما نحتاج نحن إِليه ، فانتبه شقيق وقال : إِن كان لمولاه قر ية خالصةومولاه مخلوق فقير ثم إِنه لايهتم لرزقه فكيف أن يهتم المسلم لا على الرزق ومولاه غني ? \* واجتمع شقيق و إبراهيم ابن أدهم بمكة فقال إبراهيم لشقيق: مابدو "أمرك الذي بلغك هذا ? فقال: سرت في بعض الفلوات فرأيت طيراً مكسور الجناحين في فلاة من الأرض فقلت : أنظر من أين يرزق ? فجلست حذاءًه ، فإذا أنا بطير قد أقبل في منقاره جرادة فوضعها في الصحيح لهذا الطائر المكسور الجناحين في فلاة من لأرض هو قادر أن يرزقني حيثًا كنت فتركت التكسب واشتغلت بالعبادة ، فقال له إبراهيم : ياشقيق ولم لا تكون أنت الطير الصحيح الذي أطعم العليل حتى تكون أفضل منه ، أما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : اليد العليا خير من اليد السفلي ? ومن علامات

شقيق يد إِبراهيم وقبلها وقال: أنت أستاذنا يا أبا إِسحاق \* قال علي بن محمد بن شقيق : كان لجدي ثلاثمائة قرية قدم ذلك كله بين يديه ولما مات لم يكن له كفن يكفن به، وثيابه وسيفه إلىالساعةمعلقان يتبركون بها \* وكان يقول: كنت رجلاً شاعراً فوزقني الله التو بة ، وإني خرجت بثلاثمائة ألف درهم ، وكنت مرائياً ولبست الصوف عشرين سنة وأنا لا أعلم حتى لقيت عبد العزيز بن أبي رواد فقال: يا شقيق ليس الشأن في أكل الشعير إِنما الشأن في ثلاث: الأولى في المعرفة أن تعرف الله عز وجل فتعبده ولا تشرك به شيئًا ، والثانية الرضا عن الله تعالى ، والثالثة أن تكون بما في يد الله أو ثق منك بما في أيدي المخلوقين ، قال شقيق : فقلت له : فسرلي هذا حتى أتعلمه فقال : أما تعبد الله لاتشرك به شيئًا أن يكون جميع ما تعمله خالصًا لله من صوم أو صلاة أو حج أو غزاة أو عبادة فرض أو غير ذلك من أعمال البر ، كل ذلك يكون خالصًا لله ، ثم تلا هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )(?) \* وكان يقول: إِن الله يسأ ل عبيده عن آلاً مر والنهي يوم القيامة و ينجيهم بالاخلاص ۞ وقال: لقيت العلمآء وأخذت من آدابهم: لقيت سفيان الثوري فأخذت لباس الدون منه ، رأيت عليه إزاراً قدر أر بعة أذرع ثمنه أر بعة دراهم ، إِذا جلس جلس متر بعًا أو يمدرجليه مخافة أن تبدو عورته ، ودخل عليه أعرابي عليه كسآمُ أسود غليظ ثمنه أربعة دراهم فقال له سفيان: يا أعرابي كسآء أسود غليظ ثمنه أربعة دراهم خير أم كسآء أبيض بستة دراهم أزين عند الناس وأبقي ? فقال له الأعرابي: بل كسآء أبيض بستة دراهم أزين عند الناس وأبقي ، فقال سفيان : و يلك يا أعرابي ، بل كسآء أسود غليظ ثمنه أربعة دراهم أُقرب إِلَى الله وإِلَى آثار الصالحين ، الذين يأتون من بعدنا يقتدون بنا ، يا أعرابي زين دينك وبيتك واسترعورتك بأي شئت بعد أن تؤدي فريضتك • قال: وأخذت الخشوع من إسرائيل بن يونس ، كنا جلوسًا حوله لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله من تفكر الآخرة ، فعلمت أنه رجل صالح ليس بينه و بين الدنيا عمل • قال: وأخذت قصد المعيشة من ورقاء بن عمر ، طلبنا منـــه تفسير القرآن فقال: أجيبكم على شرط أن لتغدرا ولتعشوا عندي، فأجبناه إلى ذلك، فكان يقدم إلينا خبز الشعير وإدام الخل والزيت ويقول : هذا لمن يطلب الفردوس ويهرب

من زفير جهنم كثير . قال : وأخذت الزهد من عباد بن كثير ، طلبت منه كتاب الزهد فقال : من أين أنت ? فقلت من خراسان فقال : اللهم اجعله من الزاهدين في الدنيا ، فرجوت بركة دعاً تُهقال : فدخلت منزله فإِذا قدور تغلي بين حامض وحلو فأنكرت ما رأيت ، فقال لي خادمه : ياخراساني إنه لم يأكل سنين لحمًّا وإنه ليتخذكل يوم سبع قدور بين حامض وحلو يطعم المساكين والمرضى ومن لاحيلة لهم • قال : وأخذت التعاون والتوكل من إبراهيم بن أدهم ، كنا جلوسًا عنده وذلك في شهر رمضان فأهدي إليه سلة تين فتصدق بها على المساكين والجيران ، قال شقيق : فقلنا له : يا أبا إِسحاق لو تدع لنا شيئًا قال : الستم صوامًا ? قلنا : بلي قال : ليس لكم حياً ليس لكم خوف ألا تخافون الله بالعقوبة ? يطول أملكم إلى العشآء ، ويسوء ظنكم بالله، وذلك عند غيبو بة الشمس ، ثم قال : ثقوا بالله وأحسنوا الظن بالله وما وعدلعباده ، قال: ( مَاعِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ ٱلله بَاق ) . قال: وأخذت ترك الحلال وترك الشبهة من وهيب المكي ، رأيته عند الصفا وهو ينازع رجلاً ومع الرجل سلة من فواكه فقال له وهيب: من أين اشتريت هذا ? فقال له الرجل: ليس لنا أن نسأل ، وكان الرجل يتفقه ، فقال له وهيب : انظر هل في بطني من عوار ? فقال الرجل: لا فقال وهيب: مذخرج السودان فإني لم آكل من فوأكه مكة فقال الرجل: فإنك تأكل من طعام مصر وإن مصر خبيثة فقال وهيب: علي عهد الله وميثاقه أن لا آكل طعامًا حثى تكون الميتة لي حلالاً ٠ قال: فكان يجوع نفسه ثلاثة أيام فإِذا أراد أن يفطر قال: اللهم إِنك تعلم أني أخشى الضعف عن العبادة وإلا إني لم آكله ، اللهم ما كان فيه من خبيت أو حرام فلا تو اخذني به ، ثم يبل الخبز اليابس بالمآء فيأكله ، قال : فدخل بعدالعشآء ليفطر فإِذا هو يخاطب نفسه و قال شقيق : فاستأذنا فأذن لنا فقلنا له : من لنازع ? قال : أسمعتم ? قلنا: نعم قال : كنت من أول أمس صائماً ، فلما دخلت البيت بعد العشآء لأ فطر قالت نفسي : أريد الملح فتركته وخرجت فأنا اليوم صائم ، فلما كان عند الظهر قالت نفسي : ما أحسن هذا الرغيف لو أكلته قلت : إني صائم ، فلما دخلت البيت بعد العشآء لأُ فطر فإِذا نفسي تطاوعني وتنسى المرقة والملح ٬ قال شقيق : فكيف لا تزهد نفسي نعيم الدنيا ولذاتها وأرغبها في نعيم الجنة والخلو دالذي لاموت فيه ? فهكذا فاصنعوا إخواني رحمكم الله \* وقال : أدركت الناس بتكامون في الفقر وخبز معلق لكل ليلة ،

ورأيت أهل دمشق يتكلمون ويسمون الفطرية ولم أصل إلى شيء من علمهم ، ورأيت بمصر طبقة لم تعجبني ، ورأيت أهل بغداد يصفون أحوال العارفين ولست أعلم أن أحداً يصل إلى مايقولون \* وقدم شقيق الكوفة يريد مكة فلقيه سفيان الثوري فقال له: أنت الذي تدعو إلى التوكل وتمنع المكاسب ? فقال له: ما قلت هكذا فقال: إيش قلت ? فقال: قلت حلال بين وحرام بين ومتشابه فيما بين ذلك ولكن دخلت الآفة من الخاصة على العامة وهم خمس طبقات: فأولهم العلمآء، والثاني الزهاد ، والثالث الغزاة ، والرابع التجار ، والخامس السلطان ، فأما العلمآء فهم ورثة الأنبيآء ، إِن الأنبيآء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا ، وإِنما ورثوا العلم ، فإِذا كان العالم طامعًا فالجاهل بمن يقتدي ? وأما الزهاد فهم ملوك الأرض ، فإذا كان الزاهد يرغب فيما في أيدي الناس فالراغب بمن يقتدي ? وأما الغزاة فإنهم أضياف الله في أرضه ، فإذا كان الغازي يحب الخيلا ، والتصدر في المجالس فمتى بغزو ? وأما التجار فهم أمناء الله عزوجل في أرضه ، فإِذا كان التاجر الأمين خائنًا فالخائن بمن يقتدي ? وأما السلاطين فهم الرعاة ، فارِذا كان الراعي هو الذئب فالذئب ما يجد يأكل ؟ ياسفيان لاتجمعن منها إلا قدر مقامك فيها ، فقام سفيان ولم يرد عليه شيئًا وقال: سلام عليكم ومضى ۞ وقال شقيق: لكل واحدمقام: فمتوكل على ماله ، ومتوكل على نفسه ، ومتوكل على لسانه ، ومتوكل على سيفه ، ومتوكل على شرفه ، ومتوكل على سلطنته ، ومتوكل على الله عزوجل ، فأما المتوكل على الله فقدوجد الاسترواح فنوه الله بهورفع قدره وقال: ﴿ وَ تَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لاَ يَمُو تُ ﴾ ، وأمامن كان مستروحًا إلى غيره فيوشك أن ينقطع به نيبتي • وقال محمد بن عامر: تلت له: منى أتوكل? فقال: إِن اليقين إِذَا تَم بينك و بين الله سمي تمامه توكلاً ، قلت : فمتى يصح ذكري لربي ? قال: إذا سمجت الدنيا في عينك وقذفت أملك فيا بين يديك عقلت: فمتى يصح صومي ? قال: إِذَا جُوعَت قلبك وطمست لسانك من الفحشآء ، قلت: فمتى أُعرف ربي ? قال : إِذَا كَانَ الله لك جليسًا، ولم تر سواه لنفسك أنيسًا، قلت: ومتى أحبربي؟ قال: إذا كان مآء سخطه عنك أمر من الصبر ، وكان ما ينزل بك هو الغنم والظفر ، وجددت لذلك حمداً وشكراً ، قلت : فمتى أشتاق إلى ربي ? قال : إِذا جعلت الآخرة لك قراراً ولم تسم لك الدنيامسكنًا ، قلت : مثى أستلذ الموت فقال: إذا جعلت الدنيا خلف ظهرك ؟ وجعلت الآخرة نصب عينيك ، وعلمت أن الله يراك على كل

حال ، وقد أحصى عليك الدقيق والجليل ، قلت : فمتى أكتفي بأهون الأغذية ? قال: إذا عرفت وبال الشهوات غداً وسرعة انقطاع عذو بة اللذات ؟ قلت: متى أُوثُو الله ولا أُوثُر عليه سواه؟ قال: إذا أبغضت فيه الحبيب وجانبت فيه القريب 🛪 وقال حاتم: اختلفت إلى شقيق ثلاثين سنة فقال لي يومًا إيش تعلمت في ترددك إِلينا ? فقلت له أربعة أشيآء استغنيت بها عن الاشيآء كلها فقال: ما هي ? فقلت: رأيت أن رزقي من عند ربي فلم أشتغل إلا بربي ، ورأيت أن ربي قد وكل بي ملكين بكتبان علي كما تكلمت به فلم أتكلم إلا بما يرضي ربي ولم أتكلم إلا بحق ، ورأيت أن الخلق ينظرون إِلى ظاهري والله ينظر إِلى باطني ، فرأيت مراقبته أولى وأوجب ، فسقطت عني رؤية الخلق ، ورأيت أن داعيًا يدعو الخلق إليه فاستعددت له حتى إِنه متى جآء ني لا أحتاج إِلى شيُّ ، فقال له : ياحاتم ما نظرت هو سعيك \* وقيل له : ماعلامة التوبة ? قال : إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب والخوف المقلق من الوقوع بها ، وهجران إخوان السوء وملازمة أهل الخير ، وقيل له : ماعلامة العبد المباعد المطرود ? قال : إذا رأيت العبد قد منع الطاعة واستوحش منها قلبه ، وحلت له المعصية وخفت عليه ، ورغب في الدنيا وزهد في الآخرة ، وأشغله بطنه وفرجه فلم يسأل من أين أخذ الدنيا ، فاعلم أنه عبد مباعد لم يرضه الله لخدمته ۞ وقال: يا فقير لا تشتغل ولا تتعب في طلب الغني ، فإنه إِذا قسم لك الفقر لا تكون غنيًّا ٠ وقال : ليس للعبد صاحب خير من الهم والخوف ، هم فيما مضى من ذنو به ، وخوف فيما لا يدري ما ينزل به ۞ وقال: بينا أنا ذات ليلة نا تُم حيال الكعبة في المسجد الحرام إِذ رأ يت في منامي ملكين أتياني فوقفا على فقال أحدهما لصاحبه: كم حج العام ? فقال له صاحبه حج ثلاثة فلان وفلان وفلان فقال له : وشقيق ؟ قال: لا، شقيق عليه فضل ثوب ، فلما كان قابل حججت في عباء فينا أناراقد في المسجد الحرام رأيتهما في منامي فقال أحدهما لصاحبه : كم حج العام ? فقال ثلاثة فلان وفلان وفلان إِلاأن الله شفعهم في كل من حج ۞ وقال أيضاً : تفسير الحمد على ثلاثة أوجه ؟ الأول: إذا أعطاك الله شبئًا تعرف من أعطاك ؟ والثاني: ترضى بما أعطاك ؟ والثالث: أُنلاتعصينه ما دام قوته فيجوفك ٠ وقال: من شكامصيبة نزلت به إِلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبداً • وقال : إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ما وعده اللهووعده الناس بأيها بكون قلبه أُوثق ? وقال: تعرف تقوى

الرجل بثلاثة أُشيآء: في أُخذه ومنعه ، وكلامه ۞ قال القشيري: حكى حاتم الأصم قال كنا مع شقيق في مصاف نحارب الترك في يوم لا يرى فيه إلا رؤوس تندر ورماح تقصف وسيوف لتقطع فقال لي : كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم ? تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفت فيها إِليك امراً تك ? قلت لا والله قال لكني والله أرى نفسي في هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليلة التي زفت إلي فيها امرأ تي ، ثم نام بين الصفين ودرقته تحت رأسه حتى سمعت غطيطه . قال حاتم: ورأ يت رجلاً من أصحابنا في ذلك اليوم يبكي فقلت له: مالك ? قال: قتل أُخي فقلت له: لا تبك يحبط أجرك ، فقد صار أخوك إِلى الله ورضوانه فقال لي: اسكت ما أبكي ممن قتله ولا على قتله ولكني أ بكي أسفاً أن لا أ كون در يت كيف كان صبره وقلبه عند وقوع السيف به ، قال حاتم : فأخذ بجلقي ذلك اليوم تركي فأضجعني للذبح ، فلم يكن قلبي به مشغولاً ، بلكان قلبي بالله مشغولاً ، أنظر ماذا يأذن الله في 6 فبينا هو يطلب السكين من خفه إِذ جاءً ، فارس فذبحه فألقاه عني \* وقتل شقيق في غزوة كولان سنة أربع وتسعين ومائة • قال أبو سِعيد الخراز رأَيت شقيقاً في النوم فقلت له : ما عل الله بك ? فقال : غفر لي غير أنا لا نلحقكم فقات له : ولم ذاكم قال · إِنا توكلنا على الله عز وجل بوجود الكفاية، وتوكلتم على الله بعدم الكفاية ، قال فسمعت الصراخ صدق صدق فانتبهت وأنا أسمع الصراخ .

الله المعلقة المعلقة

بهذيب مهذيب

له نيته \* ولما أراد معاوية أن يبايع أهل الأمصار ليزيد جمع وجوه أهل البصرة والكوفة ، فقام شقيق بن ثور فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم تم قال: إن أمور الله جرت بأقداره إلى منتهى خلافة أمير المؤمنين بعد نفرة من الشيطان الرجيم في طوائف هذه الأمة ، استشلاهم فتابعوه وأمرهم فأطاعوه ، وكان الله ولى ما ضمن له من خلافة أمير المؤمنين وسلطانه ، فلم يعادهم أمير المؤمنين بما صنعوا ولم يؤاخذهم بما ركبوا ، بل عاد عليهم بواسع حلمه وفاضل رأيه ، وهذه الأمة رعية أمير المؤمنين ، والله سائل كل راع عن رعيته ، ثم أثنى على زياد ثم قعد \* وحضر شقيق وقعة الجمل وكانت معه راية بكر بن وائل ، قال أبو عمرو بن العلاء : أربعة من كبار الشعرآء غلبوا بالكلام المنثور: الأعشى ، وقد هجا ابن عمه جهنام فقال :

ر دعوت خليلي مسحلاً ودعوا له جهنام جدعاً للئيم المصلم فما بوأ الرحمن بيتك في العلى ولا هو شرقي المصلى المحرم فقال له جهنام: ولكن فناؤك بها أوسع يا أبا نصر ، فأ فح ، ونابغة بني جعدة حيث يقول:

ولا يشعر الرمح الأصم كعوبه بنزوة رهط الأبلج المتعظم فقال له: لكن حامله يا أبا ليلى يشعر فيقدعه عن الإقدام فأمسك مفحاً والأخطل حين يقول لشقيق بن ثور:

وما جذع لو خرق السوس بطنه لما حملته وائل بمطيق فقال له شقيق: يا أبا مالك أردت هجائي فمدحتني ، والله ما تحملني ذهل أمرها وقد حملتني أنت أمر وائل طراً فغلبه ، وقال ابن الفرافصة : أدر كت وجوه أهل البصرة شقيق بن ثور فمن دونه ، إذا أتيتهم في بيوتهم رأيت الجفان ، وإذا قعدوا في أفنيتهم لبسوا الأكسية ، وإذا أتوا السلطان ركبوا ولبسوا المطارف ، ولما حضرته الوفاة قال: ليته لم يكن سيد قوم ، كم من باطل قد حققناه ، وكم من حق قد أبطلناه ، ولما نعي شقيق إلى الأحنف استرجع وشق عليه وقال : كان رجلاً حكياً ، فكنت أقول : إن وقعت فتنة عصم الله به قومه ،

﴿ شقيق ﴾ بن سلمه أبو وائل الأسدي • أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس

وحذيفة ، وعن جماعة من الصحابة . وروى عنه الشعبي والأعمش وعاصم بن أبي النجود وجماعة غيرهم • وروى حديث التشهد عن عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري في صحيحه ۞ وأخرج الحافظ وابن مردويه عنه قال: دخل الدهقان على عمر فسجد له ، فقال عمر : ما هذا السجود ? فقال : هكذا نفعل بالملوك ، فقال عمر: اسجد لر بك الذي خلقك فقال : يا أمير المؤمنين إني صنعت لك طعامًا فأ تني ، فقال عمر : هل في بيتك شيء من تصاوير العجم ? قال : نعم ، قال : لا حاجة لنـــا في بيتك ولكن انطلق فابعث إلينا بلون من الطعام ولا تزدنا عليه ، فالطلق فبعث إليه بالطعام فأكل منه ثم قال لغلامه: هل في أداوتك شيُّ من هذا النبيذ ? قال: نعم فأتى به فصبه باعِنا عَمْ شمه فوجده منكر الربح فصب عليه الما عَ ثلاث مرات ثم شر به ثم قال: إِذا رابكم من شرابكم شيئًا فافعلوا به هكذا ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير والديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإِنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة \* قال ابن معين : أبو وائل شقيق ابن سلمة كان ثقة كثير الحديث · وقال البخاري : أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًا ، ولما مات قبل أبو بردة جبهته ، وكان يقول : أدركت سبع سنين من سني الجاهلية ، قال أبو نعيم : مات سنة أربع ومائة ، وكان يقول : كنت قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عشر حجج أرعى غنماً لأهلي بالبادية • وكان ممن سكن الكوفة • وورد المدآئن مع علي رضي الله عنه حين قاتل الخوارج بالنهروان \* وقال : بعث النبي صلي الله عليه وسلم وأنا أمرد فلم يقض لي أن ألقاه ، وقال : أذ كر أنه أتانًا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بكبش لي فقات : خذ صدقة هذا فقال : ليس في هذا صدقة \* وقيل : إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ: والأحاديث في أنه لم يره أصح · وقال للأعمش: لو رأيتني ونحن هراب من خالد بن الوليد يوم براحة فوقعت عن البعير ، وكادت لندق عنتي ، فلو مت يومئذ أليس كانت النار ? واختلف الحدثون في أنه لقي عمر أم لا ? فروى محمد بن سعد أنه لقيه وأعطاه بيده أربعة أعطية وقال له: لتكبيرة واحدة خير من الدنيا وما فيها ٠ وروى لقيه أبو زرعة ، وقيل: لم يره والأول أثبت ، وكان يعد من خيار أصحاب ابن مسعود ، وكان إبراهيم النخعي يقول: إِني لأرجو أن يكون أبو وائل ممن يدفع الله به عنا البلاَّ ،

وكان ابن مسعود يسميه التائب ، ووثقه وكيع ، وقال العجلي : هو رجل صالح جاهلي ، وقال أبو حاتم: هو ثقة لا يسأل عنه ، وقال فضيل: تعلم القرآن في شهر ين وكان يقول في سجوده : رب اغفرلي ، رب اعف عني ، إِن تعف عني فطول من فضلك ، و إِن تعذبني تعذبني غير ظالم ولا مسبوق ، ثم يبكي حتى يسمع نحيبه من ورآء المسجد، وكان له خص من قصب يكون فيه هو ودابته ، فإذا خرج إلى الغزو نقضه ، و إذا رجع بناه \* و بلغه أن ابنه استعمل على قضآء الكناسة فقال لجاريته: يا بركة لا تطعميني شيئًا مما يجيئبه ، وكان بمر في السوق فيسمع قيراط ودانق فلم يدر ما هو ، وقال للأعمش : هل الدانق أكثر أم القيراط ? • وقال عاصم : ما سمعته يسب إنسانًا ولا بهيمة ، وماكان يلتفت في صلاة ولا غيرها ، ولا كان يقول لأحد كيف أصبحت ? ولا كيف أمسيت ? \* وقال الأعمش: قال لي شقيق : يا سليمان إِن أُمرآءنا هؤلآء ليس عندهم واحدة من اثنتين ، ليس عندهم تقوى أهل الاعسلام ، ولا أحلام أهل الجاهلية ، وقال لي أيضًا : يا سليمان نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا . وقال لي أيضًا : مثل قرآء هــذا الزمان كغنم ضوائن ذات صوف عجاف ، أكلت من الحمض وشربت أمن الماآء حتى انتفخت خواصرها ، فمرت برجل فأعجبته ، فقام إِليها فعبط شاة منها فإِذا هي لا تنقي ، ثم عبط ثانية فإِذا هي كذلك فقال: أُف لك سآئر اليوم \* وقال: استعملني زياد على بيث المال ؟ فأتاني رجل بصك أعط صاحب المطبخ ثمانمائة درهم، فقلت له: مكانك، فدخلت على زياد فقلت له: إن عمر بن الخطاب استعمل عبد الله بن مسعود على القضآء وبيت المال ، وعثمان ابن حنيف على ما تسقي الفرات ، وعمار بن ياسر على الجند والصلاة ، ورزقهم شاة فجعل نصفها وسقطها وأ كارعها لعار ، لأنه كان على الصلاة والجند ، وجعل ربعها لابن مسعود ، وربعها لعنمان ثم قال : إن مالاً يؤخذ منه كل يوم شاة لسريع الفنآء ، قال : فقال لي ابن زياد : ضع المفاتيح واذهب حيث شئت \* وقال : بعث لي الحجاج فأتيته فقال لي : ما اسمك ? فقلت : ما بعث إِلي الأُمير إِلا وقد عرف اسمي ، فقال : متى نزلت هذا البلد ? فقال : ليالي نزله أهلي ، قال : كم نقرأ من القرآن ? قلت : أقرأ منه ما إِن تبعته كفاني ، قال : إِنا نريد أن نستعين بك على بعض أعمالنا ؟ فقلت له : على أي عمل الأمير ? قال : على السلسلة ، فقلت : إن السلسلة لا يصلحها إلا رجال يعملون و يقومون عليها ، و إن تستعن بي تستعن بكبير أُخرق ضعيف يخاف أعوان السوء ، فإِن يعفني الأمير فهو أحب إِلي ، و إِن يقحمني أقتحم، وايم الله أنى لا تعار من الليل وأذ كر الأمير فما ياً تيني النوم حتى أصبح، ولست للأمير على عمل ، فكيف إِذا كنت له على عمــل ? وايم الله ما أعلم الناس هابوا أميراً قط هيبتهم إياك أيها الأمير ، قال : فأعجبه ذلك وقال لي : أعده فأعدته ، ثم أطرق ساعة ثم قال: أما قولك ما رأيت الناس هابوا أميراً قط فإني والله ما أعلم على وجه الأرض رجلاً أجرأ على دم مني ، ولقد ركبت أشيآء هابها الناس ، وأما قولك: إِن يعفني الأَّمير أحب إِلى ، و إِن يقحمني أقتحم فإِنا إِن وجدنا غيرك أعفيناك ، و إِن لم نجد غيرك أعفيناك ، قال : فانصرفت فعدات عن الطريق كأني لا أبصر ، فقال الحجاج: سددوا الشيخ ، قال: فجيآ ، في إنسان فأخذ بيدي . وفي رواية أن الحجاج قال له : ما تقول في رجل قتل امرأة? فقال: يقتل بها ، فقال الرجل بالمرأة ? فقال له: نعم النفس بالنفس ، قال : فما نقول في رجل تزوج امرأة فهلك عنها قبل أن يدخل برا ? فقال : لها الميراث وعليها العدة ۞ وكان يقول : سمعت عبد الله بن مسعود يقول في الشيِّ : أنا أعجز وأحمق من الذي لا يغتسل يوم الجمعة • وقال سعيد بن صالح : كان يعني المترجم يؤم جنائزنا وهو ابن خمسين ومائة سنة · وقال ابو نعيم : بقي إِلَى زمن عمر بن عبدالعزيز، وأما قول ابن منده : إِنه مات سنة تسع وتسعين فهو وهم .

الله الله الحكمي بأرمينية فقال يحرض خاتان ملك الخزر على غزو المسلمين وهم بأرمينية في ولاية الجراح:

ألا من مبلغ خاقان عني فأقبل حين ينصرم الشتآء لنجعل في حبالك من صغير وكهل قد أضر به العنآء فراخ دجاجة يتبعن ديكاً يلذن به إذا حمس اللقآء طويل الشخص أحمر قبرصيًّا يصوت ثم منظره السمآء (؟)

فأقبل خاقان في جموعه فقتل جراحًا وغلب على أرمينية ، وكان البلا ، عظيماً ، فكتب هشام بقطع لسان العدو اني فقطع .

7 6

🖟 شمر 🧩 بن ذي الجوشن واسمه شرحبيل، و يقال :عثيان بن نوفل، و يقال : أوس بن الأعور العامري ثم الضبابي ، حي من بني كلاب ، كانت لأبيه صحبة وهو تابعي ، أحد من قاتل الحسين رضي الله عنه ۞ أخرج الحافظ والإمام أحمد عن ذي الجوشن قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي ، وهو يومئذ مشرك ، فقلت: يامحمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه فقال: لا حاجة لي به ولكن إِن شئت أن تبيعه ، وهل لك المتخيرة من دروع بدر؟ وفي لفظ ولكن إِن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت و فقلت : ما كنت لأقايضك اليوم بغيره قال: فلا حاجة لي فيه ، ثم قال: هل لك أن تكون منأول من يدخل في هذا الأمر ? فقال : لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك من ذلك ? قال: إِني رأيت قومك قد ولعوا بك ، وفي رواية رأيت قومك قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك ، فأنظر ماذا تصنع ، فإِن ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك وإن ظهرنا عليك لم أمنعك ، فقال : فكيف بلغك من مصارعهم? فقال قلت: قد بلغني فقلت : إِن تغلب على الكعبة وتقطنها ، فقال : لعلك إِن عشت أَن ترى ذلك ، ثم قال يابلال : خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة قال : فلما أُدبرت قال : إِنه من خير بني عامر ، قال: فوالله إني لبأهلي إِذ رأيت راكبًا فقلت له: من أين ؟ قال: من مكة قلت: مافعل الناس ? قال: إِن غلب عليها محمد صلى الله عليه وسلم فقلت : هبلتني أمي فوالله لو أسلم يومئذ ثم أَسأله الحيرة لأُقطعنيها ، ورواه ابن أبي شيبة بنحوه \* وكان ذو الجوشن تحول إلى الكوفة فنرلها وسمي ذا الجوشن لأنصدره كان ناتئًا \* قال أبو إِسحاق: كان شمر يصلي معنا الفجر ، ثم يقعد حتى يصبح، تْم يصلي ، ثم يقول : اللهم إِنك شريف تحب الشرف و إِنك تعلم أني شريف فاغفر لي قال فقلت له : كيف يغفر الله لك وقد أعنت على قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : و يحك كيف تصنع إِن أُمرا ءنا هو ُلاء أمرونا فلم نخالفهم وإن خالفناهم كنا شرًّا من هو ُلاء الحمر . وقال أبو إِسحاق السبيعي: كان شمر لا يصلي مع الناس ، وكان يجيُّ بعد الصلاة فيصلي ثم يقول: اللهم اغفرلي فإني كريم لم تلدني اللئام ، فقلت له : إنك لسي الرأي والفكر ، تسارع إلى قتل أبن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو ببذا الدعآء فقال: إليك عني فلو كناكما تقول أنت وأصحابك لكنا شرَّامن الحمر في الشعاب ، وما رأيت بالكوفة أحدًا عليه

طيلسان إلا شمراً ﴿ وأخرج الحافظ عن الحسن قال: كنا مع الحسين رضي الله عنه بنهري كر بلا فنظر إلى شمر بن ذي الجوشن فقال : صدق الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لـكأ ني أنظر إِلى كلب أبقع يلغ في دمآء أهل بيتي وكان شمر أبرص ، قال خليفة العصفري : الذي ولي قتل الحسين شمر بن ذي الجوشن وأمير الجيش عمر بن سعد بن مالك 🛪 وقال مسلم الضبابي : لما خرج شمر وأنا معه حين هزمنا المختار وقتل أهل اليمن بخيانة الـتشيع ، ووجه علامه زر يقًا في طلب شمر فهضي شمر حتى نزل إلى جانب قرية يقال لها: الكاتانية على شاطئ نهر إلى جانب تل ، ثم أرسل إلى تلك القرية فأخذ منها علجًا ثم ذال له النجآء بكتابي هذا إلى المصعب بن الزبير ، وكتب عنوانه : للأمير مصعب بن الزبير من شمو بن ذي الجوشن ، فمضى العلج حتى دخل قرية فيها بيوت وفيها أبو عمرة ، وتدكان المختار بعثه في تلك الأيام إلى تلك الـقرية ليكون مسلحة فيا بينه وبين أهل البصرة ، فلقي ذلك العلج رجلاً من أهل تلك القر يةفأقبل يشكو إِليه. القيمن شمر، و بينا هو قائم معه يكلمه إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة ، فرأى الكتاب مع العلج فإذا هو لمصعب من شمر فسألوا العلج عن مكانه الذي هو به ، فاردًا ليس بينهم و بينه إِلا ثلاثة فراسخ ، فأقبلوا يسيرون إليه ، قال مسلم : وإِنا والله مع شمر ثلك الليلة فقلنا له : لو أنك ارتجلت بنا من هذا المكان فإِنا نتخوف به ٬ قال : أوكل هذا فرقًا من هذا الكذاب، والله لا أتجول منه ثلاثة أيام ، ملاَّ الله قلو بكر عبًّا ، ذال: وكان ذلك المكان الذي كنا به فيه دبي كثير، فوالله إني لبين اليقظان والنائم إذ سمعت وقع حوافر الخيل ، فقلت في نفسي : هذا واللهصوت الدبى ، ثم إني سمعته أشد من الأول فانتبهت ومسحت عيني ٬ فقلت : لا والله ما هذا بالدبى ، وذهبت لأً قوم فإِذَا بهم قد أَشرفوا علينا منالتل فكبروا ثم أحاطوا بأ بياتنا ، فخرجنا نشتد على أرجلنا وتركنا خيلنا ، فمررت على شمر وإنه لمرتد ببرد محقق وكان أبرص ، فكا ني أنظر إلى بياض كشحيه من فوق البرد وإنه ليطاعنهم بالرمح قد أعجلوه أن يلبس ثيابه وسلاحه ﴾ قال : فمضينا وتركناه فما هو إلا أن مضت ساعة إِذ سمعت الله أكبر، إقتل الله الخبيث ، قال الشرفي:قال عبد الرحمن بن عبيداً بيالكنود: أنا واللهصاحب الكتاب الذي رأيته مع العلج وأتيت به أبا عمرة ، وأنا تتلت شمراً ، قال الشرفي : قلت لعبد الرحمن هل سمعته يقول شيئًا أو ينشد شعرًا ? قال : نعم خرج علينا فطاعننا

برمحه ساعة ثم أُلقي رمحه فدخل بيته فأخذ سيفه ثم كر علينا وهو يقول:

نبهتم ليث عرين باسلا جها محياه يدق الكاهلا
لم ير يوماً عن عدو ناكلا إلا كذامقاتلاً أو قاتلا

يبرحهم ضرباً ويروي العاملا

﴿ شَمُّونَ ﴾ أبو ريحانة الأزدي ، ويقال: الأنصاري ، ويقال: القرشي والأصح أنه أزدي ، ويقال: شمغون بالغين المعجمة ، له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث ، وهو ممنشهد فتح دمشق ، واتخذها داراً ؟ وسكن بعد ذلك بيت المقدس \* وأسند الحافظ وأبو يعلى الموصلي عن أبي الحصين الحميري عنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الوشر والوشم والبندة والمشاعرة والمكاعمة والوصال والملامسة ٠ وفي رواية نهى عن عشرة عن الوشم ، والوشر ، والنتف ، وعن مكامعة الرجل بغير شعار ، وعن مكامعة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم ، وعن التهني ، وركوب النمر ، ولبوس الخاتم إِلا لذي سلطان . ورواه الايمام أحمد بنحوه وقال : ركوب النمور \* وأخرج الحافظ عن محمد بن سمير الرعيني عن أبي علي النجيبي عن أبي ريحانة قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا برد شديد حتى رأيت الرجل يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ؟ ويض نرسه عليه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يحرسنا الليلة ? فقال رجل من الأنصار: أنا ، قال: من أنت ? فانتسب له ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : من يحرسنا الليلة ? قلت : أنا ، قال : من أنت ? قلت : أبو ريحانة ، فدعاً لي دون ،ا دعا لصاحبي ، ثم قال : حرمت النار على ثلاثة أعين : عين حرست في سبيل الله ، وعين بكت أو دمعت من خشية الله . وفي رواية وقال : حرمت النار على عين أُخرى ثالثة لم يسمها محمد بن سمير ٠ ورواه الحافظ عن ابن سمير أيضًا عن أبي على الهمداني عن أبي ريحانة بلفظ :حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله ، وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله . ﴿ أَقُولُ: يتضح من هذه الرواية بيان الثالثة التي لم يسمها ابن سمير فإنه رواه بروايات أسقط في كل واحدة منها واحدة من الثلاث و بمجموعها تجتمع الثلاث) \* وأخرج الحافظ وأبو يعلى عن أبي ريحانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب

إِلَى تَسْعَةُ آبَاءَ كَفَارَ يُرْ يُدْ بَهُمْ عَزًّا وَكُرْمًا كَانْ عَاشَرُهُمْ فِي النَّارِ ۞ وأُخر جهو وابن زنجو يه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمى كير من جهنم وهي نصيب المؤمن من النار \* وحكى أبو الحسين الرازي عن شيوخه الدمشقيين أن أبا ريحانة كانت داره بدمشق وهو أول من طوى الطومار وكتب فيه مدرجًا مقلوبًا ، وسماه خليفة بن خياط في الدمشقيين في موضع ، وقال في موضع آخر : هو من ساكنيمصر ٠ وقال البرقي : كان يسكن بيت المقدس ، وله خمسة أحاديث وأ كثر الروايات على أنه كان يسكن الشام ۞ وأخرج الحافظ عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوت له ثقل القرآن ومشقته فقال: لا تحمل عليك ما لا تطيق ، عليك بالسجود ، فكان يكثر السجود ۞ وروي عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِن إبليس ليضع عرشه على البحر ودونه الحجب يتشبه بالله عز وجل ، ثم يبث جنوده فيقول : من لفلان الآدمي ? فيقوم اثنان ، فيقول : قد أجلتكم سنة فإن أغو يتماه وضعت عنكم التعب و إلا صلبتكم • فكان يقال لأبي ريحانة : قد صلب فيك كثيراً \* وقفل أبو ريحانة من بعث غزافيه ، فلما انصرف إلى أهله وتعشى توضأً وقام إلى مسجده ، وما زال كلا قرأً سورة أخذ بغيرها حتى أذن المؤذن من السحر فشد عليه ثيابه فأتته امرأته فقالت : يا أبا ر يحانة قد غزوت فتغيبت في غزوتك ثم قدمت ، ألم يكن لي منك حظ ونصيب ? فقال : بلى والله ما خطرت لي على بال ، ولو ذَ دَر تك لكان لك على حق ، فقالت: ما الذي شغلك يا أبا ريحانة ? قال : لم يزل يهوى قلبي فيما وصفه الله من جنته من لباسها وأزواجها ولذاتهـا حتى سمعت المؤذن ، ثم إنه ركب دابته وقال : إنمـا أجلني أميري ليلة وقد مضت ، فلا أكذب ولا أخلف ، فانصرف إلى مسلحته ولم يأت أهله \* وكان مرابطاً في الجزيرة بميافارقين فاشترى رسناً من نبطي من أهلها بأفلس فغفل ولم يدفع له الفلوس ، فلما وصل إلى عقبة الرستن تذكر أمر النبطي فرجع إلى ميافارقين وأعطاه ثمن الرسن \* وركب يوماً البحر فأخذ يخيط بإبرة فسقطت إبرته في البحر فقال: عزمت عليك يا رب إلا رددت إبرتي فظهرت له حتى أخذها • واشتد عليهم البحر ذات يوم وهاج فقال: اسكن أيها البحر فإنما أنت عبدحبشي فسكن البحر حتى صار كالزبت .

﴿ شَهَابِ ﴾ بن خراش بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني الكوفي ؟ ثم الواسطى • انتقل إلى الشام ، وسكن فلسطين ، واجتار بدمشق ، وحدث عن عاصم وسفيان الثوري وجماعة ٠ وروي عنه سعيد بن منصور ٧ وهشام بن عمار ٧ وقتيبة بن سعيد وجماعة \* وروىعن سفيان عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : ينحسر الفرات عن جبل من ذهب فتقتتلون عليه ، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ، ولا نقوم الساعة إلا نهاراً . رواه الحافظ وأبوأ حمد الحاكم \* وأخرج الحافظ وأبو يعلى من طريقه عن أنس مرفوعًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتى تصديق بالنجوم ، وتكذيب بالقدر ، لا يؤمن عبد بالله حتى.يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ، وأخذ أنس بلحيته وقال : آمنت بالقدر كله خيرد وشره ٤ حلوه وهره ٠ ( وهذا الحديث يروى مسلسلاً فكل واحد من رواته يأخذ بلحيته ويقول: آمنت بالقدر الخ) \* وروى المترجم عن شعيب بن رزيق الطائفي قال: كنت جالسًا عند رجل يقال له: الحكم بن حزن الكافي وله صحبة فأنشأ يحدثنا قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أُو تُاسع تسعة قال: فأذن لنا فدخلنا فقلنا يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا قال: فدعا لنا وأمر لنا بشيء من تمروالشأن إِذ ذاك دون قال : فلبثناعنده أيامًا شهدنا فيها الجمعة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسارمتو كنَّا على قوس، أو قال: على عصى ، فحمد الله وأثنى عليه بكامات خفيفات طيبات مباركات تم تال: أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كلما أمرتكم به ، ولكن سددوا وأبشروا . وأخرجه الحافظ من طريق أبي يعلى بلفظه \* قال ابن عدي: شهاب هـذا كوفي له أحاديث ليست بكثيرة ، ولا أُعرف للمتقدمين فيه كلامًا • وقال ابن المبارك : هو ثقة • وقال ان معين : ليس به بأس ، ووثقه على بن المديني ، ومحمد بن عبد الله بن عمار . وقال أبو زرعة : لا بأس به \* وكان يقول: إن القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من فضله عولقدأ دركت منأ در كت من صدر هذه الأمة وهم يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب ، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا الناس عليهم • وقال هشام بن عمار : لقيت شهابًا سنة أربع وسبعين وأنا شاب فقال لي : إن لم تكن قدريًّا ولا مرجئًا حدثتك ، فقلت له : ما في من هذين شيُّ . ﴿ شَهَابِ ﴾ بن محمد بن شهاب بن يحيى بن عبد القاهر أبو القاسم

الأنصاري الصوري • سمع مكحولاً ببيروت \* وروى با سناده عن سهل بن سعد قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك مجزي به : واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس .

المن شهاب المن مسرور بن مساور بن سعد بن أبي العادية بن سبع المزني روى عن أبيه مسرور عنجده سعد عن أبيه ما وروى عنه ابنه مسرور الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه جالساً إذ مرت به جنازة فقال : من الجنازة ? قالوا: من مزينة ، فما جلس مليًّا حتى مرت به الثانية فقال : من الجنازة ? فقالوا: من مزينة ، فما جلس مليًّا حتى مرت الثالثة فقال : من الجنازة ? فقالوا : من مزينة ، فما جلس مليًّا حتى مرت الثالثة فقال : من الجنازة ? فقالوا من مزينة ، فما جلس مليًّا حتى مرت الثالثة فقال : من الجنازة ? فقالوا من مزينة ، فقال : سيرى مزينة ، لا يدرك الدجال منها أحد ، قال الحافظ : هذا الحديث غريب جداً الم أكتبه إلا من هذا الوجه ،

حديثه ووثقه وأثنى عليه ، وقال مرة: ليس به بأس ، وقال العجلي : هو شامي تابعي ثقة ، ووثقه يحيى بن معين ، وقال يعقوب بن شيبة : هو ثقة على أن بعضهم طعن فيه ، وقال صالح بن محمد الحافظ: لم يوقف منه على كذب ، وكان رجلاً لاينسك إلا أنه روى أحاديث ينفرد بها لم يشر كه فيها غيره ، ويروي أحاديث في القراآت لا يأتي بها غيره ، منها قرآءته ويل أمكم قريش رحلة الشتآء والصيف وقال أبو زكريا: كنت معه في طريق مكة ، فكنا إذا نزلنا منزلاً يقول : سووا عودنا ، سووا طنبورنا فإنما نأكل به خبزنا ، وكان معه غلام ديلمي مغن ، وكان يقول له : تنح فاخل فاستذكر غنآءك ، وقال عباد بن منصور : حججت معه فسرق عيبتي في الطريق ، وقال أبو بكير : كان على بيت المال فأخذ منه دراهم غقال القائل :

لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القرآء بعدك ياشهر أخذت بها شيئًا طفيفًا و بعته من ابن جرير إن هذا هوالغدر

وقال معاذ بن معاذ : سألت ابن عون عن حديث بلال بن أبي زينب عن شهر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه وقال : ما يصنع شهر إن شعبة قد تر كه وقال ابن عون : إن شهراً قد تركوه ، قال النضر بن شميل يعني طعنوا فيه ، وقال إبراهيم بن يعقوب : أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس ، وقال النسآئي : ليس بالقوي ، وكان ابن خزيمة يقول : أبرأ إلى الله من شهر بن حوشب ، وضعفه ، وسي بن هارون ، وقال ابن عدي : هو ليس بالقوي في الحديث ، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به ، قال ان سعد : مات سنة ثمان وتسعين ، وقيل : سنة مائة ، وهذا أكثر في الرواية ، وقيل : سنة مائة ، عشرة ومائة .

﴿ شيبان ﴾ بن الحارث الغطفاني ، كان من الشعراء ، روى أبو بكر محمد بن يحيى الصولي أن أر بعة وفدوا على يزيد بن عبد الملك في خلافته، ليس فيهم إلا شاعر أديب ، منهم عمرو بن مرة الحنفي ، وزيد بن سعد التميمي ، والصعب بن سفيان القيسي ، وشيبان الغطفاني ، فلما قدموا عليه ووصلوا إليه وهو جالس ينظر في قصص الناس ، كتب كل واحد منهم قصته ، وشكى إليه الذي يجده في أبيات من الشعر و يسأله أن يحكم بينهم فيما شرحوه من أحوالهم وأهوائهم ، و بلزم كل واحد منهم و يسأله أن يحكم بينهم فيما شرحوه من أحوالهم وأهوائهم ، و بلزم كل واحد منهم

ما يلزمه ، وجعلوه في قصص الناس ، فلما نظر إليها أخرها حتى فرغ من مظالم الناس وقصصهم ، ثم نظر فيها نظراً شافياً ، وأجاب كل واحد منهم جوابه وألزمه دينه ، فكان الذي قاله عمرو في قصته :

تغيب وجه الوصل إذ غيب البدر على غير ذنب كان مني جنيته وإن امرءاً أهدى رياحين قلبه حقيق بأن يصفو له الود والهوى فأجابه يزيد بن عبد الملك على ظهر قصته:

لقد وضحت فيك القضية يا عمرو لا ً نك أظهرت الذي كنت كاتماً فهلا بكتمان الهوى مت صبوة فلست أرى إن بحت بالحبوالهوى وقال زيد في قصته:

ومالكة للروح مني تطلعت فلما رأت في العين تصوير حبها فباح الهوى مني ومنها صبابة فأمسكت منها بالرجآء وأمسكت فقل يا أمير المؤمنين فإنما فأجابه في ظهر قصته:

سأحكم يا زيد بن سعد عليكا ذكرت بأن القلب منك بكفها فقد قاسمتك الحبمنها وما أرى تعلقت منها بالرجآء وأمسكت فأخف هواها في ضميرك لا تبح وقال الصعب في قصته:

تذكرت أيام الرضي منك والهوى وإحداثك الهجران لي بعد صفوة

وحالفني الهجران لا سلم الهجر سوى أنني نوهت إذ غلب الصبر إلى إلفه إذ شفه الشوق والذكر ويصرف عنه الهجر إذ وجبالعذر

وأنت حقيق أن يحل بك الهجر ونوهت بالحب الذي ضمه الصدر فتهلك محموداً وفي كفك العذر جزآءك إلا أن يعاقبك البدر

ثبات فؤآدي نحوها بالتبسم أشارت بأنفاس ولم تتكلم بمكنون أسرار الضمير المكتم بأردان قلب المستهام المتيم نصصنا إليك العيس للحكم فاحكم

بحكم جلي واضح غير مبهم وحبك منها في الضمير المكتم عليهابه في الحكم جوراً فأحكم (?) بأركان روح القلب منك المتيم به في الأنام يا ابن سعد فتصرم

على كل مطل بالمواعيد والعتب على غير جرم جئت حقًّا ولا ذنب كأني على جمر الغضا من صدود كم يقلبني حبيك جنبًا على جنب فقل يا أمير المؤمنين فإنما أتيناك كي تقضي لقلب على قلب فأجابه في ظهر قصته:

> يحكمني صعب وقد شفه الهوى لقد جارت الحوراء ياصعب في الهوى على م وفي م الصد منها وما أرى فإن هي لم تقبل عليك بودها فحكمي عليها أن تجازى بفعلها وقال ابن الحارث في قصته:

تصدت بأسباب المودة والهوى فلو شئت ياذا العرش حين خلقتني شقيًّا بمن أهواه غير سعيد عطفت علي القلب منها برحمة تعلقت من رأس الصفآء بشعرة وأمسكت من يأس الحبيب بجيد فإن يغلب اليأس الرجآء ويعتلى فقل يا أمير المؤمنين فإنما تحكم والأحكام ذات حدود فكتب في ظهر قصته:

أرى الجور منها يا ابن حارث زائداً أمن بعد ما صادت فؤآدك واحتوت فأمسكت من رأس الرجآء بشعرة فلست أرى منها تألف قلبها وطول بكآء عندها وشهود سأقضى عليها أن نقاد بقتلها لذي صبوة جارت عليه ودود فقضي لصعب وشيبان اللذين كتاحبها ولم يبوحا بهؤاهما ، وأمر للجميع بكسوة وحملات وجوائز سنية ، وجمع بينهم وبين من يهوونه ، وساق المال عنهم .

﴿ شيبان ﴾ بن محمد بن أحمد أبو الفرج النوبندجاني الفقير كان محدثًا \* وروى بسنده إلى أبي قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بام القرآن وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى ، ويسمعنا الآية أحيانًا .

واستأرى في الحكم جوراً على صعب عليك وما أحدثت ذنبًاسوى الحب لها سببًا يدنيك منها إلى العتب وتلقاك منها بالمودة والرحب كذلكم أقضي لقلب على قلب

فلما حوت قلمي ثنت بصدود ولو كان أقسى من صفاو حديد عليه فما مني الردى ببعيد

وما رأيها فها أتت بسديد عليه ثنت وجه الهوى بصدود ومن يأس من تصبو إليه بجيد الأسود ، وشعبة بن الحجاج ، وروى عنه الوليد بن مسلم ، وهشام صاحب الصدقة ، ومحمد بن شابور \* وروى عن أبي سلام عن ثو بان قال : قيل يا رسول الله من أول الناس وروداً عليك حوضك ? قال : الشعث رو وسهم ، الدنسة ثيابهم ، الذين لا تفتح لهم السدد ، ولا يذكحون المنعات ، هكذا روي مختصراً ، وروي بهذا السند مطولاً بلفظ : إن سعة حوضي ما بين عدن إلى عمان ، شرابه أحلى من العسل وأبيض من الثلج ، من شرب منه شر بة لم يظاً ، أول الناس وروداً عليه فقراً المهاجرين، وأبيض من الشعثة رؤوسهم ، الذين لا تفتح لهم السدد ، ولا يذكحون المنعات الذين معلون الحق الذي عليهم ، ولا يعطون الحق الذي عليهم ، ولا يعطون الحق الذي لهم \* وروى عن أبي سلام عن أبي صالح الأشعري أن أبا عبد الله الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر برجل يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال : لو مات هذا على ما هو عليه لمات على علي غير ملة محمد ، فأتموا الركوع والسجود ، فإن مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه ولا يتم ولا يتم ركوعه ولا يتم ولا يتم ولا يتم ركوعه ولا يتم ولا يتم ولا يتم ولا يتم دولا تعديلاً ) . ولا يتم هذا معدود في الشاميين ، (أقول: لم يذكر الحافظ فيه جرحاً ولا تعديلاً ) .

بخر شيبة بخر عنمان بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عنمان بن عبد الدار بن قصي أبو عنمان القرشي العبدري صاحب الكعبة ، له صحبة بعد الفتح ، وشهد حنيناً ، وروى أحاديث بخ وأسند الحافظ إليه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس وإلا فلينظر أوسع مكن يراه فليجلس فيه بخ وعنه أنه قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يصلي فيها ركعتين فإذا فيها تصاوير فقال : يا شيبة اكفني هذه قال : فاشتد عليه ذلك فقال له رجل : أطينها ثم ألطخها بزعفران ، ففعل بخ وعن عبد الرحمن الزجاج قال : قال له رجل : أطينها ثم ألطخها بزعفران ، ففعل بخ وعن عبد الرحمن الزجاج قال : فقال : كذبوا وأبي ، لقد صلى بين العمودين ركعتين ، ثم ألصق بها بطنه وظهره ، ورواه أبو يعلي عنه بخ قال الزبير بن بكار خرج شيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو مشرك ، وهو يريد أن يغتاله ، فرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم غرة فأقبل يريده ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياشيبة

هلم لك ? فقذف الله في قلبه الرعب ودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع مِده على صدره ، ثم قال له : اخسى عنك الشيطان ، فأخذه أفكل و نزع ِ قذف الله في قلبه الايمان فأسلم وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من صبر معه، وكان من خيار المسلمين؟ و بقي حتى أدرك يزيد بن معاوية . وقيل: مات سنة تسع وخمسين وله ثلاثة أحاديث ﴿ وروى ابن سعد قصقه إِسلامه بأطول مما نقدم عن عمر بن عثمان قال: كان شيبة رجلاً صالحًا له فضل ، وكان يحدث عن إِسلامه وما أراد الله به من الخير ، و يقول : ما رأيت أعجب مما كنا فيه من لزوم مامضي عليه من الضلالات آباؤنا ، ثم يقول : لما كان عام الفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قلت: أسير مع قيس إلى هوازن بجنين فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة وأثأر منه ٤ فأ كون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها ، وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمداً صلى الله عليه وسلم ما اتبعته أبداً ، فكنت مرصداً لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة، فلما اختلط الناس اقتحم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته ، فأصلت السيف ودنوت أريد ما أريد منه ، ورفعت سيغي حتى كدت أسوره ، فرفع لي شواظ كالبرق من نار كاد يأخذ ببصري ، فوضعت يدي على بصري خوفًا عليه ، والتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني يا شيبة ادن مني ، فدنوت منه ، فمسح صدري ثم قال : اللهم أعذه من الشيطان قال : فوالله لهو كان ساعتئذ أحب إلي من سمعي و بصري ونفسي ، وأ ذهب الله ما كان بي ، ثم قال: ادن فقاتل، فتقدمت أمامه أضرب بسيفي ، والله يعلم أني أحب أن أُقيه بنفسي من كل شيء ، ولو لقيت تلك الساعة أبي لوكان حيًّا لأوقعت به السيف ، فجعلت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون فكروا كرة رجل واحد ، وقر بت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها فخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه ، ورجع إلى معسكره فدخل خبآءه، فدخلت عليه وما دخل عليه أحد غيري حبًّا له ولروء ية وجهه وسروراً به ، فقال : يا شيبة الذي أراد الله بك خير مما أردت بنفسك ، ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي مما لم أذ كره لأحد قط ، فقلت : أشهد أن لا إِله إِلا الله وأنك رسول الله ، ثم قلت : استغفر لي يا رسول الله فقال : قد غفر الله لك • وفي رواية للحافظ قال شيبة : فجئته عن يمينه فإذا أنا بالعباس عليه درع بيضآء كأنها الفضة تكشف عنها العجاج فقلت : عمه لن يخذله ، فجئته عن بساره فإذا أنا بأبي سفيان فقلت : ابن عمه لن يخذله ، فجئته من ورآئه فرفع لي شواظ من نار وفيه قال لي : ياشيبة قاتل الكفار ، ثم قال : ياعباس اصرخ بالمهاجرين الذين بايعوا تجت الشحرة و بالأنصار الذين آووا ونصروا ، قال : فما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعطفة الإبل على أولادها حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرجة ، قال : فلرماح الأنصار كانت أخوف عندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رماح الكفار ، ثم قال: يا عباس ناولني من الحصباً ، قال: وأفقهَ الله البغلة كلامه فاختفضت به حتى كاد بطنها يمس الأرض ، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البطحآء حتى حثا في وجوههم وقال: شاهت الوجوه حم لا ينصرون ٠ وكان عثمان والدشيبة قتل يوم بدر فقصد شيبة أن يأخذ بثأره فكان من قصته ما ذكر ٠ وفي رواية ابن إسحاق أن أباه قتل يوم أُحد ٠ وروى محمد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شيبة يوم الفتح وأعطاه المفتاح وقال له : دونك هذا فأنت أمين الله على بيته ، قال محمد بن سعد : فذكرت هذا الحديث نحمد بن عمر فقال: هذا وهم ، إِنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح عثمان بن طلحة يوم الفتح ، وشيبة بن عثمان يومئذ لم يسلم ، وإنما أسلم بعد ذلك بحنين ، ولم يزل عثمان يـلى فتح البيت إلى أن توفي فدفع المفتاح إلى شببة وهو ابن عمه ، فبقيت الحجابة في ولد شيبة . وقال البغوي : قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لكم خالدة تالدة لا يأخذها منكم إِلا ظالم يعني الحجابة • قال عروة: كان العباس وشيبة أُمناء ولم يهاجرا ، فأقام العباس على سقايته وشيبة على الحجابة \* وروى الحافظ عن شقيق قال: بعث معي رجل بدراهم هدية إلى الكعبة ، فدخلت فإِذَا شيبة جالس على كرسي فأعطيته إِياها فقال : أَلكُ هذه ? فقلت : لا ، لو كانت لي لم آتك بها قال: أما لئن قلت ذاك لقد قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه فقال : ما أنا بخارج حتى أقسم مال الكعبة قلت : ما أنت بفاعل قال: بلي لأَ فعلن قلت: لا قال: ولم ? قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسام وأبا بكر قد رأيا مكانه فلم يجركاه وهما أحوج إلى المال منك، قال: فقام من مكانه وخرج ٤ أخرجه البخاري من حديث سفيان الثوري \* وحج شيبة بالناس سنة تسع وثلاثين · وخرج شيبة إلى معاوية ومعه خليفة أبو تجراة في أمر سعد بن طلحة ليفسح عنه الحد وكان قد حد بمكة فقال شيبة :

تزوج أبا تجراة من تك أهله بمكة يظعن وهو للظل آلف و يصبر على حر الهواجر والسرى ويدني القناع وهوأشعث صائف لعلك يوماً أن نقول وقد بدا من البلد الغور النهام عوارف لفتيان صدق إنني متعجل على ذات لوث والمطي عواصف وقال أيضاً:

وهاجرة قنعت رأسي بحرها أخاف على سعد هوان المضاجع قال خليفة بن خياط: توفي شيبة سنة سبع وخمسين • وقال المدائني: سنة ثمان وخمسين • وقال في موضع آخر: أدرك يزيد بن معاوية بن أبي سفيان •

ابن عباس ، ووفد على عمر بن عبد العزيز ، وقال : لما استخلف عمر جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس فإن الله لم يرسل رسولاً بعد رسولكم ، ولم ينزل بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاباً ، فما أحل الله على لسان رسوله فهو حلال إلى يوم القيامة ، وما حرم على لسان رسوله فهو حرام إلى يوم القيامة ، وما حرم على لسان رسوله فهو حرام إلى يوم القيامة ، ولست بقاض ولكني منفذ ، ولست بخير من واحد منكم ولكني أثقاكم حملاً ، ألا و إنه ليس لأحد أن يطاع في معاصي الله ، واحد منكم ولكني أثقاكم حملاً ، ألا و إنه ليس لأحد أن يطاع في معاصي الله ، ألا هل أسمعت ? ألا هل أسمعت ? ألا هل خبراً ولحماً ثم صلى ولم بتوضاً ،

الله الله الله الله السلام و يقال شيث بن آدم واسمه هبة الله و يقال : إن قبره بالبقاع \* روي عن ابن عباساً نه قال : خرج آدم من الجنة بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر ، فأ نزل إلى الأرض ، وكان مكثه في الجنة نصف يوم من أيام الآخرة وهي خمسمائة سنة من يوم كان مقداره اثنتي عشرة ساعة ، واليوم ألف سنة مما يعد أهل الدنيا ، فأ هبط آدم على جبل بالهند يقال له : نوذ ، وأهبطت حوا ، بجدة ، فنزل آدم معه ربح الجنة ، فعلق بشجرها وأوديتها فامتلأ ما هنالك طيباً ، فهن ثم يؤتى بالطيب من الهند من ربح آدم ، وقالوا : نزل معه من طيب الجنة طيباً ، فهن ثم يؤتى بالطيب من الهند من ربح آدم ، وقالوا : نزل معه من طيب الجنة

أيضًا ، وأُنزل معه الحجر الأسود ، وكان أشد بياضًا من الثلج ، وعصا موسى ، وكانت من آس الجنة ، طولها عشرة أذرع على طول موسى ، ومر ، ولبان ، ثم أنزل عليه العلاة والمطرقة والكلبتين ، فنظر آ دم حين أهبط على الجبل إلى قضيب من حديد نابت على الجبل فقال: هذا من هذا ، فجعل يكسر أشجاراً قد عتقت و يبست بالمطرقة ثم أوقد على ذلك الغصن حتى ذاب وفكان أول شئ ضرب منهمدية فكان يعمل بها ، ثم ضرب التنور وهو الذي ورثه نوح ، وهو الذي فار بالهند بالعذاب ، فلما حج آدم وضع الحجر الأسود على أبي قبيس فكان يضي لأهل مكة في ليالي الظلم كما يضيُّ القمر ، فلما كان قبل الا سلام بأربع سنين وقد كان الحيض والجنب يصمدون إليه فيمسحونه اسود ، فأنزلته قريش من أبي قبيس ، وحج آدم من الهند إلى مكة أربعين حجة على رجليه ، وكان آدم حين أهبط يمسح رأسه السآء ، فن ثم صلع ، وأورث ولده الصلع ، ونفرت من طوله دواب البر ، فصارت وحشًا من يومئذ فكان آدم وهو على ذلك الجبل يسمع أصوات الملائكة، و يجد من ريح الجنة ، فحط من طوله ذلك إلى ستين ذراعاً ، فكان ذلك طوله حتى مات ، ولم يجمع حسن آدم لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام ، وأنشأ آدم بقول: رب كنت جارك في دارك ليس لي رب غيرك ، ولا رقيب دونك ، آكل فيها رغداً ، وأسكن حيث أُحببت ، فأ هبطتني إلى هذا الجبل المقدس فكنت أسمع أصوات الملآئكة وأراهم حيث يحفون بعرشك ، وأجد ربح الجنة وطيبها ، ثم أهبطتني إلى الأرض وحططتني إلى ستين ذراعًا ، فقد انقطع عني الصوت والنظر ، وذهب عني ريح الجنة ، فأُجابِهُ الله : ذاك لمعصيتك يا آدم فعلت ذلك بك ، فلما رأى الله تعالى عري آدم أمره أن يذبح الضأن من الثمانية الأزواج التي أنزل الله عز وجل من الجنة ، فأخذ كبشًا فذبحه ثم أخذ صوفه فغزلته حوآء ونسجه هو وحوآء ، فنسيج جبة ، وجعل لحوآء درعاً وخماراً فلبساه ، وقد كانا اجتمعا بجمع فسميت جمعا ، وتعارفا بعرفة فسميت عرفة ، و بكيا على ما فاتها مائتي سنة ، ولم يأ كلا ولم يشر با أر بعين يوماً ثم أ كلا وشر با وهما يومئذ على جبل نوذ الذي أُهبط عليه آدم ، ولم يقرب حوآء مائة سنة ثم قر بهـا فبلغت فحملت أول بطن فولدت قابيل وأخته لتور توأمته ، ثم حملت وَولَدَت هَابِيلِ وَأَخْتَه إِقَلِيمَا تُواَمَّتُه <sup>ع</sup>َ فَلَمَا بِلَغُوا أَمْرِ اللهُ آدِم أَن يَزُوجِ البطن الأُول للبطن الثاني ، والبطن الثاني للبطن الأول ، يخالف بين البطنين في النكاح ، وكانت

أخت قابيل حسنة ، وأخت هابيل تبيحة ، فذكر آدم لحواء ما أمره الله به فذكر ته لابنيها فرضي هابيل وسخط قابيل وقال والله ما أمر الله بهذا قط ولكن هذا عن أمرك يا آدم ، فقال آدم : فقر با قر بانكافمن كان أحق بهاأنزل الله ناراً من السمآء فأكلت قر بانه فرضيا بذلك ، فغدا هابيل وكان صاحب ماشية بخير غنمه غذاً ولبنًا وز بداً ، وكان قابيل زراعًا فأخذ ُطنَّا (حزمة ) من شر زرعه ثم صعدا جبل نوذ وآدم معها فوضعا القربان ودعا آدم ربه وقال قابيل في نفسه : ما أبالي أيقبل مني أم لا ؟ لا يذكح هابيل أختي أبدا ، فنزلت النار فأكلت قر بان هابيل وتجنبت قر بان قابيل لأَنه لم يكن زاكي القلب ، فانطلق هابيل فأتاه قابيل وهو في غنمه فقال : لا قتلنك قال لم تقتلني ? قال لأن الله نقبل منك قر بانك ورد علي قر باني ، ونكحت أختي الحسنة ونُكحت أختك القبيحة ، وتتحدث الناس بعد اليوم أنك كنت خيرًا مني ، وَقَالَ لَهُ هَابِيلَ : ( لَهُنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقَتْلَني مَا أَنَا بِمَاسِط يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَفْتَلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أَرْ بِلَّ أَنْ تَبُو ۚ بِإِنَّمِي وَإِنَّمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَٰ لِكَ جَزَآ ۗ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ •أما قوله بإيْمي يقول قتلي إِذا قتلتني يضم إِلَى إِثْمُكَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ قَبَلَ أَنْ تَقْتَلَنِي ( فَقَتَلَهُ ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ) • فَتَرَكَهُ لَمْ بُوارَ جَسَدُهُ ( فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِلَّهِ يَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخْيَهِ ) فَكَانَ قَتْلُهُ عَشْيَةً ﴾ وغدا إليه غدوة لينظرما فعل فإذا هو بغراب حيى يبحث عَلَى غراب ميت ( فَقَالَ يَا وَ يُلْمَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْـ فُرَابِ فَأَ وَارِيَ سَوْا أَهَ أَخِي } كايواري هذاسوأة أخيه و فدعابالو يل (فَأُ صْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِ وبِينَ) ثم أخذقابيل بيدأ خته ثم هبط بها من الجبل بعني نوذ إلى الحضيض افقال آدم لقابيل: اذهب فلا تزال مرعو بًاأبداً لا تأمن من تراه ، فكان لا يمر به أحد من ولده إلا رماه ، فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابن له ، فقال للأعمى ابنه : هذا أبوك قابيل فرمي الأعمى أباه قابيل فقتله فقال ابن الأعمي : يا أبتاه قتلت أباك : فرفع يده فلطم ابنه فمات ابنه فقال الأعمى : ويل لي قتلت أبي برميتي وقتلت ابني بلطمتي ، ثم حملت حواءً فولدت شيثًا وأخته عرورا ، فسمي هبة الله اشتق له من اسم هابيل فقال لها جبريل حين ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابيل ، وهو بالعربية شت و بالسريانية شيث ، وإليه أوصى آدم ؟ وكان حين ولد شيث ابن ثلاثين ومائة سنة ، ثم تغشاها آدم فحملت حملاً خفيفًا

فمرت به يقول: قامت وقعدت ، ثم أتاها الشيطان في غير صورته فقال: ياحواً ماهذا الذي في بطنك ? فقالت : لا أدري ، قال : لعله بهيمة من هذه البهائم ? قالت : ما أدري ، ثم أعرض عنها حتى إذا هي أثقلت أتاها فقال : كيف تجدينك ياحواء ؟ قالت: إِنِي لا خاف أن يكون كالذي خوفتني ما أستطيع القيام إِذا قمت قال: أَفرأيت إن دعوت الله فجعله إنسانًا مثلك ومثِل آدم تسمينني ? قالت : نعم ، فانصرف عنها وُقالت لا دم: لقد أتاني آت فأخبرني أن الذي في بطني بهيمة من هذه البهائم ، وإني لأُجد له ثقلاً ، وأخشى أن يكون كما قال ، فلم يكن لآدم ولا حواً ، هم غيره حتى وضعته ، فذلك قول الله عز وجل : ( دَعَوَا اللهَ رَبُّهُمَا لَئِنْ الْتَيْتَنَا صَالَحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْشَّاكِرِينَ ) فكان هذا دعآءهما قبل أن تلد ، فلما ولدت غلامًا سويًّا أتاها فقال لها: ألا سميتيه كما وعدتني قالت: وما اسمك ? وكان اسمه عزازيل ولو تسمى به لعرفته فقال : اسمي الحارث فسمته عبد الحارث فات ، يقول الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا ا ْتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَا ۚ فِيمَا ا ْتَاهُمَا فَتَعَالَىٰ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وأوحى الله إلى آدم أن لي حرمًا بحيال عرشي فانطلق فابن لي شيئًا فيه ، ثم حف به كما رأيت الملائكة يجفون بعرشي أستجب لك ولولدك من كان منهم في طاعتي ؟ فقال آدم: أي رب وكيف لي بذلك? لست أقوى عليه ولا أحتدي له، فقيض الله له ملكافانطلق به نحو مكة ، فكان آدم إِذا مر بروضة أو مكان يعجبه قال للملك : انزل بنا همنا فيقول الملك: مكانك حتى قدم مكة ، فكان كل مكان نزل به عمرانًا وكل مكان تعداه مفاوز وقفاراً ، فبني البيت من خمسة أجبل : من طور سينا ، وطور زيتا ، ولبنان ، وجبل الجودي، و بني قواعده من حرآء ، فلما فرغ من بنآئه خرج به الملك إلى عرفات فأراه المناسك كلها التي يفعلها الناس اليوم، ثم قدم به مكة فطاف بالبيت أسبوعًا ؟ ثم رجع إلى أرض الهند فمات على نوذ • فقال شيث لجبريل: تقدم فصل على آدم فقال: نقدم أنت فصل على أبيك ، و كبر عليه ثلاثين تكبيرة ، فأما الخمس فهي الصلاة، وأما الباقي فهو تفضيل لآدم، ولم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفًا بنوذ ٠ ورأى آدم فيهم انزنا وشرب الخمر والفساد ٤ فأومي أن لا يناكح بنو شيث بني قابيل ، فجعل بنو شيث آدم في مغارة ، وجعلوا عليه حافظًا لا يقر به أحد من بني قابيل ، وكان الذين يأتونه و يستغفرون له بنو شيث ، وكان عمر آدم سبعائة سنة وستًا وثلاثين سنة • ثم قال جماعة من بني شيت صباح: لو 72 0

نظرنا مافعل بنو عمنا أولاد قابيل ، فهبطوا إليهم فوجدوا نسآءً قباحًا فاحتبس النسأء الرجال ، ثم مكثوا ما شآء الله فنزلت طائفة ثانية فاحتبسهم النسآء ، ثم هبط بنو شيث كابهم فجآءت المعصية وتناكحوا واختلطوا ، وكثر بنو قابيل حتى ملاً وا الأرض ، وهم الذين غرقوا بالطوفان . ( أقول: من المعلوم أن تاريخ الأقدمين وخصوصاً ما قبل الطوفان لم ندر منه إلا ماقصه الله علينا في كتابه العزيز ، وما عداه فأخبار لا بعلم صحيحها من كذبها فالله أعلم بما كان منه) \* وأخرج الحافظ بسنده إلى أبي ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فجلست إليه فقلت: يارسول الله كم كتاب أنزل الله عز وجل ? قال: مائة كتاب وأربعة كتب: أنزل الله على شيث خمسين صحيفة ، وعلى أخنوخ ثلاثين صحيفة ، وعلى إبراهيم عشر صحائف ، وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزلت التوراة والاينجيل والزبور والفرقان ، هذا حديث مختصر ، وقد رواه مطولا ولفظه عن أبي ذر الغفاري قال : دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فاغتنمت خلوته فجلست إليه فقال: يا أبا ذر إن المسجد تحية وإن تحيته ركعتان قم فاركعها ، فقمت فركعتها ثم عدت فجلست إليه فقلت : يارسول الله إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة ? فقال : خير موضوع استكثر أو استقل قلت: يا رسول الله فأي الأعمال أفضل ? قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت: يارسول الله فأي المؤمنين أكلهم إيمانًا ? قال: أحسنهم خلقًا ، قلت: يارسول الله فأي المسلمين أسلم ? قال: من سلم الناس من لسانه ويده ، قلت: يا رسول الله فأي الهجرة أفضل ? قال : من هجر السيئات تلت : يارسول الله فأي الصلاة أفضل ? قال : طول القنوت ، قلت : يارسول الله فها الصيام ? قال : فرض مجزي وعند الله أضعاف كثيرة ، قلت: يارسول الله فأي الجهاد أفضل ? قال: من عقر جواده وأهريق دمه ، قلت : يا رسول الله فأي الرقاب أفضل ? قال : أغلاها ثَمْنًا وأُنفسها عند أهلها ، تلت: يا رسول الله فأي ما أنزل الله عليك أعظم ? قال: آية الكرسي ، ثم قال: يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كـفضل الفلاة على الحلقة ، قلت : يا رسول الله كم الأنبيآء ? قال: مائة ألف وعشرون ألفًا ، قلت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ قال : ثلاثًائة وثلاثة عشر جم غفير فقلت : كثير طيب ، ثم قلت : بارسول الله

من كان أُولهم ? قال : آدم ، قلت : يارسول الله أنبي مرسل ? قال : نعم خاتمه الله بيده ونفخ فيه منروحه ثم سواه قبلا (?) ثم قال : يا أبا ذر أر بعة سر يانيون : آدم وشيث ، وخنوخ وهو إِدريس وهو أول من خط بالقلم ، ونوح ، وأربعة من العرب وهم: هود ، وشعيب ، وصالح ، ونبيك يا أبا ذر ، قلت : يا رسول الله كم كتاب أنزله الله عز وجل ? قال : مائة كتاب وأربعة كتب ، أنزل على شيث خمسين صحيفة ، وأنزل على خنوخ ثلاثين صحيفة ، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف ، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فقلت : يا رسول الله ما كانت صحف إِبراهيم ? قال : كانت أمثالاً كاما : أيها الملك المسلط المبتلي المغرور إِنك لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضما إِلى بعض ، واكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإِني لا أردها ولو كانت من كافر ، وكانت فيها أمثال : على العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات يناجي فيها ربه ، وساعات يحاسب فيها نفسه ، وساعات يفكر فيها في صنع الله عز وجل ، وساعات يخلو فيها لحاجاته من المطعم والمشرب ، وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنًا إلا لثلاث : تزود لمعاد ، ومرمة لمعاش ، ولذة في غير محرم ، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقبلاً على شانه ، حافظاً السانه ، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ٤ فقلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى ? فقال: كانت عبراً كامهـا: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح ، عجبت لمن أيقن بالنار وهو يضحك ، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب ، عجبت لمن رأى الدنيا ونقلبها بأهام أنم اطأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل ، ثم قلت : يا رسول الله أوصني ? فقال : أُوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه رأس الأمركله ، قات: يا رسول الله زدني ؟ قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض ، وذكر لك في السآء ، قلت : يا رسول الله زدني ? فقال : إِياك و كثرة الضحك فإِنه يميت القلب و بذهب بنور الوجه ، قلب: يا رسول الله زدني ? قال : عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك ، قات : يا رسول الله زدني ? قال : عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي ، قات : يا رسول الله زدني ? قال : أحب المساكين وجالسهم ، قلت : يا رسول الله زدني ? قال : انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك ، قلت : يا رسول الله زدني ﴿ قال :

ليحجزك عن الناس ما تعرف من نفسك ولا تجد عليهم فما يأ تون ُ وكفي بك عيبًا أن تعرف من الناس ما يجهل من نفسك ، وعد عليهم فيما يأتي (?) . وفي رواية : ثم قال: كفي بالمرء عيبًا أن تكون فيه ثلاثخصال: أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ، ويستحى لهم مما هو فيه ، ويؤذي جليسه بما لا يعنيه ، ثم ضرب بيده على صدري وقال: يا أبا ذر لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق • رواه الحافظ من طرق متعددة • ورواه من طريق القاضي المعافى بن زكريا عن أبي ذر وفيه فقلت له : فأي الليل أفضل ? نال : جوف الليل الغابر ؟ وفيه قلت : فأي الصدقة أفضل ? قال : جهد من مقل إلى فقير في سر وفيه قلت : أي الرقاب أفضل ? قال: أغلاها ثَمَّاً ﴾ وأنفسها عندأهلها • وفيه فقلت: يا رسول الله هل فيالدنيا بما أنزل عليك شيُّ مماكان في صحف إبراهيم وموسى? فقال : يا أبا ذر لقرأً (قَدْأُ فْلَحَ مَنْ تَوَ كَيْ وَذَ كَرِ أُسْمَ رَبِيهِ فَصَلِّي • بَلْ تُؤْثِرُو نَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا • وَٱلآخِرَةُ خَيْرُ • وَأَبْقَى وَإِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحْنِ اللَّهُ وَلَى وَهُمُ إِبْرِ الْهِيمَ وَوَوْسِلَى) وفيد فقلت: يارسول الله زدني ? فقال قل الحقو إِن كان مراً الاقلت: زدني ?قال: لا تخف في الله لومة لائم، قال القاضي لمعافى بن زكريا: في خبر أبي ذرهذا أنواع من الحكم وفو آئد من العلم والإنبآء عن الأمور الخالية ، والا خبار عن الأيام الماضية ، وفيه اعتبار لأولي البصائر والعقول ، وتنبيه لذوي التمييز والتحصيل ، وقد روينا في كثير من فصوله روايات موافقة لأُ لفاظه ومعانيه ، وأخر مضارعة لما اشتمل عليه من الأغراض فيه ، وروينا في بعض فصوله روايات مخالفة لظاهر ما تضمنه إلا أنها إذا تؤملت رجعت إلى التقارب إذ اقتضت غلطًا من بعض الرواة ؟ فأما ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وأخبر به فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا ريب في صحته والقطع على حقيقة معناه ٤ قال القاضي : في خبر أبي ذر ما دل على أن من الأنبيآء من أوتي النبوة فأرسل إلى طائفة ﴾ ومنهم من كان نبيًّا غير مرسل إلى أحد ﴾ وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولِ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الْشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ) \* وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن منكم محدثين ، وذكر عمر رضوان الله عليه 6 ومن الدعاء المنتشر المستعمل على ألسنة خاصة المسلمين وعامتهم: اللهم صل الفريقين ، وقد أحال هـــذا بعض المنتسبين إلى علم الكلام ومن يدعي له فريق مفتون به مغرور بمجازفته • وأحال أيضًا أن لا يختص أحد من الأنبيآء بشيُّ من الشريعة ، فمحمد عَلَى زعمه غير مخالف لما أتى به من لقدمه ، وأن يقتضي به في الدلالة على صدقه وصحة نبوته بخبر نبي من الأنبيآء بذلك ، وتعيينه عليه تعيينًا لا يشكل ، وكلما أحاله من ذلك على غير ما تدره ، ولا حجة له في شيء مما أتى به من ذلك ، ولا شبهة بوقع العذر له إِذ لم يكن الشرع ولا العقل يحيلانه بل يدلان، على جوازه ويشهدان بصحته ، وقد ثبت الخبرالصادق به ، وله في إعجاز القرآن وصحة شهادته بالصدق للنبي صلى الله عليه وسلم كلام يبعد من إطلاق مثله من صحت فكرته وسلمت من التعصب والتحامل والعفلة والتجاهل طريقته ، وكنت استبعدت هــذا الحد إلى أن رأيته مثبتًا مخطه ٤ وقد جليته على جهته في معناه ولفظه في غير موضع من ذلك كتابنا المسمى التأويل الموجز عن علم القرآن المعجز ، وليس كتابنا هذا من مواضع البيان عن ذلك والاشتغال بحكايته و إيضاح القول فيه وتبيين فساده ، وقد تال بعض أهل العلم: لو سكت من لا يعلم لاسترحنا ، وأنا أقول . لو كان له من يردعه ، و يكفه و يمنعه ، و يقبضه و يقدعه ، و يسكته تهراً ، و يصمته قسراً ، و كان من يصرفه عن تشيع (?) الجهالات، وتذيع (?) الضلالات بالتأديب، والغضب والتثريب ، والتبكيت والتأنيب، لرجونا أن يغني الناس بذلك عما ينالهم الضرر أو كثيرمنه من جهته ، و إلى الله المشتكى، وهو المستعان على كل حادثة و بلوى . هذا كلام القاضي المعافي رحمه الله تعالى \* وروى الحافظ عن كعب الأحبار أن الله أنزل على آدم عصيًّا بعدد الأنبياء المرسلين ، ثم أقبل على ابنه شيث فقال له : أي بني أنت خليفتي من بعدي فخذها بعارة التقوى والعروة الوثقى ، وكما ذكرت الله فاذكر إِلى جنبه اسم محمد صلى الله عليه وسلم ، فإِني رأيت اسمـــه مكتو بًا على ساق العرش وأنا بينِ الروح والطين ، ثم إِني طفت السموات فلم أر فيها موضعًا إِلا رأبت اسم محمد مكتوبًا عليه ، و إِن ربي أسكنني الجنة فلم أر في الجنة قصرًا ولا غرفة إلا اللم محمد مكتوبًا عليه ، ولقد رأيت اللم محمد مكتوبًا على نحور الحور العين وعلى ورق قصب آجام الجنة ، وعلى ورق شجرة طو ني ، وعلى ورق سدرة المنتهى ، وعلى أطراف الحجب ، و بين أعين الملائكة ، فأكثر ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعة ؛ هذا كلام كعب والله أعلم \* بقال : إن شيث توفي في عشر بن سنة

من عمر خنوخ و كان عمره تسعائة واثنتي عشرة سنة ، وحنطه ابنه أنوش بالمر واللبان والسليخة ، ودفن في مغارة الكنوز مع آدم عليها السلام والله أعلم .

﴿ شيران ﴾ بن محمد ٠ حدث بأطرابلس وصور ﴿ وروى بسنده إِلَى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًّا ويهودية ٠ وكان تحديثه قبل سنة اثنتين وثلاثين وأر بعائة ٠

الناس سنة خمس وخمسين وخمسائة ، ثم قصد ديار مصرعلى ثلاث دفعات ، خلفها في بالناس سنة خمس وخمسين وخمسائة ، ثم قصد ديار مصرعلى ثلاث دفعات ، خلفها في بالناس سنة خمس وخمسين وخمسائة ، ثم قصد ديار مصرعلى ثلاث دفعات ، خلفها في الثالثة ، وكان مفتاحاً للخير بها ، ويسر الله دعوة الحق والقبول والسنة بها على يدي الملك الناصر صلاح الدين أدام الله أيامه ، وكان قد استخلف الملك الناصر بها ، وكانت أيام أسد الدين بمصر نحواً من ستين يوماً ، وتوفي رحمه الله بمصر في يوم السبت سنة أربع وستين وخمسائة بعد أن حاصرها الفرنج خذلهم الله وطمعوا في ملكها ، واستغاث أهلهم بأسد الدين فأ تاهم معيناً لهم فرد الإفرنج وقتل ساور الجذامي واستولى على ديار مصر ، وله منة على كل مسلم باستعادة ديار مصر من يد الإفرنج .

# حرف الصاد

🧩 صادر 💥 بن کامل بن بدر العبسي شاعر مجيد ، ومن شعره يذكر أخاه بدراً ، وكان قد قتل مع أبي الهيذام .

لئن قتلت قحطان بدرًا فإنما أراها نجوم الليل كارهة ظهرا أقام لها سوق الجلاد ابن كامل فأنفذها قتلاً وأوجعها عقرا فإن يك بدر قد مضى لسبيله فامات محسوداً واكن شفى صدرا فمن ظن أن الحرب ليست تقوده إذا كان ممن في الوغي بلهب الجمرا بذلك منه النفس من رأيها خسرا فقد كنت محموداً لنا ماجداً عمرا فإن بها ما أدرك الماجد الوترا وعمرها من جفن مقلته عصرا على هالك ميتًا وإن قطع الظهرا وإن جل ما نمني به أبداً صبرا

فقد ظن عجز الرأي منه وقد نبت فلا تبعدن يابدر إن كنت هالكاً سأبكيك بالبيض الخفاف وبالقنا ولست كمن يبكي أخاه بعبرة ونحن أناس لا تفيض دموعنا نعد لما نمني به من مصابنا

#### ذكر من اسمه صاعد

🧩 صاعد 🧩 بن الحسن الدمشقي ، شاعر له ديوان شعر ، ومن شعر همن قصيدة عدح بها عبد العزيز بن يوسف الوزير ببغداد ٠

وليل مريض الأفق متقد الحشا أراح عليه من سنا الصبح عائد إذا ما بدا نجم من الأفق طالع بدا تحته نجم من النار واقد نظمنا عقود الشهب في جنباتها فهن لأعناق الدياجي قلائد فسار على صدر الدجي وهو وافد إلىجبهة الجوزاء كف وساعد كأن الشرار الزهرتين دخانها نجوم على ظهر المجر حواسد (?) كما رنح العطفين نشوان مائد بني يوسف ما تشتهيه المحامد

كأن قطيع الصبح ضل دليله تمد من النيران في كل تلعة إذا استرجعتها الريح مادت فروعها جنى اللحظ من أنوارها مااشتهي ومن و الدولة على الدولة على الدولة الدول

على مثلها من محظرات المراتب أخذت على الطلاب سبل المطالب فأمهر ثها عزماً إذا ما انتضيته مضىحيث لا تمضي شفار القواضب وله من قصيدة في أرتق أولها:

أبدر سرى أم طارق من خيالك ألمَّ بينيا برجع وصالك وله :

سمحت لي الأيام بعد تشدد بالقرب من خير الكرام محمد خل رضيت بل فحل وداده مني كاحل الورود من الصدي فعذرتها وعلمت أن مطالها(?) حتى تخيرت ابن بيت السودد ومنها:

آليت أفنى شاعراً أخلاقه ما سار قولي وامتطت قلماً يدي وإذا رأى حكم القصاص معافياً يا سوءة الصوري ألا نقتدي ومنها:

ليكن عقابك لي بحسن تجلدي لا بالنوى فضعيفة عنها يدي وله سواد المقلتين مملكاً فلتكتحل عيني به وليبعد وله سواد المقلتين مملكاً فلتكتحل عيني به وليبعد الشفراييني وساعد على بن سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد أبو روح الأسفراييني وكان محدثا وروى عن الخطيب البغدادي والكتاني وابن أبي الحديد وغيرهم وحدث بشي يسير وسمع منه أبو القاسم الحافظ ووثقه \* وأخرج بسنده إلى عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الحل ورواه الحافظ عالياً وكانت ولادته سنة ثان وأربعين وأربعيائة وتوفي سنة اثنتين وتسعين وأربعيائة وتوفي سنة اثنتين وتسعين وأربعيائة و

و يقال البصري النحاس ، المعروف بابن البراد ، كان محدثًا ، روى الحديث عن جماعة و يقال البصري النحاس ، المعروف بابن البراد ، كان محدثًا ، روى الحديث عن جماعة كأبي زرعة الدمشقي وأضرابه ، وروى عنه أبو الحسين الرازي وأضرابه ، وروى بسنده إلى سمرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الجلوس ولا نستوفز \* وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الغادر بنصب له لوآء يوم القيامة عند استه (١) و يقال : هذه غدرة فلان \* قال ابن يونس : قدم صاعد مصر سنة ثلاث وعشرين وثلاثائة ، وتوفي بها بعد قدومه بيسير ، وكان ثقة ، وقيل : مات سنة أر بع وعشرين وثلاثائة ،

### ذكر من اسمه صافي

الضرير المرافي المقري المحديث ، وسمع من على العاقولي ، و إبراهيم المقدي الضرير ، معبر الأحلام ، اعتنى بالحديث ، وسمع من على العاقولي ، و إبراهيم المقدسي الخطيب قال الحافظ : وسمعت منه و كان مستوراً \* ثم روى عنه بسنده إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخمر منها تين الشجر تين النخلة والعنب ، توفي المترجم سنة سبع وعشرين وخمسمائة ، ودفن بالباب الصغير .

﴿ صَافِي ﴾ بن عبد الله أبو الحسن الأرمني ، عتيق قاضي القضاة أبي عبد الله الشهر ستاني ، سمع الحديث من نصر بن إبراهيم الزاهد ، قال الحافظ: كتبت عنه وكان خيراً مواظبًا على الصلوات في الجماعات كثير التنفل ﴿ ثم روى عنه بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا ، توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسائة ، ودفن بالباب الصغير ،

# ذكر من اسمه صالح

﴿ صالح ﴾ بن أحمد بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار أبو مسعود المتابحي القاضي • سكن صيدا وحدث عن أبيه وعن جماعة ، وروى عنه جماعة كالكتاني وطبقته \* وأسند الحافظ إليه بسنده إلى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا ذا الأذنبن • توفي المترجم سنة ثمان وعشر بن وأر بعائة ، وقيل : سنة تسع وعشر بن وأر بعائة ،

﴿ صالح ﴾ بن الإ مام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو الفضل الشيباني البغدادي قاضي أصبهان · حدث عن أبيه الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبي الوليد الطيالسي وإبراهيم بن أبي سويد ، وعبدالله بن أبي بكر العتكي ، وإبراهيم بن الفضل الذارع ، وعمرو بن عون ، وعفان بن مسلم . وروي عنه ابنه زهير والحسن ابن حبيب ، وأبو بكر الحرائطي وجماعة ۞ وروى عن أبيه عن حماد بن خالد الخياط عن مالك بن أنس عن زياد ن سعد عن الزهري عن أنس قال: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شآء الله أن يسدل ، ثم فوق بعدذلك. ورواه تمام من طريقه أيضًا \* وروى أيضًا عن أبيه سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أنه قال: طو بي لمن كان عيشه كفاقًا وقوله سدادًا \* حكى أبو يعقوب الهروي أن مولد صالح المترجم كان سنة ثلاث ومائتين • قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بأصبهان ، وهو صدوق ثقة . قال الخطيب: وكان قد ولي قضآء أصبهان ، وخرج إليها فمات بها . وقال العكبري : قدم طرسوس ، وقد كان ولي القضآء بها فكان يجلس ببغداد للفقه فجـآءت عجوز فقالت: من منكم صالح ؟ فدخلت فوقفت به وقالت : صالح كيف أصبحت ? فرفع رأسه وقال لهـ ا : إِيش يعني الطويلة أنها رقعة من فوق(?) ۞ وروى الخلال في كتاب أدب القضآء من جامعه عن محمد بن على قال: لما صار صالح إلى أصبهان وكنت معه أخرجني هو فبدأ بالمسجد الجامع فدخله فصلي ركعتين ، واجتمع الناس والشيوخ فجلس وقرئ عهده الذي كتبه له الخليفة وجعل ببكي بكاء شديداً حتى غلبه فبكبي الشيوخ الذين قربوا منه ، فلما فرغ من قرآءة العهد جعل المشايخ يدعون له و يقولون له : ما يبكيك ما منا أحد إلا و يحب أبا عبد الله و يميل إليك ? فقال لهم : أتدرون ما أبكاني ? ذكرت أبي أن يراني في مثل هذه الحال وكان عليه السواد ، وكان يبعث أبي خلفي إِذا جآءه رجل زاهد أو رجل متقشف بميل إِليه و يحب أن أ كون مثله ، أو يراني مثله واكن الله يعلم ما دخلت في هذا الأمر إلا لدين قد غلبني وكثرة عيال فأنا أحمد الله ۞ وكان صالح غير مرة إذا انصرف من مجلس الحكم ينزل سواده و يقول: أتراني أموت وأنا على هذا ? وقال العباس الخياطفية: جاد بدينارين لي صالح أصلحه الله وأُخزا هما

فواحد تحمله ذرة وبلغت الربيح بأ دناهما (?) بل لووزنا لك ظليها ثم عهدنا (?) فوزناهما لكان لاكانا ولا أفلحا عليها يرجح ظلاهما

قال الخطيب: قد اعتدى هذا القائل في قوله وما ذكرته صالحاً لأنه كان من السماحة على خلاف ما ذكره ، وقال الخلال: كان صالح شيخًا جيداً ، وقال الحسن ابن على الفقيه بالمصيصة: كان صالح قد اقتصد فدعا إخوانه فأنفق في ذلك اليوم نحواً من عشرين ديناراً في طيب وغيره ، وكان في الدعوة ابن أبي مريم وعدة ، فإذا أبو عبد الله قد دق الباب فقال له ابن أبي مريم: أسبل علينا الستر لا نفتضح ولا يشم أبو عبد الله روائح الطيب ، فدخل أبو عبد الله فقعد في الدار وسأله عن أحواله فقال له :خذ هذين الدرهمين فأنفقها اليوم ، ثم قام فحرج فقال ابن أبي مريم لضالح: فعل الله بك وفعل ، لم أردت أن تأخذ الدرهمين منه في فال الحسن بن علي : مات صالح سنة أربع وستين ومائتين ، وقبره بباب تيرة بأصبهان ، وقال أبو نعيم الحافظ: كانت وفاته سنة خمس وستين ومائنين ، وقيل : سنة ست وستين ، وكان مولده سنة ثلاث ومائتين ، وكان مولده سنة ثلاث ومائتين ،

الصوفي ، قال الحافظ : هو شاب قدم علينا طالباً للعلم فنزل في دويرة السميساطي ، وأقام بها مدة ، وأقام على صحيح مسلم ، ومسند أي عوانة الأسفراييني ، وزهد ابن المبارك ، ومسند الشافعي ، وغير ذلك ، وقرأ صحيح البخاري على أي الفضل بن المبارك ، ومسند الشافعي ، وغير ذلك ، وقرأ صحيح البخاري على أي الفضل بن الغره ، وسمع من جماعة بدمشق ، وحصل شيخاً بما سمع ، وكان قد سمع الحديث بخراسان من جماعة ، وحج من دمشق ، وزار البيت المقدس ، وخرج غازياً إلى بانياس ، وكان كثير الصوم ، وأ در كه أجله بدمشق ، قال الحافظ : وكنت قد علقت عنه شيئاً يسيراً \* ثم روى عنه بسنده إلى عاتشة رضي الله عنها قالت : علقت عنه شيئاً يسيراً \* ثم روى عنه بسنده إلى عاتشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من الشعر حكة ، وأصدق بيت قالته العرب : ألا كل شئ ما خلا الله باطل

قال اأبو فراس أسامة الأسدي الأبهري أحد رواة هذا الأثر ، قلت لأبي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إِن من الشعر حكمة ، فقال لي منشداً :

قل للذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئًا وغابت عنك أشيآء

ثم قال لي أبي: يا بني هذه من تسمى من التبعيض (كذاولعل هنانقصاً) قال الله تعالى: (وَنُنَزّ لُ مِنَ الْقُرْ آنِ مَا هُو شَفَا عَنَ فَهناه ننزل القرآن الذي هو شفا عَ وقال الله عز وجل: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ هِمْ ) أَفتراه أمرنا أن نغض بعض البصر ? معناه: قل للمؤمنين أن يغضوا أبصارهم • توفي سنة أربع وخمسين وخمسائه عود فن قبلي طاحونة الصخرة في مقابر الصوفية •

﴿ صالح ﴾ بن أبي الأخضر اليامي مولى هشام بن عبد الملك • كان يصحب الزهري وخدمه ، ثم سكن البصرة وحدث عنه وعن محمد بن الم:كدر وغيرهما . وروى عنه أبو داود الطيالسي ٤ والنضر بن شميل وجماعة 🛪 وروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس من المسلمين: يدخل الجنة أول زمرة من أمتى سبعون ألفاً > وجوههم أشد بياضًا من القمر ليلة البدر ، فقام إليه عكاشة بن محصن كا ني أنظر إليه عليه نمرة فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ? فقال: أنت منهم ، ثم قام آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم ? فقال : سبقك بها عكاشة ﴿ وروى عن الزهري عن عروة عن عَا تَشْدَقَالَت: قالرسولالله صلى الله عليه وسلم : من أولي معروفًا فليكاف به عَفِإِن لم يستطع فليشكره ، فإِن لم يستطع فليذكره فإِذا ذكره فقدشكره ، ومن تشبع بمالم ينل فهو كلابس ثو بي زور ٠ ورواه الحافظ أيضاً من طريتي الخطيب البغدادي \* وروي عن الزهري عن عروة عن عالمُشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين فقرب إلينا طعام فابتدرناه فأكلناه • وفي لفظ: أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان فأفطرتني وكانت بنت أبيها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوما يومًا • وفي لفظ: أبدلا يومًا مكانه • ( وهذا الحديث رواه الحافظ عن عروة عن عاتشة ، ورواه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت للزهري: حدثك عروة عن عآئشة بحديث من أنطر في التطوع فليقضه ، فقال : لم أسمع من عروة في ذلك شيئًا ، واكن حدثني في خلافة سليان إنسان عن بعض من كان يسأل عا تشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين الحديث ورواه من طريق سفيان وقال: قيل السفيان: هوعن الزهري عن عروة ? قال: لا ولكن كان صالح بن أبي الأخضر حدثناه عن الزهري عن عرود ، فلما قال الزهري: للس هو عنءروة ظننتأنصالحًا أتي من قبل العرض ) \* ذكر ابن سعد المترجم في أهل

البصرة ، و يقال: كان يماميًّا ، وقال يحيى بن معين: ليس بشي ، وقال الإمام أحمد: حديثه في الشفعة يستدل به و يحتج به ، وقال ابن عدي : قال لنا صالح عن حديثه عن الزهري : منه ما سمعت ومنه ما عرضت ومنه ما لم أسمع فاختلط علي ، (الحاصل أن سماعه من الزهري لا يوثق به ) ، وقال وهب بن جرير : كان لا يميز القرآءة من السماع ، وقال أحمد بن صالح : لا يكتب حديثه وليس بالقوي ، وقال يحيى القطان : سمعت حديثه كله ثم رميت به ، وقال يحيى بن معين : حديثه ليس بشي وهو ضعيف ، وقال البخاري : حديثه عن الزهري ليس بشي وضعفه ، وقال الجوزجاني : هو متهم في أحاديثه ، وضعفه أبوزرعة والدارقطني وابن عدي ،

القرآن على أحمد بن موسي بن مجاهد وعلى ابن ذوابة وغيرهما وحدث بدمشق عن ابن على أحمد بن موسي بن مجاهد وعلى ابن ذوابة وغيرهما وحدث بدمشق عن ابن الأنباري وأبي مزاحم الخاقاني وغيرهما وروى عنه تمام به محمد وغيره \* وروى عنابن الأنباري قال: سمعت المبرد يقول: سمعت ابن الأعرابي يقول: فوت الحاجة أيسر من الذل فيها •

وروي عن وهب بن جرير بسنده إلى خالد بن عبدالله قال: كانت الأنصار تأتي نسآءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحاً كثيراً ، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار فأراد أن يأتيها فقالت : لا إلا كما نفعل قال : فأخبر بذلك النبي صلى الله على وسلم فأنزل الله عز وجل (نَساً وَ مُحَمَّ حَرَّ ثُلُمُ فَأَ تُواحَرُ ثَكُم الله عز وجل (نَساً وَ مُحَمَّ حَرَّ ثُلُم فَا تُواحَرُ ثَكُم الله عن المترجم قالما : كان شيخاً معد أن تكون في صمام واحد ، سئل أبو حاتم عن المترجم فقال : كان شيخاً صدوقاً ،

الحديث بدمشق وحمص والعراق ومكة من جماعة • وروى عنه عدة من المحدثين لله الحديث بدمشق وحمص والعراق ومكة من جماعة • وروى عنه عدة من المحدثين لله وأسند إلى أبي الدردا قال: أوصاني خليلي بثلاث خصال لا أدعهن لشي : أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وأن لا أنام إلا على وتر ، وسبحة الضحى في الحضر والسفر لله و إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الآخرة لله قال أبو محمد بن أبي حاتم: صالح بن بشر

كتبت عنه بطبرية وهو صدوق ، وقال الحسن بن علي بن يحيى : حدثنا أبوالفضل سنة تسع وخمسين ومائتين .

الله على بن جبير الصيدائي الطبراني ، و يقال : الفلسطيني ، كاتب عمر ابن عبد العزيز على الحراج والجند، وكتب ليزيد بن عبد الملك أيضًا ﴿ وأسند الحافظ إليه عن أبي جمعة قال: تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقلنا : يا رسول الله أحد خير منا ? أسلمنا معك ، وجاهدنا معك قال: نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني . ورواه الحافظ من طريق أبي يعلى ، وأبو بكر الخطيب عنه ٠ ورواه من طريق دحيم عن المترجم عن أبي جمعة بلفظ قلمنا : يا رسول الله أحــد خير منا ? قال : نعم قوم يجدون كتابًا بين لوحين فيؤمنون به و يصدقون • ورواه من طريق ابن زنجو يه بأتم من هـــــذا عن صالح قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ليصلي فيه ، ومعنا رجاء بن حيوة يومئذ ، فلما انصرف خرجنا معملنشيعه فلما أردنا الانصراف قال: إِن لكم جائزة وحقًّا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: هات يرحمك الله ، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا : يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجراً آمنا بك واتبعناك ? فقال : ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السمآء ? بلي قوم يأنون من بعدكم يأنيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به و يعملون بما فيه ٤ أوائك أعظم أجراً منكم ٠ وروي من طريق ابن زنجو به بلفظ قال أبو عبيدة : يا رسول الله أأحد خيرمنا ? أسلمنا وجاهدنا معك وآمنا > قال: نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني \* قال البخاري : صالح هــذا يعد في الشاميين ، وقال أبو حاتم : هو شيخ مجهول ، قال الدارمي : وسألت يحيى بن معين عنه فقال: ثقة \* قال رجاء بن أبي سلمة: قال صالح بن جبيرة ربما كلت عمر ابن عبد العزيز في الشيُّ فيغضب فأذكر أن في الكتاب مكتوبًا: اتق غضبة الملك الشاب فارفق به حتى يذهب غضبه ، فيقول لي بعد ذلك : لا يمنعك يا صالح ما ترى منا أن تراجعنا في الأمر إذا رأيته •

﴿ صالح ﴾ بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي · قدم دمشق أو أعمالها غازيًا أرض الروم فقال فيه أبوه :

تاريخ ابن عساكر تاريخ ابن عساكر قد راح بوم السبت حين راحوا مع الجمال والتقى صلاح من كل حي نفر سماح بيض الوجوه عرب صحاح وهم إذا ما ذكر الشياح وفزعوا وأخذ السلاح مصاعب تكرهها الجراح

﴿ صالح ﴾ بن جعفر بن عبد الوهاب الهاشمي الصالحي الحلبي القاضي ينتهي نسبه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنها • سمع الحديث بدمشق • وروى عن ابن خالو يه النحوي ، وصنف كتابًا في الحنين إلى الأوطان • روى فيه عن شيوخه وغيرهم • وروى عنه أحمد بن علي المدائني •

الحافظ: كان ممن أدرك الأتباع بلا شك وكلامه مستفاد في الحسكة . قال أبو عبد الله الحافظ: كان ممن أدرك الأتباع بلا شك وكلامه مستفاد في الحسكة . وقال الجاحظ: قال صالح بن جناح الدمشتي لابنه: يا بني إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها دينك وجسمك ومالك فأكثر الشكر لله تعالى ، فكم من مسلوب دينه ، ومنزوع ملكه ، ومهتوك ستره ، ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية ، وفيه أقول :

لو أنني أعطيت سؤلي لما سألت إلا العفو والعافيه فكم فتى قد بات في نعمة فسل منها الليلة الثانيه

وكان يقول: اعلم أن من الناس من يجهل إذا حلمت عنه ، و يحلم إذا جهلت عليه ، و يحسن إذا أسأت إليه ، و يسيئ إذا أحسنت إليه ، و ينصفك إذا ظلمته ، ويظلمك إذا أنصفته ، فمن كان هذا خلقه فلا بد من خلق ينصفك من خلقه ، ثم قحة تنصف من قحته ، وجهالة نقدع من جهالته ، وإلا أذلك ، لأن بعض الحلم إذعان ، وقد ذل من ليس له سفيه يعضده ، وضل من ليس له حكم يرشده ، وفي الجهالة بعض الأحيان أقول:

إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج ولي فرس للجهل بالجهل مسرج ومن شآء تعويجيي فاإني معوج والكنني أرضى به حين أحوج فقد صدقوا والذل بالحر أسمج

لئن كنت محتاجاً إلى العلم إنني ولي فرس للحلم بالحلم ملجم فهن شآء نقو يمي فإني مقوم وما كنت أرضى الجهل خدناً ولا أخا فإن قال بعض الناس فيه سماجة

444

وله أيضًا:

يا أيها الملك الذي بيمينه باب الزمان وصولة الحدثان أنعم صباحًا بالسيوف وبالقنا إن السلاح تحية الفرسان وكان يقول: اعتبر مالم تره من الدنيا بما قدرأيته ، وما لم تسمعه بما قد سمعته ، وما لم يصبك بما قد أصابك ، وما بقي من عمرك بما قدمضي، وما لم يبل منك بما قدبلي ، واعلم

انما الدنيا نهار ضوؤه ضوئه معار بينا غصنك غض ناعم فيه اخضرار إذ رماه زمناه فإذا فيه اصفرار وكذاك الليل ياتي ثم يمحوه النهار

فهذه صفتها، ومالم أصفأ دهى وأمر، فما أصنع بأمر إذا أقبل غر، وإذا أدبر ضر ? وأنشد غوت وننسى غير أن ذنو بنا إذا نحن متنا لا تموت ولا تنسى ألا رب ذي عينين لا تنفعانه وهل تنفع العينان من قلبه أعمى وله أيضاً:

وأفضل قسم الله للمرء عقله فليس من الخيرات شي يقار به إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أعراقه ومناسبه وقال المرز باني: صالح بن جناح اللخمي شاعر كوفي رشيق القول في المواعظ والآداب وهو القائل:

ألا إنما الاينسان غمد لقلبه ولاخير في غمد إذا لم يكن نصل وإن تجمع الآفات فالبخل شرها وشر من البخل المواعيد والمطل ولا خير في قول إذا لم يكن فعل وأنشد له الجاحظ:

تعلم إذا ما كنت لست بعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم ولا خير فيمن راح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم هو لم بني هاشم ، كان من التابعين \* صالح ﷺ بن رستم أبو عبد السلام مولى بني هاشم ، كان من التابعين \* روى عن ثو بان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوشك الأمم أن تداعى عليكم كا تداعى الأكلة إلى قصعتها ، قيل : أمن قلة نحن يومئذ ? قال : بل أنتم عليكم كا تداعى الأكلة إلى قصعتها ، قيل : أمن قلة نحن يومئذ ? قال : بل أنتم

40

يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلو بكم الوهن فقال قائل: يارسول الله وما الوهن فقال: حب الدنيا وكراهية الموت (رواه أبو دواد بهذا اللفظ عن المترجم وكناه بأبي عبد السلام عن ثو بان ، ورواه الحافظ من طريقين بلفظه) • سئل محمد بن إدريس عن المترجم فقال: محمول •

الله عمر بن عبدالعزين عن معابة عمر بن عبدالعزين عبدالعزين وقال: كنت أنا وعمر بالسويداء فأذنت العشآء الأخيرة فصلى ثم دخل القصر وقال: كنت أنا وعمر بالسويداء فأذنت العشآء الأخيرة فصلى ثم حلس فاحتبى فافتتح الأنفال و فما زال عمل له فيفتين ثم جلس فاحتبى فافتتح الأنفال و فما زال يرددها و يقرأ كلما مر بتخويف تضرع وكلما مر بآية رحمة دعا حتى أذنت بالفجر و

﴿ صالح ﴾ بن سويد أبو عبد السلام القدرري من حرس عمر بن عبد العزيز ۞ قال عمرو بن المهاجر : أقبل غيلان مولى لآل عثمان وصالح بن سويد إلى عمر ، فبلغه أنها يقولان بالقدر ، فدعاهما فقال لهما : علم الله تعالى نافذ في عباده أم منتقض ? فقالا : لا بل نافذ يا أمير المؤمنين فقال : ففيم الكلام فخرجا ، فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا ، فأرسل إليهما وهو مغضب فقال : ألم يكن في سابق علمه حين أمر إِبليس بالسجود أنه لا يسجد ? قال عمرو : فأومأت إِليهما برأسي أن قولًا نعم فقالًا : نعم ، فأمر بإخراجها و بالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قالًا ، فمات عمر يعني ابن عبد العزيز قبل أن تنفذ ثلك الكتب ، وكان غيلان وصالح طلبا من مزاحم أن يجعلها عمر في حرسه ، فذكرهما لعمر فأدخلها عليه ، فسره رغبتها في ذلك فأجلسهما ومنعهما من حمل السيف ٠ ورويت القصة من وجه آخر بأطول مما نقدم ، وذلك أن عمر بن عبد العزيز بلغه أن صالحًا وغيلان يتكلمان في القدر فقال لهما : علم الله نافذ في عباده أم منتقض ? فقالا : بل نافذ يا أمير المؤمنين فقال : فيم عسى أن بكون الكلام إِذا كان علم الله نافذًا ? فخرجا ثم بلغه بعد أنهما يتكلمان فأرسل إليهما فقال: ما هذا الكلام الذي تنطقان به ? فقال غيلان: نقول ما قال الله ، فقال : مَـٰذا قال الله ? قال : يقول : ﴿ هَلْ أَتَّىٰ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حَيْنٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْ كُورًا . إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ أَمْشَاجٍ يَنْبَلَيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَميعًا بَصِبَرًا ۚ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ ثم سكت فقال له عمر : اقرأ فقرأ حتى بلغ آخر السورة ( وَمَا تَشَا قُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَآءَ ٱللهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِدِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) فقال له عمر : كيف ترى في رحمته يا ابن الأتانة ? تأخذ الفروع وتدع الأصول ، ثم أخرجها ، فلما كان عند مرضه الذي مات فيه بلغه أنهما يتكلمان فأرسل إليهما وهو مغضب شديد الغضب فدعا بهما ، قال عمرو بن مهاجر : وأنا خلفه تائم مستقبلهما فقال لهما وهو مغضب : ألم يكن في سابق علم الله حين أمر إبليس بالسجود لآدم أنه لا يسجد ؟ قال عمرو : فأومأت إليهما أن قولا نعم لما عرفت من شدة غضبه فقالا : نعم يا أمير المؤمنين ، ثم قال : ألم يكن في سابق علم الله حين أمر آدم أن لا يأكل من الشجرة أنه سيأكل ? فأومأت لهما أن قولا نعم ؟ فقالا : نعم ، قال عمرو : لولا أني الشجرة أنه سيأكل ? فأومأت لهما أن قولا نعم ؟ فقالا : نعم ، قال عمرو : لولا أني أومأت إليهما أن قولا نعم أن فأمر بهما فأخرجا ، وأمر بالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قالا ، فمات عمر ولم تنفذ الكتب .

﴿ صالح ﴾ بن شريح السكوني من تابعي أهل حمص ، حدث عن أبي عبيدة ابن الجراح وأبي هريرة ومعاوية وجبير بن نفير وغيرهم ، وحكى أبو الحسين الرازي أنه كان كاتبًا لأبي عبيدة \* وقال: سمعت معاوية يقول: ما يبالي أحدكم مدح رجلاً في وجهه أو أمر على حلقه موسى رميضة \* وروى الحافظ من طريق البخاري عنه عن النعان بن الرازية أنه قال: يا رسول الله إنا كنا نعتاف في الجاهلية وقد جآء الله بالإسلام فما تأمرنا \* فقال: نفي الإسلام صدقها ، ولكن لا يمتنعن أحدكم من سفر \* سئل أبو زرعة عن المترجم فقال: مجهول .

﴿ صالح ﴾ بن طرفة بن أحمد بن محمد بن طرفة بن الكيت الحرستاني و كانت له عنايه بالحديث \* وأخرج بسنده إلى أبي تعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع .

ابن عدي بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأ أنما وتر أهله وماله •

﴿ صالح ﴾ بن عبد الله أبو شعيب الأنصاري المستملي ، كانت له عناية بالحديث ، وكان يسكن دمشق عند قصر حجاج \* وروى بسنده إلى أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفشاة ولم يتوضأ .

﴿ صالح ﴾ بن عبد الرحمن أبو الوليد الكاتب من أهل البصرة ، كان هو وأبوه من سبي سجستان سباه الربيع بن زياد الحارثي زمن عثمان ، ثم اشترتهما امرأة من بني النزال أحد بني مرة بن عبيد فأعتقتهما ، فتعلم صالح كتاب العربية والفارسية، وكان فصيحًا جميلاً يختلف إلى ديوان زياد وابن زياد ، ويجالس الأحنف والوجوه، وكان حافظًا يحفظ ما سمع ، وصحب أحد كتاب الحجاج وتعلم منه ، وكان أول من نقل الديوان من الفارسية إلى العربية، و بذلت كتاب الفرس له ثلاثائة ألف درهم على أن لايفعل فأبى ، وعامة من تخرج من كتاب أهل البصرة والكوفة إِنما تخرج عليه ، ووفد على سليمان بن عبدالملك فولاه خراج العراق ورده إِليها ، فوليها أيام سليمان كلها، وأقره عمر بن عبد العزيز عليها سنة ثم استعفاه فأعفاه ، ويقال . إِنه عزله ، ولما ولي يزيد بن عبد الملك كان صالح عنده بالشام، فكتب عمر بن هبيرة إلى يزيد في إنفاذ صالح إليه يسأله عن الخراج ، فبعث به إليه وأوصاه به فلما وصل إليه قتله \* وكان يزيد بن المهلب سأل صالحاً دجاجة يزيدها في طعامه فأبي عليه ، وسأله لما تزوج عاتكة أن يجعل له رزق شهر للوليمة فأبى عليه ، وكان صالح تقدمه على العراق عاملاً عليه \* وكتب إلى عمر بن عبد العزيز يعرض له بدمآء المسلمين وكان عامله على سواد العراق فكتب إليه : إن الناس لا يصلحهم إلا السيف ، فكتب إليه عمر: تعرض إلي بدمآء المسلمين ? ما أحد من المسلمين إلا ودمك أهو نعليه من دمه ٠

الشعر زنديقًا متكلماً يقدمه أصحابه في الجدال عن مذهبهم ، قتله المهدي على الزندقة وكان شيخًا كبيرًا ومن كلامه:

ما بين ما تحمد فيه وما يدعو إليكالذم إلا القليل وله أيضًا :

كل آت لاشك آت وذو الجمم لل معنى والهم و الحزن فضل قال الخطيب البغدادي : صالح هذا أحدالشعرآ على المهدى أمير المؤمنين بالزندقة فأمر بحمله إليه فأحضره بين يديه ، فلما خاطبه أعجب بغزارة علمه وأ دبه و براعته وحسن نباهته و كثرة حكمته ، فأمر بتخلية سبيله ، فلما ولى رده وقال : ألست القائل ? ما ببلغ الأعدا عن جاهل ما ببلغ الجاهل من نفسه والشيخ لا يترك أخلاقه حتى بوارى في ثرى رمسه

إِذَا أَرْعُوى عاد إِلَى جَهِله كَذِي الفَنَى عاد إِلَى الْكُسه فِإِن مِن أَدِبَته فِي الصِبا كَلْعُود يَسْقَى اللّاَ فِي غُرسه حتى تراه مورقًا ناضرًا بعد الذي أبصرت من ببسه والق أخا الفغن بإيناسه لتدرك الفرصة في أنسه كالليث لا يفرس أَقْرانه حتى يرى الإمكان في فرسه

قال : بلي يا أمير المؤمنين قال : فأنت لا تترك أخلاقك ونحن نحَكم فيك بحكمك في نفسك ، ثم أمر به فقتل وصلب على الجسر · و يقال : إن المبدي بلغه أن له أبياتًا يعرض نيها بلنبي صلى الله عليه وسلم فأحضره وقال له : أنت القائل هذه الأبيات? فقال: لا والله يا أمير المؤمنين ، والله ما أشر كت بالله طرفة عين ، فاتق الله ولا تسفك دمي على الشبهة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأرا الحدود بالشبهات ، وجعل يتلو عليه القرآن حتى رق له وأمر بتخليته ، فلما ولى قال له : أنشدني قصيدتك السينية فَأَنشده حتى بلغ قوله : والشيخ لا يترك أخلاقه • فأمر به فقتل • و يقال إنه كان مشهوراً: بالزندقة ، وله مع أبي الهذيل العلاف مناظرات ، وشعره أمثال وحكم وآداب هذا كلام الخطيب \* وقال قريش الختلى: دعاني المهدي فأمرني بالمسير على البريد إلى دمشق ، وكتب لي عهداً أني أميركل بلد أدخله حتى أخرج منه ، وأمرني إذا دخلت دمشق أن آتي حانوتًا لعطار أو قال لقطان ، فإذا دخلته فإني ألقي رجلاً كثير الجلوس فيه أشيب ناصل الخضاب يقال له: صالح بن عبد القدوس ، قال: فهضيت على مركبي على البريد حتى دخلت دمشق ، ثم أُ تيت الحانوت فإذا الرجل فيه وكنت أُعددت له قيوداً ، فنزلت إليه وأخذت بتلابيبه وأخرجت عهدي فقرأ ته على الناس فخلوا بینی و بینه وسمرت الحدید فی رجلیه ، ثم حملته معی علی البر ید من ساعته حتی قدمت به مدينة السلام ، ثم أ دخلته على المهدي فقال له: أ نت صالح بن عبدالقدوس ? قال: نعم يا أميرالمؤمنين أنا صالحقال: فزنديق في قال: لاولكني رجل شاعر أُفسق في شعري فقال : إنه أقر ، فالتوى ساعة ثم قرأ كتاب الزندقة ، ثم قال : يا أمير المؤمنين إِني أتوب فاستبقني فقال له : أنشدني قصيدتك السينية فأنشده ، فلما أتمها قال لي : ياقر يش امض به إلى المطبق قال : فمضيت به متوجهًا ، فلما قر بت من الخروج إلى الصحرآء أمرني فرددته إليه فقال له: يا صالح ألست الذي يقول: والشيخ لا يترك أخلاقه ? قال : بلي يا أمير المو منين أنا قلت ذلك قال : كذلك

لاتدع أخلاقك حتى تموت ، خذوه و كان بحضرته خدمة أربعة ، فأخذكل واحد منهم ربعه ، ثم قام إليه المهدي بنفسه وانتضى سيفه من جفنه ، ثم ضر به بيده ضر بة واحدة جعله قطعتين ، ثم أمرني فحملته فصلبت نصفه في الجانب الشرقي والنصف الآخر في الجانب الغربي ، ومن شعره :

أيها اللائمي على نكد الده ركل من البلاّ ، نصيب قد يلام البري من غير ذنب وتغطى من المسي الذنوب وتحول الأحوال بالمراوالده رله في صروفه تقليب

قال يحيى بن معين: صالح هذا بصري وليس هو بشي وقال النسائي: ليس بثقة وقال ابن عدي: كان يعظ الناس بالبصرة و يقص عليهم وله كلام حسن في الحكة فأما في الحديث فليس بشي و قال ابن معين: ولا أعرف له من الحديث إلا الشي اليسير و من كلامه:

إلى النصح من قولي له وبياني أقول لمن يرعى وصاتي وينتهي مقالة من قد أحكمته تجارب وقاسى زمانًا بعد صرف زمان إذا ما أهنت النفس لم تلق مكرماً لها بعد إذ عرضتها لهوان إذا ما ركبت الأمر تبصر غيه فنفسك تولي اللوم دون فلان فأيقن بذل من يد ولسان إذا ما لقيت الناس بالجهل والخنا وجار إذا ما كان حد سنان ولا خير في دار إذا ما كرهثها وجود به (?) تثن كل أوان ولا خير في مال إذا لم تجد به إذا هو لم ينعشه في الحدثان لعمرك ما أدى امرؤ حقصاحب أقاريها في الود والشنآن ولاظفرت كفامن نال ضرها (?) ولا أدرك الحاجات مثل مثابر ولا عاق عنها النحج مثل تواني قال الخطيب البغدادي : ومن مستحسنات قصائده القصيدة القافية ، وهي هذه

ويظل يرقع والخطوب تمزق من أن يكون له صديق أحمق إن الصديق على الصديق مصدق يبدي عيوبذوي العقول المنطق من يستشار إذا استشير فيطرق

المرء ليجمع والزمان بفرق ولاًن بعادي عاقلاً خير له -فارغب بنفسك لا تصادق أحمقاً وزن الكلام إذا نطقت فإنما ومزالرجال إذا استوت أحلامهم حتى يجيل بكل واد قلبه فيرى وبعرف ما يقول فينطق و بذاك يطلق كل أمر موثق وإِن امرو السعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق إن الغريب بكل سهم يرشق قد مات من عطش وآخر يغرق والناس في طلب المعاش وإنما بالجد يرزق منهم من يرزق لو يرزقون الناس حسب عقولهم ألفيت أكثر من ترى يتصدق اكنه فضل المليك عليهم هذا عليه موسع ومضيق وإذا الجنازة والعروس تلاقيا ألفيت من تبع العرائس ينطق

فبذاك يوثق كل أمر مطلق لأألفينك ثاويًا في غربة ما الناس إلا عاملان فعامل وروي هذا البيت على غير هذا الوجه هكذا:

وإذا الجنازة والعروس تلاقيا ورأيت دمع نوائح يترقرق

سكت الذي تبع العروس مبهتاً ورأيت من تبع الجنازة ينطق وروي أيضًا على هذه الصورة

ورأيت من تبع الجنازة باكيًا ورأيت دمع نوائح يترقرق لوسار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق وإذا يسافر فالترفق أوفق ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا

إن الترفق للمقيم موافق بقى الذين إِذا يقولوا يكذبوا وله أيضاً:

إني لأعجب مما سمتني عجبًا يد تشج وأُخرى منك تأسوني في آخرين وكل عنك بأتيني فاكفف لسانك عن شتمي وتزييني ولا العدو على حال بمأمون لقلت إِذْ كرهت كَنْي لها بيني ولا أبالي حبيبًا لا يباليني

تعيبني عند أقوام وتمدحني هذان أمران شتى بون بينها ليس الصديق الذي تخشى غوائله ياصاح لو كرهت كني منادمثي لا أبتغي وصل من لايبتغي صلتي وله أيضاً:

فكن حديثًا حسنًا سائرًا بعدك فالدنيا أحادبث

كل إلى الغاية محثوث والمرء موروث ومبعوث

### تاریخ ابن عساکر

قال ابن حبيب المفسر : ما أخطأ صالح بن عبد القدوس حيث يقول :

لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول ولربما افتقر الفتي فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول

وله أنضاً:

وإِن عناء أن تفهم جاهلاً فيحسب جهلاً أنه منك أفهم إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم إذا جاد بالشيء القليل سيعدم

متى يبلغ البنيان يومًا تمامه متى يفضل المثري إذا ظن أنه وله أدضاً:

كل آت لا بد آت وذو الجم ل مهنى والغم والحزن فضل

وله أيضاً:

نراع إِذَا الجِنَائِزِ قَابِلْتَنَا وَنَامُو حَيْنَ تَخْفَى ذَاهِ اِتَ

كروعة ثلة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعات

وله أيضاً:

فتم العز لي ونمي السرور أسار الجند أم قدم الأمير فاني عالم بهم خبير ذئاب أو كلاب أو حمير

أنست بوحدتي فلزمت بيتي وأدبني الزمان فليت أني هجرت فلا أُزار ولا أزور ولست بقائل ما دمت حيًّا ومن بك جاهلاً برجال دهر كأنهم إذا فكرت فيهم

وقال أيضاً:

لامن يظل على ما فات مكتئبا كل امرى سوف يجزى بالذي اكتسبا حتى يكون إلى توريطه سببا

إن الغني الذي يرضى بعيشته لا تحقرن من الأَّيام محتقراً. قد یحقر المرء مایهوی فیرکبه وقال أيضاً:

حمل فأبصر أي شي تحمل فاشغل فوادك بالذي هو أفضل

وإذا طلبت العلم فاعلم أنه فإذا علمت بأنه متفاضل وقال أيضاً:

تخير من الإخوان كل ابن حرة بسرك عند النائبات بلاؤه

يزين ويزري بالنهتي قرنآؤه و بالبشر والحسني بكون لقآؤه أديب يسوء الحاسدين بقآؤه من الأمر ما لم يرضه نصحآؤه فيهنيك منه وده ووفآوأه على أي حال كان خاب رجآؤه

وقارن إذا قارنت حراً فإنما حبيباً وفياً ذا حفاظ بغيبة الريبإذا شاورت في كلمشكل فلن يهلك الإنسان إلا إذا أتى تمسك بهذا إن ظفرت بوده إذا المرع لم يصحب صديقاً موافياً وقال أيضاً:

من يزرع الشوك لم يحصد به عنبا إذا رأى منك يومًا فوصة وثبا إِذا وترت أمرءاً فاحذر عدواته إِن العدو وإِن أبدى مكاشرة وله أيضًا:

إِن خليلي واحد وجهه وليس ذو الوجهين لي بالخليل أخرج الخطيب بسنده إلى أحمد بن عبد الرحمن المعتز قال: رأيت صالح بن عبد القدوس في المنام ضاحكا مستبشراً فقلت له: ما فعل بك ربك، وكيف نجوت مما كنت ترمى به ? فقال: وردت على رب لا تخفى عليه خافية ، فاستقبلني برحمته وقال: قد علمت برآء تك مما كنت ترمى به .

الحراكة المحركة عن بعض الصالحين قال: كان عندنارجل يلتقط السنبل من خلف الغنم الحراكة المحركة السنبل من عن بعض الصالحين قال: كان عندنارجل يلتقط السنبل من خلف الغنم وكان يصلي معنا في المسجد و ينصرف إلى بيته الا يجلس مع الناس المسائلي بعض أهلي أن أمضى معه إلى هذا الرجل في حاجة الخرجنا بعد المغرب فطرقنا عليه الباب فأذن لنا فدخلنا الم لم نر في البيت غير حصير وقدر موضوعة على حجر وليس تحتها أثر وقيد من زمان الفائلة بغير نية الأكل الساعة واكن آكل معكم المخرين على المحرين وقيد من زمان النار تحتها فصب ما فيها على الثردة فطعمنا منها حتى شبعنا فإذا هي تفور كأن النار تحتها فصب ما فيها على الثردة فطعمنا منها حتى شبعنا وكان عدساً و بقي بعد شبعنا بقية الوجه إليه رجل من أهل الموضع قصعة فيها خبيص فردها وقال: هذا مالا نحتاج إليه .

الماشمي عكان مولده بأرض الشراة من أرض البلقاء من أعمال دمشق ، وكان مع

أُخيه عبد الله في فتح دمشق ، وهو الذي ولي فتح مصر وولي الموسم وإمرة دمشق ۞ وأخرج الحافظ وتمام الرازي والطبراني عنه عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس مرفوعًا لأن ير بي أحدكم بعد أر بع وخمسين ومائة سنة جروكاب خير له من أن ير بي ولداً لصابه \* قال خليفة العصفرى : غزا صالح بن علي سنة ثمان وثلاثين ومائة فنزل دابق ، وأُقبِل قسطنطين بن النون طاغية الروم في مائة فلقيه صالح فقتل وسبى وخرج سالمًا ، وفي سنة إحدى وأر بعين حج بالناس \* وقال الوليد بن مسلم: لما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين أبي جعفر وجه صالحًا سنة ثمان وثلاثين ومائة في نحو من سبعين ألفًا وكان واليًا على الشام وما يليه من مصر ، وأمره بالمسير إلى مقدس الشام ، فسار حتى نزل بدير سمعان وحلب وما يليها ، فكان ذلك أمنًا للبلاد في تلك السنة ، ثم أغزاه سنة ثمان وثلاثين في جماعة من أهل الشام والجزيرة والموصل ومن كان معه من جيوش أهل خراسان ، وأغزى العباس بن محمد في جماعة من أهل الشرق ، ؛ استعمل على جماعتهم صالح بن علي ، فسار بهم حتى أتى دار تين وما يليها ، ثم قفل راجعًا ولم يلق جيشًا ، ولم يفتح مدينة ، ولم يغنم غنائم مذكورة ، فانصرف الناس في عافية ، ثم أغزاه سنة ثلاث وأربعين ومائة بمن معه من أهل خراسان ، وأمره أن يعسكر بدابق ، فعسكر هناك ووجه هلال بن ضيغم السلامي في جماعة من أهل دمشق ، فبنوا على جسر سيحان حصن أذنة . وتوفي صالح سنة إحدى وخمسين ومائة .

﴿ صالح ﴾ بين على • كان من أهل الحديث \* وروى بسنده إلى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الرجل يكفي الرجلين ، وطعام الرجلين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثانية • (أقول رواه مسلم بلفظ طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثانية • وروي في الصحيحين عن أبي هريرة بلفظ طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة يكفي الأربعة ) •

﴿ صالح ﴾ بن الفتح بن الحارث الشاشي • قدم دمشق وحدث بها عن الفضل بن أحمد اللؤلؤي عن ابن أبي حاتم الرازي عن الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي منادكل يوم شارب الخمر أنت ملعون وجارك ملعون وجليسك ملعون • قال الحافظ: هذا حديث

باطل ركب على إسناد صحيح ، والحمل فيه على صالح أو الفضل فكلاهما مجهول . هو صالح هم بن فيروز العكي ، كان شاعراً فارساً ، خرج مع معاوية في حرف صفين ، فلما خرج للقتال وطلب البراز خرج إليه الأشتر وهو يقول : يا صاحب الطرف الحصان الأدهم أقدم أذا شئت علينا أقدم أنا ابن ذي العز وذي التكرم سيد عك كل عك فاعلم فالتقيا فبدره الأشتر بضر بة فقتله .

﴿ صالح ﴾ بن كيسان مولى امرأة من دوس ، و يقال : مولى بني غفار أبو محمد ، و يقال أبو الحارث ٠ رأى ابن عمر وحدث عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم ٠ وروى عنه عمرو بن دينار ومالك بن أنس وعبد العزيز بن الماجشون وسفيان بن عينية \* أخرج الاعمام أحمد والحافظ من طريقه عن سالم عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فدفد من الأرض قال : لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده آيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون \* وأخرج الحافظ من طر بق مالك عنه عن عروة عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر \* وأخرج من طريق أبي يعلى عن سفيان بن عينية قال : قال لنا عمرو بن دينار : اذهبوا إلى صالح فإنه يحدث بحديث حسن ، فأتيناه فقال: حدثنا سليان بن يسار عن أبي رافع قال: ضر بت قبة النبي صلى الله عليه وسلم بالأ بطح ولم يأمر ني ، فجآء فنزل يعني بالحصب ٠ ورواه مسلم عن صالح عن سليمان بن يسار قال : كان أبو رافع على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا جئت فضر بت قبته بالأ بطح فجاء فنزل ﴿ قال مصعب : كان صالح مولى امرأة من دوس ، وكان عالمًا ، فضمه عمر بن عبد العزيز إلى نفسه وهو أمير ، فكان يأخذ عنه ، ثم بعث إليه الوليد فضمه إلى ابنه عبد العزيز ، فكان يأخذ عنه ، وكان صالح جامعًا من الحديث والفقه والمروءة ، وجعله "الهيثم بن عدي وابن معين من تابعي أهل المدينة . وقال ابن خياط: هو من أصبح ، وقال الواقدي: من دوس ، وكان صاحب وضوء وشك فيه ، ومات بعد الأر بعين والمائة . وقال الحارث: كان ثقة كثير الحديث ۞ وقال البخاري في التاريخ: إِنَّه سمع

ابن عمر عن عمر في الصرف ، (هذا دليل على سماعه من ابن عمر ، وفائدته أنه إذا حاء ت روابته عنه يكون الحديث متصلاً لا منقطعاً ) ، وقال أبو حاتم : رآه رؤية وقال : رأيت ابن عمر يصلي في جوف الكعبة ولا يدع أحداً يمر بين يديه ، رواه الحافظ من طرق متعددة ، وقال ابن معين : ليس به بأس في الزهري وقال : قال لي الزهري وكنا لطلب العلم ، عائد تعال حتى نكتب السنن ، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : تعال نكتب ما جاء عن أصحابه فقلت : لا ليس ذلك سنة ، فقال : بل هو سنة ، فكتب هو فأنجح وضيعت أنا ، وقال ابن معين : ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان ثم معمر ثم يونس وابن ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان ثم معمر ثم يونس وابن ليس غينية والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد اشكال (?)، وشعيب بن أبي حمزة وعبدالرحمن ابن خالد بن مسافر وعقيل بن خالد ، هؤلاء اصحاب كتب ، ووثقه أبو حاتم وإسحاق ابن منصور والإيمام أحمد وعبد الرحمن بن يوسف بن صالح ، وكان يقول للزهري: أنا قومت أود لسانك ، قال الحاكم : مات صالح وهو ابن مائة ونيف وستين سنة ، فكان قد لتي جماعة من الصحابة ، ثم بعد ذلك تلمذ للزهري وتلقن عنه العلم وهو ابن سبعين سنة ، تسعين سنة وابتدأ بالتعلم وهو ابن سبعين سنة ،

في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه · ورداه الحافظ عنه بلفظ غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبدالله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول فغل رجل متاعًا فأمر الوليد بمتاعه فحرق وضرب ولم يعط سهمه \* قال آلحا كم : حديث صالح ليس بالثابت · وقال عبد الرحمن بن مهدي : لقيته بالبصرة فلم أكتب عنه ، وضعفه يحيي بن معين والعجلي والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني · وقال ابن عدي : بعض حديثه مستقيم و بعضه فيه إنكار ، وليس له من الحديث إلا القليل ، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم · وضعفه محمد بن عمر وابن سعد وقال : كان صاحب غزو ، مات بعد خروج محمد بالمدينة ، وكان خروج محمد سنة خمس وأر بعين ومائة

الله وحلة فرحل إلى دمشق ومصر ومكة ، وسمع الحديث . سكن أصبهان ، وكان له رحلة فرحل إلى دمشق ومصر ومكة ، وسمع الحديث . وروى عنه أبو الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر وابن المقري \* وروى بسنده عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية و بعث معها رجلاً يكتب إليه بالأخبار \* وأسند الحافظ وأبو نعيم إليه بسنده إلى أنس قال: بارك النبي صلى الله عليه وسلم على الله يد والسحور والطعام لا يكال \* توفي المترجم بمكة في رجب سنة أربع وعشرين وثلاثائة .

﴿ صالح ﴾ بن محمد بن صالح أبو على الجلاب البغدادي يعرف بابن روزية النوري . قدم دمشق وروى بها عن جماعة ، وروى عنه جماعة \* وروى بسنده إلى أبي هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ، والحج المبرور ليس له جزآ و إلا الجنة \* وروى عن ابن عباس أنه قال : في قوله تعالى: (عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ) قال: الدعي ، ألم تسمع الشاعر يقول : زنيم تداعيه الرجال زيادة كا زيد في عرض الأديم أكارعه قدم صالح مصر بعد الثلاثمائة .

﴿ صالح ﴾ بن محمد بن صالح أبو شعيب الحجازي المطوعي المستملي • سمع الحديث بدمشق من جماعة \* وأخرج بدنده إلى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فإنه لا يدخل النار • كان سماع المترجم سنة إحدى وأربعائة •

﴿ صالح ﴾ بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي البغدادي الحافظ المعروف بجزرة • سكن خراسان ، وكان قد سمع الحديث بدمشق وغيرها ، وسمع منه دحيم و يحيي بن معين ، وجماعة . وروى عنه مسلم ، وجماعة غيره 🛪 وروى بسنده إلى معاوية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إِنه لم يبق من الدنيا إِلا بلاَّ - وفتنة ﴿ وروى عن أبي موسى قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يثني على رجل و يطر به في المدحة فقال : لقد أهاكتم الرجل ، أو قال : قطعتم ظهر الرجل ، أخرجه الحافظ والجوزقي من طريقه • ورواه الحافظ عاليًا من طريق الإمام أحمد بلفظه \* ولد المترج سنة عشر ومائتين ٤ وقدم بخارى سنةست وستين ومائتين ٠ وقال صالح بن محمد : كان المترجم نسيج زمانه في الحفظ والمعرفة والإِتقان ٠ وقال الحاكم: سكن بخارى وارتبطه بها إِسماعيل بن أحمد والي خراسان فعلمه . وقال الدارقطني : كان ثقة صدوقًا حافظـًا عارفًا • وقال عبد الرحمن بن محمد الإدريسي : ما أُعلم في عصره في العراق وخراسان في الحفظ مثله • دخل خراسان وما ورآء النهر فحدث بها مدة طويلة من حفظه من غير كتاب أو أصل يصحبه ، وما علمت أحداً أخذ عليه فياحدت خطأ أو شيئًا ينقم عليه ، ورأيت ابن عدي بجرجان يفخم أمره و بعظمه و يفضله في الحفظ على غيره ٠ وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ : كان حافظًا عارفًا من أئمة أهل الحديث ، وممن يرجع إليه في علم الآثار ومعرفة نقلة الأخبار، وحل الكثير، ولقي المشايخ بالشام ومصر وخراسان، وانتقل عن بغداد إلى بخاري فسكنها فحصل حديثه عند أهلها ، وحدث دهراً طويلاً من حفظه ولم يُكن معه كتاب استصحبه • وكان صدوقًا ثبتًا أمينًا • وكان ذا مزاح ودعابة • مشهوراً بذلك • وقال الدارقطني : لقب جزرة لأنه صحف في حديث عبد الرحمن ابن بشر أنه كانت له خرزة يداوي بها المرضى ، فقال جزرة : توفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين ٠ وقال الخطيب لقب بجزرة في حداثته ٠ وكان رجل ببخارى من الحفاظ يقال له جمل ، فبينا هو بمشي مع جزرة إِذ مر بهما جمل يحمل جزراً فأراد الجمل أن يخجل جزرة فقال له: ما هذا ? فقال له: أنا عليك ، أراد جزراً على حمل \* قال المترجم: كان ببغداد شاعران: أحدهما صاحب حديث ، والآخر معتزلي فأتاني المعتزلي يوماً فقال لي: يا بني لم تكتب? يذهب بصرك ، و يحدر دب ظهوك ، و يزداد فقرك ، ثم أخذ كتابي وكتب عليه : إِن الكتابة والتفقيه والتشاغل والعلوم أصل المذلة والإرضا قة والمهانة والهموم

قال: ثم ذهب عني وجآء الآخر فقرأ هذين البيتين فقال: كذب عدو نفسه ، بل يرتفع ذكرك ، ويتيسر علمك ، ويبقى اسمك مع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ثم كتب:

إن التشاغل بالدفا تر والكتابة والدراسه أصل التقية والتزهـد والرياسة والسياسه

وسمع المترجم من بعض الشيوخ أن السين والصاد يتعاقبان ، فقال لبعض الحاضرين: ما كنية الشيخ ? فقال له : أبو صالح ، فقال للشيخ : يا أبا سالح أسلحك الله هل يجوز أن نقرأ نحن نقس عليك أحسن القسس ? فقال له بعض تلامذته : أتواجه الشيخ بهذا ? فقات: نعم لأنه كذب إنما تتعاقب السين مع الصاد في بعض المواضع وهذا يذكره على الإطلاق ۞ قال المترجم: دخلت على عبد الله بن عمر بن أبان وكان شيعيًّا مغاليًّا فقال لي : من حفر بئر زمزم ? فقات : معاوية بن أبي سفيان ؟ فقال: من نقل ترابها ? فقلت: عمرو بن العاص فصاح وزبرني ودخل منزله \* ودخل عليه النضر بن شميل وهو عليل فتحرك فبدت عورته فأشار إليه بعض أهل المجلس بأن يجمع عليه ثيابه ؟ فقال: رأيته ? لا ترمد عينك أبداً ﴿ وَدَخَلَ عَلَيْهِ رجل من أهل الرستاق فأخذ يسأله عن المحدثين ويكتب جوابه فيهم فقال له الرجل: ما تقول في سفيان الثوري ? فقال: هو كذاب ، فكتب الرجل ، فقال له أبوالفضل بن إِسحاق: هذا لا يحل ، فإن الرجل يتوهم أنك قلته على الحقيقة فيحكيه عنك ، فقال : ما أعجبك ? من يسأل مثلي عن مثل سفيان الثوري تفكر فيه أن يحكي عنه أو لا يحكى . وقال أحمــد بن سهل : كنا في مجلس جزرة فلما فرغ قام مستعجلاً لحاجة الا نسان ، فعدا إليه رجل من أهل المجلس وأخذ طريقه وقال له : يا شيخ ما أسمك ? فقال : واثلة بن الأسقع ، فكتب الرجل حدثنا واثلة بن الأسقع ، ومضى صالح ولم يلتفت إليه • قال البخاري : مات صالح جزرة ببخاري سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، وقيل : سنة أر بع وتسعين ومائتين .

### ثاریخ ابن عسامگر

رحم الله صالحاً فلقد كان ناصحاً لم يزل في فعاله نافذالرأيراجحا تُمُأضحى وقد ترا مى به الدهر طائحا والمنايا إِن لم تغا دك جآءتروائحا

وقال أحمد بن الحارث الخراز:

ولا سيما عند العبيد الملاطع على ملك ضخم العلاو الدسائع فأورد مولاه كريه المشارع لموسى وموسى شاكر للصنائع لقى للضباع الناهشات الخوامع

دمآ، بني العباس غير ضوائع طغى صالح لا قدس الله صالحاً طغى و بغى جهلاً و تركاً وعزة فكان لهذوالعرش طالب و تره نطيف برأس العبد ظهراً وجسمه

يعني موسى بن بغا ، وكان صالح تولى قتل المغيرة وقام بأمر المهتدي ، ثم إنه هرب سنة ست وخمسين ومائتين وفر كل من بمنزله ، ونودي عليه من جآء به فله عشرة آلاف ، ثم ظفر به فقتل في هذه السنة .

﴿ صبح ﴾ أبو صالح الخراساني أحد الزهاد ، جالس أبا سليمان الداراني فقال له يوماً من الأيام : طوبى لاز اهدين ، فقال له أبو سليمان : طوبى للعارفين \* وقال صبح : جآء رجل من أهل البصرة إلى طاوس ليسمع منه فوافاه مريضاً ، فجلس عند رأسه يبكي فقال : والله ما أبكي على قرابة بيني

و بينك ، ولا على دنيا جئت أطلبها منك ولكن على العلم الذي جئت أطلب منك يفوتني ، فقال له طاوس : إني موصيك بثلاث كلات إن حفظتهن علمت علمالأ ولين والآخرين ، وعلم ما كان وعلم ما يكون : حب الله حتى لا يكون شي أحب إليك منه ، فإذا فعلت ذلك علمت علم الأولين وعلم الآخرين ، وعلم ما كان وعلم ما يكون (?) فقال له الشاب : لا جرم لا سألت أحداً بعدك عن شي ما بقيت ،

﴿ صبيغ ﷺ بن عسل ويقال: ابن عسيل ، ويقال: صبيغ بن شريك من بني عسيل بن عمرو بن ير بوع بن حنظلة التميمي الير بوعي البصري الذي سأل عمر ابن الخطاب عما سأل فجلده وكتب إلى أهل البصرة لا تجالسوه ، قال أبو بكر ابن دريد: إِن اسمه مشتق من الشيُّ المصبوغ ، وكان يحمق في بعض الأحيان \* وروى الحافظ والخطيب عن صبيغ قال : جئت عمر بن الخطاب زمان الهدنة وعلي" غديرتان وقلنسوة فقال عمر : إِني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يخرج من المشرق حلقان الرؤوس يقرأون القرآن ، لا يجاوز حناجرهم ، طوبي لمن قتلوه ، وطوبي لمن قتلهم ، ثمّ أمر أن لا أُدوي ولا أجالس، وكان عمر اتهمه أنه من الخوارج. قال ابن ما كولا: صبيغ بفتح الصاد و كسر الباء ، وعسل بكسر العين وسكون السين ، وعسيل بضم العين وفتح السين . وكان يسأل عن المشكلات التي في القرآن فنفاه عمر من المدينة ٰ إِلَى العراق ، وأمر أن لا يجالس ۞ وروى الحافظوالدارقطني عن سعيد بن المسيب قال : جآء الصبيغ التميمي إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين أُخبرني عن ( الذَّارِيَاتِ ذَرْواً ) فقال : هي الربح ، ولو لا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ، قال : فأخبرني عن ( ٱلْحَامِلاَتِ وِقْراً ) قال : السحاب ، ولو لا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ، قال: فأخبرني عن ( ٱلْجَارِياتِ يُسْراً ) قال: هي السفن ، ولو لا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ، قال : فأمر به عمر فضرب مائة وجعل في بيت حتى إِذا برى ً ضربه مائة أخرى ثم حمل على قتب ، وكتب إلى أبي موسى حرم على الناس مجالسته ، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مماكان شيئًا ، فكتب في ذلك إلى عمر ، فكتب إليه ما إخاله تفرد به أبو بكر بن أبي سبرة المديني عنه ( أقول هذا الأثر مطعون فيه ، وأظن أنه كذب مختلق ، والعقل لا يقبل أن يضرب عمر رضي الله عنه رجلاً سأله عن تفسير آيات من القرآن ليست من المتشابه في شيَّ ، ثم ينهي عن مجالسته وحاشا عمر أن يصل إلى هذه الدرجة من الجفاء وسيؤيد هذا ما يأتي ) . وقال سليان بن يسار: إِن رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت ? فقال: أنا عبد الله صبيغ ، فأخذ عمر عرجونًا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر ؟ وما زال يضربه حتى أدمى رأسه فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأمي • وفي رواية نافع: أنه جعل يسأل عن متشابه القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرهِ بن العاص إِلى عمر بن الخطاب ، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال: أين الرجل? أبصر لا يكون ذهب فتصيبك مني العقو بة الوجيعة ? فأتى به فقال عمر: سبيل محدثة ، فأرسل إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى توك ظهره دبرة ، ثم تركه حتى برى ، ثم عاد له ثم تركه حتى برى ، فدعا به ليعود ، فقال صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً ، و إِن كنت تريد أن تداء بني فقد والله برئت فأذن له إلى أرضه ، و كتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسن أمره ، فكتب إليه عمر أن ائذن للناس بمجالسته • وروى الخطيب هذه الحكاية بنحوهـ ا والحافظ أيضًا عن أبي عبَّان النهدي ، وروى عنه الخطيب أنه قال : كتب إلينا عمر لاتجالسوا صبيغًا ، فلو جآءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه ، وروي عن ابن سيرين أمر أن يحرم من عطائه ورزقه ، وروي أيضًا عن زرعة أنه قال : رأيت صيغًا كأنه بعير أجرب يجيئ إلى الحلقة و يجلس وهم لا يعرفونه فتناديهم الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين عمر فيقومون و يدعونه ٠ وفي رواية الخطيب: أن عمر أمر أن يقوم خطيب فيقول: ألا إِن صبيغًا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعًا في قومه بعد أن كان سيداً فيهم ،

# ذكر من اسمه صخر

بذلك لسوادهم ، هو شاعر فصيح مخضرم ، أدرك الدولتين الأموية والعباسية ، وكان بذلك لسوادهم ، هو شاعر فصيح مخضرم ، أدرك الدولتين الأموية والعباسية ، وكان يعرض بابن ميادة لما انقضى ما بينه و بين الحكم الحضري من المهاجاة ، و ترفع ابن ميادة م

عن مهاجاته و كان المترجم يلابب بابنة عم له يقال لها نائلة و كان يسميها كأساً فأقام قومها عليه بينة بأنه قذفها فحد حد القذف فلها أن خطبت وصارت إلى زوجها ندم على ما فرط منه واستحيى للحد الذي أقيم عليه فلحق بالشام فطالت غيبته و ثم عاد فهر بنخل كان لأهله ولأهل كأس فباعوه وانتقلوا إلى الشام فوقف على النخل فرأى الذين اشتروه يصرمونه فبكى عند ذلك بكآء شديداً وأنشأ يقول:

أتزعم كاس أنني لا أحبها بلى ومحت اليعملات الرواسم وإلا فبدلت البعاد بقربها وطاوعت في هجرانها قول لائمي وله أيضًا:

هنيئًا لكأس جذها الحبل بعد ما عقدنا لكأس موثقًا لا نخونها وإشمائها الأعداء لما تألبوا حوالي واشتدت علي ضغونها فإن تظعني وكلت عيني بالبكا وأشمت أعدائي فقرت عيونها وإن حرامًا أن أخونك ما دعا بيليل قمري الحمام وجونها بليل اسم موضع .

وما طرد الليل النهار وما دعت على فنن ورقاء شاق رنينها لو أنا إذا الدنيا لنا مطمئنة دجا فرعها ثم ارجحنت غصونها سهونا ولكنا ونحن بغبطة عجبنا لدنيانا فكدنا نعينها وقال أيضاً:

يا ليت كل حديقة ممنوعة تكن الفدآء لقرية ابن مطيع فيحآء يسكنها الكرام كأنها حلوان حين يفيض كل ربيع كرمت منابتها وشيد قصرها في نافع وسط البلاد رفيع في وسطه الزرجونوسط رياضه والنخل ذات مناكب وفروع قدرت لأزهر من قريش ماجد يعطي ويرفع عبرة المصروع وله أيضاً:

أنائل ما رؤيا زعمت رأيتها لناعجب لو أن رؤياك تصدق أنائل للود الذي كان بيننا نضامثل ما ينضوا لخضاب فيخلق

قالوا : إِن رَوْ يَاهَا أَنْهَا رَأْتَ كَأَنْهَ يَخْمُرُهَا · قال الزبير : حدثني عمي أَنْ المهدي أُقبل ير بد الخيزران ، فلما دخل إليها رآني بالباب فقال : و يجك يا زبيري

إِنْي خرجت أريد الخيزران فطر بت إِلى حسنة ، فقلت : يا أمير المؤمنين أدركك في هذا قول المخزومي :

بينما نحن من بلاكث فالقا ع سراعًا والعيس ثهوي هويا خطرتخطرة على القلب من ذكر راك وهنًا فها استطعت مضيا قلت لبيك إذ دعاني لك الشو ق وللحاديين حثا المطيا فقال: واسوأنا من الخيزران ارجع إليها ، فقلت: يا أوبير المؤمنين أدركك في هذا . ما قال جميل:

وأنت الذي حببت شغبي إلى بدا الي وأوطاني بلاد سواهما فلت بهذا حلة ثم حلة بهذا فطاب الواديان كلاهما قال: فدخل على الخيزران فلم أنشب أن خرج الإذن فدخلت ، فقال لي أمير المؤمنين: أنشدني و يجك ? فأنشدته لصخر بن الجعد الخضري قوله:

هنيئًا لكأ س صرمها الحبل بعد ما 6 الأبيات

وقال أيضًا لما مر على حديقة كأس:

مدامع عيني والرياح تميلها دموع من الأجفان فاض مسيلها صديق ولا يبقى عليها خليلها مررت على خيات كأس فأسبلت وفي دارهم قوم سواهم فأسبلت كذاك الليالي ليس فيها بسالم وقال أيضاً:

بلیت کا یبلی الرداء ولا أری جنابا ولا أ كناف عمرة تخلق ألوي حیازیمی بهر صبابة كا نتلوی الحیة المتشرق الوی حیازیمی بهر صبابة كا نتلوی الحافظ والحطیب عنه كان من المحدثین و روی عنه ابن المبارك وغیره \* وأسند الحافظ والحطیب عنه عن یونس بن میسرة عن أبی إدر یسالحولانی قال: سمعت أبا الدرداء یقول: والله وأیم الله ما سمعته حلف قبلها ولا بعدها ، ما من عمل أحب إلی الله من إصلاح ذات البین والمشي إلی المساجد، وخلق جائز وأسنده الحافظ إلیه عالیاً بهذا الا سناد بلفظ: ما عمل آدم عملاً خیراً من مشي إلی الصلاة ، ومن خلق جائز ، ومن صلاح بلفظ: ما عمل آدم عمل آدم عن یونس عن أبی إدر یس قال: ما بلغ عبد حقیقة الا خلاص خی لا یحب أن یحمده أحد علی شی من عمل الله عز وجل \* وروی عن یونس حقی لا یحب أن یحمده أحد علی شی من عمل الله عز وجل \* وروی عن یونس

أنه قال : را يت أباعبيدة بن الجراح وهو وال يحمل سطلاً من خشب حتى يأ ثي حمام أبان \* سئل أبو حاتم عن المترجم فقال: ليس به بأس هو من ثقات أهل الشام . 🦋 صخر 💥 بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب أ بوسفيان وأ بو حنظلة الأ موي . أسلم بعد الفتح . روى عنه ابن عباس وابنه معاوية ، وشهد اليرموك وكان القاضي يومئذ ۞ أخرج الحافظ من طريقاً بي داود عن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام فبعث بكتابه مع دحية الكلبي فأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى قال: فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر ، وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشي ، وفي رواية نذر أن يمشي من حمص إِلى إِيليا شكراً لما أولاه الله ، قال ابن عباس : فلما جآء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه : هل همنا من قوم هذا الرجل أحد أسأله عنه ? قال ابن عباس : فأُخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجاراً في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين كفار قريش ، قال أ بو سفيان فوجدنا رسول قيصر في بعض الشام فانطلق بي و بأصحابي إلى إيليا حتى أ دخلنا عليه وهو جالس في مجلس ملكه وعنده عظمآء الروم وعليه الناج، فقال له ترجمانه : سلمم أيهم أقرب نسبًا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ? قال أبوسفيان : وليس في الركب برِمئذ رجل من عبد مناف غيري فأشار إلي أصحابي: وفي لفظ قال أبو سفيان : أنا أقر بهم ، قال : فما قرابتك ؟ قلت : هو ابن عمي ، وليس في الركب يومئذ رجل من بني عبد مناف ٤ فقال قيصر: أدنوه مني ثم أمر بأصحابي فجُعَلُوا خلف ظهري عند كَتْنِي ، ثم قال لـترجمانه : قل لهم ، إِني سائل هذا الرجل عن هذا الذي يزعم أنه نبي ، فإِن كذب فكذبوه ، قال أبو سفيان : فوالله لو لا أني استحيت أن يأثروا أصحابي عني الكذب يومئذ لكذبته عنه عولكني استحيت أن يأثروا أصحابي عني الكذب فصدقته عنه ، فقال لـترجمانه : سله كيف نسب هذا الرجل فيكم فقلت : هو فينا ذو نسب افقال : سلمهل قال هذا القول أحد قبله ? قال: فقلت: لا ، قال: فسله هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ? قال قلت لا ، قال : فسله هل كان من آبائه ملك ? قال قلت : لا ، قال : فسله أشراف الناس يتبعونه أمضعفاً وهم? قال قلت : لا بل ضعفاً وهم ، قال : فسله يزيدون

أم ينقصون ? قال قلت : بل يزيدون ، قال : فسله هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه ? قلت : لا ، قال : فهل يغدر ? قلت : لا ونحن نخاف أن يغدر ، وفي رواية : ونحن الآن منه في مدة فنحن نخاف ذلك . قال أبو سفيان : ولم تمكني كلة أدخل فيها شيئًا انتقصه بها لا أخاف أن تؤثر عني غيرها ، قال: هل قاتلتموه وقاتلكم ? قلت: نعم ، قال: فكيف حربكم وحربه ? قلت: كانت دولاً وسجالاً ، ندال عليه مرة و يدال علينا أُخرى ، قال : ويم يأمركم ? قال: قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا ، و ينهانا عما كان يعبد آباؤنا ، و يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة ، فقال لترجمانه: قل له: إني سألتك كيف نسب هذا الرجل فيكم فزعمت أنه ذو نسب ، وكذلك الرسل ترسل في نسب قومها ، وسألتك هل كان يقول هذا القول فيكم أحد قبله فزعمت أن لا ، ولو كان يقول هذا القول منكم أحد قبله قلت : رجل يأتم بما قد قيل قبله ، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا ، وقد عرفت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس و يكذب على الله ، وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا ، ولو كان من آبائه ملك قلت : رجل يطلب ملك آبائه ، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفا وعهم فزعمت أن ضعفاء هم اتباعه وهم أتباع الرسل ، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون ، وكذلك الإيمان حتى يتم و سألتك هل يرتد أحدمنهم سخطة لدينه بعدأن يدخل فيه فزعمت أن لا ؟ وكذلك حب الاعان حين يخالط بشاشة القلوب لايسخطه أحد ، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لاتغدر ، وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمتأن قد فعل وأنحر بكم وحر به دول ، وكذلك الأنبيآء تبتلي ثم تكون لها العاقبة ، وسألتك بم يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولاتشر كوا به شيئًا ، وينها كم عما كان يعبد آباوً كم، و يأمركم بالوفآء بالعهدوالصدق وأدآء الأمانة ، فإن كان ما قلت حقًّا فيوشك أن يملك ماتحت قدمي هاتين والله لو أني أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه عولو كنت عنده الغسلت عن قدميه ٠ وفي رواية للحافظ من طريق أبي بعلى بعد قوله: و يأمركم بالصدق والوفآء والعهد قال: وهو نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولم أعلم أنه منكم ، قال أبوسفيان: فدعابكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر برفتمر ي عليه ٤ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى

أما بعد فإني أدعوك بدعاية الايسلام ، أسلم تسلم ، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ، و (يَا أَهْلَ ٱلْكَتَابِ تَعَالُو ا إِلَى كَلَّمَةُ سَوَّآءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا) إِلَى أَن بلغ ( بِأَنَّا . مُسلِمُونَ ) ، فلما قضى مقالته علت أصوات من حوله من عظماً ، الروم و كثر لغطهم فلم أدر ما قالوا ، وأمر بنا فأخرجنا ، فلما خرجتخلوت بأصحابي فقلت : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه ، فوالله ما زلت ذليلاً مستيقنًا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله الا سلام وأنا كاره • (أقول هذا الأُثر أخرجه البخاري في أوائل صحيحه فلا حاجة إلى الكلام عليه من هذه الجرة ، و بقي الكلام عليه من جرة أن الحافظ رواه من طرق متعددة ، تارة مختصراً وتارة مطولاً حسما رواه الرواة ، وإِننا نشير إِلَى مَافِي تَلْكَ الرُّوايات من الزِّيادة والاختلاف فنقول: أُخرجه من طريق سفيان بن عينية عن الزهري مختصراً وفيه قال أبو سفيان : خرجنا في المدة التي بيننا و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا غزة ، ثم ساق الحديث بنحوه وفيه ولو كذبته ماكان أصحابي بالذين يكذبوني ولكن منعني من ذلك الحيآء فقال: كيف نسبه فيكم ? قات : في الذروة منا ٠ وأخرجه مطولاً عاليًا من طريق أبي يعلى أيضًا بنحو ما سبق • وأخرجه من طريق البيهتي مطولاً وهذا لفظه ) قال ابن عباس: حدثني أبو سفيان من فيه قال : كنا قومًا تجارًاوكانت الحربقد حضرتنا حتى نهكت أموالنا ، فلما كانت الهدنة هدنة الحديبية بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نأمن أن وجدنا أمنًا ، فخرجت تاجرًا إلى الشام مع رهط من قريش فوالله ماعامت بمكة امرأة ولا رجلاً إِلا وقد حملني بضاعة ، وكان وجه متجرنا من الشام غزة من أرض فلسطين ، فخرجنا حتى قدمناها حين ظهر قيصر صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس وأخرجهم منها ورد عليه صليبه الأعظم، وقد كان سلبوه إياه، فلما بلغه ذلك ، وكان منزله بحمص من الشام فخرج بيشي متشكراً إلى بيت المقدس ليصلي فيه ، فبسطت له البسط وطرح له عليها الرياحين حتى انتهى إلى إيليا فسلى بها ، فأصبح ذاتغداة وهو مهدوم يقلب طرفه إلى السمآء ، نقالت له بطارقته : أيها الماك لقد أُصبحت مهمومًا ? فقال : أجل فقالوا : وما ذلك ? فقال : أريت في هذه الليلة أن ملك الحتان قد ظهر قالوا : فوالله ما نعلم أمة من الأم تختبن إلا يهود وهم تحت يدك وفي سلطانك ، فإِن كان قد وقع هذا بنفسك منهم فابعث في مملكتك كلها فلا

يبقى يهودي إِلا ضربت عنقه فتستربح من هذا الهم، فبيناهم في ذلك من رأيهم يدبرونه إِذْ أَتَاهُم رسول صاحب بصرى برجل من العرب فدفع إليهم فقال: أيها الملك إِن هذا الرجل من العرب من أهل الشام والإبل يحدثك عن حدث كأن بملاده فسأله عنه فقال : كان رجل من العرب من قر يش خرج يزعم أنه نبي وقد انهه أقوام وخالفه آخرون ، وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن فخرجت من بلادي رهم على ذلك ، فلما أخبره الخبر قال : جردوه فجردوه فإذا هو مختون فقال : هذا والله الذي أريت لا ما لقولون ? أعطوه ثو به فأعطوه إِياه وقال له : الطلق لشأنك، ثم دعا صاحب شرطته فقال له : قلب لي الشام ظهراً و بطنًا حتى تأتيني برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه ، قال أبو سفيان : فوالله إِني وأصحابي لبغزة إِذ هجم علينا صاحب الشرطة فسألنا ممن أنتم ? فأخبرناه فساقنا إِليه جميعًا ، فلما انتهينا إِليه قال أبو سفيان : فوالله ما رأ بت من رجل أزعم أنه أدهى من ذلك الأغلف يريد هرقل ، فلما انتهينا إِليه قال: أيكم أمس به رحمًا ? فقلت: أنا ، فقال: أدنوه فأجلسني بين يديه ثم أمر بأَ صحابي فأجلسهم خلفي فقال : إِن كذب فردوا عليه، قال أبو سفيان : فلقد عرفت أن لو كذبت ما ردوا على ولكني كنت امرءاً سيداً أتكرم وأستحي منالكذب وعرفت أن أدنى ما يكون أن يرده علي ثم يتحدثوا عني به بمكة فلم أكذبه ، فقال: أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم فزهدت له شأنه ، وصغرت لهأمره فوالله ما التفت إلى ذلك مني وقال : أخبرني عما أسألك عنه من أمره ? فقلت : سل عما بدا لك ، قال : كيف نسبه فيكم ? فقلت : محضًا من أوسطنا نسبًا (?) قال : فأخبرني هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به ? فقلت : لا ، قال : فأخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إِياه فجآء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه ع قلت: لا ، قال: فأخبرني عِنَّ تباعه من هم ? فقلت: الأحداث والضعفآءوالمساكين فأما أشراف قومه وذوو الأسنان منهم فلا 6 قال: : فأ ذبرني عمن يصحبه أيحبه و يلزمه أم يقليه و يفارقه ? قالت : قلما صحبه رجل ففارقه ، قال : فأخبرني عن الحرب بينكم و بينه ? فقلت : سجال يدال علينا و ندال عليه ، قال : فأخبرني هل يغدر ? فلم أر شيئًا أغمزه فيد إلا هي ? نلت: لا ونحزمنه في مدة ولا نأمن غدره عفوالله ما التفت إِليها مني ، فأعاد على الحديث فقال : زعمت أنه من أمحضكم نسبًا ، وكذلك الله بأخذ النبي إذا أخذه لا بأخذه إلا من أوسط قومه ، وسألتك هل كان من أهل

بيته أحد ينتحل قوله فهو يتشبه به قلت لا ، وسألتك هل كان له ملك فاستلبتموه إياه فجـآء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه فقلت لا ، وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعفاء وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان ، وسألتك عمن يتبعه أيجبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه وكذلك حلاوة الايمان لا تدخل قلبًا فتخرج منه ، وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه فزعمت أنهاسجال يدال عليكم وتدالون عليه وكذلك تكون حربالأنبيآء ولهم تكون العاقبة ، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر فلئن كنت صدقتني فليغلبني على ما تجت قدمي هاتين ولوددت أني عنده فأغسل قدميه ، ثم قال : الحق بشأ نك ، فقمت وأنا أضرب بإحدى يدي على الأخرى أقول: يال عباد الله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ، أصبح ملوك بني الأصفر يخافونه في سلطانهم ( أقول : قول أبي سفيان: لقد أمر أمر ابنأ بي كبشة أبو كبشة كنية لجماعة ، قال الخطابي : هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعري العبور ، ولم يوافقه أحد من العرب على ذلك انتهى • وقال الدارقطني في المختلف والمؤتلف : إِن أَبا كَبِشَةَ كَنية وجز بن غالب من بني غبشان ثم من بني خزاعة ، و كذا قال الزبير بن بكار وقال : هو أول من عبد الشعري و كأن يقول: إنها نقطع السمآء عرضاً ، ولا أرى في السمآء شيئاً شمساً ولا قمراً ولا نجماً يقطع السمآء عرضاً غيرها ، والعرب تسميها الشعري العبور لأنها تعبر السمآء عرضاً ﴾ وكان وجز أبو قيلة أبو (?)أم وهب بن عبد مناف بن زهرة ، و إِنمَا نسب أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأن العرب كانت تظن أن أحداً لا يعمل شيئًا إِلا بعرق ينزعه شبهه إليه ، فلما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم دين قريش وهدى الله به من الضلالة ، وعلم به من الجمالة ، قال مشركو قريش: نزعه أبو كبشة 6 لأن أبا كبشة خالف الناس بعبادة الشعري 6 فكانوا ينسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ، وكان أبو كبشة سيداً في خزاعة، فلريعيرُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم به من نقصيركان فيه ، ولكن لما خالف دينهم نسبوه إليه فقالوا:خالف كما خالف أبو كبشة • وقال الجرجاني النسابة : إِن وهبًا أبا آمنة يكني بأبي كبشة فنسبوه إليه عداوة له ودعوة إلى غير نسبه المعلوم المشهور ، وقيل: إن أبا كبشة والدحليمة مرضعته ، قال ابن ماكولا : وذكر الكابي في كتاب الدفائن: أن أبا كبشة هو حاضن النبي صلى الله عليه وسلم زوج حليمة ، والذي

اختاره أبو القاسم في الأصل أنه وجز انتهى) • قال محمد بن عمر: أسلم أبوسفيان قبل يوم الفتح ورمى يومئذ فذهبت إحدى عينيه ، وشهد يوم حنين فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، وأربعين أوقية ، وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية فقال أبو سفيان: فداك أبي وأمي والله إنك اكريم ، ولقد حاربتك فنعم الحارب كنت ، ثم سالمتك فنعم المسالم أنت ، فجزاك الله خيراً ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان عامله على نجران ، وكان أبو سفيان ذهب بصره في آخر عمره ومات بها سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة ، وقال خليفة بن خياط: توفي سنة إحدى وثلاثين ، وأثبت جماعة من المحدثين أن اسم أبي سفيان صخر بن حرب ومنه قول الوليد بن عقبة ،

ألا أبلغ معاوية بن صخر فإنك من أخي ثقة مليم قطعت الدهر كالسدم المعنى يهدر في دمشق وما يريم

قال محمد بن عمر : لم يزل أبو سفيان على الشرك حتى أسلم يوم فتح إمكة ، وكان في عير قريش التي أقبلت من الشام وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر يعترض لها ٤ وساحل أبو سفيان بالعير ٤ وهو رأس المشركين يوم أُحد ٤ وهورئيس الأحزاب يوم الخندق ٬ ولم يزل بعدانصرافه عن الخندق بمكة لم يلق رسول اللهصلي الله عليه وسلم في جمع إلى أن كان فتح مكة فأسلم يومئذ ، وشهد يوم حنين ، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غناتُم حنين مائة من الايبل ، وأر بعين أوقية وزنها له بلال ، فلما أعطاه وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية قال له أبوسفيان : والله إنك لكريم القدحار بتك فنعم المحارب كنت ، ثم سالمتك فنعم المسالم أنت ، فجزاك الله خيراً . ونزل أبو سفيان المدينة في آخر عمره ومات بها ، وأصيبت عينه يوم الطآئف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وعينه بيده : أيما أحب إليك عين في الجنة أو أدعو الله أن يردهاعليك? فقال: بل عين في الجنة ورمى بها ، وأصيبت عينه الأخرى يوم اليرموك وكان قمت راية ابنه يزيد ، وكان ربعًا عظيم الهامة \* وأسند الحافظ عن مجاهــد قال في قوله تعالى : ﴿ فَقَاتِلُوا أَ يُحَمَّةَ ٱلْـُكُـفُورِ ﴾ نزلت في أبي سفيان وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف • وأسند إلى سعيد أن توله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمُوَ الَّوْمُ ۚ ) نزلت في أبي سفيان \* وأسند هو والطبراني إلى معاوية أن أمية بن أبي الصلت كان مع أبي سفيان بغزة أو قال بإيلياء ، قال أبو سفيان : فلما قفلنا قال لي

أمية : يا أبا سفيان هل لك أن نتقدم على الرفقة فنتحدث ? قات : نعم ، قال : ففعلنا ، فلما بعدنا قال لي : حدثني عن عتبة بن ربيعة فقلت : له سن وشر ف ، فقال لي : أكريم الطرفين هو و يجتنب المظالم والمحارم ? قلت : نعم ؟ قال : وشريف مسن قلت: نعم ، قال: الشرف والسن أزريا به فقلت له: كذبت ما ازداد منها إلا ازداد شرفًا ؟ فقال : يا أبا سفيان إنها كلة ما سمعت أحداً يقولها لي منذ تنصرت لا تعجل علي حتى أخبرك ، فقات : هات ، قال : إني كنت أجد في كتبي نبيًّا يبعث من حرتنا هذه فكنت أظن بل كنت لا أشك أني هو ؟ فلما دارست أهل العراق إذا هو من بني عبد مناف فنظرت فيهم فلم أجد أحداً يصلح لهذا الأمم غير عتبة ، فلما أخبرتني بسنه علمت أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه، قال: فضرب الدهر ضربة وأوحي إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرجت في ركب من قريش أريداليمن في تجارة فمررت بأمية بن أبي الصلت فقلت له كالمستهزئ به: يا أُمية قد خرج النبي الذي كنت تنتظره ﴿ فقال : أما إِنه حتى فاتبعه ؟ قلت : ما يمنعك من اتباعه ? قال: ما يمنعني إلا الاستحيآء من شباب ثقيف إني كنت أحدثهم أني هو ثم يروني تابعًا لغلام من بني عبد مناف ، ثم قال أمية : وكأني بك يا أبا سفيان إِن خالفته قد ربطت كما ير بط الجدي حتى يؤتى بك إِليه فيحكم فيك بما يريد . (أقول: نقدمت هذه القصة بأبسط مما هنا في المحلد الثالث في ترجمة أمية المذكور) و بلغ معاوية أن ابن الزينبي سب أبا سفيان فقال : بئس لعمرو الله ما يقول في عمه وإِنني أقول : ما كان إِلا امرءاً صالحاً . ولقد خرج أبو سفيان إِلى بادية له مردفًا هندًا ، وخرجت أسير أمامها وأنا غلام على حمار لي إِذ لحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان : انزل يا معاوية حتى يركب مجمد فنزلت عن الجارة وركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار أمامهما هنيهة ثم التفت إليهما 6 فقال: يا أبا سفيان بن حرب ويا هند بنت عتبة والله لتموتن ثم لتبعثن ، ثم ليدخلن المحسن الجنة والمسيُّ النار ، و إنما أُقول لكم الحق وإنكم لأول من أنذر ثم قرأ (حم تَنْزِ يِلْ مِنَ الرَّ حُمْنِ الْرَّحِيمِ ﴾ حتى بلغ ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ فقال له أبوسفيان : أ فرغت يا محمد ? قال: نصم ، ونزل عن الحمارة وركبتها ، وأقبلت هند على أبي سفيان فقالت: ألهذا الساحر الكذاب أنزلت ابني فقال: لاراللهما هو بساحر ولا كذاب \* وروى الايمام أحمد والحافظ عن أبي ميسرة أن غلامًا من بني المغيرة شج فاطمة

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جوير بة فنادت يا آل عبد مناف مخرج أبو سفيان بشتد أول الناس \* وروى ابن سعد عن ثابت البناني قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذي وهو بمكة فدخل دار أبي سفيان أمن ، فقال فقال ذلك يوم الفتح \* وقال عكرمة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان و إلى أناس من مشركي قريش بشي فقبل بعضهم منه ورد بعضهم ، فقال أبو سفيان : أنا أقبل ولا أرد ، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاح وأشيآء فقبل منه ، وأهدى إليه رسول الله عليه وسلم عجوة فقبلها ثم أهدى إليه أبو سفيان أدماً \* وروى المافظ رالطبراني أن أبا سفيان بارز يوم أحد حنظلة ابن أبي عامر الغسيل فصرعه حنظلة وجلس على صدره ليذبحه فأبصره ابن شعوب فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتل حنظلة فقال أبو سفيان:

لو شئت نجتني كميت رحيلة ولم أحمل النعما و لابن شعوب وما زال مهري مزجر السكاب منهم لدى غدوة حتى دنت لغروب أقاتلهم طراً وأدعي لغالب وأدفعهم عني بركن صليب فبكي ولا ترعي إلى عذل عاذل ولا تسأمي من عبرة ونحيب أباك و إخوانا له قد نتابعوا وحتى لهم من عبرة بنصيب وسلى شجون النفس بالأمس أنني قتلت به م الأوس كل نجيب

وروى الإمام أحمد والحافظ عن البرآء بن عازب قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً عبد الله بن جبير ، ووضعهم موضعاً وقال : إن رأ يتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ، فهزم الله الأعداء ، قال : فأنا والله رأ يت النسآء يشتددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاخيلهن ، رافعات ثيابهن ، فقال أصحاب عبدالله بن جبير : الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون ? فقال عبد الله : النستم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قالوا : إنا والله لنأ تين الناس فنصيب من الغنيمة فدهبوا واختلطوا مع أصحابهم في أخر الحم ) فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلاً ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلاً ، وكان رسول الله صلى الله عليه والم أسابول من المشركين يوم

بدر أربعين ومائة منهم سبعون قتيلاً وسبعون أسيراً وفقال أبو سفيان : أفي القوم محمد ? كورها ثلاثًا ، قال : فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلمأ ن يجيبوه : ثم قال : أَ فِي القوم ابن أَ بِي قحافة ﴿ كُورِهَا ثَلاثًا ﴾ ثم قال : أَ فِي القوم ابن الخطاب ﴿ وَكُورِهَا ﴾ فقال: أما هؤلا عقد قتلوا وقد كفيتموهم عفما ملك عمر نفسهأ ن قال كذبت والله يا عدو الله إن الذي عددت لأحياء كلهم وقد بقى لك ما يسوؤك ، فقال : يوم بيوم بدر والحرب سجال ، إنكم ستجدون في القوم مثلة لمآمر بها ولم تسؤني ، ثم أخذ يرتجز « أعل هبل أعل هبل » · فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تجيبونه فقالوا : يا رسول الله ما نقول ? قال قولوا : ﴿ الله أَعلَى وأُجِل ﴾ 6 فقال أُبو سفيان : « إِن لنا العزى والاعزى الكم » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه ؟ فقالوا: يا رسول الله مانقول ? قال قولوا: «الله مولاناولامولي لكم » \* وأسند الحافظ والبيهقي إلى زيد بن أسلم: أن رجلاً قال لحذيفة: نشكو إلى الله صحبة كم رسوله وأنكماً دركتموه ولمندركه، ورأ يتموه ولمنره ، فقال حذيفة : ونحن نشكو إلى الله إيمانكم برسوله ولم تروه ، والله لا تدري يا ابن أخي لو أ دركته كيف يكون ، لقد رأ يتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة وقد نزل أبو سفيان وأصحابه بالعرصةفقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم: هل من رجل يذهب فيع إلنا خبر القوم أدخله الله الجنة ? ثم قال: هل من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق إِبراهيم في الجنة يوم القيامة † فوالله ما قام منا أحد ، فقال : هل من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيقي يوم القيامة ، فوالله ما قام منا أحد ، فقال أبو بكر: يا رسول الله ابعث حذيفة ، فتلت: دونك والله ، فقال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَذَيْفَةَ فَقَلَتَ: لَبِيكَ بَأْنِي أَنْتَ وَأُمِي ۚ فَقَالَ: هَلَّ أَنْتَ ذَاهِبِ ? فقلت: والله ما بي أن أُقتل ولكن أخشى أن أُؤسر ، فقال : إِنك لن تؤسر ، فقلت : مرني يا رسول الله ما شئت ، فقال : اذهبحتى تدخل بين ظهر اني القوم فأت قريشاً فقل: يا معشر قريش إِنما يريد الناس إِذا كان غداً أن يقولوا : أين قريش ? أين قادة الناس ? أين رو وس الناس ? فيقدمو نكم فتصلوا القتال ، فيكون القتل فيكم ، ثم ائت بني كنانة فقل: يا معشر بني كنانة إِنما يريد الناس إِذا كان غداً أن يقولوا : أين كنانة ? أين رماة الخندق ? فيقدمونكم فتصلوا القتال في كون القدل فيكم ، ثم ائت قيسًا فقل : يا معشر قيس إنما ير بد الناس إذا كان

غداً أن يقولوا: أين قيس ؟ أين أحلاس الخيل ? أين الفرسان ? فيقدمونكم فتصلوا القتال فيكون القتل فيكم ، وقال لي : لا تحدث شيئًا في سلاحك حتى تأتيني فتراني ، فانطلقت حتى دخلت بين ظهر اني القوم فجعلت أصطلى معهم على نيرانهم وجعلت أ بَتْ ذلك الحديث الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إِذا كان وجه السحر أمر أبو سفيان فدعى اللات والعزى وأشرك ثم قال: ينظر كل رجل من جليسه ، ومعي رجل منهم يصطلي على النار فوثبت إليه فأخذت بيده مخافة أن يأخذني فقلت : من أنت ? قال : أنا فلان بن فلان ، فقلت : أولى ، فلما دنا الصبح نادوا أين قريش ? أين روءوس الناس ? فقالوا: أيهات هــذا الذي أتينا به به البارحة فتخاذلوا وبعث الله عليهم الربح فما ثركت لهم بنآء إلا هدمته ، ولا إناً - إلا أكفأ ته ، حتى رأيت أبا سفيان وثب على حمل له معقول ، فجعل يستحثه ولا يستطيع أن يقوم 6 ولولاما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لرميته لقر بي منه ، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أخبره عن خبر أبي سفيان ، فجعل يضحك حتى جعات أنظر إلى أنيابه \* وروى الحافظ عن مجاهد في قوله تعالى: ( عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مَنْهُمْ مَوَدَّةً ) قال:مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بابنته أم حبيبة زوجه إياها النجاشي ، فقيل لأبي سفيان وهو يومئذ مسلم: تحارُّب محمداً وقد نكح ابنتك ? فقال: ذاك الفحل لا يقرع أنفه • قال أبو أحمد العسكري: هكذا روي لنا لا يقرع بالراء غير المعجمة ، وكذا يرويه أصحاب الحديث ويرويه غيرهم من نقلة الأخبار واللغة أن ورقة بن نوفل قيل له: إن محمداً يخطب خديجة ? فقال : ذاك القرم لا يقرع أنفه وإِلَى هذا يذهب أهل اللغة • (أقول: ويروى بالدال أيضاً وهو الذي قدمه في النهاية ، ثم قال : يقال قدعت الفحل ، وهو أن يكون غير كريم ، فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح أو غيره حتى يرتدع وينكف انتهى وأراد ورقة بذلك أن محمداً كف كريم لايقدع أولا بقرع أنفه ، يعني لا يرد إذا خطب كريمة ، وعلى رواية الدال أنشد الشماخ:

إِذَا أَسِيافَهِن ضربن منه مكان الرمح من أنف القدوع) وعن أنس أنه قال: لما كنا بسرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِن أَبا

سفيان قريب منكم فافترقوا له وأخذوه أسيراً ، فلما أحضر بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : أسلم يا أبا سفيان تسلم فقال : يارسول الله قومي قومي ? فقال : من أُغلق بابه من قومك فهو آمن ، قال : اجعل لي شيئًا فقال : من دخل دارك فهو آمن ٠ وفي رواية ابن عباس أن العباس جآء بأبي سفيان يوم فتج مكة ٠ وكان بمر الظهران فقال : يارسول الله هذا أبو سفيان يشهد أن لا إِله إِلا الله فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم: يشهد أن لا إِله إِلا الله وأني رسول الله ? قال: نعم فقال: يا أبا الفضل انصرف بضيفك الليلة إلى أهلك واغد به ، فلما غدا به عليه قال العباس: يارسول الله بأبي أنت وأُمي إِن أبا سفيان يحب الشرف والذكر فأعطه شيئًا يتشرف به فقال رسول صلى الله عليه وسلم : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقال : يارسول الله وما تسع داري ? فقال من دخل الكعبة فهو آمن فقال : وما تسع الكعبة ? فقال: من دخل المسجد فهو آمن فقال: وما يسع المسجد ? فقال: من أغلق بابه فهو آمن فقال: هذه واسعة ٠ هذه رواية أبي داود والبيهقي ٤ ورواها البيهقي بأطول من هذا ، وكذا رواها الواقدي عن ابن عباس قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس : واصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة إنه لهلاك قر يش آخر الدهر قال: فأخذت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهبآء فر كبثها وقلت : أخرج إِلَى الآراك لعلي أجد حطابًا أو إنسانًا أو صاحب لبن أو داخلاً يدخل مَّكة أبعثه إلى قريش فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأ توه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة ، فحرجت فوالله إني لغي الأراك أطوف به ألتمس ما خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان وحكيم بن حزام و بديل بن ورقاء وقد خرجوا يتجسسون الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمعت أبا سفيان بقول: ما رأيت كاليوم قط نيرانًا ، فقال بديل: هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب فقال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من اأن تكون هــذه نبرانهم وعشيرتهم ، قال : فعرفت صوت أبي سفيان فقلت له : يا أبا حنظلة فقال : أبو الفضل ? قلت: نعم فقال: لبيك فداك أبي وأُمي ما ورآءك ? فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به وهو في عشرة آلاف من المسلمين فقال: بأبي أنت وأُمي ما تأمرني ? هل من حيلة ? قلت: نعم ثركب عجز هذه البغلة فأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه والله إِنظفر بك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتلن عنقال أَ بوسفيان : والله أَ رى ذلك ع فرجع بديل وحكيم عثم ركب خلفي وتوجهت بهاركض بهالبغلة نحو رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين فنظروا إلى قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررت بنار عمر بن الخطاب و فنظر فرآه خلفي فقال عمر : أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منه بغيرعهدو لاعقد عثم اشتدنحو رسول اللهصلي الله عليه وسلم وركضت بالبغلة حتى اقتحمت على باب القبة، وسبقت عمر بما تسبق به الدابة البطيئة الرجل البطئ ، فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : هذا أُ بو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقدفدعني أضرب عنقه ؟ فقلت : يارسول الله إني قد أُجرته وأُ منته ، ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه وقلت : والله لا يناجيه والله أحد دوني ٬ فلما أ كثر فيه عمر قلت : مهلاً يا عمر فوالله لوكان رجل من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنه أحد بني عبد مناف ، فقال عمر : مهلاً يا عباس فوالله لا عسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ، وما ذاك إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب به فقد آمناه حتى تغدو على به إِذا أصبحت ، فلما أصبحت غدوت به ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و يحك يا أَبا سفيان ألم يئن لك أَن تعلم أنه لا إِله إِلا الله ? قال : بلي بأبي أنت وأُمي ما أوصلك وأ كرمك وأحلمك وأعظم عفوك ، قد كان يقع في نفسي أن لو كان مع الله إله لقد أغنى عني شيئًا بعد ، ثم قال له : يا أبا سفيان ألم يئن لك أن تعلم أني رسول الله ? فقال: بأبي أنت وأُمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك أما هذه فإن في النفس منها شيئًا بعد ، فقال له العباس : و يجك تشهد بشهادة الحق قبل أن تضرب والله عنقك فشهد شهادة الحق فقال: أَشْهِد أَن لا إِله إِلا الله وأشْهِد أن مجمداً عبده ورسوله ، فقال العباس: يا رسول الله إنك قد عرفت أبا سفيان وحمه الشرف والفخر فاجعل له شيئًا فقال : نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ٠ وفي رواية يزيد الرقاشي أن أبا سفيان لما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام قال له: على شرط أن تحملني على بغلتك وتكسوني برديك وتتخذ معاوية كاتبًا وتتزوج أم حبيبة ومن دخل داري كان

آمنًا ، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: نعم فأسلم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بعدماخرج: احبسه بمضيق الوادي إلى حطم الجبل حتى تمر به جنودالله فيراها ، قال العباس: فمضيت به في الوادي إلى حطم الجبل، فلما حمسته قال : غدراً يابني هاشم ? فقال له العباس: إِن أهل النبوة لا يغدرون ، ولكن لي إليك حاجة? قال أبو سفيان: هلا بدأت أولاً فقلت لي إليك حاجة فكان أفرخ لروعي فقال له : لم أكن أراك تذهب هذا المذهب ، وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ومرت القبائل على قادتها والكتائب على راياتها ، فكان أول من قدم خالد بن الوليد في بني سليم وهم ألف ، فيهم لوآء يحمله عباس بن مرداس ، ولوآء يحمله خفاف بن ندبة ، وراية يحملها الحجاج بن علاط ، قال أبو سفيان : من هو لآء ? فقال : هذا خالد بن الوليد قال: الغلام ? قال: نعم ، فلما حاذى خالد العباس وإلى جنبه أبو سفيان كبروا ثلاثًا ثم مضوا ، ثم مضى على أثره الزبير بن العوام في خمسمائة ، منهم مهاجرون وأفنآء العرب ومعه راية سودآء ، فلما حاذي أبا سفيان كبر ثلاثًا وكبر أصحابه ، فقال : من هذا ? قال : الزبير بن العوام قال : ابن أُختك ? قال : نعم ، ومرت بنو غفار في ثلاثمائة يحمل رايتهم أبو ذر الغفاري، فلما حاذوه كبروا ثلاثا، فقال: يا أبا الفضل من هؤلاً ء ? قال: بنو غفار قال: مالي ولبني غفار ? ثم مضت أُسلم في أَر بعهائة فيها لوآءان ، يحمل أحدهما بريدة بن الحصيب والآخر ناجية بن الأعجم ، فلما حاذوه كبروا ثلاثمًا ، قال : من هو لآء ? قال: أسلم فقال يا أبا الفضل مالي ولا سلم ? ما كان بيننا و بينها مرة قط ، قال العباس : هم قوم مسلمون دخلوا في الايسلام عثم مرت بنو كعب بن عمرو يحمل رايتهم بشر بن سفيان قال من هؤلاً ء ? قال : بنو كعب بن عمرو قال : نعم هؤلاً ، حلفاً ، محمد صلى الله عليه وسلم فلما حاذوه كبروا ثلاثًا ؟ ثم مرت مزينة في ألف فيها ثلاثة ألوية وفيها مائة من قريش عيمل رايتها النعمان بن مقرن و بلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو ، فلما حاذوه كبروا ، قال : من هؤلاء ؟ قال : مزينة قال : يا أبا الفضل مالي ولمزينة قد جآءتني تقعقع من سواهيها ، ثم مرت جهينة في ثلاثمائة معها قادتها فيها أربعة ألوية : لوآء مع أبي روعة معبد بن خالد ، ولوآء مع سويد بن صخر ، ولوآء مع رافع بن مكيث ، ولوآء مع عبدالله بن بدر ، فلما حاذه م كبروا ثلاثًا ، ثم مرت كنانة بنو ليث وضمرة وسعيد بن بكر في مائتين يجمل لوآءهم أبو واقد الليثي ، فلما

2.1

حاذوه كبروا ثلاثًا فقال : من هؤلاً ء ? قال : بنو بكر فقال : نعم أهل شوءًم والله هؤلاء الذين غزانا محمد صلى الله عليه وسلم بسببهم ، أما و لله ماشوورت فيه ولا علمته ولقد كنت له كارهًا حين بلغني أمر خروجهم نقال العباس : قد خار الله لك في غزو محمد صلى الله عليه وسلم لكم ودخلتم في الايسلام كافة • هذه رواية الواقدي عن ابن عباس . وروي عن عبد الله بن عامر عن أبي عمرو بن حماس قال : مرت بنو ليث وحدها وهم مائتان وخمسون يحمل لوآءها الصعب بن جثامة فلما مروا كبروا ثلاثاً قال: من هو ُلاَّء ? قال: بنو ليث، ثم مرت أشجع وهم آخر من مر وهم ثلاثمائة معهم لواءآن ، لوآء يحمله معقل بن سنان ولوآء مع نعيم بن مسعود فقال أبو سفيان: هؤلاء كانوا أشد العرب على مجمد صلى الله عليه وسلم فقال العباس: أدخل الله الإسلام قلوبهم وهذا من فضل الله ، فسكت ثم قال : ما مضى بعد محمد صلى الله عليه وسلم ? فقال العباس: لم يمض بعد ، ولو رأيت الكتيبة التي فيها محمد صلى الله عليه وسلم لرأيت الحديد والخيل والرجال وما ليس لأحد به طاقة ، قال : أظن والله يا أبا الفضل ، ومن له بهو ُ لا ع طاقة ? فلما طلعت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء طلع سواد وغبرة من سنابك الخيل وجعل الناس بمرون ، كل ذلك وأبوسفيان يقول: ما مر محمد صلى الله عليه وسلم و يقول العباس: لا حتى مر يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتببته الخضرآء فيها المهاجرون والأنصار وفيها الرايات والألو بة مع كل بطن من الأنصار لوآء وراية وهم في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق ، ولعمر بن الخطاب فيها زجل بصوت عال وعليه الحديدوهو نزعها (?) فقال أبو سفيان : يا أبا الفضل من هذا المتكلم ? قال : عمر بن الخطاب قال : أمر أمر بني عدي والله بعد قلة وذلة ، فقال العباس : يا أبا سفيان إِن الله يرفع ما يشآء بما يشاء ، وإن عمر ممن رفعه الإسلام ، ويقال : كان في الكتيبة ألفان من عليهم الدروع ، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته سعد بن عبادة فهو أمام الكتيبة فكلما مر سعد ومعه راية النبي صلى الله عليه وسلم نادى يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قر يشًا ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إِذا حاذى أبا سفيان ناداه يارسول الله أمرت بقتل قومك كما زعم سعد ومن معه حين مر بنا وهو يقول: اليوم يوم الملحمة ، وإني أنشدك الله في قومك

فأنت أبر الناس وأوصل الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان : يارسول الله لا تأمر سعداً أن يكون منه في قر ّيش صولة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة ، اليوم أعز الله فيه قر يشاً ، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فعزله وجمل اللوآء إلى قيس بن سعد ، ورأى أن اللوآء لم يخرج من سعد حيث صار إلى ابنه ، فأبي سعد أن يسلم اللوآء إلا بأمارة من النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إِليه بعمامته فعرفها سعد فدفع اللوآء إِلَى ابنه قيس هذه رواية الواقدي . وأخرج الحافظ القصة بغير هذا الوجه عن سعد بن ميناً ع ونحن نسردها لماكان فيها من الزيادة والاعتبار والمشارب السياسية فنقول قال ابن ميناً : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عرقًا عام فتح مكة قال : إِن أَبا سفيان بحضرتكم فانتشروا له فخرجوا فأصابه عمر بن الخطاب فجآء به ملبباً فقال العباس: يا ابن الخطاب ما حملك على الذي صنعت ? لقد علمت أنه كان بيني وبينه لوثولولاذلك ماجآءفقال عمر: لولا أنك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت ما أقول لك، دونكه فجآء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فخلاه، فلما ولى قال: اجعل لي شيئًا آتي به قومي فقال: يوَ من من دخل دارك ، فانطلق يسير والناس متفرقون في الأراك والسمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: الحق صاحبك فإني لا آمن أن يكون قد أحس في قلبه قلة القوم إذ رآهم متفرقين في السمر والأراك فيرجع إلى قومه فيخبرهم بذاك فيرجع كافراً ، فانطلق العباس يسير حتى إذا كان بحيث ينظر إِليه قال: يا أبا سفيان إِن لي إِليك حاجة قال: فأخبرني بها أقضها لك قال : قف حتى أنتهي إليك فقال : أغدراً يا بني هاشم ? قال : ستعلم في آخر يومك أننا لسنا نغدر ، فأمسكه العباس ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعباس ? قال : لا ولكن هذا خالد بن الوليد ، ثم جآءت كتيبة أُخرى فقال أبو سفيان ابن أخيك هذا يا عباس ? قال : لاولكن فلان ثم جآء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة الناس فقال أبو سفيان : إِنِّي لاَّ ظن أن هذا ابن أخيك? فقال : أجل فقال : إِني والله لقد علمت ما حملك على الذي صنعت ، إنما أردت أن تريني هو ُ لا ٓ ع قال: أجل إِني خشيت أن يكون في نفسك قلة القوم وهم متفرقون في السمر والأراك فترجع إلى قومك فتخبرهم بذلك ثم ترجع كافراً قال: أجل فوالله لقد

كان ذلك في نفسي ، فوالله ما زلت أرى الكتائب والقبائل حتى رأيت أن جبال مكة ستسير معهم فهذا حيث أيقنت ً فانطلق حتى انتهى إلى الأبطح وعكرمة ابن أبي جهل واقف في الناس فقال : يا أبا سفيان ما ورآء ك ? فقال : ما لا يدان لك والله به ولا لقومك فقال : إِنِّي لاَّ ظنك قد صبوت ٠ فقال : قد كان بعض ذلك فقال له : لعنك الله من رئيس قوم ، فوالله لقد هممت أن أبدأ بك ، فانطلق فجاءت العجوز هند كَاشْفَة عَنْ سَاقِيهَا نُقُولَ : أَبَا سَفِيانَ مَا وَرَآءَكَ ﴿ فَقَالَ : يَابَنْتَ عَمْرُو إِنْ الحديد أَثْقَل الخيل فقالت: تبًّا لك منوافد قوم قتلت ابني فلانًا، فلم يلتفت إليها، ثم أمر مناديًّا ينادي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن تخدخل الناس داره حتى ملأ وها عليه وحتى لاذوا بالحيطان ، وأُ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس و بعث خالد بن الوليد من قبل اليمين فالتقي بالناس وصرخصارخ يالقر يش لاقر يش هلكت قريش بعد اليوم ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر مناديًا بنادي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألتي السلاح فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . ( أقول: لا يخفي ما في قصة أبي سفيان من التعاليم السياسية ، والا إشارة إلى أن الوهم له سلطان على القلوب وفعل عجيب، وذلك أن أباسفيان قبل أن يرى القوم استقلهم وصم على القتال ، وتظاهر بخلاف مافي باطنه عثم إنه لمارأى أن القبائل تمرعليه لم تملاً عينه ولا تسلطن الوهم على لبه لظنه أن أُولئك القوم يجمعهم الطمع وحب الاستيلاء ، ولكنه لما رأي الكتيبة الخضراء وهجقق صدقها واتحادها وأنها موالفة من المهاجرين والأنصار أُولي البأس والشدة وهم جسد واحد وروح واحدة استولى عليه الذهول وتسلطن في لبه الوهم وعلم أن مقاومته هو وقومه لا تفيد شيئًا ، فالعصبية هي الفاعل الأقوى والجند الأعظم ، والعاقل من يتنبه لمثلهذه السياسية الخارجةمن مصباح النبوة وما يتذكر إلا أُولوا الألباب) . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فجعل يطعن عين الصنم بقوسه ويقول: ( َجَآ ۚ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ) • قال الزبير بن بكار : كان أبو سفيان يحوض المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أُسلِم ، وشهد غزوة الطآئف ، وفقئت عينه يومئذ ، والأخرى يوم اليرموك \* وقال سعيد بن المسيب: لما كانت ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يز الوافي تكبيرو تهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا ، فقال أبو سفيان لهند ترين هذا من الله ? ولمأأصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنث قلت لهند

ترين هذا من الله ? نعم هو من الله ، فقال أبو سفيان : أشهد أنك عبدالله ورسوله ، والذي أحلف به ما سمم قولي هذا أحد من الناس إِلا الله وهند • وفي رواية من طريق أبي جعفر العقيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسام لما قال له ذلك قال أبو سفيان : أُفشت على هند سري لا معلن بها ولا فعلن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان لا تكام هنداً فإنها لم تفشمن سرك شيئًا ، فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول الله هذه هند ظننتها أن تكون أفشت سري عمن أنبأك بما في نفسي ? ۞ وأخرج الحافظ والبيهقي عن ابن عباس قال : رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه رسلم يمشي في الناس وهم يطأون عقبه ويمشون ورآءه فقال بينه و بين نفسه : لو عاودت هذا الرجل القتال ، فجيآء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب بيده في صدره فقال: إذن يخز يك الله ٤ فقال: أتوب إلى الله وأستغفر الله والله ما تفوهت به • قال البيهقي : هكذا رجدته في كتابي موصولاً في أبواب فتح مكة من كتاب الإكليل انتهى ۞ وروى هذه القصة ابن سعد بنحوها وقال : قال أُبو سفيان : ما أيقنت أنك نبي حتى الساعة إِن كنت لأحدث نفسي بذلك ٠ ورواها ابن سعد أيضًا من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين بنحوها . ومن طريق الأزرقي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم "بلفظ خرج النبي صلى الله عليه وسلم ملتحفًا بثوب من بعض بيوت نسآئه ، وأبو سفيان جالس في المسجد فقال : ما أدري بما يغلبنا محمد ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب في ظهره وقال: بالله نغلبك فقال أبو سفيان : أشهد أنك رسول الله • وأخرج الحافظ عن أبي زميل عن ابن عباس أنه قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا نبي الله ثلاث أعطنيهن ، فقال له : وما هن ? قال : عندي أحسن العرب وأجملهن أم حبيبة أزوجكها ؟ قال : نعم ؟ قال : ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك قال: نعم ، قال وتأمرني أن أقاتل الكفاركا كنت أقاتل المسلمين قال: نعم · قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سأله ذلك ولا فاتحه به لكنه لم يكن يسأل شيئًا إلا قال: نعم • وأخرج هذه القصة الإمام مسلم بنحوها \* وروى الحافظ وابن سعد أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في خلافته: توفيرسول الله صلى الله عليه وسلم وأ بو سفيان عامله على نجران، قِالَ الواقدي : إِناَ صحابنا ينكرون هذاو يقولون: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو

سفيان بمكة حاضراً ، وكان العامل على نجران عمرو بن حزم . وقال الزبير بن بكار: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان على نجران فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليها ، واستعمله على إِجلاَّء يهود ۞ وروى الزبير عن ابن المسيبأن رسول الله صلى الله عليه وسلمسبى يوم حنين ستة آلاف بين غلام وامرأة فجعل عليهم أباسفيان وكان بينه و بين معقل بن خو يلد يوم حنين كلام في سلب رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معقل اجتنب مغاضبة قريش ۞ وأخرج الحافظ عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل النار من تزوج إلي أو تزوجت إليه \* وروي أيضاً عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: أبو سفيان يوم حنين من المؤلفة قلوبهم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مائة بعير ، وأعطى ابنه معاوية مثلها ، وقال الواقدي : كانت غناً ثم حنين فضة كثيرة أربعة آلاف أُوقية فلما جمعت تلك الغنائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جآءه أبو سفيان فرأى الفضة بين يديه فقال : يا رسول الله أصبحت أكثر قر يش مالاً ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله ، فقال : أعطني من هذا الماليا رسول الله ، فأعطادأر بعين أُوقية ومائة من الاعِبل ثم قال: ابني يزيد أعطه فأعطاه مثلها ثم قال: ابني معاوية أعطه فأعطاه مثلها ، فقال أبو سفيان إِنك لكريم فداك أبى وأمي ، والله لقد حار بتك فنعم المحارب كنت ، ثم سالمتك فنعم المسالم أنت ، جز اك الله خيراً ۞ وأخر ج الحافظ عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: احفظوني في أصحابي فمن حفظني في أصحابي رافقني وورد علي حوضي ، ومن لم يحفظني فيهم لم يرد علي حوضي ولم يرني إِلا من بعيد \* وقال سفيان الثوري في قوله تعالى: ﴿ وَسَلاَمْ عَلَىٰ عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ﴾همأصحاب محمد وأخرج الحافظ عن ابن عباس مرفوعاً : إن أحب أصاري إلى وأعظمهم عندي منزلة ، وأقر بهم من الله وسيلة ، وأنجج أهل الجنة أبو بكر ، والثاني عمر يعطيه الله قصراً من لوالوَّة ألف فرسخ في ألف فرسخ قصورها ودورهـ ا ومجانبها وجهاتها وسررها وأكوابها وطيرها من هذه اللوالؤة الواحدة ، وله الرضا بعد الرضا ، والثالث عثمان بن عنان وله في الجنة ما لا أقدر على وصفه يعطيه الله ثواب عبادة الملائكة أولهم وآخرهم ، والرابع علي بن أبيطالب بخ بخ من مثل علي ، وزيري عند (بياض بالأَصل)وأنيسيعند كربتي، وخليفتي في أمتي، وهو مني على دعاي، ومن مثل أبي سفيان لم يزل الدين به مؤيداً قبل أن يسلم و بعد ما أسلم ، ومن مثل أبي سفيان

إذا أقبلت من عند ذي العرش أريد الحساب فإذا أنا بأبي سفيان معه كأس من يا قوتة حمراء يقول: اشرب يا خليلي أعار (?) بأبي سفيان ، وله الرضا بعد الرضا رحمه الله • قال الحافظ: هذا حديث منكر ۞ وأخرج الحافظ أيضاً عن سويد ابن غفلة قال : دخل أبو سفيان على علي والعباس فقال : يا علي وأنت يا عباس ما بال هذا الأمر في أذل قبيلة من قر يش وأقلها ? واللهلو شئت لا ملاً نها عليه خيلاً ورجالاً ولو لا أنا رأينا أبا بكر لذلك أ هلاً ما خليناه وإياها ولأ ثورنها عليه من أقطارها ٢ فقال له على : لا والله ما أراك تملاً ها عليه خيلاً ورجالاً يا أبا سفيان إن المؤمنين قوم نصحة بعضهم لبعض ، متوادون و إن بعدت ديارهم وأبدانهم ، و إن المنافقين قوم غششة بعضهم لبعض \* وأخرج أيضًا عن سعيد بن عبيد الثقفي قال: رأيت أَبا سفيان يوم الطآئف قاعداً في حائط ابن يعلى يأكل فرميته فأصبت عينه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذه عيني أصيبت في سبيل الله ، فقال له : إِن شئت دعوت الله لك فردها عليك ، و إِن شئت أ بدلك الله بها عينًا في الجنة فاختار عينًا في الجنة • روى الحافظ هذه القصة من طريقين بأنها كانت في الطـآئف ٠ ورواها منطريق ثالث بالشك فقال: يوم حنين أو الطـآئف \* وروى عن مسعر بن كدام عن رجل قال: كان أبو سفيان قاضي الجاعة يوم اليرموك يسير فيهم ويقول: الله الله عباد الله انصروا الله ينصركم اللهم هذا يوم من أيامك ، اللهم أنزل نصرك على عبادك • وروي من طريق أبي داود الطيالشي عن المسيب قال: خمدت الأصوات يوم اليرموك والمسلمون يقاتلون الروم إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب و يكررها ، فرفعت رأْسي أنظر فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد • وتقدم في ترجمة الزبير عن عبد الله أن أبا سفيان كان واقفًا على تل ينظر إلى القتال يوم اليرموك فجعل إذا مال المسلمون وركبهم الروم يقول: إبه بني الأصفر و إِذا مالت الروم وركبهم المسلمون قال : يا و بعج بني الأصفو 🖈 وأُخرج الحافظ عن جويرية أن أبا بكر أغلظ يومًا في الكلام لأبي سفيان ، فقال له أبوقحافة: يا أبا بكراً نقول هذه المقالة لا بي سفيان? فقال له: يا أبه إن الله رفع بالا يسلام بيو تاووضع بيوتًا ، فكان بيتي فيما رفع ، و بيت أبي سفيان فيما وضع \* وقال الواقدي : قدم عمر ابن الخطاب مكة فقالوا له: يا أمير المؤمنين إن أبا سفيان ابتني داراً فألقى الحجارة فحمل علينا السيل فانطلق عمر معهم فقال: يا أبا سفيان خذ هـذا الحجر ، فأخذه

فاحتمله على كتده وجآءه فقال له : خذ هذا فاحتمله ، ثم قال له : وهذا ، فرفع عمر يده وقال: الحمد لله الذي آمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعني \* وعن جو يرية ابن أسمآء أن عمر قدم مكة فجعل يجتاز في سككها و يقول لأهل المنازل: قموا أَ فنيةً كَمْ فمر بأبي سفيان فقال له : قموا فناءَكم ؟ فقال: نعم يا أُمير المؤمنين حين يجيئ مهاننا ثُمْ إِن عَمْرُ اجْتَازُ بِعَدْ ذَلْكُ فَرأَى الْفِنَاءَ كَا كَانَ فَقَالَ : يَا أَبِا سَفِيانَ أَلَم آمُوكُم أن لقموا فناءَكم ? قال : بلي يا أمير المؤمنين ونحن نفعل إذا جاء مهاننا ، فعلاه بالدرة بين أذنيه فضر به ، فسمعت هند فقالت : أبصر به ، أما والله لرب يوم لو ضربته لا قشعر بك بطن مكة ، فقال عمر : صدقت ولكن الله رفع بالا سلام أقواماً ووضع به آخرين ۞ ولما كان معاوية واليًّا على الشام أرسل إِلى عمر مع أبيه أبي سفيان بكتاب و كبل ومال ، فدفع إلى عمر الكتاب والكبل وحبس المال ، فقال عمر : ما أرى هذا الكبل يوضع في رجل أحد قبلك ، فلما سمع ذلك جآء بالمال فدفعه \* وروى الحافظ والطبراني عن عبد الله بن عمر أن عمر لما توفي وخلفه عثمان وجد في بيت مال المسلمين ألف دينار مكتوب عليها عزل ليزيد بن أبي سفيان وكان عاملاً لعمر ، فأرسل عثمان إلى أبي سفيان إِنا وجدنا لك في بيت مالِ المسلمين أُلف دينار فأرسل من يقبضها ، فكتب إليه أبوسفيان : لو علم ابن الخطاب أن لي فيها حقًّا لأعطانيها وما حبسها عني وأ بي أن يأخذها ۞ وقيل لا بي سفيان : مابلغ بك من الشرف ما ترى ؟ فقال: ما خاصمت رجلاً إِلا جعلت بيني وبينه للصلح موضعًا أو قال موعدًا 🛪 وأخرج الحافظ عن عآئشة رضي الله عنها أن هنداً أم معاوية قالت: يا رسول الله إِن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما بكفيني وولدي إِلا ما أخذت منه وهو لا يدري فهل علي فيذلك من شيُّ ? فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف \* وعن أنس أن أبا سفيان دخل على عثمان بعد ما عمي فقال : هل همهنا أحد ? فقالوا : لا ، فقال : اللهم اجعل الأمر أمر جاهلية ، والملك ملك غاصبية ، واجعل أوتاد ا دأرض لبني أُمية ﴿ وروى البخاري في التاريخ أن أبا سفيان مات في ست من خلافة عثمان ، وقيل : في تسع سنين ، وقال الواقدي : سنة إحدى وثلاثين وهوابن ثمان وستين سنة . وقيل : وهو ابن ثمان وثمانين قاله ابن سعد . وقيل : مات سنة اثنتين وثلاثين ووقيل سنة ثلاثوثلاثين وقيل: سنة أربع وثلاثين والله أعلم ٠

څذيب څديب

وقال:

وهومن أهل المدينة ، ووفد على يزيد بن عدي بن كعب بن لوئي ، ولا بيه أبي الجهم صحبة ، وهومن أهل المدينة ، ووفد على يزيد بن معاوية ، وكان من رجال قريش جلداً وشعراً ، وهو الذي كان عند يزيد بن معاوية حين خالفه أهل المدينة وأخر جوا بني أمية فجهز إليهم مسرف بن عقبة ، فكلمه صخر وقتادة وأفر غاجهدهما في إقناعه ، وقالا : هم قومك وعشيرتك فلم يعرج على كلامهما ، ولم يحضر صخر الحرة ، وقال في حرب بني عدي ابن كعب بالمدينة :

أراكم إذا ما كان يوم عظيمة نقولون ماصخر بأوحد صاحبه وماتر كتأخلاقكم من صديقكم لكم صاحبًا إلا قد ازور جانبه وإلا قد أمسى رأيه متثنيا له فيكم وما نقضت عجائبه (؟)

أُقسم لو رأيتك حين أرمي لأنك مرهف منها حديد (?) وقيع الكلبتين له سقيف (?) ينوء بقدحه عير سديد

﴿ صخر ﴾ بن نصر بن غانم بن عامر من بني لو ي القرشي العدوي • أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهدالير موك واستشهد به • قال الحافظ: ولا أعلم له رواية ، ويقال: مات في طاعون عمواس ، ويقال: قتل يوم أجنادين •

## ذكر من اسمه صخير

القرشي و وفد على عمر بن عبد العزيز و كان صخير لأم ولد يقال لها مريم من القرشي و وفد على عمر بن عبد العزيز و كان صخير لأم ولد يقال لها مريم من سبي اليمن وهو أخو صخر المتقدم \* حكى أبو الفرج على بن الحسين الكاتب في كتابه فقال: عاتب عمر بن عبد العزيز رجلاً من قريش أمه أخت عقيل بن علفة فقال له: قبحك الله أشبهت خالك في الجفاء و فبلغت عقيلاً فجاء حتى دخل على عمر فقال له: ما وجدت لابن عمك شيئاً تعيره به إلا خؤولتي ? فقبح الله شركا خالاً وفعضب عمر و فقال له صخير المترجم و كانت أمه قرشية أيضاً: آمين يا أمير المؤمنين فقبح الله شركا حالاً وأنا معكم أيضاً وقال له عمر: إنك لأعرابي جاف جلف وأما لو كنت تقدمت إليك لأ دبتك والله ما أراك تقرأ من كتاب الله شيئاً ؟ قال:

بلى إِنِي لا قُوا فقراً ( إِذَا زُلْزِ لَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَ الْهَا ) حتى بلغ إِلَى آخرها فقراً ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) • فقال له عمر : يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) • فقال له عمر : ألم أقل الك إِن الله قدم الخير وأنت ألم أقل الك إِن الله قدم الخير وأنت قدمت الشر ، فقال عقيل :

خذا بطن هرشى أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشى لهن طريق فجعل القوم يضحكون من عجرفته \* وحجمروان وهو أميرالمدينة في خلافة معاوية وبينا هو في الطريق إذ تعرض له عبد الله بن مطيع فأغلظ له في القول ، فأقبل مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وكان له شرطة مروان فضرب وجهناقة ابن مطيع بسوطه وقال له: تنح ، فتنحى ، وأقبل صغير يتخلل الموكب حتى دنا من مصعب فحطم أنفه بالسوط ثم ولى وهو على ناقة له مهرية مبكرة ، وأمسك مصعب على وجهه ثم دنا من مروان فأخبره الخبر واستعداه على صغير فغضب غضبًا شديداً وقال : على به والله لأ قطعن يده ، فقال له ابن مطيع ، لقد أردت أن تكثر عداوة قريش ? فاتبعه قوم فلم يقدروا عليه ولم يتعلقوا به وحالت دونه بنو عدى وجمعت لهم زهرة وكاد الشريقع بينهم ، وقال صغير في ذلك :

لقد خطمنا بالقضيب مصعبا يوم كسرنا أنفه ليغضبا لعل حربًا بيننا أن تنشبا ثم أتينا عاتبًا أن يعتبا فلم نجد إلا السلاح مذهبا إذا مشت حولي عدي غضبا

وقدم معاوية حاجًا فمشت إليه رجال بني عدي فكلموه ان يسأل مصعبًا أن يعرض عن ذلك ، وقالوا له: كانت طيرة من صاحبنا ، فليستقد منه مثل ما صنع به ومن اينا شآء وليهب لناحق السلطان ، فكلمه معاوية فأبي أشد الإياء والمتنع وقال: استخف بسلطاني، لاأرضى حتى يؤتى به وأعاقبه عقوبة مثله ، فقيل لبني عدي: أخطأتم موضع الطلب كلوا مروان فكلموه فقال: أبعد أمير المؤمنين ? قالوا: نعم أنت اصطنعته وأنت أولى به ، فأتاه مرواه فكلمه فقال له: فهلا أرسلت إلى ? وما عناك ? لو علمت هواك لفعلته ، قد تركت ذلك لك ، فبلغ معاوية ما صنع فغضب عليه وقال: أجبت مروان ولم تجبني ? فقال له مصعب: وما تذكر من ذلك? أخذني مروان وقد أفسدتني فاصطنعني وأصلح ما أفسدت مني ، فشكرته على ذلك ، فلم ينكر عليه معاوية ،

﴿ صخير ﴾ بن نصير بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي القرشي العدوي • أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وخرج إلى الشام مجاهداً فمات في طاعون عمواس •

## ذكر من اسمه صدقة

وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به وقال دسول الله صلى الله عليه وسلم عن عند الله وسلم خطب الناس فقال وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله وبكر فعجبنا لبكائه أن الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله وبكر و فعجبنا لبكائه أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً ولكن خلة الإسلام ومودته و لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر و رواه الحافظ بهذا الله ظ و رواه من طريق الفريابي بلفظ : إن أمن الناس ولم يقل : إن من الناس ولم يقل : إن من أمن الناس ولم يقل : إن من أمن الناس ولم يقل : إن من الناس ولم يقل : إن الناس ولم يقل المناس الناس ولم يقل المناس الناس ولم يقل ا

و صدقة و بن حديد بن يوسف بن عبد الله أبو القاسم المقري و حدث عن جماعة و وروى عنه عبد العزيز الكتاني وغيره ﴿ وأسند من طريق أبي يعلى الموصلي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان و رواه الحافظ من طريق المترجم و ثم رواه عالياً من طريق أبي يعلى بإسناده مثله و

واعتنى بالحديث \* وروى عن ابن جابر قال : حدثنا أبو عبد رب قال : سمعت معاوية ابن أبي سفيان يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه لم يبق من الدنيا إلا بلا و فتنة \* كان مولد صدقة سنة ثماني عشرة ومائة ، وكان من أصحاب الأوزاعي ، ووثقه أبو زرعة والإمام أحمد و يحيى بن معين وابن عمير والعجلي وابن عمار وقال أبو زرعة : هو صحيح الأخذ صحيح الإعطآء ، ووثقه ابن سعد وأبو حاتم

وهشام بن عمار · وقال ابن معين: توفي سنة سبعين أو إِحدى وسبعين ومائة · وقيل: سنة ثمانين ومائة ، وقيل: سنة أر بع وثمانين ·

ابن محمد الجبائي قال: حضرت بعض الليالي في مسجد دمشق فرأيت فقيراً قائماً يصلي فأفطرنا وعرضنا عليه الفطر فأبي وقال: أحسن الله جزاء كم > فلما أن هجمنا هجمة قام واعظ منا فوعظ وذكر و بكي الناس > فطلع إليه الفقير فقال: يا واعظ حيث وعظت الناس وعظت نفسك > وحيث شوقتهم شوقت نفسك > وحيث خوفتهم خوفت نفسك فقال له الواعظ: إنا نهينا عن محادلة هذه الطاآئفة > فقال الفقير: أطلع عنكم فقلنا: اطلع يا سيدي > ثم أخذ الواعظ في وعظه > فزعق الفقير وا شوقاه ثلاثة أصوات فأخذته على صدري وطال مداه فحركته فإذا هو ميت > فأخذت في أمره وغسلناه وكفناه ودفناه في باب كيسان فرحمه الله ورضي عنه ٠

﴿ صدقة ﴾ بن عبد الله أبو معاوية المعروف بالسمين • روى عن محمد بن المنكدر ، والأوزاعي ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، وجماعة غير هؤلاً ، • وروى عنه وكيع بن الجراح ، ومحمد ألفريابي ، ومحمد بن سليمان بن أبي داود وجماعة غيرهم \* وأسند الحافظ وأبو يعلى إليه عن أبي وهب عن مكحول عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الناس كشجرة ذات جناة يوشك أن تعود الناس كشجرة ذات شوك ، إن ناقدتهم ناقدوك ، و إن تو كتهم لم يتر كوك ، و إِن هو بت منهم طلبوك، قال فقلنا : كيف المخوج يا رسول الله ? قال : نقرضهم من عرضك ليوم فقرك \* وأسند إليه الحافظ من طريق الطبراني ومن طريق تمام الرازي بسنده إلى معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الخلق إلى الله لمن آمن ثم كفو \* كان المترجم من أهل الشام • وقال البخاري: ما كان من حديثه مرسلاً عن مكحول فهو أسهل ، وهو ضعيف جدًّا ، وقال مسلم : هو منكر الحديث ، وقال محمد بن أحمد بن حماد : هو ليس بالقوي عندهم ، وقال ابن ما كولا: منكر الحديث \* وقال المترجم: قدمت الكوفة فأتيت الأعمش لأُسمع منه فإذا به رجل غليظ متمنع فجعلت أتعجرف عليه تعجرف أهل الشام فأنكر لقيي فقال لي: أين تكون أهلك ? قلت: بالشام ؟ قال: وأي الشام ؟ قلت : دمشق ، قال : وما أُ قدمك هذه البلدة ? قلت : جئت لأُ سمع منك ومن مثلك الخير ، فقال لي : و بالكوفة جئت تسمع الحديث ? أما إنك لا تلقى فيها إلا كذابًا حتى تخرج منها \* وقال سعيد بن عبد العزيزللا وزاعي عن المترجم : هو الثقة عندي وعندك ، وكان عبد الرحمن بن إبراهيم يحسن أمره ، و يميل إلى عدالته ، وقال أحمد ابن صالح المصري : ما به بأس عندي ورأيته عند أحمد صحيح مقبول ، وقال دحيم : محله الصدق غير أنه كان يشو به القدر ، وكتب إليه الأوزاعي في رسالة القدر يعظه فيها ، وقال أبو زرعة : كان قدر يًّا لينًا ، وقال الإمام أحمد : هو ضعيف الحديث ، وقال مرة : ليس بشي ، أحاديثه منا كير ليس يسوى حديثه شيئًا ، وقال الزعم ، والبخاري وضعفه ابن عدي ، وقال أبو حاتم : ليس يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال ابن عدي : أحاديثه منها ما تو بع عليه ، ومنها ما لم يتابع عليه ، وهو إلى الضعيف أقرب منه إلى الصدق ، وضعفه الدارقطني ، توفي سنة ست وستين ومائة ،

الله عناية الله بن عبد الله بن عبد القادر أبو القاسم الشافعي • كانت له عناية بالحديث \* وأخرج الحافظ من طريقه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصل علي فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً • ورواه من غير طريقه عالياً •

الموصلية المحدين المؤمل أبو القاسم التميمي الدارمي الموصلي قاضي نصيبين المعدي المدين الموصلي قاضي نصيبين المعدين المدين المدين المعدين المعدود والطحاوي وأبي بكرالأ نباري وأحمد المعروف بابن حمويه وروى عنه أبو القاسم التنوخي المؤذن فقولوا مثل أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ورواه الخطيب من طريق المترجم المترجم عن المترجم عن أبراهيم بن أمة الحنفي وهو شيخ مجهول والمراهيم بن أمة الحنفي وهو شيخ مجهول والمواهد المترجم عن المراهيم بن أمة الحنفي وهو شيخ مجهول والمراهد المترجم عن المراهد المترجم بالمراهد المراهد المر

﴿ صدقة ﴾ بن على • قال سمعت أبا القاسم بن بحر يقول: سئل المعلم بن سمد حمدويه فقيل له: يامعلم رأيت ليلة القدر ? قال: نعم فما تريدون ؟ قالوا: فما دعوت فيها ? قال: قلت اللهم هب لي عقلاً أصل به إلى معرفتك •

﴿ صدقة ﴾ بن محمد بن أَحمد بن عبد الملك بن مروان أبو القاسم القرشي المعروف بابن الدلم • روى عن ابن الأعرابي وغيره • وروى عنه جماعة \* وروى بسنده إلى جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسوقبل غروبها فافعلوا \* قال عبدالعزيز الكتاني: توفي شيخناسنة ثلاث عشرة وأربعائة ، وكان ثقة مأموناً مضى على سداد وأمر جيل .

العين ترمي من أهل عين ترما \* أخرج الحافظ وتمام من طريقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الجمعة والاعمام يخطب كانت له ظهرا .

و حدقة الدورى بسنده إلى بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: المحدثين به وروى بسنده إلى بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انطلق فناد أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن أيام التشريق أيام أكلوشرب وحدقة به بن موسى وحدث عن الوضين بن عطاء وروى عنه وكيع به وأخرج الحافظ والبيهتي عنه أنه قال: قال الوضين: ثلاثة معلمون كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان وكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهما كل شهر، قال البيهتي: روى هذا عن صدقة بن موسى والصحيح أنه عن صدقة الدقيقي به وروى الحافظ من عالي حديثه ما رواه عن أبي عمران الجوني عن صدقة الدقيقي به وروى الحافظ من عالي حديثه ما رواه عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك أنه قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أر بعين يوماً في حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظنار وقال يحيى بن معين: صدقة بن موسى ليس بشيء وضعفه النسائي وضعفه النسائي وضعفه النسائي و

وروى عن قتادة وأيوب وغيرهما • وروى عنه جماعة \* وروى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: ترآءي الناس الهلال ذات ليلة فقالوا: ما أحسن ما أثبته ٤ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القمر ليلة البدر لا يبصره منكم إلا البصير \* وروى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبداً صححت له جسمه ووسعت له في رزقه لا يفد إلي في كل خمسة أعوام إنه لمحروم، هكذا رواه مرسلاً • ورواه الحافظ وابن عدي مسنداً عنه عن العلاء عن أبيه عن أبيه عن

أبي هريرة قال أبو أحمد بن عدي : وهذا عن العلاء منكر كما قاله البخاري ، ولا أعلم يرويه عن العلاَّء غير صدقة ، وإنما يروي هذا خلف بن خليفة وهو مشهور روى عن الثوري أيضاً عن العلاء بز المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري و فلعل صدقة هذا سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ، وكان هذا الطريق أسهل عليه ، وإنما هو العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد ٠ وقال داود بن الجراح: سألني صدقة بن يزيد أن آتيه فوعدته ٥ ثم مكثت أيامًا حثى جئته فقال لي: أين كنت ? فقلت: شغلني عنك صديق لي فقال : صديق ? قلت : نعم فقال : أنا أكبر من أبيك وما أعلم لي صديقًا ، وإني سمعت قتادة يقول في قوله تعالى: ( أو "صَديقكُم") قال: هو الرجل يكون بينه و بين الرجل الإخاء والمودة ، فيأتيه فيطلبه في منزله فيقول : أين أخى فلان ? فيقول له أهله: ليسهمنا فيقول: غدونا عشونا ، أعطوني ثو به ، أسرجوا لي دابته ، فيفعلون ذلك به ٤ فيأتي الرجل فيقول له أهله : قد جآء أخوك فلان فغديناه وعشيناه وأسرجنا له دابتك وأعطيناه ثو بك ، فلا يقع في قلبه إِلاكما لو قيل : جآء أخوك وأبوك وعمك ففعلنا به ذلك ، فذلك هو الصديق ٠ قال الإمام أحمد عن المترجم: حديثه ضعيف ٠ وقال ابن معين : هو صالح الحديث ٠ ووثقه أبو زرعة ٠ وقال البخاري: هو منكر الحديث ٠ وقال إبراهيم السعدي: في حديثه لين ٢ وضعفه النسائي وابن عدي .

﴿ صدقة ۞ بن يزيد • قال نظرت إلى ثلاثة قبور على شرف من الأرض بناحية أطرابلس وأحدها مكتوب عليه:

وكيف يلذ العيش من هو موقن بأن المنايا بغتة ستعاجله وتسلبه ملكاً عظماً ونجدة وتسكنه القبر الذي هو آهله وعلى القبر الثاني مكتوب:

> و كيف يلذ العيش من هو عالم فيأخذ منه ظلمه لعباده وعلى القبر الثالث مكتوب:

و كيف يلذ العيش من هو صائر و يذهب حسن الوجه من بعدضوئه

بأن إله الخلق لا بد سائله و يجزيه بالخير الذي هو فاعله

إلى جدت تبلى الشباب منازله سريعًا ويبلي جسمه ومفاصله

قال: فنظرت إليها فإذا هي قبور مسنمة على قدر واحد بعضها إلى جنب بعض فنزلت بالقرب منها فقلت لشيخ بها: لقد رأيت عجبًا قال: وما ذاك ? قلت: هذه القبور قال: حديثها أعجب مما رأيت عليها قلت: فحدثني ؟ قال: كانوا ثلاثة إخوة: أحدهم يصحب السلطان و يؤمر على الجيوش والمدن ، وآخر تاجر مطاع في تجارته ، وآخر زاهد قد تخلى وانفرد لعبادة ربه ، فحضرت العابد الوفاة فأتاه أخوه صاحب السلطان وكان عبد الملك بن مروان قد ولاه بلادنا ، وأتاه التاجر فقالا له: توصي بشي ؟ فقال: والله مالي مال أوصي به ، ولا علي دين فأوصي به ، ولا أخلف من الدنيا عوضًا ، فقال ذو السلطان: هذا مالي يا أخي فاعهد إلي بما أحببت ، فأ مسك عنه وقال التاجر: قد عرفت مكسبي ولعدل في قلبك غصة من الحير لم تبلغها إلا بالإنفاق فاحكم بمالي بما أنفذه لك ، فقال: لا حاجة لي بما لكما ، ولكن أعهد اليكما عهداً فلا قاحكم بمالي بما أنفذه لك ، فقال: لا حاجة لي بما لكما ، ولكن أعهد اليكما عهداً فلا تخالفاه ، إذا مت فادفناني عكى نشر من الأرض واكتبا على قبري

وكيف يلذ العيش من هو عالم • البيتين

ثم زورا قبري لعلكما تتعظان ، ففعلا ذلك ، وكان أخاه يركب في جنوده حتى بأتي قبره فيقرأ عليه و يبكي ، فلما كان اليوم الثالث أتى القبر فلما أراد الانصراف سمع داخل القبر هدة أرعبته وأفزعته ، فالصرف مذعوراً وجلاً ، فلما كان الليل رأى أخاه في منامه فقال أي أخي ما الذي سمعت في قبرك فقال: تلك هدة المقمعة ، قيل لي: رأيت مظلوماً فلم ننصره ، فأصبح فدعا أخاه وخاصته فقال: ما أرى أخي أراد بما أوصانا أن نكتب على قبره إلا لنعتبر ونواجع ونتوب ، وإني أشهدكم أني لا أقيم بين ظهرانيكم أبداً ، فترك الإمارة ولزم العبادة ، و بلغ ذلك عبد الملك فقال: خلوه وما اختار لنفسه ، وكان مأواه البراري والجبال و بطون الأودية ، فحضرته الوفاة وهو مع بعض الرعاء ، فأتي الراعي أخاه فأعلمه فأتاه فحمله إلى منزله قبل موته فقال: يا أخي ألا توصي إلي ? فقال مالي مال ولا علي دين فأوصيك ولكن أعهد إليك إذا أنا مت فاجعل قبري إلى جنب قبر أخي واكتب عليه:

وكيف يلذ العيش من هو موقن ٠ البيتين

ثم تعاهد قبري وادع الله عز وجل لي لعله أن يرحمني ، فلما مات فعل به أخوه ذلك، فلما كان اليوم الثالث من إتيانه القبر أراد أن ينصرف فسمع وجبة من القبر كاد أن يذهل عقله منها ، فرجع مرعو بًا ، فلما كان الليل رأى أخاه في منامه فوثب إليه

لما تداخله من السرور فقال له: أتيتنا زائراً أم راغباً فقال: هيهات بعد المزار، واطهأ نت بنا الدار، فليس لذا قرار، فقال له: كيف أنت? فقال: بكل خيروما أجمع التو بة لكل خير، فقال له: فكيف أخي? قال معالاً برارفقال: فها أمرنا قبلكم? قال: من قدم شيئاً وجده ، فاغتنم وجدك قبل فقرك ، فأصبح أخوه الثالث معتزلاً للدنيا وفرق ماله وقسم متاعه، وأقبل على طاعة الله عز وجل وأقبل ابنه على المكاسب، فلما أتت أباه الوفاة قال يا أبي ألا توصي ؟ قال: يابني ما لا بيك مال فيوصي به ، ولكن أعهد إليك إذا أنامت أن تدفنني مع عميك وأن تكتب على قبري:

وكيف يلذ العيش من هو صائر ٠ البيتين

ثم تعاهد قبري ثلاثاً ، وادع الله عز وجل لي ، ففعل ذلك الفتى ، فلما كان اليوم الثالث سمع من القبر صوتاً هاله وانصرف مهموماً ، فلما كان الليل رأى أباه في المنام فقال له : يا بني أنت عندنا عن قليل ، والأمر جد ، فاستعد و تأهب لرحيلك وطول سفرك ، وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه ظاعن ، إلى المنزل الذي أنت له قاطن ، ولا تغتر بها اغتر به البطالون من طول آمالهم ، فقصروا في أمر معادهم فندموا عند الموت ، وأسفوا على تضييع العمر ، فلا الندامة عند الموت نفعتهم ، ولا الأسف على التقصير أنقذهم ، أي بني فبادر ثم بادر ثم بادر ، قال الشيخ : فدخلت على الفثى صبيحة ثالثة رؤياه فقصها على وقال : ما أرى الأمر الذي قال والدي إلا قد أظلني ، فعلى يفرق ماله ، ويقضي دينه ، واستحل من بينه و بينه معاملة ، وودعه ودا ع بن أيقن أمراً فهو يترقبه ، وكان يقول : قال أبي : بادر ، ثم بادر ، ثم بادر ، ولا أحسبها إلا ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام ، ولعلي لا أدر كها لا نه ابتدر في المبادرة ثلاثاً ، بدعو ويستغفر ، فلما وجد الموت سجى نفسه ومد الثوب على وجهه ثم مات من بدعو ويستغفر ، فلما وجد الموت سجى نفسه ومد الثوب على وجهه ثم مات من الليل رحمه الله ، فمكن الناس ثلاثاً يزورونه ، فهذه قصة القبور ، وإن فيهم يا ابن المعتبرا ،

﴿ صدقة ﴾ الدمشقي • يروي عن ابن عباس \* أسند إليه الحافظ أنه قال : جآء رجل إلى ابن عباس يسأله عن الصيام فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن من أفضل الصيام صيام أخى داود كان يصوم يومًا و يفطر يومًا و رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبي هرمعن صدقة ، و إنما هو عن أبي هر يرة الجمصي

عن صدقة • ورواه الحافظ بلفظ إن ابن عباس قال له: لأحدثنك بحديث كان عندي في التخت مخزونًا • إن شئت أنبأتك بصيام داود فإنه كان صوامًا قوامًا • وكان شجاعًا لا يغر إذا لاقى • وكان يصوم يومًا و يفطر يومًا • وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود • وكان يقرأ الزبور سبعين صوتًا يكون فيها (?) وكانت له ركعة من آخر الليل • وكان يبكي فيها نفسه • و يبكي لبكائه كل شيء • ويطرب لصوته المهموم والمحموم • وإن شئت أ نبأتك بصوم ابنه سليمان فإنه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة أيام • ومن وسطة ثلاثة أيام ، ومن وسطة ثلاثة أيام ، ومن وسطة ثلاثة أيام ، وينتمه بصيام ، ويختمه بصيام • واين شئت أنبأ تك بصيام الناله ذرآء البتول عيسي ابن مريم فإنه كان يصوم الدهر • ويأكل الشعير ، ويلبس الشعر ، يأكل ما وجد ، ولا يسأل عما فقد ، ليس له ولد يموت و وكان راميًا لا يفوته صيد يريده ، وكان يمر بمحال يديه وقام يصلي حتى يصبح ، وكان راميًا لا يفوته صيد يريده ، وكان يمر بمجال من بني إسرآئيل فيقضي لهم حوائجهم ، وإن شئت أنبأتك بصوم أمه مريم ابنة عمران فإنها كانت تصوم يومًا و تفطر يومين ، وإن شئت أنبأتك بصيام النبي صلى الله عيم اله ويقول ؛ إن ذلك عليه وسلم العربي الأمي فإنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام و يقول ؛ إن ذلك عليه وسلم العربي الأمي فإنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام و يقول ؛ إن ذلك عليه وسلم العربي الأمي فإنه كان يصوم من طريق حميد بن زنجو يه .

الله صدي النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ، وروى عن عمرو أبو أمامة الباهلي ، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ، وروى عن عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجواح وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل ، وسكن حمص ، وقدم دمشق ، وروى عنه أبو إدريس الخولاني ، ورجاء بن حيوة \* وأسند الحافظ إليه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ، ألا فاعبدوا الله ربكم وصلوا خمسكم ، وصومو شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم ، وأطيعوا ولاة أموركم تدخلوا جنة ربكم هكذا رواه هنا ، وزاد في طريق آخر بعدوصوموا شهركم وصلوا أرحامكم \* وأخرج أيضًا عن أبي غالبقال : أتي برؤوس حرورية فنصبت على درج مسجد دمشق ، فنظر إليها أبو أمامة وهي منصوبة فقال : شر قتلي فنصبت على درج مسجد دمشق ، فنظر إليها أبو أمامة وهي منصوبة فقال : شر قتلي تحت ظل السهاء هو لاء ثلاثما ، طوبي لمن قتلهم ، وطوبي لمن قتلوه ، قلت : يا أبا أمامة أشي نقوله أم شي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قال : إني إذاً لجري ، المهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه بلفظ آخر من

طر مِق آخر ولفظه قال أبو غالب: كنت في مسجد دمشق إِذ قدمت رؤوس من رؤوس الأزارقة مماكان بعث به المهلب بن أبي صفرة فنصبت عند درج المسحد فاجتمع الناس ينظرون إليها فدنوت منها فجاء أبو أمامة فدخل المسحد فصلى ثم خرج ، فلما رآها قال: سبحان الله ما يصنع الشيطان بأهل الإسلام ، ثم دنا من الرؤوس فقال: كلاب جهنم ثلاثًا ، شر قتلي تحت ظل السمآء، شر قتلي قتلوا تحت ظل السمآء كو شرقتلي قتلوا تحت ظل السمآء ثلاث مو ات تم نظر في القوم فإذا هو بي، فقال: أما إِن هؤلا عَبْ أَرضك يا أَبا غالب ، قلت : أجل نا عوذ بالله من شرهم ، قال : نعم فأعاذك الله من شرهم ، فقال : إِما أن نقرأ الآية التي في آل عمران ( هُوَ الَّذِي أُنْوَلَ عَلَيْكَ الْكِيتَابَ مِنْهُ ا يَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِيتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذَيِنَ فِي قُلُو بِهِمْ زَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفَتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ ٱللهُ ) ثَمْ قال: إِما أن تقرأ الآية التي في آل عمران: ( يَوْمَ تَبْيَضٌ وَجُوهُ وَتَسُودٌ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُودَتَ وَجُوهُمْ أَكَـفُونُمْ بَعْدَ إِيمَا نِكُمْ ) الآية قال: وافترقت بنو إِسرآ ئيل على إِحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة ، وهذه الأمة ستزيد عليهم فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة غير (?) السواد الأعظم ، قال: ألا ترى ما فيه السواد الأعظم ? وذلك في أول خلافة عبد الملك والقتل يومئذ ظاهر ، قال : عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ، فقلت : ما تقول في هؤلا ء القوم أشئ قلته برأيك أم شئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قال: إِني إِذاً لجري ، لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة \* كانت وفاة أبي أمامة سنة ست وثمانين ، وهو ابن إحدى وتسعين سنة ، وقيل : سنة ست وتسعين ، وكان آخر من بقي من الصحابة بالشام ۞ وأخرج الحافظ عن أبي أمامة قال لما نزلت: ( لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْـمُوْ مِنِينَ إِذْ لَيَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ) • قلت : يارسول الله أنا ممن بابعك تحت الشجرة ، قال : يا أبا أمامة أنت معي وأنا معك 🛪 وعنه أيضًا أنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غزوات ، وفي كل غزوة أقول له : ادع لي بالشهادة فيقول : اللهم سلمهم وغنمهم فكنا نسلم ونغنم، قال: ثم أتيته بعد ذلك ، فقلت : يا رسول الله مرني بعمل آخذه عنك فينفعني الله به ، فقال :

عليك بالصوم فإنه لا مثل له ، فكان أبو أمامه وامرأته وخادمه لا يلقون إلا صيامًا ، فإِن رأوا ناراً أو دخانًا بالنهار في منزلهم عرفوا أنهم قد اعتراهم ضيف ، قال : شم أتيته فقلت ﴿ إِنْكَ أَمْرَ تَنِي بِأَمْرُ أُرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهِ قَدْ نَفْعَنِي بِهِ فَمْرِنِي بأَمْرِ آخر عسى الله أن ينفعني به ? فقال : اعلم أنك لم تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة ، وحط بها عنك خطيئة ۞ وأسند الحافظ إِليه أنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي باهلة فأتيتهم وهم على طعام لهم فرحبوا بي وأكرموني وقالوا لي: تعال فكل فقلت : جئت لاَّ نهاكم عن هذا الطعام وأنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم لتؤمنوا به ، قال: فكذبوني وردوني ، فانطلقت من عندهم وأنا جائع ظهآن قد نزل بي جهد شديد ، فنمت فأتيت في منامي بشر بة من لبن فشر بت فشبعت ورويت فعظم بطني ، فقال القوم: رجل من خياركم وأشرافكم رددتموه اذهبوا إليه فأطعموه منالطعام والشراب ما يشتهي ٤ قال : فأتوني بطعامهم وشرابهم فقات : لا حاجة لي بطعامكم ولا بشرابكم فإن الله قد أطعمني وسقاني ، فنظروا إلى حالي التي أنا عليها فآمنوا بي و بما جئت به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم • ورواه من طريق أبي يعلى وفيه وانتهيت إليهم وهم يأكلون الدم، وفيه فأسلموا من عند آخرهم • ورواه من طريق أبي عبد الله الحافظ • ومن طريق على الحربي وفيه فلا والله ما عطشت وما عريت بعد هذه الشربة ۞ وأخرج الحافظ عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال لي: يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين له قلمي ۞ وأخرج من طريق الاعِمام أحمد عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوكئ على عصا فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا ، فكا نا اشتهينا أن يدعو الله لنا فقال: اللهم اغفر لنا وارحمنا ، وارض عنا ، وتقبل منا ، وأدخلنا الجنة ونجنا من النار ، وأصلح لنا شأننا كله ، فكا نا اشتهينا أن يزيدنا فقال: قد جمعت لكم الأمر \* وأخرج عنه أنه قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال : لم تحرك شفتيك ? فقلت : أذكر الله ، فقال : أفلا أدلك على ما هوأ كثر من ذكرك الليل مع النهار والنها مع الليل فقلت: بلي يا نبي الله قال: قل الحمد لله عدد ما خلق ، والحمد لله ملء ما خلق ، والحمد لله عدد ما في السموات والأرض ، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه ، وسبحان الله عدد كل شيء ، وسبحان الله مل على شيء ، فكان

أُبُو أَمَامَةً إِذَا حَدَثُ بَهِذَا الحَدَيْثُ إِنْسَانًا قَالَ : إِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلم أمرني أن أُعلمهن عقبي من بعدي فعلمهن عقبك ۞ وأُخر ج عن سليم بن عامر قال: جآء رجل إِلى أَبي أمامة فقال له: يا أبا أمامة إِني رأبت في منامي الملائكة تصلي عليك كما دخلت، وكما خرجت، وكما قمت، وكا جلست، فقال: اللهم غفراً ، دعونا عنكم ، وأنتم لو شئتم صلت عليكم الملائكة ، ثم قرأً قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذَيِنَ امْنُوا أَذْ كُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا . وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا . هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَ ئِكَتُهُ لِيُغْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُوْ مِنينَ رَحِيًا ﴾ ﴿ وعن زياد من محمد الألهاني قال : كنت آخذاً بيد أبي أُمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفت معه إلى بيته فكان لا يمر بمسلم لا صغير ولاأحد إلاقال: سلام عليكم أسلام عليكم ، فإذا انتهى إلى باب داره التفت إِلينا ثم قال: أي أُخي أمرنا نبينا أن نفشي السلام \* وعن محمد بن زياد قال : رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده و بدعو ربه ، فقال أبو أمامة : أنت أنت لو كان هذا في بيتك \* وعن زرارة الباهلي قال: قدمنا على أبي أمامة الشام فنزلنا عليه إفأمرنا أن لا نغدو في حوائجنا حتى بتغدى ؟ فكنا نؤتى بقصعة من خبز ولحم فنأكل منها ما شئنا ، ثم نؤتى بعس من طلاً، فنشرب منه رينا ، ثم نرجع آخر النهار فنؤتى بمثله فنأكل من تلك القصعة ونشرب من ذلك العس \* وقال مُكحول : دخلنا على أبي أُمامة فإِذا هو شيخ منطقه أجمل من منظره ، وهو مجتمع العقل ، ونظر إلى أسيافنا فرأي فيها من وضح فقال: إِن المدائن والأَّ مصار فتحت بسيوف ما فيها الذهب والفضة ، فقلنا : إِنه أقل من ذلك ، فقال : هو ذاك، أما إِن أهل الجاهلية كانوا أسمح منكم كانوالا يرجون على الحسنة عشرة أمثالها ﴾ وأنتم ترجون ذلك ولا تفعلونه \* وعن سليان بن حبيب قال: خرجت غازيًا فلما مررت مجمص دخلت سوقها فاشتريت مالا غني المسافر عنه ، ثم دخلت مسجدها لأصلي ركعتين فرأيت ثابت بن معبد وابن أبي زكريا ومكحولاً وهو غير مكحول الدمشقي في نفر من أهل دمشق ، فتحدثنا برهة ثم ذهبنا إِلَى أَبِي أَمَامَةً ﴾ فلما دخلنا عليه إِذا هو شيخ قـــد رق وكبر ، و إِذا عقله ومنطقه أفضل مما نرى من منظره فقال في أول ما حدثنا : إِن "مجلسكم هذا من بلاغ الله إِياكُم وحجته عليكم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أرسل به ، وإن

أصحابه قد بلغوا ما سمعوا فبلغوا ما تسمعون ، ثلاثة كلهم ضامن على الله حتى يدخله الجنة أو يرجع بما نال من أجر أو غنيمة : رجل قاتل فقتل في سبيل الله حتى يدخل الجنة أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة ، ورجل دخل بيته بسلام ( هكذا في الأصل وفيــه نقص • أنظر الصفحة ٢٤٦ من هذا الجزء) ثم قال : إِن في جهنم جسراً له سبع قناطر على أوسطهن القضآء ، فيحاء بالعبد حتى إِذا انتهى إلى القنطرة الوسطى قيل له: ماذا عليك من الدين ? قال: فيحسبه ، ثم تلا هـذه الآية ( وَلاَ يَكُنُّهُ وَنَ ٱللهَ حَدِيثًا ) ، قال فيقول : يا رب علي كذا وكذا ، قال فيقال: اقض دينك فيقول: ما لي شي كما أدري ما أقضى به فيقال: خذوا من حسناته ، فما زال يؤخذ من حسناته حتى ما يبقى له حسنة ، فإذا فنيت حسناته قيل له : قد فنيت حسناتك فيقال : خذوا من سيئات من يطلبه فير كبوا عليه قال : فقد بلغني أن رجالاً يجيئون بأمثال الجبال من الحسنات ، فما زال يؤخذ لمن يطلبهم حتى ما يبقى لهم حسنة ، ثم يركب عليهم سيئات من يطلبهم حتى يرد عليهم أمثال الجبال ٠ قال: وسمعته يومئذ يقول: يتقدم واعظ في الكذب تقدمًا ما سمعت واعظاً قط يتقدمه حتى إِن كنت أقول: لقد بلغ هذا السمج من كذب الناس شيئًا ما أدري ما هو ، ثم قال: إِياكم والكذب فإِن الكذب يهدي إِلى الفجور ، والفجور يهدي إِلى النار ، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر ، والبر يهدي إلى الجنة ، قال : فبينا هو يحدث إِذ عقد، ثم قال: يا أيها الناس لأنتم أصل من أصل الجاهلية، إِن اللهجعل لأحدكم الدينار ينفقه في سبيل الله جل وعز بسبعائة دينار ، والدرهم بسبعائة درهم ، ثم أنتم صابرون ممسكون ، أما والله لقد فتحت الفتوح بسيوف ما حليتها الذهب والفضة واكن حليتها العلابي" والآنكوالحديد \* وقال سليم بن عامر : كان أبو أمامة إِذَا قعد يجيئنا من الحديث بأمر عظيم ويقول لنا : اسمعوا واعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون بمنزلة الذي يشهد على ما علم . وقال حبيب بن عبيد : كان أبو أمامة يحدث بالحديث كالرجل الذي يوُّدي ما سمع \* وعن الهيثم بن يزيد قال: إِن أَبا أمامة عاد خالد بن يزيد بن معاوية وهو أمير حمص فألقي إليه خالد مرقعة من حرير كان متكنًا عليها ، فتنحى عنها ثم جلس فقال خالد: هل سمعت فيها شيئًا يا أبا أمامة ? قال: نعم سمعت أنه لا يلبس الحرير في الدنيا إِلا من لاخلاق له في الآخرة ، فقال له : أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته ? فسكت ، فرددها ثلاثًا وأبو أمامة

يسكت ، ثم قال : اللهم غفراً كنا في قوم يحدثون ولا يكذبون ولا نكذبهم \* وقال سليمان بن عمير : كان أبو أمامة يقول : أيها الناس اعقلوا ولا إخال العقل إلا قد دفع بحسن الحديث الذي كنا نسمعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعقل عليه مناعلى حديثكم اليوم (؟) • وكان يقول: عليكم بالصبر فيما أحببتم و كرهتم فنعم الخصلة الصبر، ولقد أعجبتَكم الدنيا وجرت لكم أذنابها ولبست ثيابها وزينتها ، إن أصحاب نبيكم كانوا يجلسون بفناء بيوتهم يقولون : نجلس فنسلم ويسلم علينا ، وكان يقول · حببوا الله إلى الناس يجببكم الله ، وقال: الموَّمن في الدنيا بيناً ربعة : بين مؤمن يحسده و ومنافق يبغضه ، وكافر يقاتله ، وشيطان قد توكل به . وقال سعيد الأزدي: شهدت أبا أمامة وهو في النزع فقال لي: ياسعيد إذا أنا مت فافعلوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: إذا مات أحد من إخوانكم فنثرتم عليه التراب فليقم رجل منكم عند رأسه ، ثم ليقل يافلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ، ثم يقول : يافلان بن فلانة فإنه يستوي جالسًا ، ثم ليقل : يافلان بن فلانة فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون ، ثم ليقل: اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إِله إِلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربًّا ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ، و بالقرآن إِماماً ، فإنه إِذا فعل ذلك أخذ منكر ونكير أحدهما بيد صاحبه ، ثم يقول له اخرج بنا من عند هذا ، مانصنع به وقد لقن حجته ? ولكن الله عز وجل حجته دونهم ، فقال رجل: يارسول الله فإن لم أعرف أمه ? قال: انسبه إلى حواء (أقول: قال شمس الدين محمد بن مفلح: روى هذا الحديث أبو بكر في الشافي والطبراني وانشاهين ، وللطبراني زيادة وأن الجنةحق ، وأن النارحق ، وأن البعث حق ،وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله ببعث من في القبور ، وفيه وأنك رضيت بالا إسلام دينًا ، وبالكعبة قبلة ، و بالمؤمنين إخوانًا ۞ وقال الإ مام شمس الدين محمد بن القيم في كتاب الروح: هذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار في الأعصار من غير إنكار كاف في العمل به قال: وقد سئل عنه الإمام أحمد فاستحسنه واحتج له بالعمل ) • توفي أبو أمامة بجمص •

## ذكر من اسمه صعصعة

و بحصر عن الأوزاعي ومالك بن أنس ولم يزل بالأندلس إلى زمن هشام بن عبد الرحمن وتوفي بها قريبًا من سنة ثانين ومائة وقال محمد بن أبي نصر الحميدي عبد الرحمن وتوفي بها قريبًا من سنة ثانين ومائة وقال محمد بن أبي نصر الحميدي في كتابه تاريخ الأندلس: هو فقيه من أصحاب الأوزاعي وهو أول من أدخل مذهب الأوزاعي في الأندلس و مات سنة اثنتين وتسعين ومائة و كانت الفتيا دائرة عليه في الأندلس أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية وصدراً من أيام هشام وولي الصلاة بقرطبة وفي أيامه غرست الأشجار في المسجد الجامع وهو مذهب الأوزاعي والشاميين و يكرهه مالك وأصحابه وقد ذكره عبد الملك في كتاب الفقها و و

\* صعصعة ﷺ بن صوحان بن حجر بن الحارث بن المجرس بن صبرة العبدي من أهل الكوفة • روى عن علي وابن عباس وقدم دمشق \* وأسند الحافظ إليه عن علي رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنفع من الحرير في شيُّ ۞ وروى عنه الحافظ من طريق أبي شيبة عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبآء والحنتم والنقير والجعة وحلق الذهب وعن لبس الحرير ولبس القسى والمنترة الحمرآء (?) ، ورواه من طريق إسماعيل بن سميع بلفظه وزاد فيه قال علي : وكساني النبي صلى الله عليه وسلم بردين من حرير فخرجت فيهما إلى الناس لينظروا كسوة رسول صلى الله عليه وسلم عليَّ ، فرآهما عليَّ فأمر بنزعهما فأعطى أحدهما فاطمة وشتى الآخر باثنين لبعض نسائه • ورواه من طريق الاعمام أحمد عن زيد بن صوحان بدل صعصعة ۞ وأسند الحافظ إلى صعصعة عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراً ، وإن من الشعر لحكماً ، وإن من طلب العلم لجهلاً ، وإن من القول عيًّا ، قال صعصعة : أما قوله إِن من البيان لسحراً فإِن الرجل بكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه ، وأما قوله : إِن من العلم جهلاً ، معناه تكلف العالم إلى علمه مالا يعلمه فيجهِّله ذلك ، وأما قوله : إِن من الشعر حكماً ، فهي هذه المواعظوالاً مثال التي بعظ بها الناس ، وأما قوله : إن من القول عيًّا ، فعرضك كلامك

وحديثك على من ليس من شأنه ولا ير يده ۞ وروى الحافظ عن حميد بن هلال العدوي قال: قام صعصعة إلى عثان بن عفان وهو على المنبر فقال: يا أمير المؤمنين ملت فمالت أمتك ، اعتدل يا أمير المؤمنين تعتدل أمتك . قال ابن سعد : كان صعصعة من أهل الخطط بالكوفة وكان خطيبًا وكان من أصحاب على وشهد معه الجمل وتوفي بالكوفة في خلافة معاوية ، وكان ثقة قليل الحديث ، وتكلم يومًا فأ كثر فقال عثمان: يا أيها الناس إنهذا البحباج النفاج ما يدري من الله ولا أين الله فقال له: أما قولك ما أدري من الله فإن الله ربنا ورب آبائنا الأولين ، وأما قولك لا أدري أين الله فإن الله لبألمرصاد ثم قرأ (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِ هِمْ لَقَد يرْ مُ ) الآيات فقال عثمان: ما نزلت هذه الآية إلا في وفي أصحابنا أُخرجنا من مكة بغير حق ۞ وخطب صعصعة يومًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إِن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم حين درست الآثار وهدم الجدار فبلغ ما ارسل به ، ثم ذكر حين قبضه الله عز وجل ، ثم ذكر أبا بكر فقال : أقام المصحف ، وورث الكلالة ، وكان قويًّا في أمر الله ، ثم قبض أبو بكر واستخلف عمر فخاف ربه وملك وضبط أمره وأتعب من بعده ، وهو أول من دون الدواوين ومصر الأمصار ، وفرض العطـآء ، وكان قويًّا في أمر الله ، ثم قبض عمر رضي الله عنه ورحمه ، فاجتمع الناس على عثمان فكانت خلافته قدراً وقتله قدراً رحمه الله 🛪 وسئل بومًا عن عثمان فقال : كان مسلمًا مغضيًا متمهلاً مستكفيًا ، فسئل عن على فقال : لم يقتل مسند بدله لرأيه ولامستقصر لرأيه (?)، جمع السلم والا سلام، قالوا له: فمعاوية قال: صانع الدنيا فاقتلدها وضيع الآخرة فنبذها ، وكان صاحب من أطعمه وأخافه ، قيل له : فزياد ، قال : رفيق السياسة شبيه السر بالعلانية ، قيل : فعمرو بن العاص قال: رجل بدهة، و كاشف كربة ، إن حدث غلب، وإن قارب أرب ، قيل: فالمغيرة قال: خلو الصداقة من العداوة ، ضخم الدسيعة على أبهة فيه تناحضه ، قيل: فالزبير قال: سيدالناس ، عالم بالمراس ، راغب في التجارة ، وليس من رجال الإمارة \* وخطب معاوية يومًا فقال : يا أيها الناس إِنا نحن أحق بهذا الأُمر ، نحن شحرة رسول الله صلى الله عليه ونبعته التي انتقلت عنه ، ونحن ونحن ، فقال : صعصعة فأين بنو هاشم منكم ?قال: نحن أسوس منهم ، وهم خير منا ، قال : أمرنا بالطاعة (?)، وقال فيها : أنا لَكُمْ جَنَّةَ ﴾ فقال : صعصعة فإذا اخترقنا الجنة فكيف نصنع ? فقال : يا أيها الناس

ها إِن هذا ترابي ، خلقت من التراب وإلى التراب أصير \* ودخل يومًا على معاوية فلم يسلم عليه بالخلافة ، فقال له : ممن أنت ? قال : من نزار ، قال: وما نزار ? قال : كان إذا غزا اخنوس (?)، و إذا انصرف اللمس (?)، و إذا لقي افترس ، قال: فمن أي ولده أنت ? قال : من ربيعة > قال : وما ربيعة ? قال : كان يغزو بالخيل > ويغير بالليل ، و يجود بالنيل ، قال : فمن أي ولده أنت ? قال : منأسد ، قال : وما أسد؟ قال: كان إذا طلب أقصى ، وإذا أدرك أرضى ، وإذا آب أنضى ، قال: فهن أي ولده أنت ? قال : من دعمي ، قال : وما دعمي ? قال : كان يطيل النجاد ، و يعد الجياد ، و يجيد الجلاد ، قال : فمن أي ولده أنت ? قال : من أفصى ، قال : وما أفصى ، قال : كان يترك العارات ، و يحسن الغارات ، و يحمي الجارات ، قال : فمن أي ولده أنت ? قال : من عبد القيس ، قال : وما عبد القيس ? قال : أبطال ذادة ، حجاجحة سادة وصناديد قادة وقال: فمن أي ولده أنت ? قال: من أفصى وقال: وما أفصى ? قال : كان يباشر القتال ، و يعاشر الأبطال ، و يبذر الأ ووال ، قال : ومن أي ولده أنت ? قال: من عمرو ، قال: وما عمرو ? قال: كانوا يستعملون السيف ، و يكرمون الضيف ، في الشتآء والصيف ، قال : فمن أي ولده أنت? قال : من عجل ، قال : وما عجل ? قال : ليوث ضراغمة ، قروم قشاعمة ، ملوك قماقمة ، قال: فمن أي ولده أنت ? قال : من مالك ، قال : وما مالك ? قال الهام القمقام . قال يا ابن صوحان ما تركت لهذا الحي من قريش شيئًا ، قال: بلي تركت لهم الوبر والمدر، والأبيض والأصفر، والصفا والمشعر، والقبة والمنحر، والسرير والمنبر، والملك إلى المحشر، ومن الآن إلى المنشر، قال: يا ابن صوحان والله إن كنت لأ بغض أن أراك خطيبًا ، قال : إني والله إن كنت لأ بغض أن أراك أميرًا \* وقال الشعبي : خطب الناس معاوية فقال : لو أن أبا سفيان ولد الناس كابهم كانوا أ كياسًا ، فقام إليه صعصعة فقال له : قد ولد الناس كلهم من هو خير من أبي سفيان آدم عليه السلام ، فمنهم الأحمق والكيس ، فقال معاوية : إن أرضنا قريبة من المحشر: فقال له: إن المحشر لا يبعد على مؤمن ولا يقرب من كافر ، فقال معاوية: إن أرضنا أرض مقدسة ، فقال له صعصعة : إن الأرض لا يقدسها شيُّ ولا ينجسها ، إنما تقدسها الأعمال ، فقال معاوية : عباد الله اتخذوا الله وليًّا واتخذوا خلفاً ، جنة تحترزوا بها ، فقال صعصعة : كيف وكيف ? وقد عطلت السنة ، وأخفرت الذمة ،

فصارت عشواء مطلخمة ، في دهياء مدلهمة ، قد استوعيتها ، الأحداث وتمكنت منها الأَنكَاتُ ، فقال له معاوية : يا صعصعة لأن تقعي على ظلعك خير لك من استبرآء رأيك ، و إِبداء ضعفك ، تعرض بالحسن بن علي علي ، ولقد هممت أن أبعث إِليه ، فقال له صعصعه: أي والله وجدتهم أ كرمكم جدوداً ، وأحياكم حدوداً ، وأوفاكم عهوداً ولو بعثت إليه فلوجدته في ألراً ي أريبا ، وفي الأمر صليباً ، وفي الكرم نجيبًا ، يلذعك بجرارة لسانه ، و يقرعك بما لا تستطيع إِنكاره . فقال له معاوية : والله لأجنينك عن الوساد ، ولأشردن بك في البلاد ، فقال له صعصعة : والله إِن في الأرض لسعة ، و إن في فراقك لدعة ، فقال له معاوية : والله لأحبسنك عطآءك قال: إِن كَان ذلك بيدك فافعل ، إن العطآء وفضآ اللهاء في ملكوت من لاتنفد خزائنه ، ولا يبيد عطآؤه ، ولا يحيف في قضيته ، فقال له معاوية : لقد استقتلت فقال له صعصعة : مهلاً ٤ لم أقل جهلاً ٤ ولم أستحل قتلاً ٤ لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ومن قتل مظلومًا كان الله لقاتله مقيا ، يرهقه ألما ، و يجرعه حميماً ، ويصليه جحيماً ، فقال معاوية لعمرو بن العاص : اكفناه ، فقال له عمرو: وما تجهمك لسلطانك ? فقال له صعصعة : و يلي عليك يا مأوى مطردي أهل الفساد ، ومعادي أهل الرشاد فسكت عنه عمرو \* وقال الفضيل: قدم وفد من أهل العراق على معاوية فيهم صعصعة فقال لهم معاوية: مرحبًا بكم وأهلاً قدمتم خير مقدم ، قدمتم على خليفتكم وهو جنة لكم ، وقدمتم أرضًا بها قبور الأنبيآء ، وقدمتم الأرض المقدسة وأرض المحشر ، فقال له صعصعة : أما قولك مرحبًا بكم وأهلاً فذاك من قدم على الله والله عنه راض ، وأما قولك قدمتم على خليفتكم وهو جنة لكم فكيف لنا بالجنة إِذا اخترقت \* وأما قولك: قدمتم الأرض المقدسة فإنها لا نقدس كافراً ، وأما قولك: قدمتم أرض المحشر فإنه لا يضر بعدها مؤمنًا ، ولا ينفع قربها كافراً ، قال: اسكت لا أرض لك ، قال: ولالكيامعاوية: ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَــآ \* مِنْ عَبَاده ) قال : أما والله لقد كنت أبغض أن أراك خطيبًا ، قال : وأنا والله قد كنت أبغض أن أراك خليفة • ومن كلام صعصعة :

هلا سألت بني الجارود أي فتى عند الشفاعة والباب ابن صوحانا كناوكانوا كأم أرضعت ولداً عقت ولم تجز بالاعِ حسان إِحسانا

وقال له معاوية: ما المروءة ? قال الصبر والصمت ، فالصبر على ما ينوبك ، والصمت

حتى تحتاج إلى الكلام، وقيل له: ما السداد فيكم ? فقال: إطعام الطعام، ولين الكلام، وبذل النوال، وكف المرء نفسه عن السوال، وقيل له: ما المروءة? قال: أخوان إذا اجتمعا ظهرا، وإن لقيا قهرا، حارسها قليل يحتاجان إلى حياطة مع نزاهة، فقيل له: هل تحفظ في ذلك شعراً ? قال: نعم قول مرة بن ذهل بن شيبان:

إن السيادة والمروءة علقا حيث السماك من السماك الأعزل و إذا تفاخر سيدان بمفخر طرحا القداح ففاز منها الأمثل و إذا تقابل مجريان لغاية عين الهجين وأسلمته الأرجل ونجا الصريح من الغبار معوداً فوت الجياد ولم يخنه الأفكل و كذا المروءة من تعلق حبلها فتل المرير تعلقته الأحبل

ومر صعصعة بقوم وهو ير يدمكة فقالوا له: من أين أقبلت ? قال: من الفج العميق ؟ قالوا: فأين تويد ? قال: البيت العتيق ؟ قالوا: هل كان من مطر ? قال: نعم عفى الأ ثر ؟ وأنضر الشجر ؟ ودهده الحجر ؟ قالوا: أي آية في كتاب الله أحكم ? قال : (فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَرَهُ ) ؟ وقال لابن أخيه : إذا رأيت المؤمن فخالصه ؟ وإذا رأيت الفاجر فخالفه ؟ ودينك لا تكله إلى أحد ؟ إن الفاجر يرضى منك بالحلق الحسن ؟ وإنه لحق عليك أن تخالص المؤمن .

## ذكر من اسمه صفوان

ابن كعب بن لوئي القرشي الجمحي المكي له صحبة ، أسلم بعد فتح مكة ، ابن كعب بن لوئي القرشي الجمحي المكي له صحبة ، أسلم بعد فتح مكة ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ، وروى عنه سعيد بن المسيب وعطآ ، ابن رباح وغيرهما ، وشهد اليرموك ، وكان أميراً على كردوس ، وقيل : إنه وفد على معاوية ، وأقطعه الزقاق المعروف بزقاق صفوان \* وأخرج الحافظ عن عبد الله بن الحارث قال : زوجني أبي فدعا أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عليه وسلم فيهم صفوان بن أمية فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انهسوا اللحم نهساً فإنه أهناً وأمراً ، أخرجه المترمذي ، وأخرجه الحافظ من طريق ابن منده بلفظ : انهشوا اللحم نهشاً فإنه أهناً وأمراً وأبراً وأشهى \* وأسند إلى مالك الإمام عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن جده وأسند إلى مالك الإمام عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن جده

قال قيل لصفوان بن أمية : إِنه من لم يهاجر فقد هلك ، فدعا براحلته فركبها فأتى المدينة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما جاء بك يا أبا وهب ? فقال: بلغني أنه لا دين لمن لاهجرة له ، فقال له : ارجع إلى أباطح مكة فرجع فدخل المسجد فتوسد رداًءه ، فجـاًءه رجل فسرقه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقطعه . وفي رواية الحافظ من طريق مالك أيضًا : فجيآء سارق فأخذه ، قال : فأخذ صفوان السارق فجآء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، فقال صفوان : إِني لم أرد هذا هو عليه صدقة • وفي رواية مالك قال: يا رسول الله لم يبلغ ردآئي ما نقطع فيه يد ، قد جعلتها صدقة عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به ? ورواه من طريق الإمام أحمد ولم يذكر قصة السارق ٠ وفي رواية ابن إِسحاق: فعرف الناس يعني من هذه القضية أن لا بأس بالعفو عن الحد ما لم ينته إلى الا مام \* وكان صفوان يوم اليرموك أميراً على كردوس • ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين قاله خليفه بن خياط \* وروى الحافظ والطبراني عن الزبير بن بكار قال : كان صفوان من مسلمة الفتح ، وكان قد هرب حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، ثم أتى فوقف عليه وهو راكب على فرسه ٬ فناداه وهو في جماعة الناس إِن هذا عمير بن وهب يزعم أنك أمنتني على أن لي تسيير شهرين ، يعني مهلة شهرين في الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انزل ، قال : لا حتى تبين لي فقال : انزل ولك تسيير أربعة أشهر ، وشهد معه حنينًا وهو مشرك ، واستعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحًا لما خرج قبل هوازن ، فقال له : طوعًا أو كرهًا ? فقال : طوعًا عارية مضمونة ، فأعاره مائة درع بأداتها ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملها إلى حنين فشهدها ، وفي رواية الهذلي أن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم استقرض منه بمكة خمسين ألفًا فأقرضه ، وأن بعض الدروع ضاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إِن شئت غرمته لك ? فقال : لا أنا أرغب في الا إسلام من ذلك ، ووهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم يوم حنين ما أدركه • وفي روايةالواقدي ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة ، فبينا هو يسير في الغنائم ينظر إليهاومعه صفوانوهو ينظر إلى شعب ملى نعماً وشآءورعآء فأدام النظر إلى الشعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه فقال : أبا وهب بعجبك هذا الشعب? قال: نعم قال : هو

لك وما فيه ، فقال صفوان عند ذلك : أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي ، فأسلم وأقام بمكة ، ثم قيل له : إنه لا إسلام لمن لا هجرة له ، فقدم المدينة فنزل على العباس فقال : ذاك أبر" قريش بقريش ، ارجع أبا وهب فإنه لا هجرة بعد الفتح وقال له : فمن لأباطح مكة ? فرجع صفوان فأقام بمكة حتى مات بها ٠ وقال ابن سعد في الطبقة الخامسة : أسلم صفوان بعد الفتح فقيل له : إِنه لا إِسلام لمن لم يهاجر ، فقدم المدينة فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : عزمت عليك يا أبا وهب لما رجعت إلى أباطح مكة ، فلم يزل بها حتى مات أيام خرج الناس من مكة إلى الجمل وكان يحرض الناس على الحروج • قال ابن سعد: أخبرني بذلك كله الواقدي ، وقال: لم يزل صحيح الاعِسلام ولم يبلغنا أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ولا بعده • قال الاعمام مسلم: كان صفوان صحابيًّا \* وأخرج الحافظ من طريق أبي عيسي الترمذي عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : اللهم العن أبا سفيان ، اللهم العن الحارث بن هشام ، اللهم العن صفوان بن أُمية قال: فنزلت ( لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم ۚ ) فتاب الله عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم • ورواه الحافظ من وجه آخر عن ابن عمر وقال فيه : بوم الفتح ٠ ورواه من طريق أبي بعلى عن عبد الرزاق عن سفيان ومعمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فلانًا وفلانًا ناسًا من المنافقين فأنزل الله : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) • وكذا رواه ابن المبارك عن معمر • ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي المكي عن سالم مرسلاً ولم يذكر ابن عمر فيه ، وسمى سهيلاً بدل أبي سفيان ولفظه عن سالم في قول الله عز وجل: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱ لْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم ۚ ) نزلت في سهيل بن عمرو ، وصفوان بن أُمية ، والحارث بن هشام ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة فنزلت فيهم هذه الآية \* وأخرج الحافظ عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم الفتح أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية وإلى أبي سفيان وإلى الحارث بن هشام ، قال عمر : فقلت قد أمكنني الله منهم لأعرفنهم ما صنعوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كما قال يوسف لا خوته: ( لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَـكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ) 6 قال عمر :

فانفضحت حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وأخرج عن مالك عن الزهري أنه بلغه أن نسآء كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار ، منهن بنت الوليد بن المغيرة ، وكانت تحت صفوان بن أُمية ، فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان من الايسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانًا له ، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمراً و إلا سيره شهر ين ٤ فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه على روَّوس الناس فقال: يامحمد هذا وهب جآءني بردآئك ، وزعم أنك دعوتني إِلَى القدوم عليك فإِن رضيت أمراً قبلته وإِلا سيرتني شهرين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب ، فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك تسيير أربعة أشهر • وشهد صفوان حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهاحتي أسلم ، واستقرت امرأته بذلك النكاح ٠ وقد رويت هذه القصة من وجوه متعددة ٤ وفي بعضها أن صفوان هرب يوم فتح مكة إلى البحر فشفع فيه عمير وقال: يا رسول الله سيد قومي خرج هار بًا ليقذف نفسه بالبحر ، وخاف أن لا تؤمنه ، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم • وفيه أن صفوان هرب حتى أتي الشعيبة وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره : و يحك انظر من ترى ? قال : هذا عمير بن وهب قال صفوان : ما أصنع بعمير والله ما جآء إِلا يريد قتلي ، قد ظاهر محمداً عليَّ فلحقه فقال : ياعمير ما كفاك ما صنعت بي ? حملتني دينك وعيالك ثم جئت تريد قتلى ? قال : أبا وهب قد جعلت فدا ع ك عبيتك من عند أبر الناس وأوصل الناس ، وقد كان عمير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يارسول الله سيد قومي خرج هار بًا ليقذف نفسه في البحروخاف أن لا تؤمنه فأمنه فداك أبي وأمي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنته ، فحرج و بلغه الأمان فقال صفوان: لا والله لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها ، فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : خذع امتي ، فرجع عمير إليه بها وهي البرد الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم به مكة يومئذ معتجراً به وهو برد حبرة ، فرجع إليه ثانية فجآء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أمره ما مر ذكره \* وروى الحافظ وأبو يعلى عن صفوان أنه قال: لقد أعطاني رسول 是四月

الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لمن أبغض الناس إِلي فما زال يعطيني حتى إِنه لمن أحب الخلق إِلَى ۞ وروى الطبراني وابن أبي خيثمة عن معروف بن خر بوذ قال : من انتهى إليه الشرف من قريش فوصله الا سلام عشرة نفر من عشرة أبطن: من هاشم وأميــة ونوفل وأسد وعبد الدار وتيم ومخزوم وعدي وسهم وجمع ، فمن هاشم العباس بن عبد المطلب ، كان قد سقى في الجاهلية الحجيج ، و بقيت السقاية له في الإسلام ، ومن بني أُمية أبو سفيان ، ومن بني نوفل الحارث بن عامر ، ومن بني عبد الدار عثمان بن أبي طلحة ، ومن بني تيم أبو بكر الصديق ، ومن بني أسد يزيد بن زمعة ، ومن بني مخزوم خالد بن الوليد ابن المغيرة ، ومن بني عدي عمر بن الخطاب ، ومن بني سهم الحارث بن قيس ، ومن بني جمح صفوان بن أُمية ، قال ابن خر بوذ : صارت مكارم قريش في الجاهلية إلى هؤلاء العشرة فأدركهم الإسلام فوصل ذلك بهم ، وكذلك كل من عرف بشي في الجاهلية وصله الاعسلام به لما أدركه ، فكانت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وحلوان النفر لقريش ، فإِن قريشًا لم تكن تملك عليها في الجاهلية أحدًا ، فإِن كانت حرب أقرعوا بين أهل الرياسة من الذكور ، فإِذا حضرت الحرب أجلسوه لا يبالون صغيراً كان أو كبيراً يتمنى به ، فلما كان يوم الفجار أقرعوا بين بني هاشم فخرج شهم العباس وهو غلام ، فإذا جآء أبو طالب هزمت قيس ، وإذا لم يجبي ومزمت كنانة فقالوا: لا أبالك لا تغب ، وأما عمارة المسجد فإنها والسقاية كانت للعباس بن عبد المطلب، فأما السقاية فإنها معروفة ، وأما العارة فهي أن لا يدع أحداً يسب في المسجد الحرام ولا يقول فيه هجراً يحملهم على عمارته بالخير لا يستطيعون لذلك امتناعًا لأُ نه قد أجمع ملاً قريش على ذلك فهم له أعوان ، وكانت العقاب عند أبي سفيان رايةالرئيس، وكانت إِذَا كَانت عند رجل أخرجها إِذَا حميت الحرب، فإذا اجتمعت قريش على رجل أعطوه إياها ، و إن لم يجمعوا على أحد رأسوا صاحبها ، وكانت الرفادة إلى الحارث بن عامر ، والرفادة ما كانت تخرجه قريش من أموالها في رفد منقطع الحاج ، وكانت المشورة إلى يزيد بن زمعة وقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطآئف ، والمشورة أن قريشًا لم يجمعوا على أمر إلا عرضوه عليه ، فإن وافق رأيهم رأيه سكت ، و إلا شعب فيه فكانوا له إخوانًا حتى يرجعوا عنه ، وكانت سدانة البيت واللوآء إلى عثمان بن أبي طلحة ، والسدانة الخزانة مع الحجابة ، وكانت

الأشناق إلى أبي بكر الصديق ٬ والأشناق الديات ٬ كان إذا حمل شيئًا فسأل فيه قريشًا فصدقوه وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه أبو بكر ، فإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه ، وكانت القبة والأعنة إلى خالد بن الوليد ، فأما الأعنة فإنه كان يكون على خيول قريش في الجاهلية في الحروب ، وأما القبة فاينهم كانوا يضر بونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيوش ، وكانت السفارة إلى عمر بن الخطاب فإذا وقعت حرب بين قريش أوغيرهم بعثوه سفيراً ٤ و إن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافراً ومفاخراً ورضوا به ؟ وكانت الحكومة والأموال المحجرة إلى الحارث بن قيس بن عدي ، والأموال هي التي يغنمون لآلهتهم ، وكانث الأيسار إلى صفوان والأيسار الأزلام ، فكأن لا يسبق بأمر عام حتى بكون هو الذي يجري ميسره على يديه \* وقال أبو عبيدة : إن صفوان قنطر في الجاهلية ، وقنطر أبوه أي صار له قنطار ذهبًا \* ولما كان يوم القادسية سنة خمس عشرة أعطى عمر صفوان رضي الله عنها أقل مما أعطى غيره فأبي أن يقبل العطآء وقال : يا أمير المؤمنين لست معترفًا أن يكون أحد أكرم مني، ولست آخذاً أقل مما أخذ من هو دوني أو من هو مثلي ، فقال له عمر : إِنما أعطيتهم على السابقة والقدمة في الا سلام لا على الأحساب، قال: فنعم إذن فأخذ وقال : أهل ذاك هم ۞ وقال الشعبي : كان صفوان بالمقابر ، فارِذا شعل نيران أقبلت ومعها جنازة > فلما دنوا من المقبرة قالوا : انظروا قبر كذا وكذا > فسمع رجل صوتًا من القبر حزينًا موجعًا يقول:

أنع الله بالظعينة عينا وبمسراك يا أمين إلينا جزعًا ماجزعت من ظلمة القب و ومن مسك التراب أمينا

فأخبر التقوم بما سمع فبكوا حتى أخضاوا لحاهم ثم قال : هل تدري من أمينة ? قلت : لا ، قال صاحبة السرير هذه ، أحبها التعام أول (?) ، فقال صفوان : قدعلمت أن الميت لا يتكلم فمن أين هذا الصوت ? \* وكان صفوان يدفن أباه لما مات فأتاه خبر مقتل عثبان فقال : والله ما أدري أي المصيبتين أعظم ، موت أبي أم قتل عثبان ، قال المدائني : توفي صفوان سنة إحدى وأر بعين ، وقال خليفة العصفري : سنة اثنتين وأر بعين ،

﴿ صفوان ﴾ بن رستم أبو كامل الدمشقي · روى عن الأوزاعي أنه كان يقول في الرجل يجال على الرجل الملي فيتركه حتى يفلس إنه ضيع حقه لا يرجع على الذي أحاله ·

79

﴿ صفوان ﷺ بن سليم المديني الفقيه مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف ٠ روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبى أمامة وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعطـآء بن يسار ونافع وغروة بن الزبير وطاوس وعَكرمة وغيرهم. وروى عنه مالك والثوري وابن عيينة وجماعة ۞ وأسند الحافظ عنه عن عطآء بن يسارعن أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب عَلَىَ كُلُّ مُحْتَلِّم · أُخْرِجِهِ البخاري ومسلم وأبو داود والنسآئي ۞ وأُخْرِجِ الحافظ من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان عن أنس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اطلبوا الخير دهركم كله ، وتعرضوا لنفحات رحمة الله ، فارِن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشآء من عبــاده ، وسلوه أن يستر عور اتكم ، وأن يو من روعاتكم . تابعه عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب • ورواه الحافظ من طريق الليث عن عيسى بن موسي عن صفوان عن رجل من أشجع عن أبي هريرة \* كان صفوان من تابعي أهل المدينة ومحدثيهم قال ابن سعد : توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثينومائة ، وقال الترمذي : سنة أربع وعشرين ومائة ، ووثقه ابن عيينة والبخاري ، وكان سفيان بن عيينة يقول: كنت إِذَا رأَ يَتُهُ عَلَمَتَ أَنَّهُ يَخْشَى الله • وَكَانَ يَعْلَمُ الْكَتَابِ فِي الْمُدَيِنَةُ زَمْن معاوية • ثم ترك التعليم وتفرغ للعبادة ٤ وكان يصلي على السطح في الليالي الباردة لئلا بأخذه النوم ، وكان يعود مثل السقط من قيام الليل ، وتظهر فيه عروق خضر ، ولم يكن له بالليل وساد ، ولا كان يضجع جنبه على فراش بالليل ، إنما كان يصلى فإذا غلبته عيناه احتبي قاعداً • قال محمد بن أبي منصور : بلغني أنه أقام أربعين سنة لم يضع جنبه على فراش ، فلما نزل به الموت قيل له : أكل تطضجع ? قال : ما وفيت لله بالعهد إِذَن ، ولم يضطجع حتى مات ، و يقول أهل المدينة : إِن جبهته نقبت من كثرة السجود ، ولو قيل له : غداً يومالقيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة ، وكان إِذَا خرج من المسجد بكي وقال: أخاف أن لا أُعود إِليه ، ولماقدم سليمان بن عبد الملك المدينة وكان عامله عليها عمر بن عبد العزيز رأى صفوان فأعجبه سمته فأرسل إليه كيسًا فيه خمسمائة دينار فتركه ولم يأخذه ، وركب بغلة وخرج من المدينة فلم يربها إلا بعد خروج سلمان منها ، وأضاف صديقًا له يوم عيد فقدم له خبزاً يابساً وملحًا وزيتًا ، وجآءه سائل فأعطاه ديناراً ، وحج وليس معه إلا سبعة دنانير ، فاشترى

بها بدنة فقيل له في ذلك فقال: إني سمعت الله يقول: (وَ ٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَا آبِرِ ٱللهِ لَكُمْ فِيمَا خَيْنُ ) . وكان يعرض قلبه لذكر الأموات كلا حصلت له قسوة ، وكان يقول: اليوم راحة للمؤمن من شد آئد الدنيا و إن كان ذا غصص ، وذكر صفوان عند الإمام أحمد فوثقه ، وقال المفضل بن غسان: كان يقول بالقدر ، وروى الخطيب عن الإمام أحمد أنه قال: صفوان رجل يستسقى بحديثه ، و ينزل القطر من السمآء بذكره ، وقال أيضًا: هو من خيار عباد الله الصالحين ، وكان يقول: اللهم إني أحب لقآءك فأحب لقائى ،

﴿ صفوان ﴾ بن صالح بن صفوان بن دينار الثقفي ، مؤذن المسجد الجامع بدمشق ۰ روی عن ابن عیینة وو کیع وعبد الله بن کثیر القاری وغیرهم ۰ وروی عنه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وجماعة غيرهم • وكان ينتحل مذهب أهل العراق ، وكان يحفظ الحديث حفظًا \* وروى بسنده إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعين اسمًا ، مائة إلا واحدًا إنه وتر يحب الوتر ، من أحصاها دخل الجنة ، هو الله الذي لا إِله إِلا هو ، الرحمن ، الرحيم ، الملك، القدوس ، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ، المتكبر ، الخالق، الباري ، المصور ، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض الرافع المعز، المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحَكيم، الودود ؟ المجيد، الباعث، الشهيد، الحق ، الوكيل ، القوي، المتين ، الولي، الحميد، المحصي المبدي على المعيد المحيس المميت الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الصمدى القادر ، المقتدر ، المقدم ، المؤخر ، الأول، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، البر ، التواب، المنتقم َ العفو َ الروُّوف َ مالك الملك ، ذو الجلال والا ِ كرام ، الوالي المتعال ، المقسط ، الجامع الغني المغني ، المانع ، الضار ، النافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقي ، الوارث الرشيد الصبور و أخرجه الترمذي عن إبراهيم الجوزجاني عن صفوان ثم قال: حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ، ولا نعرفه إلا من حديثه ، وهو ثقة عند أهل الحديث • وقد روي منغير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولانعلم في كبير شيُّ من الروايات له إِسناد صحيح ذكر الأسمآء إِلا في هذ االحديث انتهى \* وقال أبوحاتم: هوصدوق \* قال محمد بن عبد الرحمن السراج: قلت لسليمان بن عبد الرحمن:

إِن صفوان بن صالح يأبى أن يحدثنا ، وكان صفوان إِذا دخل المسجد يبدأ به فيسلم عليه ، ثم يصير إلى مجلسه ، فلما دخل سلم عليه فقال له : بلغني أنك تأبى أن تحدث ? فقال له صفوان : يا أبا أيوب منعنا السلطان ، فقال له : و يحك حدث فإنه بلغني أن أهل الجنة يحتاجون إلى العلما ، في الجنة كا يحتاجون إليهم في الدنيا فيأ تيهم الرسول من قبل رجم عز وجل فيقول : سلوا ربكم ، فيقولون : قد أعطانا ما سألنا وما لم نسأل ، فيقول فهم : سلوا ربكم ، فيقولون : ما ندري ما نسأل ، فيقول لهم : سلوا ربكم ، فيقولون : ما ندري ما نسأل ، فيقول لهم : سلوا ربكم ، فيقولون : ما ندري ما نسأل ، أينا العلما ، فيقولون غيقولون : إنه أتيناهم فيفتحوا علينا ، فيأتون العلما ، فيقولون : إنه أتانا رسول من ربنا عز وجل يأمرنا أن نسأل فما ندري ما نسأل ? فيفتح الله على العلما ، فيقولون لهم : سلوا كذا وكذا فيعطون ، فحدث فلعلك أن تكون منهم فأتيناه فحدثنا \* قال يعقوب : توفي يعني المثرجم سنة ثمان ، وقيل : سنة تسع وشتين ومائة ،

الجمحي المكي و روى عن علي و ابن عمر و أبي الدرداء و أمية بن خلف القرشي الجمحي المكي و روى عن علي و ابن عمر و أبي الدرداء و أم الدرداء رضي الله عنهم و ووى عنه الزهري و وعمرو بن دينار و أبو الزبير المكي، و كانت الدرداء بنت أبي الدرداء زوجته \* و أسند الحافظ و الحرائطي عنه أنه قال : قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت : أتر بد الحيج العام قفلت : نعم فقالت : ادع الله لنا بخير و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : دعاء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب وعند رأسه ملك موكل كا دعا بخير قال الملك : آمين ولك مثل ذلك و قال : فحرجت فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال ما قالت أم الدرداء بأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم و ورواه البيهقي من طريقين و أبو يعلى و أبو بكر بن أبي شيبة \* كان صفو ان من تابعي أهل مكة ، و كان قليل الحديث قاله ابن سعد ، وقال أحمد بن صالح : هو تابعي مدني ثقة .

الله بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم التميمي المزني البصري المري الله من عنه محمد بن سلام الجمحي قال: قال صفوان: إني كنت على رأس سليان ابن عبد الملك فدخل عليه رجل من حضرموت من حكائهم فقال له سليان: تكلم بجاجتك ، فقال: أصلح الله أمير المؤمنين ، من كان الغالب على كلامه النصيحة

وحسن الا ِرادة أوفى به كلامه على السلامة ، و إِنِّي أُعوذ بالذي أُشخصني من أهلي حتى أوفدني عليك أن ينطقني بغير الحق ، وأن يذلل لساني لك بما فيه سخطة على ، و إِن إِقصار الخطبة أبلغ في أفئدة أولي الفهم من الإطالة والتشدق بالبلاغة ، ألا و إن من البلاغة يا أمير المؤمنين ما يفهم و إن قل ، و إني مقتصر على الا قصار ، متجنب من الا كثار ، أشخصني إليك وال عسوف ورعية ضائعة ، وإِن تعجل تدرك ما فات ، وإِنك إِن تقصر بهلك رعيتك هناك ضياعاً ، فحدها إليك قصيرة موجزة ، فقال سليمان: ياغلام ادع لي رجلاً من الحرس فاحمله على البريد وقل له : إِذا أُتيت البلاد فلا تنزل من مركبك حتى تعزله ، ومن كانت له قبله ظلامة أخذت له مجقه ، وأمر للحكيم بجائزة سنية فأبى أن يقبل وقال: يا أمير الموُّمنين أنا أحتسب سفري على الله وأكره أن آخذ عليه من غيره أجراً \* وقال سفيان بن عيينة : دخل ابن الأهتم على عمر بن عبد العزيز فقال له : أطريك ? قال: لا ، قال : أَفَأَعظك ? قال : نعم ، قال : فافتح الباب وأدخل الناس ، فلما دخلوا حمد الله وأُتنى عليه ثم قال: إِن الله تعالى خلق الخلق غنيًا عن طاعتهم ، آمنًا معصيتهم أن تنقصه ، فالناس يومئذ في الحالات والمنازل مختلفون ، فالعرب منهم بأسوء تلك الحال ، أهل الوبر والشعر ، وأهل الحجر ، لا يتلون كتابًا ولا يصلون جماعة ، ميتهم في النار ، وحيهم أعمى بشر حال ، مع الذي لا يحصى من عيشهم المزهود فيه ، والمرغوب عنه ، فلما أراد الله أن ينشر حكمته بعث فيهم رسولاً من أنفسهم (عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِٱلْهُوْ مِنينَ رَوُّوفُ رَحِيمٌ) فبلغ محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ربه ، ونصح لأ منه عوجاهد في الله حق جهاده حتى أناه اليقين ، ثم ولي أبو بكر من بعده فارتد عليه العرب أو من ارتد منها ، فحرصوا أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة ، فأبي أبو بكر أن يقبل منهم إلا ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلاً منهم لو كان حيًّا ، فلم يزل يخرق أوصالهم ، ويسقي الأرض من دمائهم حتى أدخلهم من الباب الذي خرجوا منه ، وقررهم على الأمر الذي نفروا منه ، وأوقد في الحرب شعلها ، وحمل أهل الحق على رقاب أهل الباطل ، ثم حضرته الوفاة وقد أصاب من في المسلمين شيئًا: لقوحًا كان يرتضع من لبنها ، وبكراً كان يروي عليه أهله ، وحبشية كانت ترضع ابنًا له ، فلم يزل ذلك غصة في حلقه ، وثقلاً على كاهله ، حتى خرج منه إلى ولي الأمر من بعده عمر . ثم ولي عمر فحسر عن ذراعيه

وشمر عن ساقيه ، وأعد للأمور أقرانها ، وأمها فأذل صعابها ، وترك الأمور فيها إلى يسر ، ثم حضرته الوفاة وكان قد أصاب من في المسلمين شيئًا فلم يوض في ذلك بكفالة من واحد من ولده حتى باع في ذلك وقعه (?) وضم ذلك إلى بيت مال المسلمين وأيم الله ما اجتمعنا من بعدهما إلا على ظلع ، ثم أقبل على عمر بن عبد العزيز فقال ، وأنت يا عمر بني الدنيا غذتك بأطايبها ، وألقه تنك ثديها ، تطلبها من ، ظانها ، تعادى فيها وترضى لها حتى إذا ما أفضت إليك بأركانها من غير طلب منك لها ، ولا منشرحًا بالك منها رفضتها ورميت بها حيث رمى الله بها ، فامض يرحمك الله ولا تلتفت ، فالحمد لله الذي فرج بك كر بنا ، ونفس بك غمنا ، فإنه لا يذل مع الحق حقير ، ولا يكبر مع الباطل عزيز ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

﴿ صفوان ﴾ بن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي ٠ روى عن أنس بن مالك مرسلاً وعن جبير بن نفير الحضرمي وخالد بن معدان وجماعة غيرهم • وروى عنه عبد الله بن المبارك وإسماعيل بن عياش و بقية ومبشر الحلمي وجماعة \* وأخرج الحافظ من طريق الطبراني عنه عن عبد الرحمن بن بشر قال: قال أبي لأمي: لو صنعت طعامًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصنعت ثريدة ، فانطلق أبي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجآء فوضع بده على ذروتها رقال: خذوا بسم الله فأخذوا من نواحيها ، فلما طعموا قال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم ارحمهم واغفر لهم و بارك لهم في رزقهم • وفي رواية للحافظ أن عبدالله بن بشر قال : فجلست آكل معهم فقال لي : يا بني اذكر الله وكل بيمينك وكل مما بليك ۞ وأخرج أيضًا عن صفوان أنه قال: رأيت عبد الله بن بشر الصحابي له جمة ولم نر عليه عمامة ولا قلنسوة شتآء ولا صيفًا • (أشار بهذا إلى أن صفوان كان تابعيًّا) وهو من تابعي أهل الشام كما قاله خليفة بن خياط • وقال ابن سعد كان ثقة مأمونًا • وقال أحمد بن محمد بن عيسي صاحب تاريخ الحمصيين: توفي سنة خمس وخمسين ، وقيل: ثمان وخمسين ومائة 🔅 وروى الحافظ عنه أنه قال : رأيت عبد الله بن بشر المازني وخالد بن معدان وراشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير وعبد الرحمن بن عائذ يقول بعضهم لبعض في العيد: تقبل الله منا وه: كم ؟ ( فيه دليل على أن هذه العادة التي هي متبوعة اليوم قديمة عن السلف وهي قول الناس بعضهم لبعض بعد الفراغ من العبادة : تقبل الله منا ومنكم ) • وسئل ابن المبارك عن صفوان فأشار بيده إلى أنه راجح • وقال الاعمام أحمد: ليس به بأس • وأثنى عليه دحيم وقدمه • وقال عمرو بن علي : هو ثبت في الحديث • ووثقه صالح وأبو حاتم وابن المبارك • وقال الدارقطني : يعتبر به •

﴿ صفوان ﷺ بن المعطل بن رخصة بن المؤمل بن خزاعي بن محارب بن هلال أبو عمرو السلمي الذكواني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثني عليه وقال: ما علمت عليه إلا خيراً • روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين ، وشهد فتح دمشق ، واستشهد بسميساط ودفن بها \* وأخرج الحافظ عنه أنه قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرمقت صلاته ليلة فصلى العشآء الآخرة ثم نام ، فلما كان نصف الليل انتبه فتلا العشر آيات آخر سورة آل عمران ، ثم نام ، ثم قام ، ثم تسوك ، ثم توضأ وصلى ركعتين فلا أدري أقيامه أم ركوعه أم سحوده كان أطول ، ثم انصرف فنام ، ثم استيقظ فتلا العشر آيات من آخر سورة آل عمران ، ثم قام ، ثم تسوك ، ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين فلا أدري ا أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول ، ثم انصرف فنام ، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك و فلم يزل يفعل كما فعل أول مرة حتى صلي إحدى عشرة ركعة ﴿ وأخرج الحافظ من طريق أبي يعلى وعبد الله بن الإمام أحمد عن المقبري عن صفوان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يانبي الله إني أسألك عما أنت به عالم وأنا به جاهل ، من الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فصل فإِن الصلاة محضورة متقبلة حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح ، فإِذا اعتدلت على رأ سك فأ مسك فإن تيك ساعة تسجر فيها جهنم وتفتح أ بوابها حتى تزول عن حاجبك الأين ، فإذا زالت عن حاجبك الأين فصل فإن الصلاة محضورة متقبلة حتى تصلى العصر • ورواه من طريق ابن منده عن أبي هريرة وفيه فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان ، وزاد بعد قوله حتى تصلى العصر قوله ، ثم ذكر الصلاة حتى تغرب الشمس • قال ابن منده : هذا حديث صحيح عزيز غريب 🛪 وروى الحافظ أن صفوان حمل بداريا على رجل من الروم عليه حلية الأُعاجِم فطعنه صفوان فصرعه ، فصاحت امرأ ته وأقبلت على صفوان فقال :

ولقد شهدت الحيل يسطع نقعها ما بين داريا دمشق إلى نوى

فطعنت ذا حلي فصاحت عرسه يا ابن المعطل ما تريد بما أرى فأجبتها اإني سأترك بعلها بالدير منعفر المضاحك بالثرى وإذا عليه حلية فيهرها إني كذلك مولع بذوي الحلي

وهو الذي قال أمل الا فك فيه وفي عائشة ماقالوا ، وشهد الخندق والمشاهد كلها ، وكان مع الذين خرجوا في طلب العرنيين الذين أُغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقال: إنه مات موتاً ، ويقال: إنه استشهد شهادة ، والثاني أُثبت . وقال ابن منده : ضرب صفوان حسان بن ثابت لما هجاه بالسيف فلم يقده الذي صلى الله عليه وسلم ، وقال: إنه خبيث اللسان طيب القلب \* وأخرج الحافظ من طريق أبي يعلى عن أبي سعيد قال: جآءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إِن زوجي صفوان يضربني إِذا صليت ، و يفطرني إِذا صمت ، ولا يصلي صلاة الفحر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده فسأله عما قالت فقال: يارسول الله أما قولها يضربني إِذا صليت فإنها تقرأ بسورتي وقد نهيتها عنها فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ، وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها لنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصومن امرأة إِلا بإِذن زوجها ، وأما قولها : إِني لا أُصلي حتى تطلع الشمس فأنا أهل بيت قدعرف لنا ذاك ، إِنا لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس ، قال: فإذا استيقظت فصل • ورواه إِيضًا من طريق أبي يعلى بنحوه ۞ وأخرج الحافظ من طريق إِلي يعلى عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وراحلته عليها زاده ، فجآء صفوان فقال : إِني قد جعت قال : ما أنا بمطعمك حتى يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم و ينزل الناس فتأكل فقال هكذا بالسيف ، و كشف عرقوب الراحلة ، و كانوا إذا حز بهم أمر قالوا : احبس أول احبس أول ؟ فسمعوا فوقفوا وجآء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى ما صنع صفوان بالراحلة قال له: اخرج ، وأمر الناس أن يسيروا ، فجعل يتبعهم حتى نزلوا فجعل يأتيهم في رحالهم ويقول: إلى أين أخرجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ? إلى النار أخرجني ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفوان خبيث اللسان طيب القلب ٠ وأخرجه البخاري عن سفينة مختصراً ولفظه أنه شكي صفوان إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشاكي: إنه هجاني وكان يقول الشعر، فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: دعوا صفوان فإنه خبيث اللسانطيب القلب \* وأخرج البخاري عن عروة قال: قالت عائشة: إن الرجل الذي قيل له ما قيل يعني صفوان يقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثي قط \* وأخرج الحافظ وابن منده عن عائشة أنها قالت في أثناء حديث الإِفك: قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد فأشيروا على في أناس أبنوا أهلي ، وأيم الله إِن علمت على أهلي من سوء قط ، وأبنوهم بمن والله إِن علمت عليه سوءاً قط ، ولا دخل على أهلي إِلا وأنا شاهد ، يعني صفوان بن معطل ۞ وأخرج الحافظ والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق ، وابن منده من طريق موسى بن عقبة، والحافظ من طريق الواقدي وقد أدخلنا حديث بعضهم في بعض والعمدة رواية ابن عقبة قال: لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق بالمريسيع (مصغر مرسوع بأر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع وإليه تضاف غزوة بني المصطلق) وهزمهم الله تعالى وسبي في غزوته تلك جويرية بنت الحارث سيد القوم ، وكانت وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى عنها وتزوجها وقسم لها فكانت من نسائه ، وزعم بعض بني المصطلق أن أباها طلبها فافتداها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطبها فزوجه إياها ، ورجع معه عبدالله بن أبي بن سلول في عصابة من المنافقين، فلما رأوا أن الله فد نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودفع عنه أظهروا قولاً سيئًا في منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهي قصة الا فك وقد نقدمت في هذا الكتاب مفصلة ) ، وكان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له : جعيل وهو زعموا أحد بني ثعلبة ورجل من بني غفار يقال له: جهجاه ، فعلت أصواتهما واشتدا على المنافقين وردا عليهم ، وزعموا أن جهجاها خرج بفرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس له يسقيها ، فأوردهما على المآء فوجد عليه فتية من الأنصار فاقتتلوا، فقال عبد الله بن أبي يومئذ: هؤلاء مهاجرونا آو يناهم ومنعناهم ثم هم يقاتلوننا • و بلغ حسان بن ثابت الشاعر ما كان بين جهجاه الغفاري و بين الفتية الأنصاريين فغضب وقال وهو يريد المهاجرين من القبائل الذين يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام:

أمسى الجلابيب قد راعوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد فغرج رجل من بني سليم مغضباً من قول حسان فرصده ، فلما خرج ضربه السلمي

حتى قيل إنه قتله ، ولا يرى ذلك السلمي إلاأنه صفوان ، فإنه بلغنا أنه ضرب حسان ، كذا قال ابن عقبة • وقال ابن إسحاق : فاعترضه صفوان ليلاً وهو آت من عند أخواله بني ساعدة فضر به بالسيف على رأسه ٠ وفي حديث الواقدي : فلما قدموا المدينة جآء صفوان إلى جعيل فقال له : انطلق بنا نضرب حسان فوالله ما أراد غيرك وغيري ، ولنحن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، فأبي جعيل أن يذهب وقال: الأأفعل إِنْ لَمْ يَأْمُرُ فِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ولا تفعل أنت حتى تؤامر ه في ذلك وفأبي صفوان عليه ، فخرج مصلتًا السيف حتى ضرب حسان في نادي قومه ، فوثبت الأنصار إليه فأوثقوه رباطاً ، وكان الذي تولى ذلك منهم ثابت بن قيس ، وأمروه أسراً قبيحاً ، فمر بهم عمارة بن حزم فقال: هل الذي تصنعون من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه أم من أمر فعلتموه ? قالوا : ما علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الثابت: لقد اجترأت فخل عنه عثم جآء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسان: يا رسول الله شهر علي السيف في نادي قومه تمضر بني لأن أموت ولا أراني إِلا ميتًا من جراحتي ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفوان فقال له : ولم ضر بته وحملت السلاح عليه ?وتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آذاني وهجاني وسفه علي ، وعرض بي على الا إسلام ، ثم أقبل على حسان فقال : أسفهت على قوم أسلموا ? ثم قال : احبسوا صفوان ، فإن مات حسان فاقتلوه به ، فخرجوا به فأُخذوه فأسروه وأوثقوه ، فبلغ ذلك سعد بن عبادة فخرج في قومه من الخزرج حتى أتاهم ، فقال : عمدتم إلى رجل من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم تو دو نه وتهجونه وتشتمونه ، فغضب لما قيل فيه ، ثم أسرتموه أقبح الاعسار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر كم، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بجبسه وقال: إن مات صاحبكم فاقتلوه ، فقال سعد : والله إِن العفو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن قد قضى لكم بالحق ، و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب أن يترك صفوان ؟ والله لا أبرح حتى يطلق، فقال حسان: ما كان لي من حق فهو لك يا أبا ثابت ، فأبى قومه، فغضب قيس ابنه غضبًا شديداً وقال : عِباً لكم مارأيت كاليوم، إن حسان قد ترك حقه وتأبون أنتم? ما ظننت أن أحداً من الخزرج يرد أبا ثابت في أمر يهواه ، فاستحيى القوم وأطلقوه من الوثاق ، فذهب به سعد إلى بيته فكساه حلة ثم دخل المسجد ليصلي فيه فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صفوان ? فقالوا : نعم يا رسول الله قال: من كساه ? قانوا: كساه سعد بن عبادة ، قال: كساه الله من ثياب الجنة ، ثم كلم سعد بن عبادة حسان بن ثابت فقال: لا أكلك أبداً إِن لم تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كل حق لي قبل صفوان فهولك يا رسول الله فقال: فأقبل حسان في قومه حتى وقف بين يدي رسول الله إصلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كل حق لي قبل صفوان فهو لك ، فقال: أحسنت وقبلت ذلك ، وأعطاه يا رسول الله كل حق لي قبل صفوان فهو لك ، فقال: أحسنت وقبلت ذلك ، وأعطاه وسول الله كل حق لي قبل صفوان فهو لك ، فقال: أحسنت وقبلت ذلك ، وأعطاه في بيرحا وما حولها ، وأعطاه سيرين القبطية فولدت له عبد الرحمن، وأعطاه سعد بن عبادة حائطاً (بستانًا من النجل) كان يحد (?) مالاً كثيراً عوضاً له عما عفا من حقه ، هذه رواية الواقدي ، ورواية الباقين مختصرة وهي ببعض معناها \* وروى الواقدي أن عا ئشة ما كانت تذكر حسان إلا بخير ، وقد سمعت عروة بن الزبير يوماً يسبه لما كان منه ، فقالت: لا تسبه يا بني أليس هو الذي يقول ؟:

فايِن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء وروى ابن سعد عن الحسن أن الله لما أنزل برآءة عا تشة رضي الله عنها ضرب صفوان حسان بالسيف على كفه، وكان قد حلف أن يضربه ، فأخذه قومه فأتوا به وبجسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه إليهم ليقتصوا منه ، فلما أدبر بكى رسول الله صلى الله عليه و وسلم فقيل لهم : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعوا حسان فا نه يحب الله ورسوله ، وروى ابن إسحاق أن صفوان قال لما ضرب حسان :

تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر وقال حسان لعا تشة:

رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوا تل حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرقي من لحوم الغوافل و إن الذي قد قيل ليس بلائق مدى الدهر بل قيل امري عمتحامل فاين كنت أهجوكم كما بلغكم (؟) فلا رفعت سوتي إلي أناملي فكيف وودي ماحييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل و إن لهم عزاً غدا الناس دونه قصاراً وطال العزكل التطاول

قال إسحاق بن بشر: مات صفوان بأرمينية شهيداً ، وكذا قال موسى بن مهران

السنجاري وغيرهما ، وقال ابن إسحاق : كان ذلك سنة تسع عشرة ، وقال ابن سعد : مات سنة ستين في سميساط ، وقال عبد الله بن جعفر : مات بجبل سميساط ، وأهل تلك البادية يعرفون قبره بشجرة نابتة عليه .

الحارث بن مالك بن ضوان به بن وهب بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر أبو عمرو القرشي الفهري المعروف بابن بيضاء وهي أمه واسمهادعد له صحبة ، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً ، واستشهد بها ، و يقال بل عاش بعدها إلى أن مات في طاعون عمواس بناحية الأردن \* أخرج الحافظ من طريق ابن منده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث صفوان بن بيضاء في سرية عبد الله ابن جحش قبل الأبواء فغنموا وفيهم نزلت: (يَسْأَ لُونَكَ عَنِ النَّهُ و الْحَرَام قتال فيه ) الآية ، قال ابن منده : هذا حديث غريب بهذا الإسناد ، تفرد به ابن عالى النفر القرشيين في الصحيفة التي كتب مشر كو قريش على بني هاشم ، وفي مشي إلى النفر القرشيين في الصحيفة التي كتب مشر كو قريش على بني هاشم ، وفي ذلك يقول أبو طالب :

همرجعواسهل بن بيضآء راضيًا فسر أبو بكر بها ومحمد

وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من المهاجرين: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين صفوان ورافع بن المعلا ، وقتلا يوم بدر جميعاً ، وقال الزهري ، وموسى بن عقبة ، وابن إسحاق ، والواقدي ، والحاكم ، وابن منده ، وأبو نعيم: إن صفوان شهد بدراً ، واختلف في وفاته فقال الزبير: استشهد يوم بدر ، وقال الواقدي: مات في رمضان سنة ثمان وثلاثين ، وقال الزهري: مات في طاعون عمواس والله أعلم .

البلاطي على الله على الله على البلاطي البلاطي الله على الله على البلاطي الله على الله عليه وسلم: من كذب على فليلج النار \* وقال صفوان: حدثني الله عليه أصحابنا أن قوماً مروا براهب فوجدوه يبكي فقالوا: ما الذي أبكاك ? قال: ذكر المعاد وتخوف النداء وقالوا: وما أعددت لذلك ? قال : وأين تبلغ العدة ? إنما هو عفو الله أو النار و يسرة بفتج الياء والسين والراء و

#### ذكر من اسمه صقر

﴿ الصقر ﴾ بن رستم ﴿ روى عن بلال بن سعد قال: ثلاث لا يقبل معهن عمل: الشرك ، والكفر ، والرأي ، قيل له: وما الرأي ؟ قال: أن يترك كتاب الله وسنة نبيه و يعمل بالرأي .

المجر صقر المجر سن صفوان الكلاعي ، من وجوه أهل حمص ، شهد مرجراهط وعاش حتى جا في الجيش الذي توجه إلى دمشق للطلب بدم الوليد بن يزيد ، فلما هزم الجيش بنواحي دمشق دخل دمشق مع من دخلها ، فبايع يزيد بن الوليد فأجاره وأكر ، وله ذكر وشعر ، ومن شعره يخاطب مسلمة بن عبد الملك ،

ألا أبلغ مسيلمة بن عبد مقالة ماجد قلب هجان أتزعم لا أبالك أن سيفي بعيد العهد بالمهج الحواني ولو سائلت جدلاً عن شباه غداة الزجفي رهج الطعان (؟)

﴿ الصقر ﴾ بن فضالة بن سالم بن جميل اللخمي الدمشقي • كان محدثًا \* وأخرج الحافظ من طريقه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ فليستبر ، ومن استجمر فليوتر .

### ذكر من اعه الصلت

السلت النجعي ، والشعبي ، و بقال : الهلالي الكوفي ، حدث عن أبي وائل ، و إبراهيم النجعي ، والشعبي ، وغيرهم ، وروى عنه السفيانان الثوري وابن عينة وجماعة ، ووفد على عمر بن عبد العزيز ، وتقدمت القصة في ترجمة دثار \* وروى عن إبراهيم عن علقمة قال : كان عبد الله يقول : ر بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بها ، يعني المعوذتين \* وروى عن شقيق عن البرآ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من عبرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيد بكم وما يعفو الله أكثر \* وعن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله عليه وسلم : ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل قال : قال رسول الله عليه وله عليه وسلم : ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله عز وجل : ( وَلا تُرُونُوا الله عنه وروى عن إبراهيم النخعي له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها ، ورجل بايع ولم يشهد \* وروى عن إبراهيم النخعي له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها ، ورجل بايع ولم يشهد \* وروى عن إبراهيم النخعي

أنه قال في قوله عز وجل: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْنَسَاءَ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) من السبايا اللاتي لهن أزواج فلا بأس بهن هن لكم حلال \* سئل يحيى بن معين عن المترجم فقال: هو ثقة ؟ ووثقه ابن سعد ؟ وقال ابن عيينة: كان أصدق أهل الكوفة ؟ ووثقه الإمام أحمد ؟ وأبو حاتم . وقال البخاري: هو صدوق و بذكر بالإرجاء . وقال أبو حاتم: صدوق ليس له عيب إلا الإرجاء . وقال الدارقطني: لا بأس به . وقال أبو ذرعة: وممن تكم فيهم من المحدثين الصلت وهو مرجئ توفي سنة سبع وأر بعين ومائة .

الصلت المخروف المجنون الأوري و و ورقع بن المجروف المجروف المجنون الأزدي و وي عن محمد بن سيرين وشهر بن حوشب وعطآء بن أبي رباح وغيرهم و وروى عنه سفيان الثوري وو كيع بن الجراح وعلي بن نصر الجهضمي وأبو داود الطيالسي وغيرهم به وأسند الحافظ وأبو نعيم الحافظ إليه عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لهائشه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحي قالت: لا إلا أن يجيئ من مغيبه به وأسند الحافظ إليه عن أبي نصرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله به وقال الصلت: صلبت مع عمر بن عبد العزيز فسلم واحدة به قال ابن سعد: الصلت ضعيف ليس بشيء وضعفه الدولابي وقال الحاكم: متروك الحديث وقال ليحيي بن سعيد: ذهبت أنا وعوف نعود الصلت فذكر عليًّا فتعوذ منه فقلت له: مالك ? لاشفاك الله ولا رفع الضرعنك و كان الصلت عثمانيًّا وقال شعبة: إذا حدث كم سفيان الثوري عن رجل لا تعرفونه فلا تقبلوا منه و فإنما يحدث كم عن مثل أبي شعيب المجنون وكان شعبة يضعفه وقال عمر بن علي: هو كثير الغلط متروك الحديث وضعفه وقال عمر بن علي: هو كثير الغلط متروك الحديث وضعفه يحي بن معين والإمام أحمد والجوزجاني ومسلم وأبو حاتم والنسائي ،

الصلت بن السائب وسفيان النوري وغيرهما \* وروى بسنده كما أخرجه الحافظ وحدث عطآء بن السائب وسفيان النوري وغيرهما \* وروى بسنده كما أخرجه الحافظ والطبراني إلى عمران بن الحصين أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا فقال: إني أكره زيد المشركين • قال الطبراني: لم يروه عن سفيان الثوري إلا الصلت و تفرد به سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي \* وروى أيضًا فيما أخرجه الحافظ

وأبو نعيم عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرع أحدكم بالرمح إلى الرجل فإن كان سنانه عند ثغرة نحره فقال: لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث الصلت \* وأسند إيضاً فيما رواه الحافظ وتمام عن نافع عن ابن عمر قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودياً و يهودية • قال العقيلي: الصلت بن عبد الرحمن عن الثوري مجهول بالنقل ولا يتابع على حديثه •

﴿ صمدون ﴾ بن الحسين بن علي بن الحسين بن يحيى بن هارون أبو الحسن الصوري • كان من المحدثين ، وتوفي ببانياس من نواحي دمشق سنة إحدى وتسعين وأر بعائة ﴿ وروى بسنده إلى أنسقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثمان: من الهم ، والحزن ، والعجز ، والكسل ، ومن الجبن ، والبخل ، ومن ضلع الدين ، وغلبة العدو .

﴿ صهیب ﷺ بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقیل بن عامر بن جندلة ابن سعد بن خز يمة بن كعب النمري صاحب رسو لالله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً وهو المعروف بصهيب الرومي • كان من أهل الموصل فسبته الروم وهو صغير ، وأعتقه عبدالله بن جدعان ٠ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ٠ روى عنه عبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وابن أبي ليلي ، وسعيد بن المسيب ، و بنوه ، وغيرهم ، وقدم الجابية مع عمر بن الخطاب ۞ أخرج الحافظ من طريق أبي بكر الشافعي عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ناداهم مناد ياأهل الجنة إِن لَكُم عند الله تعالى موعداً لم ثروه قالوا : ماهو ? ألم يثقل مواز يننا ? ويبيض وجوهنا ? ويدخلنا الجنة ? وينجنا من النار ? قال : فيكشف الحجاب تعالى فينظرون إِليه ، فوالله ما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ، ثم تلا هذه الآبة ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةُ ۖ ) . ورواه أيضًا من طريق أبي يعلى بن الفرآء والبغوي والدارقطني بطرق متعددة عن صهيب بلفظ قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( لِلَّذينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ) فقال : إِذا أُدخل أَهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منا د يا أهل الجنة إن لكم عندر بكم موعداً يريد أن بنجز كموه ، فيقولون : ما هو ? ألم يثقل مواز بننا ? و ببيض وجوهنا ? و بدخلنا الجنة ? و يجرنا من النار ? فيكشف لهم عن الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل ، فما شي أُعطوه هو أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة \* وأخرج من طريق ابن زنجويه عن سويد بن غفلة الجعفي قال: قدمنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الجابية ، فبينا نحو خلوة من عنده إذ أتاه يهودي قد شج وضرب ، فغضب امير المؤمنين غضبًا شديدًا ما رأيته غضب مثله قط ، ثم دعا صهيبًا فقال له : انطلق انظر من صاحبه فأتني به ، فانطلق شعيب فإِذا هو عوف بن مالك الأُشجعي فقال له : إِن أمير المؤمنين قد غضب عليك غضبًا شديداً وأت معاذ بن جبل فليكلمه ، فإني أخاف أن يعجل إليك ، فلما قضي عمر الصلاة قال : أين صهيب ? أُجئت بالرجل ? قال : نعم ، وقد كانعوف بن مالك أتى معاذاً فأخبره بقصته ، فقام معاذ فقال : يا أمير المؤمنين إينه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجل إليه ، فقال له عمر : مالك ولهذا ? قال : يا أمير المؤمنين رأيت هذا يسوق بامرأة مسلمة على حمار فنخس بها لتصرع ، فلم تصرع ، فدفعها فصرعت ، فأكب عليها ، فقال: ائتني بالمرأة فلتصدق ماقلت ، فأتاها عوف فقال له أبوها وزوجها: ما أردت إلى صاحبتنا ?قد فضحتنا فقالت : والله لأ ذهبن معه فقال زوجها وأبوها : نحن نذهب فنبلغ عنك ، فأتيا عمر فأخبراه بمثل قول عوف ، فأمر عمر باليهودي فصلب ، وقال : ما على هذا صالحناكم ، ثم قال : أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له ٠ قال سويد: فذلك اليهودي أول مصلوب رأيته في الا سلام \* قال ابن سيرين: كأن صهيب من العرب . وقال ابن سعد: مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين سنة ، وكان رجلاً أحمر شديد الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير وهو إلى القصر أقرب ، وكان كثير شعر الرأس، وكان يخضب بالحنآء، وكان أبوه أو عمه عاملاً لكسرى على الأبلة، وكانت منازلهم بأرض الموصل ، و يقال : كانوا في قرية على شط الفرات مما يلي الجزيرة والموصل ، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صهيبًا وهو غلام صغير فقال عمد:

أنشد الله الغلام النمري دج وأهلي بالثني (؟) والثني اسم القرية التي كان أهله بها ، فنشأ صهيب بالروم ، ثم اشتراه جماعة من كلب منهم فقدموا به مكة ، فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي منهم فأعتقه ، فأقام معه يمكة إلى أن هلك ابن جدعان ، و بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله به من الكرامة ومن عليه به من الإسلام ، وأما أهل صهيب وولده فيقولون : إِنَّه هرب من الروم حين بلغ وعقل ، وقدم مكة فحالف ابن جدعان وأقام معه إلى أنهلك، وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم • وقال أحمد بن هارون الحافظ: في الطبقة الأولى من الأسمآء المنفردة صهيب بن سنان بالشام . قال الحافظ أبو القاسم: وقد وهم من وجهين: قوله بالشام ، وعد هذا الاسم مفرداً فقد سمي به جماعة ٠ وقال الحاكم : يقال إِنه حليف عبد الله بن جدعان ؛ و يقال : مولاه ، سبته الروم وهو صغير من الموصل ، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم . مات بالمدينة وفي أهلها عداده ، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا يحيى كما أتى ذلك في أحاديث متصلة ۞ وروى عنه الحافظ وابن عدي أنه قال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي إليه \* وأخرج الحافظ عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان يوَّمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبًا حب الوالد لولده . ورواه ابن عدي بلفظه إلا أنه قال حب الوالدة لولدها • ورواه الحافظ بلفظ أحبوا صهيباً حب الوالدة لولدها • وفي رواية أخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبًا حب الوالدة ولدها \* وأخرج من طريق ابن سعد عن عمار بن ياسر قال لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقلت له : ما تريد ؟ فقال لي : ما تو بدأنت ? فقلت : أردتأن أدخل على محمد فأسمع كلامه ، قال : وأنا أر يد ذلك ، فدخلنا عليه فعرض علينا الايسلام فأسلمنا ، ثم أقمنا يومنا على ذلك حتى أمسينا عثم خرجنا ونحن مستخفون ع فكان إسلام عمار وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلاً \* وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه قال : أول من أظهر الإسلام أبو بكر و بلال وخباب وعمار وصهيب ۞ وأخرج الحافظ وابن عدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سابق العرب ، وصهيب سابق الروم ، وسلمان سابق فارس ، وبلال سابق الحبشة . ورواه الطبراني وأبو نعيم الحافظ بلفظ أنا سابق العرب إلى الجنة ، وصهيب سابق الروم إلى الجنة ، و بلال سابق الحبش إلى الجنة ، وسلمان سابق الفرس إلى الجنة \* وروى ابن سعد عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال: أول من أظهر الاعسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، و بلال ، وخباب ، وصهيب ، وعمار ، وسميه أم عار ، قال : فأما

رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه ، وأما أبو بكر فمنعه قومه ، وأخذالآ خرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ فأعطوهم ما سألوا، فجآء إِلَى كل رجل منهم قومه بأنطاع الأدم فيها المآء فألقوهم فيه وحملوا بجوانبه إلا بلالاً ، فلما كان العشي جآء أبو جهل فأخذ سمية فطعنها طعنة قتلها بها ، فهي أول شهيد استشهد في الإسلام ، وأما بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله حتى ملوه ، فجعلوا في عنقه حبلاً ، ثم أمروا صبيانهم أن يشتدرا به بين أخشبي مكة ، فجعل يقول: أحد أحد ﴿ وقال ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرَضَاةِ ٱلله ) نزلت في صهيب وفي نفر من أصحابه أخذهم أهل مكة فعذبوهم ليردوهم إلى الشرك بالله ، منهم عمار وأمه سمية وأبوه ياسر و بلال وخباب وعانس مولى حويطب بن عبد العزى أخذهم المشركون فعذبوهم \* وأخرج الا مام أحمد عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه سلم وعنده خباب وصهيب و بلال وعمار فقالوا: يامجمد ، أرضيت بهو لآ ، ؟ أتر يد أَن تَكُونَ تَبِعًا لِمُو لَآءَ \* فَنزلت ( وَأَنْذُرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُ وَا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ) إِلَى قُولُهُ ﴿ فَتَطُّورُ دَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ • وفي رواية إِلَى قوله: (وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴾ • وروى الحافظ عن خباب بن الأرت أنه قال في قوله تعالى : ﴿ وَ لَا تَطْرُ دِ الْنَدِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَّاةِ وَ الْبَعَشِيِّ بُو يِدُونَ وَجْهَدُ ) 6 قال : جآء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال وعمار وصهيب وخباب في أناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حوله حقروهم ، فأتوه فخلوا به فقالوا : إِنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسًا يعرف لنا به العرب فضلنا ، فإين وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا قعوداً مع هؤلا ، عندك ، فإذا نحن جئناك فأَقْهُم عنا ، فإِذا نحن فرغنا فاقعد معهم إِن شئت قال : نعم قالوا : فاكتب لنا عليك كتابًا ، فدعا بالصحيفة ليكتب لهم ، ودعا عليًّا ليكتب ، فلما أراد ذلك ونحن قعود في ناحية إِذ نزل جبريل فقال: ﴿ وَلاَ تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ۚ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُر يِدُونَ وَجُهُهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَامِهِمْ مِنْ شَيْءً) الآية ، ثم ذكرالأقوع وصاحبه فقال: ( وَ كَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم ْ بِبَعْضٍ ﴾ الآية وقال: ( وَ إِذَا جَآ اَكَ ٱلنَّذِينَ يُوعْمِنُونَ بِاليَانِيَا فَقُلْ سَلَامْ مُ عَلَيْكُمْ) الآية ، فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة ودعانا فأتيناه وهو يقول : سلام عليكم ، فدنونا منهحتي وضعنا ركبنا على ركبتيه ،

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا ، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا ، فَأَنزِلِ اللهِ( وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الْـَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ بُر يِدُون وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ) يقول : تجالس الأشراف ( وَلاَ تُطعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذَكُو نَا وَأَ تَبَّعَ هُوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ) ، وأما الذي أغفل قلبه فهو عيينة بن حصن والأقرع، وأمافرطاً فمعناه ضياعاً وهلاكاً ، تمضرب الهم مثلاً رجلين ومثل الحياة الدنيا قال : فكنا بعد ذلك نقعدمع النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا بلغنا الساعة التي كنا نقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم و إلا صبر أبداً حتى نقوم 🛪 وأخرج الحافظ عن مالك ابن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جآء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسيوصهيب الرومي و بلال الحبشيفقال : هو ُ لاَّ ء الأُ وسوالخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاَّء ? فقام إِليه معاذ فأخذ بتلبيبه حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبًا يجر رداء م حتى دخل المسجد ، ثم نودي الصلاة جامعة ، فحمد الله وأثني عليه ثم قال : يا أيها الناس إِن الرب ربواحد ، وإِن الأب أب واحد ، وإِن الدين دين واحد ، ألا وإِن العربية ليست لكم بأبولاأم إِنما هيلسان ، فمن تكلم بالعربية فهو عربي ، فقال معاذ وهو آخذ بتلبيبه : مانقول في هذا المنافق ? فقال : دعه إلى النار • قال : فكان ممن ارتد فقتل في الردة ٠ قال الحافظ: هذا حديث مرسل ٤ وهو مع إرساله غريب تفرد به أبو بكر السلمي بن عبد الله الهذلي البصري عن مالك ولم يروه عنه إِلا قَوْةُ بن عيسى الواسطى \* وقال مجاهد في قوله تعالى : ﴿ مَالَبَا لاَ نَوْ ى رِجَالاً كُنَا نَعْدُهُمْ أَمِنَ أَ لُأَشْرَارِ ) قال أبوجهل : مالنا لانرى خبابًا وصهيبًا وعمارًا اتخذناهم سخريًا في الدنيا ، أم هم في النار فزاغت عنهم أبصارنا ﴿ وقال أبو عثمان النهدي لما أراد صهيب الهجرة إلى المدينة : قال له أهل مكة : 'تيتنا ههنا صعلوكاً حقيراً فتغير حالك عندنا و بلغت ما بلغت ثم ننطلق بنفسك ومالك والله لا يكون ذاك، قال: أَرَأْبِتِمْ إِن تُركَتَ مَالِي أَتَخَلُونَ أَنتُمْ سَبِيلِي ? قَالُوا : نَعْمَ ۚ فَجَلَى لَهُمْ مَالُهُ أَحْمَع ، فَبَلْغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : رَ بِح صهيب رَ بِح صهيب ۞ وروى الحافظ عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجر تكم سبخة بين ظهراني حرة ، فإِمار أن تكون هجر ، أو تكون يثرب \* قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر وكنت قد هممت بالخروج

فصدني فتيان قريش ، فافتديث منهم بأواق من الذهب \* قال: ولما أطاف المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فأُقبلوا على الغار وأُدبروا قال: واصهيباه ولا صهيب لي ، فلما أراد ، سول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بعث أبا بكر مرتين أُو ثلاثاً إِلَى صهبب فوجده يصلي ، فقال أُبو بَكر للنبي صلى الله عليه وسلم : وجدته يصلي فكرهت أن أقطع عليه صلاته ، فقال : أصبت ، فخرجا من ليلتها فلما أصبح خرج حتى أتى أم رومان زوجة أبي بكر نقالت : ألا أراك همنا ? وقد خرج أخواك ووضعا لك شيئًا من زادهما 6 قال صهيب : فخرجت حتى دخلت على زوجتي أم عمرو فأخذت سيفي وجعبتي وقوسي حتى أقدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمتها وجُدته هو وأبا بكر جالسين ، فلما رآني أبو بكر قام إلي و بشرني بالآية التي نزلت في " 6 وأخذ بيدي فلمته بعض اللائمة فاعتذر ور بحني رسول الله صلى الله عليهوسلموقال: رج البيع أبا يهيي • وفي رواية ابن سعد عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجراً نحو المدينة وأتبعه نفر من قريش ، فنزل عن راحلته وانتذل مافي كنانته ثم قال : يامعشر قر يش لقد علمتم أني من أرماكم رجلاً ، وأنتم والله لا تصلون إِلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضر بكم بسيفي ما بقي بيدي منه شيء ، فافعلوا ماشئتم ، وإن شئتم دللتُّكم على مالي وخليتم سبيلي قالوا : نعم ففعل ، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال : ربح البيع أبا يحيى قالها ثلاثاً ، قال فنزلت الآية : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَآ ۚ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّوفْ بِالْعِبَادِ) • ورواه ابن أبي خيثِمة • ورواه الاعِمام أحمد مختصراً • وروى الطبراني عن ابن جريج أن هذه الآبة نزلت في صهيب . وروى هذه القصة أبن أبي خيشمة أيضًا عن مصعب بن الزبير وزاد فيها أن صهيبًا هرب من الروم ومعه مال كثير فذلك الذي افتدى به نفسه \* وأخرج بن سعد عن عمرو بن الحكم قال: قدم صهيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقبا ومعه أبو بكر وعمر ، وبين أيديهم رطب قدجآءهم به كلثوم بن الهدم أمهات جراذين وصهيب قد رمد بالطر بق وأصابته مجاعة فوقع في الرطب ، فقال عمر : يا رسول الله ألا ترى إلى صهيب يأكل الرطب وهو رمد ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تأكل الوطب وأنت رمد ؟ فقال صهيب: إنما آكله بشق عيني الصحيحة ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل صهيب يقول لأبي بكر: وعدتني أن نصطحب فخرجت وتركتني ، و يقول: وعدتني

يا رسول الله أن تصاحبني فانطلقت وتركتني فأخذتني قريش فحبسوني فاشتريت أهلى بمالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ربح البيع فأنزل الله تعالى : ( وَ مِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ) الآية • وقال صهيب : يا رسول الله ما تزودت إلا مدًّا من دقيق عجنته بالأبوآء حثى قدمت عليك . وروى الحافظ هذه القصة . مختصرة من طريق الزبير بن بكار ، ولهذه القصة طرق ، وأحد طرقها عن عمرو ابن الحسكم عن ثوبان ، قال الخطيب : وهذا الحديث غريب من هذه الجهة انتهى ، ورواها محمد بن إسحاق من غير طريق عمرو (أقول: ورويت من طرق متعددة تنفى عنها ما قاله الخطيب من الغرابة ) • وروى ابن سعد أن عليًّا وصهيبًا رضى الله عنهما كأنا آخر الناس قدومًا إلى المدينة في الهجرة \* وروى ابن أبي خيشِمة عن صهيب أنه قال : والله ما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني و بين العدو قط ما كنت إلا أمامه أو عن بمينه أو عن شماله • وفي رواية الطبراني : لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهداً قط إِلا كنت حاضره ، ولم يسر سرية قط إِلا كنت حاضرها ، ولا غزا غزوة قط أول الزمان وآخره إلا كنت فيها عن يمينه أوعن شماله ، وما خافوا أمامهم قبط إلا كنت أمامهم، ولا ما ورآءهم إلا كنت ورآءهم ، وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني و بين العدو قط حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وقال عروة : إِن صهيبًا كان بدر بًّا ، ويزعمون أنه من النمر بن قاسط ، وكذا قال الزهري ، وموسى بن عقبة ، وابن إسحاق \* وأخرج الحافظ من طريق أبي جعفر العقيلي عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضوا صهيبًا \* وروى الحافظ من طريق الإمام أحمد عن عائمذ بن عمرو أن سلمان وصهيبًا و بلالاً كانوا قعوداً في أناس فهر بهم أبو سفيان فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخِذها بعد ، فقال أبو بكر: نقولون هذا لشيخ قريش وسيدها ﴿ فَأَخْبُر بَدْلُكُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَالَ : يَا أَبَّا بِكُر لعلكُ أغضبتهم ، لقد أغضبت الله تبارك و تعالى ، فرجع إليهم فقال : أي إِخواننا لعلكم غضبتم? فقالوا : لا يا أبا بكر يغفر الله لك • ورواه عبدالله بن الاعمام أحمد • ورواه الطبراني بنحو، ولفظه أن أبا بكر مر بأسير له يستأمن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهيب جالس في المسجد فقال لأبي بكر: من هـذا الذي معك ? فقال: أسير لي من ألمشر كين أستأمن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صهيب : لقد كان

في عنق هذا موضع للسيف ، فغضب أبو بكر فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مالي أراك غضبانًا ? فأخبره بما قال صهيب ، فقال : لعلك آذبته ? فقال : لا والله ﴾ فقال : لو آذيته لا ٓذيت الله ورسوله ۞ وروى ابن سعد أن صهيبًا كان يقول: هلموا نحدثكم عن مغازينا ، فأما أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا • وأخرج الحافظ وأبو يعلى عن عمرو بن دينار قال : حدثني بعض ولد صهيب أنهم قالوا لأبيهم: مالك لا تحدثنا كما يحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قال : أما إني قد سمعت كما سمعوا ، ولكن يمنعني من الحديث حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ٠ وفي رواية للحافظ: من كذب علي متعمداً كلف يوم القيامة أن يعقد طرفي شعيرة ولن يقدر على ذلك ، ولكن سأحدثكم بحديث حفظه قلبي ووعاه سمعي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما رجل تزوج امرأة ومن نيته أن يذهب بصداقها فهو زان حتى يموت ، وأيما رجل بايع رجلاً بيعاً ومن نيته أن يذهب بحقه فهو خائن حتى يموت ٠ وفي رواية للحافظ : حتى يتوب في الموضعين بدل يموت فيهما \* وأخرج الحافظ بطرق متعددة عن صهيب أن عمر رضي الله عنه قال له : أي رجل أنت لولاخصال ثلاث فيك • وفي لفظ من طريق البغوي ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثًا ، قال : وما هن ? قال : اكتنيت وليس لك ولد ، وفي رواية البغوي: اكتنيت بأبي يحبي ، وقال الله تعالى: ﴿ لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ وانتميت إلى العرب وأنت من الروم ، وفيك سرف في الطعام ، فقال له : أما قولك اكتنيت ولم يولد لك فإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيي ، وأما قولك انتميت إلى العرب وأنت من الروم فإني رجل من النمر بن قاسط سبتني الروم من الموصل بعد إِذ أنا غلام قد عرفت نسبي ، وأما قولك فيك سرف في الطعام فاعِني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام • ورواه أيضاً من طريق البغوي وأبي يعلى الموصلي ۞ وأخرج الحافظ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر قال: إِن حدث بي حدث فليصل للناس صهيب ثلاث ليال ، ثم أُجمعوا أمركم في اليوم الثالث . وفي رواية سعد عن سعيد بن المسيب أن صهيبًا صلى على عمر \* وأخرج الحافظ وابن أبي الدنيا أن صهيبًا توفي وهو ابن سبعين سنة ، ودفن بالبقيع ، وكذا رواه البغوي وقال : توفي سنة ثمان وثلاثين .

( تنبيه : جميع الروايات المتعددة التي رواها الحافظ لقول : إن صهيبًا توفي بالمدينة ، وعليه فالقول بأنه مدفون في دمشق بجهة ميدان الحصى لا أصل له والله أعلم ) .

# ذكر من اسمه صيفي

ابن عامر بن مرة بن مالك بن الأسلت واسم الأسلت عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس ابن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو أبو قيس الأنصاري الوائلي الشاعر • أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قد رفد على آل جفنة ، ويقال: إن اسم صيفي عبد الله ، وكان يعدل بقيس بن الخطيم في الشعر والشجاعة ، وهو الذي وقف بأوس الله يحضهم على الإسلام ، وقد كان قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم يتأله و يدعي الحنيفية ، ويحض قريشًا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم و يقول:

يا راكبًا إِما عرضت فبلغن مغلغلة عني لوَّي بن غالب أُقيموا لنادينا حنيفًا فبلغوا لنا قادة قد تقتدي بالذوآئب

قال الحافظ: وهي قصيدة طويلة ولكنه لم يذكر منها سوى هذين البيتين وقام في أوس الله فقال: استبقوا إلى هذا الرجل فاإني لم أر خيراً قط إلا أوله أكثره ولم أر شراً قط إلا أوله أقله و فبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فلقيه فقال: لذت من حر بناكل ملاذ و مرة تطلب الحلف إلى قريش ومرة باتباع محمد و فغضب أبو قيس فقال: لا جرم والله لا اتبعته إلا آخر الناس و فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه وهو يموت أن قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة و فسمع يقولها وامرأ ته أول امرأة حرمت على ابن زوجها و وفيها أنزلت: (ولا تُذكيحُوا ما نكح أبا و كم من النسكا إلا من أو من بن خوشة و عمير بن من النسكا إلا نفر أربعة من بني خطمة: خزيمة بن ثابت بن الفاطمة و عمير بن عدي بن خرشة و وحبيب بن حباشة و وخميصة بن رقيم الخطميون و كلهم شهد عدي بن خرشة و وحبيب بن حباشة و وخميصة بن رقيم الخطميون و كلهم شهد أحداً وما بعدها من المشاهد و فلذلك ذهبت الخزرج بالعدة فيمن شهد بدراً وأبو قيس بن الأسلت هو الذي يقول:

من بذق الحرب يجد طعمها مراً ولتركه بجعجاع قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوماً غير تهجاع

أسعى على جل بني مالك كل امرى في شأنه ساعي ليس قطاً مثل قطي ولا المرعي في الأقوام كالراعي وأضرب القونس يوم الوغى بالسيف لم يقصر به باعي

وكان قيس بن أبي قيس بن الأسلت صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد أُحداً ولم يزل في المشاهد كاما حتى بعثه سعد بن أبي وقاص طليعة له حين خرج إلى الكوفة ، فلم يدر حتى هجم على مسلحة بالعذيب للعجم فشدوا عليه فقاتلوه حتى قتل يومئذ \* وروى ابن سعد عن محمد بن عمرو بن حزم قال : لم يكن أحد منالأً وس والخزرج أوصف للحنيفية ولا أكثر مسألة عنها من أبي قيس بن الأسلت ، وكان قد سأل من يثرب من اليهود عن الدين فدعوه إلى اليهودية فكاد يقاربهم ، ثمُ أَبِي ذَلَكَ وَخَرِج إِلَى الشَّام إِلَى آلَ جَفَنَةً فَعَرْضَهُمْ فُوصَاوُهُ ﴾ وسأَل الرهبات والأحبار فدعوه إلى دينهم فلم يرده وقال: لا أدخل في هذا أبداً ، فقال له راهب بالشام: أنت تريد دين الحنيفية ، فقال له: ذلك الذي أريد، فقال له الراهب: هذا ورآء ك من حيث خرجت دين إبراهيم ، فقال أبو قيس: أنا على دين إِبراهيم وأنا أدين به حتى أموت عليه ، ورجع إِلى الحجاز فأقام به ، ثم أتي مكة معتمراً فلقي زيد بن عمرو بن نفيل ، فقال له أبو قيس : خرجت إلى الشام أسأل عن دين إِبراهيم فقيل لي : هو ورآء ك ، فقال له زيد : وقداستعرضت الشام والجزيرة و يهود يثرب فرأيت دينهم باطلاً ، و إِن الدين دين إِبراهيم ، كان لا يشرك بالله شيئًا ، و يصلي إلى هذا البيت ، ولا يأكل ما ذبح لغير الله ، فكان أبو قيس يقول: ليس أحد على دين إبراهيم إلا أنا وزيد بن عمرو بن نفيل ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد أسلمت الخزرج وطوائف من الأوس: بنو عبد الأشهل كلها ٬ وطعن وحارثة ومعاوية وعمرو بن عوف ٬ إلا ما كان من أوس الله وهم: وائل و بنو خطمة وواقف وأمية بن زيد مع أبي قيس بن الأسلت ، وكان رأسها وشاعرها وخطيبها ، وكان يقودهم في الحرب ، وكان قد كاد أن يسلم ، وذكر الحنيفية في شعره ؟ وكان يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما يخبره به يهود وأن مولده بمكة ، ومهاجره يترب ؛ فقال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم : هذا النبي الذي بقي ، وهذه دار هجرته ، فلما كانت وقعة بعاث شهدها ، وكان بين قدوم رسول

الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهذه الوقعة خمس سنين ، وكان المترجم يعرف بيترب و يقال له : الحنيف ، فقال شعراً يذكر الدين :

لو شا ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذي شكول ولو شا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الخليل ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنيفًا ديننا عن كل جيل نسوق الهدي يرسف مذعنات يكشف عن منا كبها الجلول فيا رب العباد إله موسى تلافى الصعب منا بالذلول ويا رب العباد إذا ضللنا فيسرنا لمعروف السبيل

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قيل له: يا أبا قيس هذا صاحبك الذي كنت تصف ، قال: أجل قد بعث بالحق ، وجآء إليه فقال: إلى م تدعو فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله ، وذكر شرآئع الإسلام ، فقال له أبو قيس: ما أحسن هذا وأجمله ، أنظر في أمري ثم أعود إليك فكاد يسلم ، فلقيه عبد الله بن أبي فقال له: من أين في فقال: من عند محمد صلى الله عليه وسلم عرض على كلاماً ما أحسنه ، وهو الذي كنا نعرف ، والذي كانت أحبار يهود تخبرنا به ، فقال عبد الله بن أبي: كرهت والله حرب الخزرج ، فغضب أبو قيس وقال: والله لا أسلم سنة ، ثم انصرف إلى بيته فلم يعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قبل الحول ، وذلك في ذي الحجة على رأس عشرة أشهر من الهجرة ، ويروون أنهم سمعوه يوحد عند الموت ، وقال صالح بن حسان لجلسائه: أنشدوني أحسن بيت قالته العرب في صفة الثريا فأنشدوه قول امرىء القيس:

كأن الـثرياعلقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل وفي رواية في هذه القصة:

إذا ما الثريا في السمآء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل فقال: أريد أحسن من هذا فأنشدوه بيت ابن الزبير الأسدي:

وقد لاح في الجو الثرياكأنها به راية بيضاً تفق للطعن فقال: أريد أحسن من هذا فأنشدوه:
إذا ما الثريا في السماء كأنها جمان وهي من سلكه فتسرعا

فقال: أر يد أحسن من هذا ، فأنشدوه:

ولاحت لرائيها الثريا كأنها لدى الأفق الغربي قرط مسلسل فقال: أريد أحسن من هذا ، فأنشدوه قول ذي الرمة:

وردت اعتسافاً والثريا كأنها على قمة الرأس ابن مآء محلق يدف على آثارها دبرانها فلا هو مسبوق ولا هو يلحق بعشرين من صغرى النجوم كأنها وإياه في الجربآء لوكان ينطق قلاص حداها راكب متعمم هجائن قد كادت عليه تفرق

فقال : أريد أحسن من هذا ، فقالوا : ما يحضرنا شي ، فقال : أين أنتم من قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري :

وقد لاح في الجو الثريالمن يرى كعنقود ملاحية حين نورا وقال صالح أيضًا: أنشدوني بيتًا شريفًا في امرأة خَفِرة ، فأنشدوه قول حاتم الطائي: يضي لها البيت الظليم خصاصه إذا هي يومًا حاولت أن تبسما نقال: أريد أحسن من هذا ، فأنشدوه قول الأعشى:

كأن مشبتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل قال: قد جعلتها تدخل وتخرج ، أريد أحسن من هذا ، قلنا : بيت ذي الرمة : تنوء بأولاها فلاً يًا قيامها وتمشي الهو بنا من قريب فتبهر

فقال : أريد أحسن من هذا ، فقالوا : ما عندنا شي ، قال: بيت أبي قيس بن الأسلت :

وتكرمها جاراتها فيزرنها وتعتل عن إِتيانهن فتعذر قال القاضي المعافى بن زكريا: قول حاتم: البيت الظليم أراد المظلم، ومفعل قد ينصرف إلى فعيل، ومن ذلك: ( فَلَهُ عَذَابُ أَ لِيمْ ) أي مؤلم، قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابُ مِنْ حميم وَعَذَابُ أَ لِيمْ ) ومن هذا قول الشاعر:

وترفع من صدور شمردلات يضل وجوهها وهج أليم ومنه سميع بمعنى مسمع ، قال الشاعر :

أمن ريجانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أراد المسمع ، وقد يقال : سميع بمعنى سامع ، ويأتي على فعيل للمبالغة مثل راحم ورحيم ، وحافظ وحفيظ ، وعالم وعليم ، وقادر وقدير ، وناصر ونصير ، في نظاً ئر لهذا كثيرة جداً ، وقول ذي الرمة : فلاً بًا قيامها ، أي بطيئًا ، قال زهير :

وقفت بها من بعد عشرين حجة فَلاَيًا عرفت الدار بعد توهم وقول أبي قيس: ويكرمنها جاراتها ، هكذا روي لنا على لغة من يأتي بعلامة الجمع مع تقدم الفعل وفراغه من الضمير ، والأفصح و يكرمها ، وقول أبي قيس بن الأسلت: كعنقود ملاحية ، روي لنا هذا الخبر بتشديد اللام ، ولغة العرب الفصيحة السائرة ملاحية يقولون: عنب ملاحي ، ورواة الحديث والأخبار الذين لاعلم لهم بكلام العرب يغلطون في هذا كثيراً ، وفيها أشبهه ، وأرى أن الذي أوقعهم في هذا أنهم لما رأوا في هذا البيت ظهور الزحاف فيه إذا روي مخففاً على الوجه الصحيح وسلامته من ذلك إذا شعر شدد ، ثم لم يعلموا جواز الزحاف و اطراده وظهور استعاله ، وأن أكثر الشعر مزاحف ، وما لا زحاف فيه قليل نزر جداً ، وهذا البيت من اللوافي والزحاف قبضاً مزاحف ، وما لا زحاف فيه قليل نزر جداً ، وهذا البيت من النوع من الزحاف قبضاً لذهاب خامس حروف الجزء ، ويسمى هذا الجزء الذي لحقه الزحاف مقبوضاً ، وقد تسقط نون مفاعيلن على معاقبة القبض فيه وهوذهاب الياء ولا يجتمعان في السقوط ، ويسمى هذا الزحاف الكف لذهاب السابع من حروف جزئه ، ويسمى هذا الجزء مكفوفاً ، ويسمى هذا الزحاف الكف لذهاب السابع من حروف جزئه ، ويسمى هذا الجزء مكفوفاً ، المخورة في ذي الحجة وأن اسمه عبد الله بن الأسلت ،

ابن أبي طالب ويقال: فسل الربعي الشيباني الكوفي من شيعة على ابن أبي طالب وسمع عثان بن عفان لله أخرج الحافظ والبيهقي وابن سعد عن قتادة عن أبي المليح الهذلي قال: بعثني الحكم بن أبوب إلى شهبة بنت عمير الشيبانية أسألها ومحدثتني أن زوجها صيفي بن فسيل نعي لها من فند أسل فتزوجت بعده العباس ابن ظريف القيسي و ثم إن زوجها الأول قدم قالت: فأتينا عثان بن عفان وفأشرف علينا فقال: كيف أقضي بينكم وأنا على هذه الحال ? فقلنا: قد رضينا بقضائك فقضي أن يخير الرجل الأول بين الصداق و بين امرأته وفاختار الصداق قالت: فأخذ مني ألفين وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة و زاد في رواية ابن سعد وأخذ من الزوج الآخر ألفين و ثم اتفقت الروايات فقالوا: وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده وولدت لزوجها أولاداً كثيراً وردها على بن إبي طالب وولدها على سيدها و وجعل لا بيهم أن يفتكهم إن شاء وال سعيد بن أبي عرو بة: وحدثني أبوب عن أبي المليح بمثل هذا الحديث وغير أن أبوب قال: جعل عرو بة: وحدثني أبوب عن أبي المليح بمثل هذا الحديث و غير أن أبوب قال: جعل

أولاده لابيهم قال: وكان قتادة يقول: يأخذ الصداق الآخر • وعن قتادة عن الحسن أنه قال: يأخذ الصداق الأول \* وروى الحافظ عن أبي إسحاق والشعبي قالا : جآء قيس بن عباد الشيباني إلى زياد فقال له : إِن أمرءاً منا من بني همام يقال له: صيفي بن فسيل من روءُوس أصحاب حجر ، وهو أشد الناس عليك ، فبعث إِليه زياد فأتي به فقال: ياعدو الله ما نقول في أبي تراب ? فقال: ما أعرف أبا تراب؟ فقال: ما أعرفك به ، قال: ما أعرفه ، تال: أما تعرف علي بن أبي طالب ? قال : بلي قال : فذاك أبو تراب ، فقال : كلا ، ذاك أبو الحسين والحسين فقال له صاحب شرطته: يقول لك الأمير: هو أبو تراب وتقول أنت لا ? قال: وإن كذب الأمير لا بد إن أكذب، أو أشهد له على باطل كما شهد ? فقال له زياد: وهذا أيضًا مع ذنبك ، عليُّ بالعصا: فأتي بها فقال له: ما قواك في علي ? قال : أحسن قول أنا قائله في عبد من عباد الله المؤمنين قال : اضر بوا عائقه بالعصا حتى يلصق بالأرض ، فضر بوه حتى لصق بالأرض ، ثم قال : أتلعوا عنه ، ثم قال له : ما قولك في على ? فقال : والله لو شرحتي بالمواسي والمدى ما قلت في على إلا ماسمعت مني قال : لتلعننه أو لأ ضربن عنقك قال : إِذاً تضربها والله قبل ذلك ، فإِن أبيت إِلا أن تضربها رضيت بالله وشقيت أنت قال.: ادفعوا في رقبته ، ثم قال : أوقروه حديداً وأَلْقُوهُ فِي السَّجِنَ • ثُمْ إِنَّهُ قَتْلَ مَعَ مِنْ قَتْلَ مِنْ حَجِّرُ وأُصْحَابُهُ سَنَّةً إِحدى وخمسين قاله خليفة بن خياط : وقال غيره : سنة ثلاث وخمسين ، وقد تقدم ذلك في ترجمة أرقم بن عبد الله ٠

﴿ صيفي ﴾ بن هلال • كان قد قرأ الكتب وقدم على عمر بن عبدالعزيز روى عنه مسهر بن عبيد • وواصل مولى ابن عيينة وموسى بن عبيد •

(تم طبع الجزء السادس ويتلوه السابع إِن شآء الله تعالى وأوله حرف الضاد)

### خانحة وتنس

الحمد لله على التمام ، وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام ، وعلى آله وصحبه الكرام ، وسلم تسليماً .

و بعد فقد تم بعون الله تعالى طبع هذا الجزء السادس من تهذيب تاريخ الحافظ ابن عساكر بعد أن بذلنا في تصحيحه وتنقيحه جهداً استغرق خمسة أشهر ، ولقد كنا نظن حينا عزمنا على الطبع أننا نسير في جُدد بيض لا نرى فيها عو جا ولا أمثاً ، فلا نحتاج في ذلك إلى كبير عناء ، بل كنا نُرى أن قصارانا معارضة المطبوع على المخطوط ، وكان داعية هذا الظن كون النسخة بخط المهذب ، وهل بعد نسخة المهذب من معول ? ولكننا ماكدنا نشرع في العمل حتى ألفينا أنفسنا في بحر لجي من التصحيف والتحريف ، وما زال نور من الله عض عنا بعض تلك الظلمات وأمكننا من إخراج هذا الجزء على بعض ما نريد ، وكيف ندعي ذلك والأصل الذي أخذ عنه المهذب ورجعنا نحن إليه مشحون بالأغلاط ؟

و بما أن الأمانة عهد من الله حق علينا الوفاء به فإننا نذكر الطريقة التي سرنا عليها في التصحيح ونعرض على أنظار القرآء الكرام أمثلة عما أصلحناه فنقول: إننادفعنا نسخة المهذب إلى المطبعة ، فكنا بعد تنضيدها نقرؤها وترجع فيما نستشكله إلى الأصل ، فإن أجدى علينا و إلا قصدنا إلى الكتب التي نراها مظنة الجدوى ، ولقد وجدنا أن الإشكال في نسخة المهذب ينحصر في وجوه ، أحدها وهو معظمها تحريف أو تصحيف في الأصل نقله كما هو من غير عمد إلى التفكير في رده إلى أصله ، أو هو في الأصل صحيح لكنه غير واضح الحط أو غير منقوط فاستشكله المهذب فحرفه ، والثاني أبيات من الشعر أدمجت في الكلام فظنها المهذب نثراً ، والثالث أن يعمد المهذب لتلخيص المسألة أو القصة فيقلب معناها أو يسهو عن كلة أو جملة منها فيغيرالمعنى تغييراً فاحشاً ، وقد ينسب القول في ذلك إلى غير يسهو عن كلة أو جملة منها فيغيرالمعنى تغييراً فاحشاً ، وقد ينسب القول في ذلك إلى غير واضحة المغزى أو غير منقوطة فتصعب قرآء تها فيستبدل بهاغيرها مما هو بمعناها ، واضحة المغزى أو غير منقوطة فتصعب قرآء تها فيستبدل بهاغيرها عما هو بمعناها ،

ونحن قد حرصنا في كل ما أجرينا القلم فيه من تصحيح أن نحافظ على عبارات الأصل ، فما كان منها محرفاً أو مصحفاً رددناه إلى وجه صحيح يوائم الرسم ، وما لم نجد له وجهاً تركناه كما هو ، ثم بدا لنا من بعد أن تُطبع بعض الجزء أن نضع بجانب ما كان كذلك علامة الاستفهام بين هلالين (?) ، وربما وجدنا بعض الجمل أو الأبيات في كتاب آخر أو في موضع آخر من هذا التاريخ فأصلحناها عليه ، وقد لا نصلحها إذا كانت من رواية أخرى مخالفة في الرسم .

وهنالك كلات وأبيات اضْطُور ْنا لزيادتها تارةً من الأصل وتارةً من كتب أخرى لأنها متممة للكلام ، و بدونها لا يفهم المراد .

أما تعليقات الشيخ المهذب فقد تركناها كاكتبها و إن كان بعضها مما وهم فيه مثل تعليقه في الصفحة ٢٦٦ تكذيبًا لكثرة السقف في مدينة سيدنا سليان عليه السلام بأن أرض المدينة لا تتسع لتلك الكثرة كأنه توهم أن السقف بعضها إلى جانب بعض مع أنهم نصوا في بعض الروايات الواردة في الأصل أن تلك السقف بعضها فوق بعض على قدر درجات حشمه وأهل بيته عومثل ما قاله في الصفحة ٢٦٧ في الإنكار أن يكون لسيدنا سليان عليه السلام موائد من الذهب عليها عدد كبير من الأطباق بأنه لا يستطيع تحريكها إلا فيل أو آلة بخارية أو كهر بائية مع أن الله سبحانه وتعالى يقول تقريكما إلا فيل أو آلة بخارية أو كهر بائية مع أن الله سبحانه وتعالى يقول تقريكما ألا فيل أو آلة بخارية أو كهر بائية مع أن الله سبحانه وتعالى يقول تقريكما ألم ألر يح تحري بأموه و رُخامً حيثُ أصاب و والشياطين كُلُ بَسَاءً و عَوَّاص والخرين مُقرَّنين في الأصفاد ) وهذا بصرف النظر عن صحة الرواية أو سقمها و

ولسنا نقصد في ما بيناه في هذه الكلمة إلى أن نغمط الأستاذ المهذب حقه فقد بذل رحمه الله تعالى مجهوداً كبيراً ، وصرف في هذا العمل أوقاتاً كانت عليه عزيزة ، وربماكان يأمل أن يعود إلى التنقيح حال الطبع ، فحال الأجل دون الأمل ، وهذا بيان لطائفة مما أصلحناه نوردها مرتبة على ترتيب الوجوه الأربعة التي ألمعنا بها آنفاً ، فن الوجه الأول ما جآء في الصفحة ٢٧

مضى عجب من أمرنا كان سيئًا وما نحن فيه بعد من ذاك أعجب والصواب : مضى عجب من أمر ما كان بيننا وما نحن فيه بعد من ذاك أعجب ومنه ص ا ٤ : ومن ثقلت به الأمراض يومًا فإنه سيوشك يومًا أن تصاب مقاتله والصواب : ومن تُفلت الأمراض يومًا فإنه سيوشك يومًا أن تصاب مقاتله

ومنه ص ٤١: أرى الغصن لا ينمي خنت أصله وليس بباق من أبيحت أوائله ء أسامة كعب الذمامة ومنه ص٤٤: وإذا مقلد حين جآ والصواب : وإذا مقلد حين جآ ء أسامة كعب بن مامه والصواب : أرى الغصن لاينمي إذا جف أصله وليس بباق من أبيحت أوائله ومنه ص٠٠: أأن نلت خيراً سرني أن تناله تنمرت في ذا كبده لونه ورد والصواب : أأن نلت خيراً سرني أن ٺناله تنمرت في ذي لبدة لونه ورد فأصبحت قوسعه دومي مؤثرة يرى عدوي جهاراً غيرملتشم ومنه ص۷٥: يرمي عدوي جهاراً غير ملتثم فأصبحت قوسه دوني موترة والصواب: ومنه ص٥٧: أرى الحلم في بعض المواطن ذلة وفي بعضها عن شرف فاعله والصواب : أرى الحلم في بعض المواطن ذلة وفي بعضها عزاً يشرف فاعله ومنهص١٥٨: لباب دواهي ولا تقتلي فد فضل الساقي على القابل لباب داويني ولا تقتلي قد فضل الشافي على القاتل والصواب: وقبر بأعلى الصين يالك من قبر وإن لنا قبرين بالا بجر ومنهص ۱۲: و إِن لنا قبرين قبر بَكَنْحَر وقبراً بأعلى الصين يالك من قبر والصواب: ومنه ص ٢٩٧: لو شئت أعطيته مالاً على قدر يوضى به منك دون الرمز بالعين والصواب : لو شئت أعطيته مالاً على قدر يرضى به منك دون الربربالعينُ ومنهص٣٠٣: أني أجود بجملتي العبسيه أني سأحمى ثلمثي العشيه والصواب:

قد أوهنت جثمانه وتلعنت شامورة سلمي فأصبح مدنفا ومنهص٢٦٣: قد أوهنت جثمانه وتلعبت بتاموره سلمي فأصبح مدنفا والصواب: وقفوا ولم تجز الهدير إذا دنت منه المكاره قطعت أبوالها ومنهص٢٦٣: منه البكار وقطعت أبوالها وقفوا لمرتجز الهدير إذا دنت والصواب: سهيم ليث عرين ماسلا حمى محياه بدق الكاهلا ومنهص ۲٤٠: جهاً محياه بدق الكاهلا نبهتم ليث عرين باسلا والصواب: ومنهض ٣٤٦: كأني على حمر الغضا من صدودكم بقلبي جبيل جنباً على جنب والصواب : كأني على جمرالغضا من صدودكم يقلبني حبيك جنبًا على جنب

ولاخير في عمل إذا لم يكن يعلو ولاخير في عمد إذا لم يكن نصل والمرء موروث ومنعوث بعدك فالدنيا أحاديث والمرء موروث ومبعوث بعدك فالدنيا أحاديث كا تتلوى الحمة المسرق كا تتلوى الحمة المشرق قبلت به ملوس كل نجيب قبلت به مرالاً وس كل نجيب لدى الاً فق الغربي قرط مسلسل لدى الاً فق الغربي قرط مسلسل فلا هو مسبوق ولا هو يلحق فلا هو مسبوق ولا هو يلحق فلا هو مسبوق ولا هو يلحق

ومنه ص ٣٦٨: ألا إنما الايسان عبد لقلبه والصواب: ألا إنما الإنسان غمد لقلبه ومنه ص ٣٦٤: كل إلى الغاية محبوب لكن حديثًا سائرًا حسنًا والصواب: كل إلى الغاية محثوث فكن حديثًا حسنًا سائرًا فكن حديثًا حسنًا سائرًا ومنه ص ٣٨٧: ألوي حشايا قد حوين صبابة والصواب: ألوي حيازيمي بهن صبابة ومنه ص ٣٩٥: وسلا شجون النفس بالأمس أنني

والصواب : وسلى شجون النفس بالأمس أنني قتلت به م الأوس كل نجيه ومنه ص٧٥٤: وراحت لرايتها الثريا كأنها لدى الأفق الغربي قرط مسلس والصواب : ولاحت لرائيها الثريا كأنها لدى الأفق الغربي قرط مسلس ومنه ص٧٥٤: يدق على آثارها دمراً بها فلا هو مسبوق ولا هو يلحق والصواب : يدف على آثارها دبرانها فلا هو مسبوق ولا هو يلحق

هذه أمثلة الوجه الأول مما جآء نظماً وإليك أمثلة منه جآء ت نثراً فمن ذلك ماورد في الصفحة ١٨ : فلا الرضا له بقي ولا السخط منه يسي انقطعت لذة الاسخاط عنه و تغيب سقوط الانتقام منه فلا خلد في لذة ولا سعد في حياة ولا نفسه تموت

فأصلحناه هكذا: فلا الرضاله بقي ولا السخط منه نسي ، انقطعت لذة الإسخاط عنه ، و بقيت شقوة الانتقام منه ، فلا خلد في لذة ، ولا سعد في حياة ، ولا نعشة بموت ،

وفي الصفحة ٩٦ : وكان في الكوفه ، والصواب : وكوّف الكوفة وفي الصفحة ١٣٨: فلور احقطاعتناحتى ننظر إلىذي شرف قلائلاً من نازلها ولا نابيتها والصواب : فلووا حق طاعتنا حتى ما يُنظر إلى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتها

وفي الصفحة ٢٣١: فبقتلي ابنتها ، والصواب: فنفلني ابنتها وفي الصفحة ٢٣٢: حدثني أخو أبي مجمد وداود والصواب: حدثني أخواي وفي الصفحة ٢٦١: يغير على تغير البهيمة ، والصواب: بعير كما تعير الدابة وفي الصفحة ٣٦٨: على الناس (في موضعين) والصواب على البلس (في الموضعين) وفي الصفحة ٣٦٨: وكان يتغني، وفيها: يشتغل بالتغني، والصواب يتفتى ويشتغل بالتفتى وفي الصفحة ٣٣٤: غلبوا بالكلام المستور والصواب المنثور، وفيها والكن قبلوك بها أوسع، والصواب : فناو ك، وفيها: فقال لم يكن حامله باأ باليلى بشعر فيقدعه عن الإقدام والصواب : فقال له: لكن حامله يا أبا ليلى يشعر فيقدعه عن الإقدام وفي الصفحة ٣٦٧: وفي الجهالة أو بعضها الإحسان وأقول ولي الصواب : وفي الجهالة بعض الأحيان أقول الخوفي الصفحة ٢٧٦: وحسن ثيابه ، والصواب نباهته وفي الصفحة ٢٧٦: المواعظوالا مثال التي ببتغيانها الناس، والصواب التي يعظ بها الناس وفي الصفحة ٣٢٤: المواعظوالا مثال التي ببتغيانها الناس، والصواب التي يعظ بها الناس وفي الصفحة ٢٥٤: المطال دارة حجاجحة بتارة صناديد قادة ، والصواب الأشناق (في الموضعين) والصواب الأشناق (في الموضعين)

ومن الوجه الثاني وهو الشعر المنثور ما جآء في الصفحة ٣٠ عذت بما عاذ به إبراهيم ثم يستقبل الكعبة وهو قائم و يقول أنفي لك عان راغم مهما تجشمني فإني جاشم ٤ والصواب:

عذت بما عاذ به إبراهم مستقبل الكعبة وهو قائم يقول أنفي لك عان راغم مها تجشمني فإني جاشبم ومنه في الصفحة ٥٤ فقالت: يا أبن عمر أنا والله من الذين

لم يحججن يبغين حسنة ولكن ايقتلن البري المعفلا والصواب: من اللاً علم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البري المعفلا ومنه في الصفحة ١٧٧١: قال سعيد: فتمثلت قائلاً:

أشمس أم مصابيح بيعة بدت لك خلف السجف أم أنت حالم والصواب: فتمثلت بهذا البيت:

فقلت أشمس أم مصابيح بيعة بدت لكخلف السحف أمأنت حالم

ومن الوجه الثالث وهو ما أفسده التلخيص : ما جآء في الصفحة ٤٩ كان يهاجي أبا الأسود الدوئلي وفيه يقول ، والصواب وفيه يقول أبو الأسود ، وفي الصفحتين ١٤٩ و ١٥٠ : ذكر ثلاثة أبيات ونسبها لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، والصواب : أن الأول لجده والثاني لأبيه والثالث له :

وفي الصفحة ٥٠١: وفي سعيد يقول عبد الله بن عنبسة العثماني ٤

والصواب : وفي سعيد يقول يزيد بن مفرع ، وعبد الله هو الراوي وفي الصفحة ٢١٠: وقال مسلم البطين: قدم على قضآء الكرفة أربعين صباحًا لا

يأتيه فيها خصم

والصواب : قال أبو وائل (ومسلم هو الراوي) : اختلفت إليه حين قدم على قضآءَ الكوفة النخ •

وفي الصفحة ٢٣٠: في ترجمة سلمة بن عبد الله بن الوليد روى عن أبيه عن جده أنه أنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما اسمك قال الوليد بن الوليد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت بنو مخزوم أن يجعلوا أبا ابنك عبد الله بن الوليد •

فأصلحناه هكذا : روى الحافظ عن أيوب بن سلمة عن أبيه عن جده ( إِلَى أَن قال ) : ماكادت بنو مخزوم إلا أَن يجعلوا الوليد ربًّا ، إِنك عبد الله بن الوليد .

وفي الصفحة ٢٣٨: وتكلم فيه رجل في مجلس فقال له: ما هذا أوحشتنا من نفسك ؟ والصواب : وتناول بعضهم في مجلسه رجلاً فقال له: يا هذا الخ

وفي الصفحة ٣٣٨: ناغفر لي قال فقلت له و يحك كيف تصنع إِن أمرآ وُنا هؤلاء أمرونا بأمر ? قال لم نخالفهم

والصواب : فاغفر لي فقلت له : كيف يغفر الله لك وقد أعنت عكى قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و يحك كيف نصنع ? إن أمرآءنا هؤلاء أمرونافلم نخالفهم

وفي الصفحة ٢٣٤: فيسحر القوم ببيانه وهو عليه ٤

والصواب : فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه ٠

وأما الوجه الرابع وهو استبدال الكلمات الفصيحة بأخرى فهنه ماجآ ، في الصفحة ١٧٣ و كتب إلى عامله برد ماله وأن لا يناله أحد بسوء ، والأصل: وأن لا يعرض له بسوء وفي الصفحة ٢٤٢: تغير آخر أمره والأصل: تغير بأَخرَة وفي الصحفة ٣٣٩: وإنه لمرتد ببرد مخطط والأصل: محقق وفي الصفحة ٣٧٠: موسى ماضية والأصل: رميضة

هذه أمثلة بما أصلحناه في هذا الجزء وسنعنى بحول الله تعالى وقوته بالسعي للحصول على أصول قديمة نستظهر بها على الإجادة في تصحيح الأجزآء التالية ، فالمرجو بمن كان لديه جزء أو أجزآء مخطوطة من تاريخ ابن عساكر أن يفاوضنا في شأنها إن بيعًا أو إجارة أو عاريَّة وفآء بخدمة العلم والله يجزي المحسنين .

دمشق في السادس من ربيع الآخر سنة ١٣٥٠

## نفحج خطأ الطبع

وقعت أثناء الطبع أغلاط طفيفة تدرك لأول نظرة وهذا تصحيح المهم منها

|     | الصواب  | الخطأ   | السطر | الصفحة | الصواب    | الخطأ    | السطر | الصفحة |
|-----|---------|---------|-------|--------|-----------|----------|-------|--------|
|     | فَقير   | فقير    | 7.    | 77.    | والرضا    | ولراضا   | ٦     | ۲٠     |
|     | في سنه  | في سنة  | 14    | 772    | تغطرس     | تغظرس    | 1 Y   | 7.7    |
|     | تشاء    | الشاء   | ۲.    | 774    | المفروضة  | الفروضة  | ٨     | 97     |
|     | وأختيها | وأختها  | 19    | 4.9    | أن مات    | إن مات   | 1     | 9 &    |
|     | الأراك  | الآراك  | 17.   | 447    | اخ اخ     | أخأخ     | Υ     | 97     |
|     | بر د تك | بر د يك | 77    | 499    | بصدور     | و بصدور  | 14    | 91     |
| . 4 | جحاجح   | äzzlez  | 11    | 270    | سعد       | سعداً    | 77    | 118    |
|     | تضطجع   | تطضجع   | ۲.    | 244    | سعيداً    | سعداً    | 10    | 141    |
|     | سوطي    | سو تي   | 7 2   | 227    | إلا جادًا | لا جادًا | 77    | 191    |
|     | ز بد    | زید     | 77    | 220    | أحقنا     | أحقتا    | 17    | 7.7    |
|     |         |         |       |        |           |          |       |        |

## فهرست الجزء السادس من تهذيب تاريخ ابن عساكر

| äz                                    | الصف                                    |                                    | الصفحة |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|
| حديث الشفاعة ٠                        | 17                                      | كلمة الناشر                        | 7      |
| من دعآء زيد                           | 17                                      | نَمَةً ذكر من اسمه زيد)            |        |
| ثناً، زيد على الخلفاء الراشدين ،      | 19                                      | عه د در من اعه رید)                | ,      |
| وذمه الرافضة والخوارج •               |                                         | أبو الحواري العمي                  | ٣      |
| سبب تسمية الرافضة والزيدية ٠          | ۲.                                      | أبو طلحة الأنصاري الصحابي          | ٤      |
| قول زيد في عصمة خمسة ٠                |                                         | قصة إسلامه وزواجه وموت ابنه        | 0      |
| محاورته هشام بن عبد الملك وخروجه عليه |                                         | تسمية الرماة المذكورين من الصحابة  | · Y    |
| حديث أم سلمة في الخلافة .             | 72                                      | قسم الرسول صلى الله عليه وسلم شعر. |        |
| زيد بن علي السلمي الدواحي الفقيه      | 70                                      | بين الناس                          |        |
| أبو القاسم الفسوي الفارسي النحوي      |                                         | تصدق أبي طلحة بأحب أمواله إليه     | ٨      |
| زيد بن عمر بن الحطاب رضي الله عنه     |                                         | مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم   |        |
| قصة زواج سيدنا عمراًم كاثنوم ٠        |                                         | بين الصحابة                        |        |
| وفودز يدبن عمر على سيدنامعاوية وما    | 77                                      | أكل الصائم من البرك                | ٩      |
| كان بينه و بين بسر بن أرطاة •         |                                         | ابن أبي الأَسود الحبشي             | 1.     |
| ز ید بن عمرو بن نفیل ۰                | 44                                      | ز بد بن صوحان • تعریف اللقطة       |        |
| تفسير معنى الخالفة ٠                  | 49                                      | شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم    | 11     |
| التلبية في الجاهلية .                 | ٣.                                      | لزيد بالجنة .                      |        |
| وصية زيد بالاعِمان بالنبي صلى الله    | 17                                      | عناية زيد بالعباد من أهل البصرة    | 17     |
| عليه وسلم ونعته إياه قبل البعثة •     |                                         | أبو الحسين التنوخي البلوطي         | 1 ٤    |
| زيد الخيل الطائي الصحابي              | 45                                      | ز يدبن عبدالر حمن بن زيدبن الخطاب  | 10     |
| وفوده على رسول الله صلى الله عليه     |                                         | زيد بن عبيد الأنهاري الصحابي       |        |
| وسلم و إجازته إياه ٠                  |                                         | زيد بن علي بن الحسين الهاشمي إمام  |        |
| علامة الله فيمن ير يده ، وعلامته      | 100000000000000000000000000000000000000 | الزيدية و دفع الوضع عن حديث        |        |
| فيمن لا ير يده ٠                      |                                         | سدوا الأبواب كلها إلا باب علي ٠    |        |

- ٣٥ سبب تسمية طي٠
- ٣٦ أبو عمرو الدمشقي ٠ حديث الحوض ٠
- أبو عبيد الخزاعي .
- حديث متى ندع الائتار بالمعروف والنهيعن المنكر ·
  - ٣٧ زيد أبو خالد ٠
  - أبو عباد زيرك الصوفي ٠

### ۳۸ مرف السبي

- سابق البربري الشاعر .
- ۱۲ سابور بن الجبري المعلم الشاعر ٠ سهم الدولة ساتكين ٠
- أبومنصورساتكين التركي الأديب ٥٣ مارية بن زنيم ٠
  - وفد بني عبد بن عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلام أسيد بن أبي أناس إليه
    - عمر من مكة سماع سارية ندآء عمر من مكة وهو بنهاوند .
    - ٥٥ احتجاب أم كلثوم من الرجل ٠
  - ٤٦ إِباء عمر رضي الله عنه الاختصاص
     بشيء من في المسلمين .

# ( ذكر من اسمه سالم)

أبوِ النضرِ بن أبي أمية الفقيه ٠

الصفحة

- ٤٦ تبرؤ عمر بن عبد العزيز من الكبر
- ٤٧ بكآء عمر بن عبد العزيز من الخلافة وموعظة سالم له.
  - سالم بن حامد أمير دمشق .
  - ٤٨ قصة قتله وقتل أفر يدون التركي سالم بن ربيعة •
    - أبو سبرة الهذلي البصري .
- سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب حديث المستح باليدين على الوجة بعد الدعاء .
  - ١٥ عدة فقرآء أهل المدينة ٠
    - ٥٢ أصع الأسانيد ٠

00

07

OY

- قصة سالم مع الحجاج .
- دخول سالم على سليمان بن عبد الملك بثياب رثة ومحاورة عمر بن عبد العزيز مع رجل بشأنها ، وذكر أبيات في الثياب .
  - سالم بن عبد الله المحاربي
  - سالم بن عبد الله المدني .
  - موعظته عمر بن عبد العزيز · أبو العلاء مولى هشام وكاتبه ·
- سالم بن وابصة الأسدي الرقي الشاعر
- أبو الزعيزعة مولى مروان بن الحكم استنشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عآئشة أبياتًا في الشكر ·
- امتحان حفظ أبي هريرة وكرمه

سحيم بن المحرم الشاعر البدوي

شهاب الدولة سحتكين الملكي

سديف المكي الشاعر

وأنه ليس له أصل

سراقة بنعمرو الصحابي

مهاجاة سراقة وجرير

سريع المخزومي الكوفي

السري السقطي الزاهد

أبو القاسم سعادة الفارقي

أبو المرجى سعد الله الرحبي

( ذكر من اسمه سعد )

أبو القاسم النسوي القاضي

أبو بلال السكوني الصحابي

أبو عاصم مولى سلمان بن علي

تأديبه من استهان به

أبو إسحاق القرشي الزهري القاضي

السري من تابعي أهل دمشق

سرحون الرومي

سرح اليرموكي

سحيم بن المهاجر وقصته مع الروم

حديث من أبغضنا أهل البيت الخ

قدوم سديف على المنصور وتحريضه

إِياه على الاعلى يقاع بجليس له من بني أُمية

سراقة بن مرداس البارقي الشاعر

الصفحة سالم خادم ذي النون الأخميمي ٥٥ ٠ منه عنه ٠ 77 ( ذكر من اسمه السآئب ) أبو عطـآء الـقرشي المخزومي . 74 السائب بن الحارث القرشي الصحابي السائب بن حبيش الكلاعي . السائب المخزومي • حديث الكهان السائب بن مهتجان -79 خطبة عمررضي الله عنه بالجابية السائب بن يزيد الصحابي 71 ٧. السائب الخاثر YI أبو محمد سباع الموصلي الزاهد • سبرة بن العلاء سبرة بن فاتك الصحابي قسمته المساكن في دمشق بين Y9 المسلمين وأهل الذمة . ٨. حبه للجهاد 74 أبو ثرية الجهني الصحابي الأمر بالمتعة ثم النهي عنها أبو منصور سبكتكين التركى أبو الوحش المقري المعروف بابن قبراط ٠حديث أحبوا العرب لثلاث سبيع بن يزيد الحضرمي 11 سحاج الموصلي 14 70 سحبان وائل

دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي سعد الفرغاني

سعد بن سلامة المؤدب الداراني حديث في احتكار الطعام سعد بن عبادة الخزرجي الصحابي

حديث جفنة سعد 10 أسرقريش سعداً بعد بيعة العقبة

> غبرة سعد 19

وصية سعد ابنه 9. تخلف سعدعن بيعةأبي بكرونصيحة بشير بن سعد أبابكر رضي الله عنهم سعد بن عبد الله البزاز 91

سعد بن عبد الله العجمي • وصف الثوري نفسه وهو صغير يطلب العلم

أبو القاسم الزنجاني أبو الوفآء النسوي القاضي

سعد بن محمد البجلي البيروتي القاضي أبو رجآء الشيباني القزويني سعد بن أبي وقاص الصحابي حديث الوصية بالثلث

الاختلاف في الصوم وقصر الصلاة في السفر .

مبايتة ابن عمر سعداً لينظر عمله بعد أن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة .

١٠٠ تسمية العشرة الميشرين بالجنة

حديث شرب عبد الله بن الزبير من ١٠٠ إضراب أم سعد عن الطعام ليدع سعد دينه

١٠٢ صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أمثلة من دعوات سعد المحابة .

١٠٤ سؤال عمر جرير بن عبد الله وعمرو ابن معدي كرب عرب سعد ووصفها إياه . أمر عمر باحراق باب سعد رضي الله عنها

١٠٥ إعتذار سعد عن تركه القتال في الفتنة

١٠٦ نهيه عن الشتم بحضرته دخوله على معاوية وحواره معه بشأن اعتزاله القتال في الفتنة .

١٠٨ أبو سعيد الخدري الصحابي حديث في الصراط والشفاعة

11. دخول أبي سعيدعلى معاوية ونصحه إياه • حديثه عن مصاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أُحد

١١١ حديث إنه من يستغن يغنه الله وسدب وروده

تركأبي سعيد الصلاة في مرضموته. 117

114 سعيد (والصواب سعد) بن مرة الكندى الشاعر أبو مسعود الصدفي

١١٤ سعد بن مسعود المازني

سعد بن غران الهمداني الناعطي

ابن أبي الغادية المري أبو درة حاجب سيدنا معاوية دخول أبي مريم على سيدنا معاوية

المحد الغساني سعد الأيسر التركي سعد الأيسر التركي سعر بن سوادة العامري حديثه في ذكاة الغنم

ا حديثه في صفة هاشم بن عبد مناف
 ( ذكر من اسمه سعيد )
 أبو عثمان العيار الصوفي

۱۱۷ سعید بن احمد سعید بن العاص ۱۲۹ سعید بن أبان بن سعید بن العاص سعید بن أبان بن عبینة المشقی ۱۱۹ سعید بن إسحاق الدمشقی

ا السعيد بن إسحاق الدمشقي سعيد بن إسماعيل البيروتي سعيد بن أسود الخولاني سعيد بن أوس الخفاف حديث في السباق

أبو عبد الله التميمي النباجي الزاهد ١٢١ سعيد بن بشير الأزدي

١٢٢ سعيد بن بشير القرشي سعد بن تركان البغدادي الصوفي سعيد بن جابر السقابذي

۱۲۳ سعيد بن جعفر أبو الفرج سعيد بن الحارث السهمي أبو الفتح البانياسي البزاز

الصفحة

۱۲۳ سعد (والصواب سعيد) الفندقي ١٢٣ سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص٠

أ أبن أبي طويل

الم معيد بن خالد الأموي العبشمي سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان سعيد بن خالد بن محمد الفَدَّ بني

١٢٦ ابن أبي راشد

سعید بن زیاد بن فائد

۱۲۷ سعيد بن زيد أحــد العشرة المبشرين بالجنة

١٢٨ سبب قولم أعماه الله عمى الأروى

١١ سعيد بن سالم صاحب الأوزاعي ٠ ابن أبي سعيد

ابن أبي سفيان الأموي

أبو عبد الملك سعيد بن سليمان سعيد بن سويد الكابي الحمصي أبو المظفر النيسابوري الفلكي

ابو المظفر النيسابوري الفلمج ١٣٠ أبوعثان سعيد بن شداد

سعيد بن شريح الكلبي الشاعر سعيد بن شمر · قصةعمير بن الأهلب

١٣١ أبو أحيحة الشاعر الجاهلي سعيد بن العاص بن أبي أحيحة

۱۳۲ وفوده على معاوية ومحادثتهمعه ومع عمرو بن العاص

١٣٤ ولايته الكوفة وما كان فيها من الأحداث

| äz                                | الصفحة |                                   |     |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| سعيد بن عارة الكلاعي الجصي        | 175    | نفسير قول علي : لأَ نفضنها نفض    | 149 |
| سعيد بن عمرو الحرشي               |        | القصاب الثراب الوذمة              |     |
| سعيد بن عمرو المخزومي الكوفي      | 178    | أمثلة من كرم سعيد بن العاص        | 127 |
| سعيد بن عمرو الزبيري              | 170    | سعيد بن عامر الجمحي الصحابي       | 120 |
| سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص     |        | ابن أبي بردة الأشعري              | 124 |
| سعيد بن عمرو البردعي الحافظ       | 177    | أبو روح البصري التار              | 121 |
| سعيد بن عمرو الجهني               |        | سعيد بن عبد الله الأنباري         |     |
| سعيد بن عمرو التميمي الصحابي      |        | ابن فطيس الوراق                   | 129 |
| أبو الفتح البغدادي الفقيه         |        | سعيد بن عبد الرحمن بن حسان        |     |
| أبو فاختة مولى أم هانئ            |        | سعيدبن عبدالرحمن بن عتاب الأموي   | 10. |
| سعيد بن عياذ                      | ١٦٢    | سعيد بن عبد الرحمن البصري         | 101 |
| حيلته هو وأخوه على صاحب بيت المال |        | سعيد بن عبد الرحمن جار أبي سليمان | 104 |
| سعيد بن عيسى القرشي               | 171    | الداراني                          |     |
| أبو شيبة الكلاعي الحصي            |        | سعيد بن عبد العزيز الحلبي الزاهد  |     |
| حديثه في أشراط الساعة             | 179    | سعيد بن عبد العزيز التنوخي        |     |
| أبو عثمان البصري القرشي           |        | سعيد بن عبد الملك بن مروان        | 104 |
| سعيد بن كيسان المقبري             |        | سعيد بن عبد الملك الدمشقي         | 108 |
| حديث ثمامة بن أثال                | 14.    | سعيد بن عثمان المصري البزار       |     |
| سعيد بن محمد المروزي الايدريسي    | 141    | سعید بن عثمان بن عفان             |     |
| أبو الفرجختن ابن المصري           |        | قدومه على معاوية ومحاورته إياه    | 100 |
| سعيد بن مالك الكابي               |        | سعيد بن عثان الفندقي الخياط       | 104 |
| السعيد بن مسبح القرشي المغني      | 177    | سعيد بن عثان الممداني             |     |
| قصته مع الجواري                   |        | أبو عمرو الرازي                   |     |
| ا سعيد بن مسلمة الأموي            | 77     | سعيد بنعريض ابن أخي السموأل       |     |
| ا أبو مصعب المدني                 | YE     | أبو القاسم الميمذي                | 101 |
| سعيدبن المفرج الشيباني الشاعر     |        | منظومته في الاعتقاد والمواعظ      |     |

الصفحة ١٧٥ أبو عثمان الخراساني أبوعثان الكردي الحنبلي عقيدة الامام أحمد بن حنبل أبوعثمان الأندلسي الحافظ سعيد بن نمران الهمداني الناعطي سعيدبن الوليدبن يزيد بن عبدالملك ١٧٨ سعيد بن هشام بن عبد الملك أبو يحيى المعروف بسعدان سعيد بن ير بوع المخزومي الصحابي سعيد بنيزيد بن معيوف الحجوري سعيد بن يزيد القرشي سعيد بن يوسف الرحبي ۱۸۰ سعید مولی نمران السفر بن إسماعيل التغلى الشاعر ( ذكر من اسمه سفيان ) أبو يجبي الكاي ١٨١ سفيان بن شعيب

سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان سفيان بن عبد شمس سفيان بن عوف الأزدي الغامدي الما سفيان بن بخيت الأزدي الصحابي

۱۸٦ حديث كلمسكر حرام ، وقصته مع عمر رضي الله عنه سفيان الهذلي

۱۸۷ ( ذکر من اسمه سلطان )

أبو العساكر القضاعي الكناني أبو المكارم القرشي خال المؤلف

۱۸۸ ( ذکر من اسمه سلمان )

سلمان الفارسي

١٨٩ استقراوم الدين الحق و إسلامه

۲۰۹ سلمان بن جعفر بن فلاح

۲۱۰ سلمان بن حمزة السلمي الحداد أبو عبد الله الباهلي

٢١١ أبو القاسم الأنصاري تلميذ الجويني

٢١٢ أبو عبد الله التغلبي القيسراني الفقيه أبو رجاء مولى أبي قلابة

٢١٣ حديث أنس في العكليين

( ذكر من اسمه سلمة )

أبو سعد الأنصاري الصحابي

۲۱۶ سلمة بن بشر بن صيفي سلمة بن تميم ٠

حديثه في أشراط الساعة

٢١٥ أبو الحسن الطبائي الحمصي سلمة بن الخطل الكناني الحجازي

مجاو بته معاوية وهو يخطب ۲۱۶ أبو حازم الأعرج

۲۱۷ قدومه على عمر بن عبد العزيز وتحديثه إياه

أبو القاسم الطبراني

٢٤٢ أبو محمد الجرشي

ابن أبي عنقود

سلمان بن احمد البزاز أبو معاذ البصري

خطبة لعمر بن عبد العزيز

٤٤٤ أبو داود السجستاني

٢٤٥ حديثه مع أبي أحمد الموفق

٢٤٦ أبو أبوب الأسدي

سلمان بن بلال

أبوبكر المحاربي الداراني قاضي دمشق

٢٤٧ سليان بن أبي حشمة

سلمان بن حميد المزني

٢٤٨ أبو خيثمة العذري

أبو الوليد الباجي الفقيه

٢٤٩ تأليفه رسالةبأنالنبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده ، و إنكار بعض

العلماء عليه ، وانتصار بعضهم له

٢٥٠ سليان بن داود عليه السلام

٢٥١ أول ما عرف من حكمته

امتحانه للخلافة 707

عرضه الخيل حتى شغلته عن الصلاة . 400

فتنته و إلقآء الجسد على كرسيه 401

٢٧١ أبوالربيع الجيلي - حكاية في الورع

٢١٨ مقاماته عند الخلفآء والأمرآء ، ٢٤٠ (ذكر من اسمه سليمان ا

وجمل من مواعظه

٢٢٨ سلمة بن سبرة

سلمة بنشبيب النيسابوري المسمعي

٢٢٩ سلمة بن صالح العبسي الحرستاني ٢٤٣ أبو أيوب الملطي الحافظ

٢٣٠ سلمة بن عبد الله المخزومي

سلمة بن عمرو الأكوع الصحابي

٢٣٢ سلمة بن عمرو العقيلي قاضي دمشق

٢٣٣ أبو مسلم الفزاري الدمشقي سلمة بن كلثوم الكندي

أبو يحيي الحضرمي التّنعي الكوفي

٢٣٤ سلمة بن مسلم الجهني

أبو موسى الأنصاري سلمة بن نصر بن غانم

أبو هاشم المخزومي الصحابي

٢٣٥ سلمة المعروف بالبيذق الأنصاري

( ذكر من اسمه سلم )

سلم بن بحر البكري

سلم بن زياد بن أبي سفيان

۲۳۷ سلم بن قتيبة بن مسلم

٢٣٨ أمثلة من كرمه وحكمه

٢٣٩ أبو الليث التميمني اليربوعي القصير

سلم بن يحيى الطائي الحجراوي

٠ ٢٤٠ سليط بن حرملة ٠ مزح نعيان معه

٢٨٦ أبو داود الزهري

سليان بن هشام بن عبد الملك

مرف الشيئ YAA

شداد بن أوس الصحابي حصول المهدي على نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

٢٩١ أبو عار القرشي الأموي

ابن الأحنف الخولاني القاري 797

شداد بن قیس کاتب معاویة 794

> ٢٩٤ شدة الكابي الشاعر شديد بن شداد الشاعر

> > شراحيل بن آده

٢٩٥ شراحيل بن عبيدة العقيلي

حيلة الروم على مسلمة بن عبد الملك في غزو القسطنطينية

٢٩٦ أبو عمرو العنسي

أبو عثمان الصنعاني شراعة بن الزندبوذ الشاعر الماجن

۲۹۷ شرحبيل بن السمط

حديث في الرباط

٢٩٩ أمره بالاعتراف بالمعصية ، ونهي

سيدناعمر بن الخطاب عن ذلك شرحبيل بن عبدالله وهو شرحبيل

ابن حسنة الصحابي

١٠١ حديثه في طاعون عمواس

٣٠٢ شرحبيل بن مجد الداراني

۲۲۳ ابن داود النسوي

أبو داود الخولاني الداراني كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في الفرآئض والسنن

۲۷٦ سلمان بن داود

سليمان بن أبي السائب القرشي

سلمان بن سلمه الخبائري الحمصي

٢٧٧ أبو سلمة الكتاني الكابي

وصية هشام له حين جعله مؤدب ولده

٢٧٨ أبو الحسن الفارسي الداودي الواعظ

٢٧٩ سلمان بن عبد الله الهاشمي سلمان بن عبد الله المنصور

أبوعمر انالأ نصارى قائدأ مالدردآء

٢٨٠ أبو أيوب البهراني الحمصي سلمان بن أبي سلمان الداراني

> ١٨١ سلمان بن عبد الرحمن أبو أبوب عم المنصور

حكايته مع المجنون الشاعر أبو محمد الخزاعي المروزي

أبو سلمة الصيداوي أبو أيوب الخزاعي

٢٨٤ أبو منصور البجلي النهرواني أبو الربيع الأشدق الفقيه

حديث لانكاح إلا بولي

والديات

سلیمان بن سعد الخشنی

سلیان بن سلیم بن کیسان

٣٢٤ شعيب بن محمد القرشي السهمي

٣٢٥ شعيب بن الهيثم القرشي شقرأن السلاماني الشاعر

٣٢٦ مهاجاته مع ابن ميادة

شقير مولى العباس بن الوليد

٣٢٧ شقيق البلخي الزاهد

٣٢٨ نصيحة إبراهيم بن أدهم لشقيق

في التكسب

٣٢٩ آداب بعض الشيوخ

٣١١ طبقات الخواص خس

مقامات المتوكلين

٣٣٣ أبو الفضل السدوسي البصري

قصة زواجه وطلاقه

٣٣٤ اربعة من الشعراء غلبوا بالكلام

أبو وآئل شقيق بن سلمة الأسدي

٥٣٥ دخول دهقان على عمر رضي الله عنه

مقامات شقيق مع زياد والحجاج

٣٣٧ شماخ الغدواني الشاعر

٣٤٠ أبور يحانة شمعون الأزدي الصحابي

٣٤٢ شهاب بن خراش الشيباني الكوفي

الحديث المسلسل باللحي

أبو القاسم الأنصاري الصوري

٣٤٣ شهاب بن مسرور المزني

٣٠٢ حكايته عن أبي مسلم الخولاني

شريح بن أوفي العبسي الكوفي مقتل محمد بن طلحة

٣٠٣ القاضي شريح

٣٠٤ قول الشعبي والثوري في بعض القضاة

٥٠٥ وصية سيدناعمر لشريح في القضآء

٣٠٦ حكم شريح على على كرمالله وجهه

٣٠٧ أمثلة من أقضية شريح

٣١٢ وصفه الجراد

٣١٣ قصة زواجه زينب بنت جرير

٣١٥ الفرق بين الأختان والأصهار

٣١٦ أبوالصلت المقرائي الحضرمي الجمصي شريح بن هانئ الحارثي الكوفي

٣١٧ شعيب نبي الله عليه السلام

٣١٨ حكاية عن ابن عباس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٣٢٠ شعيب بن أحمد القرشي

شعيب بن إسحاق بن شعيب القرشي ا ٣٢ شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن القرشي ٣٣٦ مثّل القرآء

شعیب بن دینار الحمصی

أبو شيبة الشامي المقدسي

٣٢٢ شعيب القاضي المعروف بشعبويه وهو ٣٣٨ شمر بن ذي الجوشن أحدقتلة الحسين أول قاض حرق بابه وانتهب بيته

أبو محمد القرشي

٣٢٣ أبو عبد الله الشيباني الدباغ

أبو محمد الضبعي أبو القاسم العبدي الدَّ بيلي

٣٤٣ حديث فضل مزينة

شهر بن حوشب الأشعري

خروجه من الوليمة لصوت المزمار ٣٤٤ شيبان بن الحارث الغطفاني الشاعر

وفوده مع ثلاثة من الشعراء على يزيد بن عبد الملك وعرض قصصهم عليه شعراً ، و توقيع يزيد على كل

قصة شعراً أيضاً

٣٤٦ أبو الفرج النو بندجاني الفقير

٣٤٧ أبو النضر شيبة الأوزاعي أبو عثمان القرشي العبدري الصحابي٠

قصة إسلامه

٣٥٠ شيبة بن مساور الواسطي شيث عليه السلام

٣٥١ قصة قابيل وهابيل

٣٥٤ عدد الكتب المنزلة وعدد الأنبيآء

٣٥٥ أمثلة من صحف إبراهيم · وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر

٣٥٨ شيران بن محمد أسد الدين شير كوه بن شادي

٣٥٩ مرف الصاد

صادر بن كامل العبسي الشاعر

(ذكر من اسمه صاعد)

صاعد بن الحسن الدمشقي الشاعر

الصفحة

٣٦٠ أبوالعلا - المعروف بزعيم الدولة الشاعر أبو روح الأسفرابيني

٣٦١ أبو القاسم التميمي النحاس المعروف بابن البراد

( ذكر من اسمه صافي ) أبو البركات الطرطوسي المقري الضرير معبر الأحلام أبو الحسن الأرمني

( ذكر من اسمه صالح.) أبو مسعود المتايحي

٣٦٢ صالح بن الإمام أحمد بن حنبل ٣٦٣ أبو الخير الكاثي الخوارزمي الصوفي

٣٦٤ ابن أبي الأخضر المامي

٣٦٥ أبو سهل البغدادي المقري

ابن البحتريخين مروان الطاطري سبب نزول آية نِساَوُّ كُمْ حُرْثُ لَكُمْ وَ الطبراني أبو الفضل القرشي الأزدي الطبراني كاتب عمر بن عبد العزيز

صالح بن جعفر بن الزبير بن العوام ٣٦٧ صالح بن جعفر الحلمي القاضي صالح بن جناح اللخمي الشاعر شيء من حكمه المنثورة والمنظومة

٣٦٨ أبو عبد السلام صالح بن رستم

٣٦٩ أبو طالب المؤذن

عمر بن عبد العزيز بعض القدرية اله ٣٨٣ صالح مولى بني أم حكيم قصة إكراهه على الطلاق

أبو صالح صبح الخراساني الزاهد

٣٨٤ صبيغ بن عسل • سؤاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بعض الآيات

۸۵ ( ذکرمن اسمه صخر )

صخر بن الجعد الخضري الشاعر

٣٨٦ قصته مع المهدي

٣٨٧ صخر بن جندل البيروتي القاضي

صالح بن علي بن عبد الله بن عباس ١٨٨ أبو سفيان بن حرب ٠ كتاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى

هرقل وسؤال هرقل أبا سفيان عنه

٣٩٢ سبب تسمية المشركين رسول الله

صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة ٣٩٤ محادثة أمية بن أبي الصلت أبا سفيان

بشأن البعثة

٣٨٠ صالح بن محمد الكرخي الأصبهاني ٣٩٦ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

hale al leal

أبوشعيب الحجازي المطوعي المستملي ٣٩٠٧ معنى قولهم ذاك الفحل لا يقرع أنفه

بجزرة ٠ قصة من دعابته ٠ ذم ٤٠٠ استعراض الجند بحضرة أبي سفيان

الكتابة ومدحها ٠ الكتابة ومدحها ٠

صخر بن نصر القرشي العدوي

٣٦٩ أبو عبد السلام القدوري ٠ مناظرة ٣٨٢ صالح بن وصيف من قواد المتوكل

٣٧٠ صالح بن شريح السكوني

صالح بن طرفة الحرستاني أبو الفضل الهاشمي العباسي

أبو شعيب الأنصاري المستملي

٣٧١ أبو الوليد الكاتب

صالح بن عبدالقدوس الشاعر الحكيم

٣٧٢ حمله إلى المهدي وقتله

٣٧٣ فختارات من شعره الحكمي

٣٧٦ صالح بن عبيد بن هاني ً

٣٧٧ صالح بن علي ٠

صالح بن الفتح الشاشي

٣٧٨ صالح بن فيروز العكي الشاعر صالح بن كيسان

٣٧٩ ما جآء عن الصحابة فهو سنة أبو واقد الليثي

أبو على الجلاب البغدادي يعرف حذيفة ليلة الخندق إلى قريش بابن روز يه الثوري

٣٨١ صالح جزرة الحافظ ٠ سبب تلقيبه ٣٩٨ قصة إسلام أبي سفيان يوم فتح مكة

٣٨٢ أمثيلة من مزاحه

۸۰۵ ( ذکر من اسمه صخير )

صخير بن أبي الجهم

قصته مع عمر بن عبد العزيز

٤٠٩ قصته مع مصعب بن عبد الرحمن

١٠ عخير بن نصير القرشي العدوي

(ذكر من اسمه صدقة)

أبو القاسم الألهاني البزار أبو القاسم المقري

صدقة بن أبي العباس القرشي

١١٤ أبو القاسم البيع . أبومعاو يةالسمين

٤١٢ أبو القاسم الشافعي

أبو القاسم التميمي الدارمي الموصلي صدقة بن علي

أبو القاسم القرشي المعروف بابن الدلم

٤١٣ أبو الفتح الهمذاني العين ثرمي أبو الفرج الأنصاري

صدقة بن موسى

صدقة بن يزيد الخراساني

١٤٤ تعريف الصديق

صدقة بن يزيد • قصة القبور الثلاثة عدد صفوان بن صالح الثقفي

١٦٤ صدقة الدمشقي

عليهم السلام

الصفحة

٤١٧ أبو أمامة الباهلي الصحابي . حديثه في الخوارج

٢٢٤ حديث تلقين الميت

٢٢٤ (ذكر من اسمه صعصعة)

صعصعة بن سلام الدمشقي صعصعة بن صوحان .

وصفه الخلفآء الراشدين وجماعة

من بعدهم

٢٥ دخوله على معاوية وانتسابه إليه ووصفه أجداده واحداً واحداً . مجاو بته معاوية رضي الله عنه

۲۲۷ (ذ کر من اسمه صفوان)

صفوان بن أمية الجمحي الصحابي

قصة أخذ الأمان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

٤٣١ تسمية من انتهى إليهم الشرف من قريش فوصله الإسلام

٤٣٢ أبو كامل الدمشقي

صفوان بن سليم المديني الفقيه 244

هر به من هبة سليان بن عبد الملك

أسمآء الله الحسني

حديث في صيام بعض الأنبيآء ٥٣٥ حاجة أهل الجنة إلى العلماء صفوان بن عبد الله الأكبر الجمحي

٤٤٤ (ذكر من اسمهالصلت)

الصلت بن بهرام التيمي وفود أحد الحكماء على سلمان بن ٥٤٥ أبو شعيب البصري المعروف بالمجنون الصلت بن عبد الرحمن الزيددي الكوفي

صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي ٢٤٦ أبو الحسن صمدون الصوري صهيب الرومي الصحابي حديث رؤية الله تعالى في الجنة

قصة الذمى مع سيدنا عمر رضى الله عنه EEY

٤٤٩ أول شهيد في الإسلام

مزاح صهيب مع رسول الله صلى 201 الله عليه وسلم

٤٥٤ (ذكر من اسمه صيفي)

أبو قيس بن الأسلت الأنصاري أول امرأة حرمت على ابن زوجها بحث أبي قيس عن الدين الحق 200

أحسن بيت قيل في صفة الثريا 207

أحسن بيت قيل في امرأة خَفِرة

صيفي بن فسيل الربعي الشيباني 201 قضاء عثمان رضي الله عنه في امرأة نعى لهازوجها فتزوجت ثمقدم الأول

٥٩٤ صيفي بن هلال

٠٦٠ خاتمة وتنبيه ٠

٤٣٥ حديث الدعآء بظهر الغيب صفوان بنعبدالله بنعمرو بنالأهتم

عبد الملك

٤٣٦ خطبة ابن الاهتم عند عمر بن عبد العزيز

الحمصي • الدعآء بتقبل العبادة

٤٣٨ صفوان بن المعطل الصحابي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ٤٤٨ تسمية أول من أظهر الاعسلام

> الأوقات التي تكره فيها الصلاة ٤٣٩ اشتكآء زوجة صفوان للنبي صلى

> > الله عليه وسلم

٤٤٠ قصة ضرب صفوان حسان بن ثابت رضى الله عنها بالسيف

٤٤٣ أبو عمرو القرشي الفهري المعروف بابن بيضاء

أبو العباس اللخمي البلاطي

٤٤٤ ( ذكر من اسمه صقر ) .

الصقر بن رستم صقر بن صفوان الكلاعي الصقر بن فضالة اللخمي الدمشقي



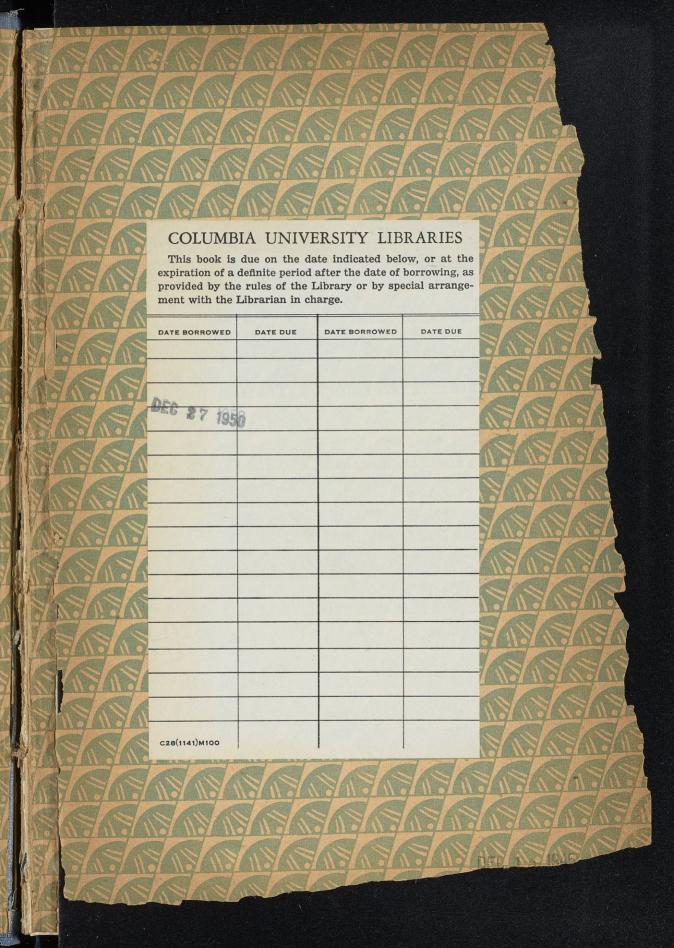



